للمِقْنِ

لموفَّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسيّ ٥٤١ – ٦٢٠هـ

الشِيْ أَبْهِر

لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي

ومعهما: المنا

فى معرفة الراجح مِنَ الخِلَافِ لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي معلى من المحمد المرداوي معلى من المحمد المرداوي المحمد المرداوي المحمد المرداوي المحمد المرداوي المحمد المحمد المرداوي المحمد ا

تحقيق

الدكتور عالمني بزعا المحي التركي

ا*لجزوالرابع عشر* الشَّرِكة - المساقاة - الإجار

> هجين الطباعة والشروالتوريم والإعلان

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر -- المهندسين - جيزة المحتب ٣٤٥١٧٥٦ - فاكس ٣٤٥١٧٥٦ المطويل المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء - ٣٤٥٢٩٦٣ المائة

خادم الحرمين الشريفين اللائح فهربن ورالعزر (المنولات خدمتة للعائم وطلكربه أجزل الكمثوبية .. ووفقه لمرضائه

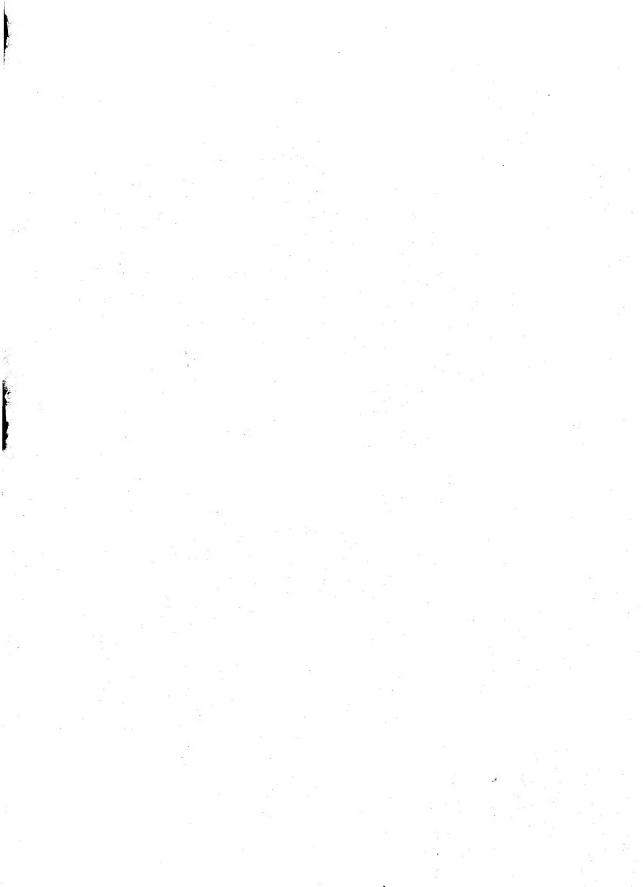

## بابُ الشَّرِكَةِ

الشَّرِكَةُ: هي الاجْتِماعُ في اسْتِحْقاقٍ أُو تَصَرُّفٍ. وهي ثابِتَةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ ؛ أمّا الكِتابُ فقَوْلُه سُبْحانَه وتعالى : ﴿ فَهُمْ شُرَكَآءُ وَالسُّنَةِ والإِجْماعِ ؛ أمّا الكِتابُ فقوْلُه سُبْحانَه وتعالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ غَلَىٰ بَعْضِ ﴾ (١) الآية . والْخُلَطاءُ هم الشَّرَكاءُ . ومِن السُّنَّةِ ما رُوِيَ أَنَّ البَراءَ بنَ عازِبِ وزَيْدَ بنِ أَرْقَمَ كانا شَرِيكَيْن ، فاشْتَرَيا فِضَّةً بنَقْدٍ ونَسِيئَةٍ ، فَبَلَغَ ذلك رسولَ اللهِ عَيْلِيلًا ، فأمَرَهما أنَّ ما كان بنَقْدٍ فأجِيزُوه ، وما كان نَسِيئَةً فَرُدُوه (١) . ورُوِيَ عن النبيِّ عَيْلِيلًا أَنَّهُ قال : ﴿ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : نَسِيئَةً فَرُدُوه (١) . ورُوِيَ عن النبيِّ عَيْلِيلًا أَنَّهُ قال : ﴿ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :

الإنصاف

## كِتبابُ الشَّركَةِ

فوائد ؛ الأُولَى ، الشَّرِكَةُ عِبارَةٌ عن اجْتِماعٍ في اسْتِحْقاقٍ ، أَو تصرُّفٍ . فالأُوَّلُ ، شَرِكَةُ مُقودٍ . وهي المُرادُ هنا . فالأُوَّلُ ، شَرِكَةُ مُقودٍ . وهي المُرادُ هنا . الثَّانيةُ ، لا تُكْرَهُ مُشارَكَةُ الكِتابِيِّ إِذَا وَلِيَ المُسْلِمُ التَّصَرُّفَ . علي الصَّحيحِ مِنَ الثَّانيةُ ، لا تُكْرَهُ مُشارَكَةُ الأَرْجِيُّ . وقيل : المُدهبِ . نصَّ عليه ، وقطع به الأكثرُ . [ ٢/ ١٥٥ ظ] وكرهها الأزجِيُّ . وقيل : تُكْرَهُ مُشارَكَةُ المَجُوسِيِّ . نصَّ عليه . تُكْرَهُ مُشارَكَةُ المَجُوسِيِّ . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أجمد ، في : المسند ٤ / ٣٧١ .

الشرح الكبر أَنَا ثَالِثُ الشُّريكَيْن مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتَ مِنْ بَيْنِهِمَا » . رَواه أبو داود (١) . ورُوِى عن النبيِّ عَيْضَا أَنَّه قال : « يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا »(٢) . وأَجْمَعَ المُسْلِمُون على جَوازِ الشُّرِكَةِ فِي الجُمْلَةِ ، وإنَّما اخْتَلَفُوا فِي أَنْواعٍ مِنها نُبَيِّنُها إِنْ شَاءَ اللهُ تِعالَى . والشُّرِكَةُ نَوْعانِ ؛ شَركَةُ أَمْلاكٍ ، وشَركَةُ عُقُودٍ . وهذا البابُ لِشَرِكَةِ العُقُودِ .

٢٠٤ - مسألة : ( وهي على خَمْسَةِ أَضْرُبِ ؛ أَحَدُها ، شَرِكَةُ

الإنصاف قَلْتُ : ويُلْحَقُ به الوَثَنِيُّ ، ومَن في مَعْناه . الرَّابِعَةُ ، تُكْرَهُ مُشارَكَةُ مَن في مالِه حَلالٌ وحَرامٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . اخْتَارَه جماعَةٌ ، وقدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وعنه ، تَحْرُمُ . جزَم به في « المُنْتَخَب » . وجعَلَه الأَزَجيُّ قِياسَ المذهب . ونقَل جماعَةٌ ، إِنْ عَلَبِ الحَرامُ ، حَرُمَتْ مُعامَلَتُه ، وإِلَّا كُرِهَتْ . وقيل : إِنْ جاوَزَ الحَرامُ التُّلُثَ ، حَرُمَتْ مُعامَلَتُه ، وإلَّا كُرِهَتْ . الخامسةُ ، قيلَ : العِنانُ مُشْتَقٌّ مِن عَنَّ ، إذا عرَض . فكُلُّ واحْدٍ مِنَ الشُّرِيكَيْنِ عَنَّ لَهُ أَنْ يُشارِكَ صَاحِبَه . قَالَهُ الفَرَّاءُ ، وابنُ قَتَيْبَةَ ، وغيرُهما . وقيل : هو مَصْدَرٌ مِنَ المُعارَضَةِ ، وكُلُّ واحدٍ مِنَ الشُّريكَيْنِ مُعارِضٌ لصاحبِه بمالِه وفِعالِه . وقيل : سُمِّيتْ بذلك ؛ لأنَّهما يتَساوَيان في المال والتَّصَرُّفِ، كَالْفَارِ مَيْن إذا سَوَّيا بينَ فرَسَيْهِما ، وتَساوَيا في السَّيْرِ ، فإنَّ عِنانَيْهما يكُونان سواءً .

قُولُه ، في شَرِكَةِ العِنانِ : وهي ؛ أَنْ يَشْتَرِكَ اثنّان بمالَيهما . يعْنِي ، سواءٌ كانا

<sup>(</sup>١) في : باب في الشركة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ، في : كتاب البيوع . سنن الدارقطني ٣ / ٣٥ .

العِنانِ ) والثَّانِي ، شَرِكَةُ (١) المُضارَبَةِ ، وشَرِكَةُ الْوُجُوهِ ، وشَرِكَةُ السُرَ الكَبَّمُ اللَّهِ الأَبْدانِ ، وشَرِكَةُ المُفاوَضَةِ . ولا يَصِحُّ شيءٌ منها إلَّا مِن جائِزِ التَّصَرُّفِ ؛ لأَنَّه عَقْدٌ على التَّصَرُّفِ (في المالِ ٢) ، فلم يَصِحَّ مِن غيرِ جائِزِ التَّصَرُّفِ في المالِ ، كالبَيْعِي .

فصل: قال أحمدُ: يُشارِكُ اليَهُودِئُ والنَّصْرانِيُّ، ولكِنْ لا يَخْلُو اليَهُودِئُ والنَّصْرانِيُّ، ولكِنْ لا يَخْلُو اليَهُودِئُ والنَّصْرانِيُّ بالمَالِ دُونَه ، ويَكُونُ هو الذي يَلِيه ؛ لأَنَّه يَعْمَلُ بالرِّبا . وكرِهَ الشافعيُّ مُشارَكَتَهم مُطْلَقًا ؛ لأَنَّه رُجِدًا قال الحَسَنُ ، والتَّوْرِئُ . وكرِهَ الشافعيُّ مُشارَكَتَهم مُطْلَقًا ؛ لأَنَّه رُوىَ عن عبدِ اللهِ بن عباس أنَّه قال : أكْرَهُ أن يُشارِكَ المُسْلِمُ اليَهُودِئُ . ولا يُعْرَفُ له مُخالِفٌ في الصَّحابَةِ ، ولأنَّ مالَ اليَهُودِئُ والنَّصْرانِيِّ ليس بطيبٍ ، فإنَّهم يَيِيعُون الخَمْرَ ، ويَتَعامَلُون بالرِّبا ، فكرِهَتْ مُعامَلَتُهم .

مِن جِنْسَيْن أو جِنْس . مِن شَرْطِ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ ؛ أَنْ يكونَ المالان مَعْلُومَيْن ، وإنِ الإنصاف اشْتَركا في مُخْتَلَطٍ ("أَبِينَهِما شَائِعًا ، صحَّ ، إنْ عَلِما قَدْرَ ما لكُلِّ واحدٍ منهما . ومِن شَرْطِ صِحَّتِها أَيضًا ، حُضورُ المالَيْن ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ؛ لتَقْديرِ العَمَلِ ، وتَحقيقِ الشَّرِكَةِ إذَنْ ، كالمُضارَبَةِ . وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيل : أو حُضورُ مالِ أَحَدِهما . اخْتارَه القاضى في « المُجَرَّدِ » . وحمَلَه في « التَّلْخيصِ » ، على شَرْطِ إحْضاره .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، ر ، ق .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط : ﴿ غيط ﴾ .

الشرح الكبير ولَنا ، ما روَى الخَلَّالُ(١) بإسْنادِه ، [ ١٥٤/٤ عن عَطاءِ قال : نَهَى رسولُ اللهِ عَيْظِيُّهُ عَنَ مُشارَكَةِ اليَهُودِيِّ والنَّصْرانِيِّ ، إِلَّا أَن يَكُونَ الشِّراءُ والبَيْعُ بيَدِ المُسْلِمِ . ولأنَّ العِلَّةَ في كَراهَةِ ما خَلُوا به مُعامَلَتُهم بالرِّبا ، وَبَيْعُ الخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، وهذا مُنْتَفٍ فيما حَضَرَه المُسْلِمُ أُو وَلِيَه . وقولُ ابن عباس مَحْمُولَ على هذا ، فإنَّه عَلَّلَ بكَوْنِهم يُرْبُون . كذلك رَواه الأَثْرَمُ (٢) عن أبي حَمْزَةَ ، عن ابن عباس ، أنَّه قال : لا تُشارِكَنَّ يَهُودِيًّا ولا نَصْرانِيًّا ولا مَجُوسِيًّا ؛ لأنَّهم يُرْبُون ، وإنَّ الرِّبا لا يَحِلُّ . وهو قولُ واحدٍ مِن الصَّحابَةِ لِم يَنْتَشِرْ بينَهم ، وهم لا يَحْتَجُون به . وقَوْلُهم : إنَّ أَمُوالَهِم غيرُ طَيِّبَةٍ . لا يَصِحُّ ؛ فإنَّ النبيَّ عَيِّكِيٍّ قد عامَلَهم ، ورَهَن دِرْعَه عندَ يَهُودِيٌّ على شَعِيرٍ أَخَذَه لأهْلِه ٣ ، وأَرْسَلَ إلى آخَرَ يَطْلُبُ منه ثَوْبَيْن إلى المَيْسَرَةِ('') ، وأضافَه يَهُودِيُّ بِخُبْزِ وإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ('') . ولا يَأْكُلُ النبيُّ عَلِيْكُ إِلَّا الطُّيِّبَ . وما باغوه مِن الخَمْرِ والخِنْزِيرِ قبلَ مُشارَكَةِ المُسْلِمِ ، فَتُمَنُّهُ حَلالٌ ؛ لاغْتِقادِهم حِلَّه ؛ ولهذا قال عُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه : وَلَّوهُمْ

<sup>(</sup>١) وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا ، في : باب مشاركة اليهودي والنصراني ، من كتاب البيوع . المصنف ٦ / ٩ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البيهةي ، في : باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا ... ، من كتاب البيوع . السنن الكبري

٥ / ٣٣٥ . وابن أبي شيبة ، في : باب مشاركة اليهودي والنصراني ، من كتاب البيوع . المصنف ٦ / ٨ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۸۷/۱۱ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/ ٢١٧، ٢١٧، والنسائي ، في : باب البيع إلى الأجل المعلوم ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٥٩/ ، ٢٥٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٤٧/٦ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۸۷/۱۱ ..

وَهِىَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ بِمَالَيْهِمَا لِيَعْمَلَا فِيهِ بِبَدَنَيْهِمَا ، وَرِبْحُهُ لَهُمَا ، اللهِ فَيَنْفُذَ تَصَرُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِهِ ، وَالْوَكَالَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ .

يَنْعَهَا وَخُذُوا أَثْمَانَهَا(). فأمّا مَا يَشْتَرِيه أَو يَبِيعُه مِن الخَمْرِ الشَّمِالِ الشَّرِكَةِ أَو المُضارَبَةِ فَإِنَّه يَقَعُ فَاسِدًا ، و ()عليه الضَّمَانُ ؛ لأنَّ عَقْدَ الوَكِيلِ يَقَعُ للمُوكِلِ ، والمُسْلِمُ لا يَثْبُتُ مِلْكُه على الخَمْرِ والخِنْزِيرِ ، الوَكِيلِ يَقَعُ للمُوكِلِ ، والمُسْلِمُ لا يَثْبُتُ مِلْكُه على الخَمْرِ والخِنْزِيرِ ، فأَشْبَهَ شِراءَ المَيْتَةِ والمُعامَلَة بالرِّبا . وما خَفِى أَمْرُه و لم يُعْلَمْ ، فهو مُباحٌ بالأَصْلِ . فأمّا المَجُوسِيُّ ، فإنَّ أحمد كره مُشارَكَته ومُعامَلَته ؛ لأنَّه بالأَصْلِ . فأمّا المَجُوسِيُّ ، فإنَّ أحمد كرة مُشارَكَته ومُعامَلَته ؛ لأنَّه يَسْتَحِلُّ هذا . قال حَنْبَلُ : قال عَمِّى : لا يُشارِكُه ولا يُضارِبُه . وهذا ، واللهُ أَعْلَمُ ، على سَبِيلِ الاسْتِحْبابِ لتَرْكِ مُعامَلَتِه ، فإن فَعَل ، صَحَّ ؛ لأنَّ تَصَرُّفَه صَحِيحٌ .

فصل : وشَرِكَةُ العِنانِ (أن يَشْتَرِكَ اثنان بمالَيْهما ليَعْمَلا فيه بَبَدَنَيْهما ، ورَبْحُه لهما ، فَيَنْفُذَ تَصَرُّفُ كُلِّ واحدٍ منهما فيهما بحُكْم المِلْكِ في نَصِيبِ شَرِيكِه ) وهي جائِزَةٌ بالإِجْماع . ذَكَرَه ابنُ المُنْذِر . وإنَّما اخْتُلِفَ في عِلَّةٍ تَسْمِيتِها بهذا المُنْذِر . وإنَّما اخْتُلِفَ في عِلَّةٍ تَسْمِيتِها بهذا الاسْم ، فقيلَ : سُمِّيتُ بذلك ؛ لأنَّهما يَتَساوَيان في المالِ والتَّصَرُّفِ ،

وقوله: ليَعْمَلا فيه ببَدَنَيْهما. بلا نِزاع ، والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أو يعْمَلَ فيه الإنصاف أحدُهما ، لكِنْ بشَرْطِ أَنْ يكونَ له أكثرُ مِن رِبْح ِ مالِه . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ أُونَ .

الشرح الكبير كالفارِ سَيْن إذا سَوَّيا بينَ فَرَسَيْهِما وتساوَيا في السَّيْرِ ، فإنَّ عِنانَيْهِما يَكُونان سَواءً . وقال الفَرَّاءُ : هي مُشْتَقَّةٌ مِن عَنَّ الشيءُ ، إذا عَرَضَ ، يُقالُ : عَنَّتْ (الله حَاجَةً أَ . إذا عَرَضَتْ ، فَسُمِّيَتِ الشَّرِكَةُ بَذَلِكَ ؛ لأَنَّ كُلُّ واحدٍ منهما عَنَّ له أن يُشارِكَ صاحِبَه . وقيل : هي مُشْتَقَّةٌ مِن المُعانَنَةِ ، وهي المُعارَضَةُ ، يُقالُ : عانَنْتُ فُلانًا . إذا عارَضْتُه بمثْلِ مالِه وأَفْعالِه ، فكلُّ واحدٍ مِن الشُّرِيكَيْن مُعارِضٌ لصاحِبه [٤/٥٥/٠] بمالِه وأَفْعالِه . وهذا يَرْجعُ إلى قول الفُرّاء .

الإنصاف والأصحُّ ، أو أحَدُهما ، بهذا الشُّرْطِ . وقال في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » : أو يعْمَلَ فيه أِحدُهما في الأُصحِّ فيه . انتهي . وقال في « التَّلْخيصِ » : فإنِ اشْتَرَكا ، على أنَّ العَمَلَ مِن أَحَدِهما في المالَيْن ، صحَّ ، ويكونُ عِنانًا ومُضارَّبَةً . وقالَ في « المُغنِي » : هذا شَرِكَةٌ ومُضارَبَةٌ . وقالَه في « الكافِي » ، والشَّارِحُ . وقال الزَّرْكَشِيُّ : هذه الشُّرِكَةُ تَجْمَعُ شَرِكَةً ومُضارَبَةً ؛ فمِن حيثُ إنَّ كلُّ واحدٍ منهما يَجْمَعُ المالَ ، تُشْبِهُ شَرِكَةَ العِنانِ ، ومِن حيثُ إنَّ أحدَهما يعْمَلُ في مالِ صاحبِه ، في جُزْءِ مِنَ الرِّبْحِرِ ، هي مُضارَبَةٌ . انتهي . وهي شَرِكَةُ عِنانٍ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل : مُضارَبَةٌ . فإنْ شرَط له رِبْحًا قَدْرَ مالِه ، فهو إبْضاعٌ . وإنْ شرَط له رِبْحًا أقلُّ مِن مالِه ، لم يصِحَّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وجزَم به فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الفائقِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، وغيرِهم . واختارَه القاضى فى « المُجَرَّدِ » . وفيه وَجْهٌ آخَرُ . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . وذكرَه القاضي في العارِيَّةِ ، في

<sup>(</sup>١ – ١) في م : ﴿ إِلَى حَاجِبُهَا ﴾ .

فصل: ولا تَصِحُ بالعُرُوضِ فى ظاهِرِ المَذْهَبِ. نَصَّ عليه أَحمدُ فى رَوايَةِ أَبِي طَالِبٍ ، وحَرْبٍ . وحَكاه عنه ابنُ المُنْذِرِ . وكَرِه ذلك يحيى ابنُ أَبِي كَثِيرٍ ، وابنُ سِيرِينَ ، والتَّوْرِئُ ، والشافِعِيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو أَبِي كَثِيرٍ ، وأَبْ سِيرِينَ ، والتَّوْرِئُ ، والشافِعِيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو تَوْرٍ ، وأصْحابُ الرَّأْيِ ؛ لأنَّ الشَّرِكَةَ إمَّا أَن تَقَعَ على أَعْيانِ العُرُوضِ أو قِيمَتِها أو أَثْمانِها ، لا يَجُوزُ وتُوعُها على أَعْيانِها ؛ لأنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِى قِيمَتِها أو أَثْمانِها ، لا يَجُوزُ وتُوعُها على أَعْيانِها ؛ لأنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِى

الإنصاف

« المُجَرَّدِ » . وأطْلَقهما في « التَّلْخيصِ » .

قوله: فَيْنْفُذَ تَصَرُّفُ كلِّ واحِدِ منهما فيهما ، بحُكْمِ المِلْكِ فَ نَصِيبِه ، والوَكالَةِ فَى نَصِيبِه ، والوَكالَة فَى نَصِيبِ شَرِيكِه . بلا نِزاعٍ . وقال فى « الفُروعِ » : وهل كلَّ منهما أَجِيرٌ مع صاحبِه ؟ فيه خِلافٌ . فإنْ كان أَجِيرًا مع صاحبِه ، فما ادَّعِيَ تَلَفُه بسَبَبِ خَفِيٍّ ، خُرِّجَ على رِوايتَيْن . قالَه فى « التَّرْغيبِ » . وإنْ كانَ بسَبَبِ ظاهرٍ ، قُبِلَ قَوْلُه . ويُقْبَلُ قَوْلُه . ولو ادَّعَى أَحدُهما القِسْمَةَ ، قُبِلَ قَوْلُه مُنْكِرِها .

قوله: ولا تَصِحُّ إِلَّا بِشَرْطَيْن ؛ أَحَدُهما ، أَنْ يكونَ رَأْسُ المَالِ دَراهِمَ أَو دَنانيرَ . هذا المُذهبُ . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزينٍ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الآمال » .

المنع أَوْ دَنَانِيرَ . وَعَنْهُ ، تَصِحُّ بِالْعُرُوضِ ، وَيُجْعَلُ رَأْسُ الْمَال قِيمَتَهَا وَ قُتُ الْعَقْدِ .

الشرح الكبير الرُّجُوعَ عندَ المُفاضَلَةِ برَأْسِ المال أو بمِثْلِه ، وهذه لا مِثْلَ لها فيُرْجَعُ إليه(١) ، وقد تَزِيدُ قِيمَةُ جِنْسِ أَحَدِهما دُونَ الآخَر ، فيَسْتَوْعِبُ بذلك جَمِيعَ الرِّبْحِ أو جَمِيعَ المالِ ، وقد تَنْقُصُ قِيمَتُها(٢) ، فيُؤدِّى إلى أن يُشارِكَه الآخَرُ") في ثَمَن مِلْكِه الذي ليس برِبْحٍ ، ولا على قِيمَتِها ؛ لأنَّ القِيمةَ غيرُ مُتَحَقِّقَةِ القَدْرِ ، فيُفْضِي إلى التَّنازُعِ ، وقد يُقَوَّمُ الشيءُ بأكْثَرَ مِن قِيمَتِه ، ولأنَّ القِيمَةَ قد تَزِيدُ في أَحَدِهما قبلَ بَيْعِه ، فيُشاركُه الآخَرُ في العَيْنِ المَمْلُوكَةِ له ، ولا يَجُوزُ وُقُوعُها على أَثْمانِها ؛ لأَنُّها مَعْدُومَةً حالَ العَقْدِ ، ولا يَمْلِكانِها ؟ لأنَّه إن أرادَ ثَمَنَها الذي اشْتَراها به ، فقد خَرَج عن مِلْكِه وصار للبائِع ِ ، وإن أرادَ ثَمَنَها الذي يَبِيعُها به ، فإنَّها تَصِيرُ شَرِكَةً مُعَلَّقةً على شَرْطٍ ، وهو بَيْعُ الأعْيانِ ، وهذا لا يَجُوزُ . وفيه روايَة أُخرى ، أَنَّ الشَّركَةَ والمُضارَبَةَ تَجُوزُ بالعُرُوضِ ﴿ وَيُجْعَلُ ﴿ رَأْسُ المَالِ قِيمَتَهَا وَقْتَ العَقْدِ '') . قال أحمدُ : إذا اشْتَرَكا في العُرُوضِ ، يُقَسَّمُ الرِّبْحُ على

الإنصاف وغيرُهم . هذا ظاهِرُ المذهب . قال في « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » : هذا أصحُّ الرِّوايتَيْن . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . وجزَم به في « تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ » ، و « خِصالِ ابنِ البَنَّا » ، و « الجامِع ِ » ،

<sup>(</sup>١) في م : ( عليه ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ( قيمتها ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ر ، ق : ﴿ قيمتها وقت العقد رأس المال ﴾ .

ما اشْتَرَطا . وقال الأثْرَمُ : سَمِعْتُ أبا عبد الله يُسألُ عن المُضارَبَة السر الكبد بالمَتاعِ ، فقالَ : جائِزٌ . فظاهِرُ هذاصِحَّةُ الشَّركَةِ بها . اختارَه أبو بَكْرٍ ، وأبو الخَطَّابِ . وهو قولُ مالكٍ ، وابنِ أبى لَيْلَى . وبه قال في المُضارَبَةِ طاوُسٌ ، والأوْزاعِيُّ ، وحَمّادُ بنُ أَبِي سُلَيْمانَ ؛ لأنَّ مَقْصُودَ الشَّرِكَةِ جَوازُ تَصَرُّفِهما(١) في المالَيْن جميعًا ، وكُوْنُ رِبْحِ المالَيْن بينَهما ، وهو حاصِلٌ في العُرُوض كَحُصُولِه في الأَثْمانِ ، فيَجبُ أن تَصِحُّ الشُّركَةُ والمُضارَبَةُ [ ٤/٥٥/٤ ] بها ، كالأثمانِ ، ويَرْجعُ كلُّ واحدٍ منهما عندَ المُفاضَلَةِ بقِيمَةِ مالِه عندَ العَقْدِ ، كَمَا أُنَّنا جَعَلْنا نِصابَ زَكاتِها قِيمَتَها . وقال الشافعيُّ : إن كَانَتِ العُرُوضُ مِن ذَواتِ الأَمْثال ( كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ ، جَازَتِ الشَّركَةُ بها في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؛ لأنَّها مِن ذواتِ الأَمْثالِ") ، أَشْبَهَتِ النُّقُودَ ، ويَرْجعُ عندَ المُفاضَلَةِ بمِثْلِها ، وإن لم تَكُنْ مِن ذَواتِ الأَمْثالِ ، لِم يَجُزْ ، وَجْهًا واحدًا ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ بمِثْلِها . ووَجْهُ الأوَّلِ ، أَنَّه نَوْعُ شَرِكَةٍ ، فاسْتَوَى فيها ما له مِثْلٌ مِن العُرُوضِ وما لا مِثْلَ له ، كَالْمُضارَبَةِ ، فإنَّه سَلَّمَ أَنَّ المُضارَبَةَ لا تَجُوزُ بشيءٍ مِن العُرُوضِ ؛ ولأنَّها ليست بنَقْدٍ ، فلم تَصِحُّ الشُّركَةُ بها ، كالذي لا مِثْلَ له .

و « المُبْهِجِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و « مُنْتَخَب الإنصاف الآدَمِيِّ » ، وغير هم . وقدَّمه في « الخُلاصةِ » ، و « الهادِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « شَرْحِ ِ ابنِ رَزِينٍ ٍ » ، و « شَرْحِ ِ ابن ِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تصرفها » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

٢٠٤٢ - مسألة : (وهل تَصِحُّ بالمَغْشُوش والفُلُوس ؟ على وَجْهَيْن ﴾ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنا في الشَّرِكَةِ بِالْمَغْشُوشِ مِن الأَثْمَانِ ، هل تَصِحُ ؟ على وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، لا تَصِحُ ، سَواءٌ قَلَّ الغِشُّ أَو كَثُر . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : إن كان الغِشُّ أقَلُّ مِن النِّصْفِ ، جاز ،

الإنصاف مُنكَجَّى » ، وغيرِهم . وعنه ، تصِحُّ بالعُروضِ . قال ابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه » : وعنه ، تَصِحُّ بالعُروضِ ، وهي أَظْهَرُ . واخْتارَه أَبُو بَكْرٍ ، وأَبُو الخَطَّابِ ، وابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ ، وصاحِبُ ﴿ الفائقِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ المُنَوِّر ﴾ . وقدَّمه ف « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وأطْلَقهما في « الهِدَايةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « التَّلْخيصِ » . فعلى الرُّوايةِ التَّانيةِ ، يُجْعَلُ رأْسُ المالِ قِيمَتَها وَقْتَ العَقْدِ ، كما قال المُصَنِّفُ ، ويَرْجعُ كلُّ واحدٍ منهما عندَ المُفارَقَةِ بقِيمَةِ مالهِ عندَ العَقْدِ ، كما جَعَلْنا نِصابَها قِيمَتها ، وسواءً كانتْ مِثْلِيَّةً أو غيرَ مِثْلِيَّةٍ . ('وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : عندَ العَقْدِ ، كما جَعَلْنا نِصابَها قِيمَتَها ، وسواءٌ كانتْ مِثْلِيَّةً أو غيرَ مِثْلِيَّةٍ ' . وقال في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ : وقيل : فى الأظْهَرِ يَصِحُّ بمثْلِه . وقال فى « الرِّعايةِ » : وعنه ، تصِمحُّ بكُلِّ عَرْضٍ مُتَقَوِّمٍ . وقيل : مِثْلِيٌّ ، ويكونُ رأْسُ المالِ مِثْلَه وقِيمَةَ غيره . انتهى .

قوله : وهل تَصِحُّ بالمَغْشُوشِ والفُلوسِ ؟ على وجْهَيْن . يعْنِي ، إذا لم تَصِعُّ بالعُروضِ. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ النَّهُب »، و « الهذاية » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَة ِ » . ذكرُوه في المُضارَبَة ِ ، و « الهادِی » ، و « التَّلْخـيصِ ِ » ، و « المُحَـرَّرِ » ، و « النَّظـــمِ ِ » ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

وإن كَثُر ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّ الاعْتِبارَ بالغالِب في كَثِيرٍ مِن الأَصُول . ولَنا ، أَنُّهَا مَغْشُوشَةٌ ، أَشْبَهَ ما لو كان الغِشُّ أَكْثَرَ ، ولأنَّ قِيمَتَهَا تَزيدُ وتَنْقُصُ ، أَشْبَهِتِ العُرُوضَ . وقَوْلُهم : الاغْتِبارُ بالغالِب . لا يَصِحُّ ، فإنَّ الفِضَّةَ إذا كَانَتْ أَقَلٌ ، لم يَسْقُطْ حُكْمُها في الزَّكَاةِ ، وكذلك الذَّهَبُ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَكُونَ الغِشُّ قَلِيلًا لمَصْلَحَةِ النَّقْدِ ، كَيسِيرِ الفِضَّةِ في الدِّينارِ ، كالحَبَّةِ ونَحْوها ، فلا اعْتِبارَ به ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، ولا يُؤَثِّرُ في ربًّا ولا غيره . والثَّانِي ، أنَّ الشَّركَةَ تَصِحُّ بها(١) ؛ بناءً على صِحَّةِ الشَّركَةِ في العُرُوضِ ، وقد ذَكَرْنا ذلك . وحُكْمُ النُّقْرَةِ (٢) في الشُّركَةِ بها كالحُكْم في العُرُوضِ (٣) ؛ لأنَّ قِيمَتَها تَزِيدُ وتَنْقُصُ ، أَشْبَهَتِ العُرُوضَ .

و « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، [ ٢/ ١٥٦ر ] و « الفائقِ » ، و « الحاوِى الإنصاف الصَّغِيرِ » ، و « شَرْحِ ابن مُنَجَّى » . وأَطْلَقهما في « الشَّرْحِ ِ » في المَغْشُوش ؛ أحدُهما ، لا تصِحُّ . وهو المذهبُ . صحَّحَه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « الوَجيز » . وقدُّمه في « المُغْنِي » ، و « شَرْح ِ المَجْدِ » ، و « الشَّرْح ِ » ، في الفُلوس ، وقالا : حُكْمُ المَغْشوشِ حُكْمُ العُروضِ . وكذا قال في « الكافِي » . والوَجْهُ الثَّانَى ، يَصِحُّ . اخْتَارَهُ ابنُ عَبْدُوسُ فِي ﴿ تَذْكِرَتِهِ ﴾ ، إذا كانتْ نافِقَةً . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِي » : قلتُ : إنْ عُلِمَ قَدْرُ الغِشِّ وجازَتِ المُعامَلَةُ ، صَحَّتِ الشُّركَةُ ، وإلَّا فلا . وإنْ قُلْنا : الفُلوسُ مَوْزُونَةٌ كأَصْلِها ، أو أَثْمانٌ . صحَّتْ ، وإلَّا فلا .

<sup>(</sup>١) سقط من : م . وفي ر ، ق : ( بهما ) .

<sup>(</sup>٢) النُّقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ القرض ﴾ .

ولا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِالفُلُوسِ . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وابنُ القاسِمِ صاحِبُ مالِكِ . ويَتَخَرَّجُ الجَوازُ إذا كانَتْ نافِقَةً ، فإنَّ أحمدَ قال : لا أرى السَّلَمَ في الفُلُوسِ ؛ لأنَّه يُشْبِهُ الصَّرْفَ . وهذا قولُ محمدِ بن الحسن ، وأبي ثَوْرٍ ؛ لأَنَّها ثَمَنٌ ، فأشْبَهَتِ الدَّراهِمَ والدَّنانِيرَ . وفيه وَجُةَ الحَسن ، وأبي ثَوْرٍ ؛ لأَنَّها ثَمَنٌ ، فأشْبَهَتِ الدَّراهِمَ والدَّنانِيرَ . وفيه وَجُة الحَرُ ، أَنَّ الشَّرِكَةَ تَجُوزُ بها على كلِّ حالٍ وإن لم تَكُنْ نافِقة ؛ بِناءً على جَوازِ الشَّرِكَةِ بالعُرُوضِ . وَوَجْهُ الأَوَّلِ أَنَّها تَنْفُقُ مَرَّةً وتَكُسُدُ أُخرى ، فأشبَهَتِ الشَّرِكَةِ بها فإنَّها إن كانَتْ نافِقةً كان رأسُ المالِ العُرُوضَ ، فإذا قُلْنا بصِحَةِ الشَّرِكَةِ بها فإنَّها إن كانَتْ نافِقةً كان رأسُ المالِ مِثْلَها ، وإن كانَتْ كاسِدَةً كانَتْ قِيمَتُها كالعُرُوضِ .

[ ١٠٦/٠ ] فصل: ولا يَجُوزُ أَن يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَجُهُولًا ، ولا جُزافًا ؛ لأَنَّه لا بُدَّمِن الرُّجُوعِ به عندَ المُفاصَلَةِ ، ولا يُمْكِنُ مع الجَهْلِ به . ولا يَجُوزُ بمالٍ غائِبٍ ، ولا دَيْنٍ ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ التَّصَرُّفُ فيه في الحالِ ، وهو مَقْصُودُ الشَّرِكَةِ .

الإنصاف

تنبيه : ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ في الفُلوس ، أنَّها سواءً كانتْ نافِقةً أَوْ لا . وهو أحدُ الوَجْهَيْن . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ مَحَلَّ الخِلافِ ، إذا كانتْ نافِقةً ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ النَّهَب » ، و « المُمترَّدِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، النَّهَ عَب » في الفُلوس النَّافِقة روايتان . وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وفي « التَّرْغيب » في الفُلوس النَّافِقة روايتان . فائدة : إذا كانتِ الفُلوسُ كاسِدةً ، فرأَسُ المالِ قِيمَتُها ، كالعُروض . وإنْ كانتْ نافِقةً ، كانَ رأْسُ المالِ مِثْلَها . وكذلك الأثمانُ المَعْشُوشَةُ إذا كانتْ نافِقةً . وقيل : نَفِقةً ، كانَ رأْسُ المالِ مِثْلَها . وإنْ قُلْنا : الفُلوسُ النَّافِقةُ كَنَقْدٍ . فَمِثْلُها . وإنْ قُلْنا : كعَرْض .

وَالثَّانِي ، أَنْ يَشْتَرِطَا لِكُلِّ وَاحِدٍ جُزْءًا [١٢٣] مِنَ الرِّبْحِ مُشَاعًا للتَّهِ مَعْلُومًا .

الشرح الكبير

٣٤٠٧ – مسألة: الشَّرْطُ ( النَّانِي ، أَن يَشْرُطا لَكُلِّ واحِدٍ ) منهما ( جُزْءًا مِن الرَّبْعِ ، مُشاعًا مَعْلُومًا ) كالنَّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبْعِ ؛ لأَنَّها أَحَدُ أَنُواعِ الشَّرِكَةِ ، فاشْتُرِطَ عِلْمُ نَصِيبِ كلِّ واحدٍ منهما مِن الرِّبْعِ ، كَالمُضارَبَةِ ، ويَكُونُ الرِّبْعُ بينَهما على ما شَرَطاه ، سَواءٌ شَرَطالكلِّ واحدٍ منهما على قَدْرِ مالِه مِن الرِّبْعِ أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَرَ ؛ لأَنَّ الْعَمَلَ يُسْتَحَقُّ به الرِّبْعُ ، منهما على قَدْرِ مالِه مِن الرِّبْعِ أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَرَ ؛ لأَنَّ الْعَمَلَ يُسْتَحَقُّ به الرِّبْعُ ، بذلِيلِ المُضارَبَةِ ، وقد يتَفَاضَلان فيه لقوَّةِ أَحَدِهما وحِذْقِه ، فجازَ أَن بنَظِ مِن الرِّبْعِ ، كالمُضارِب . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال يَبْعَلُ له حَظًّا مِن الرِّبْعِ ، كالمُضارِب . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال مالِكَ ، والشافعيُ : مِن شَرْطِ صِحَتِها كَوْنُ الرِّبْعِ والخُسْرانِ على قَدْرِ مالِكَ ، والشافعيُ : مِن شَرْطِ صِحَتِها كَوْنُ الرِّبْعِ والخُسْرانِ على قَدْرِ

الإنصاف

فَقِيمَتُها . وكذا النَّقْدُ المَغْشُوشُ . قالَه في « الرِّعايةِ » .

فوائد ؛ إحْداها ، حُكْمُ النُّقْرَةِ ؛ وهى التى لم تُضْرَبْ ، حُكْمُ الفُلوسِ . قالَه الأصحابُ . الثَّانيةُ ، حُكْمُ المُضارَبَةِ ، فى اختصاصِ النَقْدَيْن بها ، والعُروضِ ، والمَغْشُوشِ ، والفُلوسِ ، حُكْمُ شَرِكَةِ العِنانِ ، خِلافًا ومذهبًا . قالَه الأصحابُ . الثَّالثةُ ، لا أَثَرَ لغِشٍّ يَسِيرٍ فى ذَهَبٍ وفِضَّةٍ إذا كان للمَصْلَحَةِ ؛ كَحَبَّةٍ فِضَّةٍ ونحوٍ ها فى دِينارٍ ، فى شَرِكَةِ العِنانِ ، والمُضارَبَةِ ، والرِّبا ، وغيرِ ذلك . قالَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِينٍ ، واقْتَصَر عليه فى « الفُروعِ » .

قوله: الثَّانى ، أَنْ يَشْتَرِطا لَكلِّ واحِدٍ جُزْءًا مِنَ الرِّبْحِ مُشاعًا مَعْلُومًا ، فإنْ قالا: الرِّبْحُ بيننا. فهو بينَهما نِصْفان. فإنْ لم يَذْكُرا الرِّبْحَ ، أو شرَطا لأَحَدِهما جُزْءًا مَجْهُولًا ، أو دَراهِمَ معْلُومَةً ، أو رِبْحَ أَحَدِ الثَّوْبَيْن ، لم يَصِحَّ. بلا نِزاعٍ في ذلك.

الشرح الكبير المالَيْن ؛ لأنَّ الرِّبْحَ في هذه الشَّرِكَةِ تَبَعُّ(١) للمالِ ، فلا يَجُوزُ تَغيِيرُه بالشُّرْطِ ، كالوَضِيعةِ (٢) . ولَنا ، أنَّ العَمَلَ مما يُسْتَحَقُّ به الرِّبْحُ ، فجازَ أن يتَفَاضَلا في الرِّبْحِ مع وُجُودِ العَمَلِ منهما ، كالمُضارِ بَيْن لرجل واحِدٍ ، وذلك أنَّ أَحَدَهما قد يَكُونُ أَبْصَرَ بالتِّجارَةِ مِن الآخَرِ وأَقْوَى على العَمَلِ ، فجازَ أَن يَشْتَرِطَ له زِيادَةً في الرِّبْحِ في مُقابَلَةِ ("عَمَلِه ، كَما يُشْتَرَطُ الرِّبْحُ في مُقابَلَةِ" عَمَلِ المُضارِبِ ، وفارَقَ الوَضِيعَةَ ، فإنَّها لا تَتَعَلَّقُ إلَّا بالمال ، بدَلِيل المُضارَبَةِ .

\$ \$ • ٧ - مسألة : ( فإن قالا : الرِّبْحُ بينَنا . فهو بينَهما نِصْفَين ) ( ُ لأَنَّه إضافَةً ۚ ) إليهما إضافَةً واحِدَةً مِن غير تَرْجيحٍ ، فاقْتَضَى التَّسْوِيَةَ ، كَقَوْلِه : هذه الدَّارُ بيني وبينك ، وكذلك في المُضارَبَةِ إذا قال : الرِّبْحُ

ع ٠٤٠ - مسألة : ( فإن لم يَذْكُرَا الرِّبْحَ ) لم يَصِحَّ ، كالمُصارَبَةِ ؛ لأَنَّه المَقْصُودُ مِن الشَّرِكَةِ ، فلا يَجُوزُ الإِخْلالُ به ، فعلى هذا يَكُونُ الرِّبْحُ بينَهما على قَدْرِ المالَيْنِ .

<sup>(</sup>١) في م: «بيع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « كالوصية » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : « لأن إضافته » .

أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمِا جُزْءًامَجْهُولًا ، أَوْ دَرَاهِمَمَعْلُومَةً ، أَوْ رِبْحَ أَحَدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

الشرح الكبير

؟ ٤٠٤ - مسألة : وإن ( شَرَطا لأَحَدِهما جُزْءًا مَجْهُولًا ) لم يَصِحَّ ؟ لأنَّ الجهالَةَ تَمْنَعُ تَسْلِيمَ الواجِبِ ، ولأنَّ الرِّبْحَ هو المَقْصُودُ في السَّرِكَةِ ، فلم يَصِحَّ مع الجَهالَةِ ، كالشَّمَن والأُجْرَةِ في الإجارَةِ . وإن قال : لك مِثْلُ ما شُرِط لفُلانٍ . وهما يَعْلَمانِه ، صَحَّ . وإن جَهِلاه . أو أَحَدُهما ، لم يَصِحَّ ، كالثَّمَنِ في البَيْعِ (١٠) .

٧٠٤٧ – مسألة: فإن شَرَطا لأَحَدِهما في الشَّرِكَةِ أُو (١) المُضارَبَةِ ( دَراهِمَ مَعْلُومَةً ، أو رِبْحَ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ ، لم يَصِحَّ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه متى جُعِلَ [ ١٠٥١٤ ] نَصِيبُ أَحَدِ الشُّركَاءِ دَراهِمَ مُعْلُومَةً ، أو جُعِلَ مع نَصِيبِه دَراهِمَ ، مثلَ أن يَجْعَلَ لنَفْسِه جُزْءًا وعَشَرَةَ دَراهِمَ ، بَطَلَتِ نَصِيبِه دَراهِمَ ، مثلَ أن يَجْعَلَ لنَفْسِه جُزْءًا وعَشَرَةَ دَراهِمَ ، بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَطُ عنه مِن أهْلِ العِلْمِ على الشَّركَةُ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَطُ عنه مِن أهْلِ العِلْمِ على الشَّركة ، وأبو أَوْر ، والأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأي . مالكُ ، وأبو ثَوْر ، والأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأي . والجَوابُ فيما لو قال : لك نِصْفُ الرِّبْحِ إلَّا عَشَرَةَ دَراهِمَ مُفْرَدَةً . وإنَّما لم الرِّبْحِ وعَشَرَةُ دَراهِمَ ، أَو : نِصْفُ الرِّبْحِ وعَشَرَةُ دَراهِمَ ، أَوْ : نِصْفُ الرِّبْحِ وعَشَرَةُ دَراهِمَ ، أَوْ الْاَيْرَبَعِ وعَشَرَةُ دَراهِمَ ، أَنَّه إذا شَرَط دَراهِمَ مَعْلُومَةً ، احْتَمَلَ أَن لا يَرْبَحَ يَصِعَ ؛ لأَمْرَيْن ؛ أَحَدُهما ، أَنَّه إذا شَرَط دَراهِمَ مَعْلُومَةً ، احْتَمَلَ أَن لا يَرْبَحَ يَصِعَ ؛ لأَمْرَيْن ؛ أَحَدُهما ، أَنَّه إذا شَرَط دَراهِمَ مَعْلُومَةً ، احْتَمَلَ أَن لا يَرْبَحَ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ﴿ المبيع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : د و ه .

الشرح الكبير غيرَها ، فيَحْصُلَ على جَمِيع ِ الرِّبْح ِ ، واحْتَمَلَ أَن لا يَرْبَحَها ، فيَأْخُذَ مِن رَأْسِ المال . وقد يَرْبَحُ كَثِيرًا فيَسْتَضِرُّ مَن شُرطَتْ له الدَّراهِمُ . الثَّانِي ، أنَّ حِصَّةَ العامِلِ يَنْبَغِي أَن تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالأَجْزاءِ لَمَّا تَعَذَّرَ كَوْنُها مَعْلُومَةً بالقَدْرِ ، فإذا جُهِلَتِ الأَجْزاءُ فَسَدَتْ ، كَمَا لُو جُهِلَ القَدْرُ فيما يُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مَعْلُومًا به . ولأنَّ العامِلَ في المُضارَبَةِ متى شَرَط لنفسِه دَراهِمَ مَعْلُومَةً ، رُبُّما تَوانَى فى طَلَبِ الرِّبْحِ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ مَنْهُ ، وحُصُولِ نَفْعِه لغيره ، بخِلافِ ما إذا شُرطَ له جُزْءٌ مِن الرِّبْحِ .

فصل : وكذلك الحُكْمُ إذا شُرطَ لأَحَدِهما رَبْحُ أَحَدِ الثَّوْبَيْن ، أو رِبْحُ إَحْدَى السَّفْرَتَيْن ، أو رِبْحُ تِجارَتِه في شَهْرٍ أو عام بِعَيْنِه ؛ لأَنَّه قد يَرْبَحُ في ذلك المُعَيَّن دُونَ غيره ، ('وقد يَرْبَحُ في غيره دُونَه') ، فيَخْتَصُّ أَحَدُهُما بِالرِّبْحِ ، وهو مُخالِفٌ لِمَوْضُوعِ الشُّركَةِ . ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا . وإن دَفَع إليه أَلْفًا مُضارَبَةً ، وقال : لك ربْحُ نِصْفِه . لم يَجُزْ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ ، وأبو ثَوْرٍ : يَجُوزُ ، كما لو قال : لك نِصْفُ رِبْحِه . ولأنَّ رِبْحَ نِصْفِه هو نِصْفُ رِبْحِه ، وَوَجْهُ الأوَّل ، أَنَّه شُرِطَ لأَحَدِهما رِبْحُ بعضِ المالِ دُونَ بعضٍ ، فلم يَجُزْ ، كما لو قال : لك ربْحُ هذه الخَمْسِمائَة . ولأنَّه يُمْكِنُ أَن يُفْرِدَ نِصْفَ المالِ فيَرْبَحَ فيه دُونَ النَّصْفِ الآخر ، بخِلافِ نِصْفِ الرِّبْحِ ، فإنَّه لا يُؤدِّى إلى انْفِرادِه

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

المقنع

الشرح الكبير

برِبْح ِ شيءٍ مِن المالِ .

٢٠٤٨ - مسألة : ( وكذلك الحُكْمُ في المُساقاةِ والمُزارَعَةِ )
 قياسًا على الشَّركَةِ .

٧٠٤٩ – مسألة : (ولا يُشْتَرَطُ أَن يَخْلِطا المالَيْنِ ، ولا أَن يَكُونا مِن جِنْس واحِدٍ ) لا يُشْتَرَطُ اخْتِلاطُ المالَيْن في شَرِكَةِ العِنانِ إذا عَيَّناهما(١) وأحضَراهما . وبه قال أبو حنيفة ، ومالِكٌ . إلَّا أَنَّ مالِكًا شَرَط أَن تَكُونَ أَيْدِيهما عليه ، بأن يَجْعَلاه في حانُوتٍ لهما ، أو في يَدِ(١)

قوله: ولا يُشْتَرَطُ أَنْ يَخْلِطا المَالَيْن . بل تَكْفِى النِّيَّةُ إذا عَيَّناهما . وقطَع به الإنصاف الأصحاب . وهو مِنَ المُفْرَداتِ ، وجزَم به ناظِمُها ؛ لأَنَّ مَوْرِدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ، ومَحَلَّه العَمَلُ ، والمالُ تابعٌ ، لا العكْسُ ، والرِّبْحُ نَتِيجَةُ مَوْرِدِ العَقْدِ .

فائدة : لفظ : الشَّرِكَة . يُغْنى عن إذْنِ صَرِيح بالتَّصَرُّف . على الصَّحيح مِنَ المُذهب ، وهو المَعْمُولُ به عند الأصحاب . قالَه في « الفُصولِ » . قال في « الفُروع » : ويُغْنِى لَفْظُ الشَّرِكَة ، على الأصح . وقدَّمه في « التَّلْخيص » ، و « الفائق » . و عنه ، لا بُدَّ مِن لَفْظٍ يدُلُ على الإِذْنِ . نصَّ عليه ، وهو قَوْلٌ في « التَّلْخيص » . وقدَّمه في « الرِّعاية الكُبْري » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عيناها » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

الشرح الكبر و كِيلِهما . وقال الشافعيُّ : لا يَصِحُ حتى يَخْلِطا المالَيْن ؛ لأنَّهما إذا لم يَخْلِطاهما فمالُ كلِّ واحدٍ منهما يَتْلَفُ منه دُونَ [ ١٥٧/٤ و ] صاحِبه ، ويَزيدُ له دُونَ صاحِبه ، فلم تَنْعَقِدِ الشُّركَةُ ، كما لو كان مِن المَكِيل . ولَنا ، أنَّه عَقْدٌ يُقْصَدُ به الرِّبْحُ ، فلم يُشْتَرَطْ فيه خَلْطُ المال ، كالمُضارَبَةِ ، ولأنَّه عَقْدٌ على التَّصَرُّفِ ، فلم يُشْتَرَطْ فيه خَلْطُ المال ، كالوَكالَةِ . ولَنا على (١) مالِكِ ، فلم يَكُنْ مِن شَرْطِه أَن تَكُونَ أَيْدِيهما عليه ، كالوَكالَةِ . وقَوْلُهم : إِنَّه يَتْلَفُ مِن مالِ صاحِبِه ، أو يَزِيدُ على مِلْكِ صاحِبِه . مَمْنُوعٌ ، بل يَتْلَفَ مِن مالِهما ، وزِيادَتُه لهما ؛ لأنَّ الشُّركَةَ اقْتَضَتْ ثُبُوتَ المِلْكِ لكلِّ واحِدٍ منهما في نِصْفِ مال صاحِبه ، فيَكُونُ تَلَفُه منهما وزيادَتُه لهما . وقالَ أبو حنيفةً : متى تَلِف أحدُ المالَيْن فهو مِن ضَمانِ صاحِبه . وَلَنَا ، أَنَّ الوَضِيعَةَ والضَّمَانَ أَحَدُ مُوجِبَى الشَّرِكَةِ ، فَتَعَلَّقَ بالشَّرِيكَيْن ، كالرِّبْح ِ ، وكما لو اخْتَلَطا .

فصل : ولا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِها (٢) اتُّفاقُ المالَيْن في الجنْس ، بل يَجُوزُ أَن يُخْرَجَ أَحَدُهُما دَرَاهِمَ والآخَرُ دَنَانِيرَ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحَمَدُ . وبه قال الحسنُ ، وابنُ سِيرِينَ . وقال الشافعيُّ : لا تَصِحُّ الشُّركَةُ إِلَّا أَن يَتَّفِقا في مالِ واحدٍ ؟ بِناءً على أنَّ خَلْطَ المالَيْن شَرْطٌ ، ولا يُمْكِنُ إِلَّا في المالِ الواحِدِ .

<sup>(</sup>۱) في ر ۱ : « قول » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ لصحتهما ﴾ .

ونحن لا نَشْتَر طُ ذلك . ولَنا ، أنَّهما مِن جنْس الأثْمانِ ، فصَحَّتِ الشَّركَةُ الشَّر المُثَلِم الكبير فيهما ، كالجنْس الواحِدِ ، فعلى هذا ، متى تَفاضَلا رَجَع هذا بدَنانِيرِه وهذا بدَراهِمِه ، ثم اقْتَسَما الفَضْلَ . نَصَّ عليه أحمدُ ، وقال : كذا يَقُولُ (١) محمدٌ ، والحسنُ . وقال القاضي : متى أرادًا المُفاضَلَةَ قَوَّما المَتاعَ(٢) بنَقْدِ البَلدِ ، وقَوَّما مالَ الآخَر به . ويَكُونُ التَّقْويمُ حينَ صَرَفا الثَّمَنَ فيه . وَلَنَا ، أَنَّ هَذَهُ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ ، رَأْسُ المالِ فيها الأَثْمَانُ ، فَيَكُونُ الرُّجُوعُ بجنْس رَأْس المال ، كما لو كان الجِنْسُ واحدًا .

> فصل : ولا يُشْتَرَطُ تَساوى المالَيْن في القَدْرِ . وهو قولُ الحسنِ ، والشُّعْبِيِّ ، والنَّخَعِيِّ ، والشافعيِّ ، وإسْحاقَ ، وأصْحابِ الرَّأي . وقال بعضُ أَصْحابِ الشافعيِّ : يُشْتَرَطُ ذلك ؛ لأنَّ صاحِبَ المال القَلِيل إن أَخَذَ نِصْفَ الرِّبْحِرِ ، أَخَذَ ("ربْحَ مالِ لا") يَملِكُه ، وإن أَخَذَ بقَدْر مالِه ، أَخَذَ شَريكَه بعضَ الرُّبْحِ الحاصل بعَمَلِه ؛ لاسْتِوائِهما في العَمَل . ولَنا ، أنَّهما مالان مِن جِنْس الأَثْمانِ ، فجازَ عَقْدُ الشَّركَةِ عليهما ، كما لو تَساوَيا .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م: « المبتاع ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « مالا ».

الله وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا . وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمَا .

الشرح الكبير

• • • • • • مسألة : (وما يَشْتَرِيه كُلُّ واحِدٍ منهما بعدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ، فهو بينَهما ) شَرِكَةُ العِنانِ مَبْنِيَّةٌ على الوَكالَةِ والأمانَةِ ؛ لأنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما بِدَفْعِ المَالِ إلى صاحِبِه أمِنَه ، وبإذْنِه له فى التَّصَرُّفِ وَكُله . ومِن شَرْطِ صِحَّتِها أَن يَأْذَنَ [ ١٠٥٧/٤ ] كُلُّ واحِدٍ منهما لِصاحِبِه فى التَّصَرُّفِ . فعلى هذا ، ما يَشْتَرِيه كُلُّ واحِدٍ منهما بعدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ، فهو التَّصَرُّفِ . فعلى هذا ، ما يَشْتَرِيه كُلُّ واحِدٍ منهما بعدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ، فهو بينَهما ؛ لأنَّ العَقْدَ وَقَع على ذلك . فأمّا ما يَشْتَرِيه لنَفْسِه ، فهو له ، والقولُ قَوْلُه فى ذلك ؛ لأنَّه أعْلَمُ بنيَّتِه .

المحالة: (وإن تَلِف أَحَدُ المَالَيْن ، فهو مِن ضَمانِهِما ) إذا خَلَطا المَالَ ، وإن لم يُخْلَطُ فكذلك ؛ لأنَّ العَقْدَ اقْتَضَى أن يَكُونَ المَالان كالمَالِ الواحِدِ ، فكذلك في الضَّمانِ ، كحالِ الخُلْطَةِ . وقال أبو حنيفة : متى تَلِف (أَحَدُ المَالَيْن ) ، فهو مِن ضَمانِ صاحِبِه . وقد ذكرْنا ما يَدُلُّ على خِلافِه .

الإنصاف

قوله: وإنْ تَلِفَ أَحَدُ المَالَيْن ، فهو مِن ضَمانِهما . يَعْنِي ، إذا تَلِفَ بعدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ . وشَمِلَ مَسْأَلتَيْن ؛ إحْداهما ، إذا كانا مُخْتَلِطَيْن ، فلا نِزاعَ أنَّه مِن ضَمانِهما . والثَّانيةُ ، إذا تَلِفَ قبلَ الاخْتِلاطِ ، فهو مِن ضَمانِهما أيضًا . على الصَّعيح ِ مِنَ المُحَرَّر » ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به في « المُحَرَّر » ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ المال ﴾ .

٢٠٠٢ – مسألة : ﴿ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ المَالِ ﴾ الْوَضِيعَةُ : هي الشرح الكبير الخُسْرانُ في الشَّركَةِ . على كلِّ واحدٍ منهما(١) بقَدْرِ مالِه ، فإن كان مُتَساوِيًا في القَدْرِ ، فالخُسْرانُ بينَهما نِصْفَيْن ، وإن كان أثْلاثًا ، فالوَضِيعَةُ أَثْلاثًا . قال شيخُنا(٢): لا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا . وبه يَقُولُ أبو حنيفة ، والشافعيُّ ، وغيرُهما . وفي شَركَةِ الوُجُوهِ تَكُونُ الوَضِيعَةُ على قَدْر مِلْكَيْهِما في المُشْتَرَى (") ، سَواءٌ كان الرِّبْحُ بينَهما كذلك أو لم يَكُنْ ، وسَواءٌ كَانَتِ الوَضِيعَةُ لتَلَفٍ أَو نُقْصانٍ في الثَّمَن عمَّا اشْتَرَيا به ، أو غيرٍ ذلك . والوَضِيعَةُ في المُضارَبَةِ على المال خاصَّةً ، لا شيءَ على العامِل منها( أَن الوَضِيعَة عِبارَة عن نُقصانِ رأس المال ، وهو مُخْتَصُّ بمِلْكِ رَبِّه ، لا شيءَ فيه للعامِل ، فيكون نَقْصُه مِن مالِه دُونَ غيره ، وإنَّما يَشْتَر كَانَ فِيما يَحْصُلُ مِنِ النَّماء ، فأشْبَهَ المُساقاةَ والمُزارَعَةَ ، فإنَّ رَبَّ الأرْضِ والشَّجَرِ يُشارِكُ العامِلَ فيما يَحْدُثُ مِن الزَّرْعِ والثَّمَر ، وإن تَلِف

و ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، وغيرِهما . وقدُّمه في ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ وغيرِه . وعنه ، مِن ضَمانِ الإنصاف صاحبه فقط . ذكرَه في ( التَّمام ) .

<sup>(</sup>١) بعده في ر ، ق : ( منها ) .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٧/١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الشراء).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ منهما ﴾ .

الله فَصْلُ : وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِى ، وَيَقْبِضَ وَيُقْبِضَ وَيُقْبِضَ ، وَيُطَالِبَ بِالدَّيْنِ ، وَيُخَاصِمَ فِيهِ ، وَيُحِيلَ وَيَحْتَالَ ، وَيُقْبِضَ ، وَيُقَالِبَ بِالدَّيْنِ ، وَيُقَالِلَ ، وَيَفْعَلَ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ وَيَرُدَّ بِالْعَيْبِ ، وَيُقَالِلَ ، وَيَفْعَلَ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَة بِجَارَتِهِمَا .

الشرح الكبير

الشَّجَرُ ، أو هَلَك شيءٌ مِن الأَرْضِ بِغَرَقٍ أو غيرِه ، لم يَكُنْ على العامِلِ شيءٌ .

فصل: قال الشَّيْخُ ، رَحِمَهُ اللهُ : (ويجُوزُ لكلِّ واحِدٍ منهما أن يَبِيعَ ويَشْتَرِى ، ويَقْبِضَ ويُقْبِضَ ، ويُطالِبَ بالدَّيْن ، ويُخاصِمَ فيه ، ويُحِيلَ ويَحْتالَ ، ويَرُدَّ بالعَيْبِ ، ويُقِرَّ به ، ويُقايِلَ ، ويَفْعَلَ كلَّ ما هو مِن مَصْلَحَةِ تِجارَتِهما ) يَجُوزُ لكلِّ واحِدٍ مِن الشَّرِيكَيْنِ أن يَبِيعَ ويَشْتَرِى ؟ مُساوَمَةً ، ومُواضَعَةً ، كيف رَأَى المَصْلَحَةَ ؟ لأنَّ هذا عادةُ التُجّارِ . وله أن يَقْبِضَ المَبِيعَ والثَّمَنَ ويُقْبِضَهما ، ويُخاصِمَ في الدَّينِ ،

الإنصاف

قوله : ويَجوزُ لكلِّ واحِدٍ منْهما أَنْ يَرُدَّ بالعَيْبِ – يعْنِي ، ولو رَضِيَ شَرِيكُه – وله أَنْ يُقِرَّ به . بلا نِزاعٍ . قال في « التَّبْصِرَةِ » : ولو بعدَ فَسْخِها .

قوله: وأنْ يُقايِلَ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في « الكافِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفُروعِ ِ » : ويُقايِلُ في الأُصحِّ . وقال في « المُعْنِي » (١ ) : الأَوْلَى أَنَّه يَمْلِكُ البَيْعَ ، وإنْ كانتْ فَسْخًا ، فهو يَمْلِكُ البَيْعَ ، وإنْ كانتْ فَسْخًا ،

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ٧/١٣٠ ، ١٣١ .

ويُطالِبَ به ، ويُحِيلَ ويَحْتالَ ، ويَرُدُّ بالعَيْبِ فيما وَلِيَه أُو وَلِيَه صاحِبُه . وله أَن يُقِرَّ به ، كَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ الوَكِيلِ بِالعَيْبِ عَلَى مُوَكِّلِه . نصَّ عليه أحمدُ . [ ١٥٨/٤] وكذلك إن أقَرَّ بالثَّمَن أو بعضِه ، أو أُجْرَةِ المُنادِي أو الحَمَّالِ ؛ لأنَّ هذا مِن تَوابع ِ التِّجارَةِ ، فهو كتَسْلِيم المبيع ِ وأداء ثَمَنِه ، (الأَنَّ هذا عادَةُ التُّجّارِ ١٠) . ويَفْعَلُ كلُّ ما هو مِن مَصْلَحَةِ التِّجارَةِ بمُطْلَقِ الشُّركَةِ ؛ لأنَّ مَبْناها على الوَكالَةِ والأمانَةِ ، على ما ذَكَرْنا ، فيَتَصَرُّفُ كلُّ واحِدٍ منهما في المالَيْن ، بحُكْم المِلْكِ(٢) في نَصِيبه ، والوَكالَةِ في نَصِيب شَريكِه . وفي الإقالَة وَجْهان ؛ أصَحُّهما " ، أنَّه يَمْلِكُها ( ) ؛ لأنَّها إن كَانَت بَيْعًا(°) ، فقد أَذِنَ له فيه ، وإن كَانَت فَسْخًا ، ففَسْخُ البَيْع ِ المُضِرِّ مِن مَصْلَحَةِ التِّجارَةِ ، فَمَلَكَه ، كالرَّدِّ . والآخَرُ ، لا يَمْلِكُها ؛ لأنَّها فَسْخٌ ، فلا يَدْخُلُ في الإِذْنِ في التِّجارَةِ . وله أن يَسْتَأْجِرَ مِن مال الشُّركَةِ ،

فهو يَمْلِكُ الفَسْخَ بالرَّدِّ بالعَيْبِ إذا رأى المَصْلَحَةَ فيه ، فكذلك يَمْلِكُ الفَسْخَ بالإِقَالَةِ الإنصاف إذا كان فيه حَظٌّ ، فإنَّه يَشْتَرِي ما يَرَى أنَّه قد غُبِنَ فيه . انتهى . قال في « القَواعِدِ » : الأَكْتَرون على أنَّ المُضارِبَ ، والشَّريكَ ، يَمْلِكُ الإِقالَةَ للمَصْلَحَةِ ، سواءٌ قُلْنا : هي بَيْعٌ ، أو فَسْخٌ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و ﴿ شُرْحِ ِ ابن مُنَجِّي ﴾ ، و ﴿ الفائق ﴾ ، وغيرهم . وقيل : ليس له ذلك .

<sup>.</sup> ١ - ١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ المالك ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ف ر ١ : « أحدهما وهو الأصح » .

<sup>(</sup>٤) في م: ( لا يملكها ) .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : « تبعًا » .

الشرح الكبير ويُؤْجِرَ ؟ لأنَّ المَنافِعَ أُجْرِيَتْ مُجْرَى الأعْيانِ ، فصارَ كالشِّراءِ والبَيْعِ ِ . وله المُطالَبَةُ بالأَجْرِ لهما وعليهما ؛ لأنَّ خُقُوقَ العَقْدِ(١) لَا تَخْتَصُّ العاقد .

فصل : فإن رُدَّتِ السِّلْعَةُ عليه بعَيْبٍ ، فله أَن يَقْبَلَها ، وأَن يُعْطِيَ أَرْشَ العَيْب ، أو يَحُطُّ مِن ثَمنِه ، أو يُؤِّخِّرَ ثَمَنَه لأَجْلِ العَيْبِ ؛ لأنَّ ذلك قد يَكُونُ أَحَظٌ مِن الرَّدِّ .

٣٠٥٣ - مسألة : ( وليس له أن يُكاتِبَ الرَّقِيقَ ، ولا يُزَوِّجَه ، ولا يَعْتِقَه على مالٍ ) ولا غيرِه ؛ لأنَّ الشُّركة أنْعَقَدَتْ على التِّجارَةِ ، وليست

الإنصاف وأطْلَقهما في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ النَّدْهب » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الهادِي ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِى الصَّغِيرِ ﴾ . وعنه ، يجوزُ مع الإِذْنِ ، وإلَّا فلا . وقال المُصَنِّفُ في « المُغْنِي »(٢): ويَحْتَمِلُ أَنْ لايَمْلِكَها ، إذا قُلْنا: هي فَسْخٌ. وقال في « الفُصولِ » : على المذهب ، لا يَمْلِكُ الإِقالَةَ ، وعلى القَوْلِ بأنُّها بَيْعٌ ، يَمْلِكُها . وتقدُّم ذلك في فوائدِ الإقالَةِ .

قوله : وليس له أنْ يُكاتِبَ الرَّقِيقَ ، ولا يَعْتِقَه بمالِ ، ولا يُزَوِّجَه . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَعُوا به ؛ منهم صاحِبُ « الهدايّةِ » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ النقد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنى ١٣١/٧ .

يَهَبَ ، وَلَا يُقْرِضَ، وَلَا يُحَابِىَ ، وَلَا يُضَارِبَ بِالْمَالِ، وَلَا يَأْخُذَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ شُفْتَجَةً ، وَلَا يُعْطِيَهَا ، إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ .

هذه الأشْياءُ تِجَارَةً ، سِيَّما تَزْوِيجُ العَبْدِ ، فإنَّه مَحْضُ ضَرَرٍ ( ولايَهَبَ ، الشرح الكبير ولا يُقْرِضَ ، ولا يُحابِيَ ) لأنَّ ذلك ليس بتِجارَةٍ .

١٠٥٤ - مسألة : (ولا يُضارِبَ بالمالِ ،ولا يَأْخُذَبه سُفْتَجَةً ،ولا يُعْطِيَها ، إلّا بإذْنِ شَرِيكِهِ ) ليس له أن يُشارِكَ بمالِ الشَّرِكَةِ ، ولا يَدْفَعه

الإنصاف

و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « المُخْرَرِ »، و « الفائقِ » ، و « المُخْرِي »، و « الفائقِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الرِّعايَتْين » ، و « الوَجيزِ » ، و « الرِّعايَتْين » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في ٢ /١٥٦ ظ ] « الفُروعِ » . وقيل : له ذلك . قلت : حيث كان في عِثْقِه بمالٍ مَصْلَحَةٌ ، جازَ .

قوله: ولا يُقْرِضَ. هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به أكثرُ الأصحابِ ؛ منهم صاحِبُ « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « الهادِى »، و « المُغْنِى »، و « الكافِى »، و « التَّلْخيص »، و « البُلْغة »، و « المُحرَّرِ »، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الوَجيزِ »، و « الرَّعايتَيْن »، و « الفائقِ »، و « الحاوِى الصَّغِيرِ »، و نحوِهم . وقدَّمه في « الفُروع » . وقال ابنُ عَقِيل : يجوزُ للمَصْلَحَة . "يعْنِي ، على سَبيلِ وقدَّمه في « القُروع » . وقال ابنُ عَقِيل : يجوزُ للمَصْلَحَة . "يعْنِي ، على سَبيلِ القَرْض . صرَّح به في « التَّلْخيص » وغيره " .

قوله : ولا يُضارِبَ بالمالِ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . نقَلَه الجماعَةُ عن أحمدَ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) زيادة من : ش .

الشرح الكبير مُضارَبَةً ؛ لأنَّ ذلك يُثبتُ في المال حُقُوقًا ، ويُسْتَحَقُّ ربْحُه لغيره . وليس له أَن يَخْلِطَ مالَ الشُّرِكَةِ بمالِه ، ولا بمالِ غيرِه ؛ لأنَّه يَتَضَمَّنُ إِيجابَ حُقُوقٍ في المال ، وليس هو مِن التِّجارَةِ المَأْذُونِ فيها . وليس له أن يَأْخُذَ بالمال سُّفْتَجَةً ، ولا يُعْطِيَها ؛ لأنَّ فيه خَطَرًا ، فإن أَذِنَ شَرِيكُه في ذلك ، جاز ؛

الإنصاف وعليه الأصحابُ . وفيه تخْرِيجٌ مِن جَوازِ تَوْكِيلِه . ويأتي ذلك في المُضارَبة ، عندَ قَوْلِه : وليس للمُضارِبِ أَنْ يُضارِبَ لآخَرَ . لأَنَّ حُكْمَهما واحِدٌ .

فائدة : حُكْمُ المُشارَكَةِ في المالِ حُكْمُ المُضَارَبَةِ .

قوله : ولا يَأْخُذَ به سُفْتَجَةً . يعني ، على سَبيل القَرْضِ ، صرَّح به في « التُّلْخِيص » وغيره . وهذا المذهبُ . وجزَم به في « الهدايَةِ »، و « المُذْهَب »، و « مَسْبوكِ الذُّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « التَّلْخيص ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « النَّظْم ِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيل : يجوزُ أُخْذُها . قال في « الفُروع ِ » : وهذا أصحُّ ؛ لأنَّه لا ضَرَرَ فيها . قلتُ : وهو الصَّوابُ إذا كان فيه مَصْلَحَةٌ . وأمَّا إعْطاءُ(١) السُّفْتَجَةِ ، فلا يجوزُ . جزَم به في « المُعْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنجَّى ﴾ ، وغيرِهم ، كما جزَم به المُصَنُّفُ هنا . فائدتان ؛ إحْداهما ، مَعْنَى قُوْلِه : يأْخُذَ به سُفْتَجَةً . أَنْ يَدْفَعَ إِلَى إِنْسَانِ شَيئًا مِن مالِ الشُّرِكَةِ ، ويأْخُذَ منه كِتابًا إلى مُوَكِّلِه ببَلَدٍ آخَرَ ؛ ليَسْتَوْفِيَ منه ذلك المالَ . ومعْنَى قَوْلِه : يُعْطِيَها . أَنْ يَأْخُذَ مِن إنْسانٍ بِضاعَةً ، ويُعْطِيَه بثَمَن ِ ذلك كِتابًا إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ﴿ إعطاءها ، .

وَهَلْ لَهُ أَنْ يُودِعَ ، أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً ، أَوْ يُبْضِعَ ، أَوْ يُوكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى الله مِثْلَهُ ، أَوْ يَرْهَنَ ، أَوْ يَرْتَهِنَ ؟ عَلَى وَجْهَيْن .

لأنَّه يَصِيرُ مِن التِّجارَةِ المَأْذُونِ فيها . [ ١٥٨/٤ ] ومَعْنَى قَوْلِه : يَأْخُذُ به الشرح الكبير سُفْتَجَةً . أَنَّه يَدْفَعُ إلى إنسانٍ شيئًا مِن مالِ الشَّرِكَةِ ، ويَأْخُذُ منه كِتابًا إلى بَلَدٍ آخَرَ ، ليَسْتَوْفِيَ منه ذلك المالَ . ومعنى قَوْلِه : يُعْطِيها . أَنَّه يَأْخُذُ مِن إنسانٍ بِضاعَةً ، ويُعْطِيه بئَمَن ِ ذلك كِتابًا إلى بَلَدٍ آخَرَ ، ليَسْتَوْفِيَ ذلك منه ، فلا يَجُوزُ ؛ لأنَّ فيه خَطَرًا على المال .

وهل له أن يُودِعَ ، أو يَبِيعَ نَساءً ، أو يُبْضِعَ ، أو يَبِيعَ نَساءً ، أو يُبْضِعَ ، أو يُوكِلُ فيما يَتَوَلَّى مثلَه ) بنَفْسِه ( أو يَرْهَنَ ، أو يَرْتَهِنَ ؟ على وَجْهَيْن ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ فى الإِيداعِ والإِبْضاعِ ، على روايَتَيْن ؛ إحْداهما ، له ذلك ؛ لأنَّه عادَةُ التُّجّارِ ، وقد تَدْعُو الحاجَةُ إلى الإِيداعِ . والثّانِيَةُ ، لا

وَكِيلِه بَبَلَدٍ آخَرَ ؛ لَيَسْتَوْفِيَ منه ذلك . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما ؛ لأنَّ الإنصاف فيه خَطَرًا . الثَّانيةُ ، يجوزُ لكُلِّ واحدٍ منهما أنْ يُؤْجِرَ ويَسْتَأْجِرَ .

قوله: وهل له أَنْ يُودِعَ ، أو يَبِيعَ نَساءً ، أو يُبْضِعَ ، أو يُوكِّلَ فيما يَتَوَلَّى ، مثله ، أو يَرْهَنَ ، أو يَرْتَهِنَ ؟ على وجْهَيْن . أمَّا جوازُ الإيداعِ ، فأطْلَقَ المُصنَّفُ فيه وَجْهَيْن ، وهما روايتان . وأطْلَقهما في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الفائقِ » ، و « التَّلخيص » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ؛ أحدُهما ، يجوزُ عندَ الحاجَةِ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » ، و « النَّطْم ِ » . قال في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » : والصَّحيح في التَّصْحيح ِ » ، و « النَّطْم ِ » . قال في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » : والصَّحيح في التَّصْحيح ِ » ، و « النَّطْم ِ » . قال في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » : والصَّحيح ِ

الشرح الكبير \_ يَجُوزُ ؛ لأنَّه ليس مِن الشَّركَةِ ، وفيه غَرَرٌ . والصَّحِيحُ أنَّ الإيداعَ يَجُوزُ عندَ الحاجَةِ إليه ؛ لأنَّه مِن ضَرُورَةِ الشُّركَةِ ، أَشْبَهَ دَفْعَ المَتاعِ إلى الحَمَّالِ . وهل له أن يَبِيعَ نَسَاءً ؟ يُخَرُّجُ على الرِّوايَتَيْن في الوَكِيلِ والمُضارِب ؛ إحْداهما ، له ذلك ؛ لأنَّه عادَةُ التُّجَّارِ ، والرِّبْحُ فيه أَكْثَرُ . والأُخْرَى ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ فيه تَغْرِيرًا بالمالِ . فإنِ اشْتَرَى شيئًا بنَقْدٍ عندَه مثلُّه ، أو نَقْدٍ مِن غير جِنْسِه ، أو اشْتَرَى بشَيْءٍ مِن ذَواتِ الأَمْثالِ وعندَه مثلَه ، جاز ؛ لأنَّه إذا اشْتَرَى بجنْس ما (اعندَه ، فهو يُؤِّدِّي مِمَّا في يَدِه ، فلا يُفْضِي إلى الزِّيادَةِ في الشَّرِكَةِ . وإن لم يَكُنْ في يَدِه نَقْدٌ ولا مِثْلِيٌّ مِن جِنْسِ ما الشَّتَرَى به ، أو كان عندَه عَرْضٌ فاسْتَدانَ عَرْضًا ، فالشِّراءُ له خاصَّةً ، وربْحُه له ، وضَمانُه عليه ؛ لأنَّه اسْتَدانَه على مال الشُّركَةِ ، وليس

أنَّ الإيداعَ يجوزُ عندَ الحاجَةِ . قال النَّاظِمُ : وهو أَوْلَى . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ . والثَّاني ، لا يجوزُ . قال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ : لا يَمْلِكُ الإيداعَ في أصحِّ الوَجْهَيْن . وجزَم به في ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الأَّزَجِيِّ ﴾ . وأمَّا جوازُ البَّيْعِ نَساءً ، فأَطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه وجْهَيْن ، وهما رِوايَتان . وأَطْلَقهما في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾، و ﴿ مَسْبُوكِ الذُّهَبِ ﴾، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و﴿ الْكَافِي ﴾، و﴿ الْمُغْنِي ﴾، و﴿ التَّلْخيص ﴾، و ﴿ الشُّرْحِرِ ﴾، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾، و ﴿ الزَّرْكَشِيُّ ﴾ . وأَطْلَقهما الخِرَقِيُّ في ضَمانِ مال المُضارَبَةِ ؟ أحدُهما ، له ذلك . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب . جزَم به في ﴿ الكَافِي ﴾ وغيره . قال في ﴿ الفَائق ﴾ : ويَمْلِكُ البَيْعَ نَساءً ، في أُصحِّ الرِّوايتَيْنِ . قال الزَّرْكَشِيِّ : وهو مُقْتَضَى كلام

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

له ذلك ؛ لِما نَذْكُرُه . قال شيخُنا(١) : والأَوْلَى أنَّه متى كان عندَه مِن مال الشرح الكبير الشُّركَةِ ما يُمْكِنُه أداءُ الثَّمَن منه ببَيْعِه ، أنَّه يَجُوزُ ؛ لأنَّه أمْكَنَه أداءُ الثَّمَن مِن مالِ الشُّركَةِ ، أَشْبَهَ ما لو كان عندَه نَقْدٌ ، ولأنُّ هذا عادَةُ التُّجّارِ ، ولا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عنه . وهل له أن يُوكِّلَ فيما يَتَوَلَّى مثلَه بنَفْسِه ؟ على وَجْهَيْنِ ، بِناءً على الوَكِيلِ . وقِيلَ : يَجُوزُ للشُّريكِ التَّوْكِيلُ ، بخِلافِ الوَكِيلِ ؛ لأنَّه لو جاز للوَكِيلِ التَّوْكِيلُ ، لاسْتَفادَ بحُكْم العَقْدِ مثلَ العَقْدِ ، والشُّريكُ يَسْتَفِيدُ [١٥٩/٤] بعَقْدِ الشُّركَةِ ما هو أَخَصُّ منه ودُونَه ؛ لأنَّ التَّوْكِيلَ أَخَصُّ مِن عَقْدِ الشَّركَةِ . فإن وَكَّلَ أَحَدُهما ، مَلَك الآخرُ عَزلَه ؛ لأنَّ لكلِّ واحِدٍ منهما التَّصَرُّفَ في حَقِّ صاحِبِه بالتَّوْكِيلِ ،

الخِرَقِيُّ . وصحَّحه في « التَّصْحيحِ » . قال النَّاظِمُ : هذا أَثْوَى . قال في الإنصاف « الفُروع ِ » : ويصِحُّ في الأصحِّ . ذكَرَه في بابِ الوَكالَةِ ، عندَ الكلام على جَوازِ بَيْعِ ِ الوَكِيلِ نَساءً ، وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ هناك . واختارَه ابنُ عَقِيلٍ . وجزَم المُصَنِّفُ ، في بابِ الوَكالَةِ ، بجَوازِ البَيْع ِ نَساءً للمُضارِبِ . وحُكْمُ المُضارَبَةِ حُكْمُ شَرِكَةِ العِنانِ . والثَّانِي ، ليس له ذلك . وجزَم به في « مُنْتَخَب الأَّزَجِيِّ » ، و « العُمْدَةِ » . فعلى هذا الوَجْهِ ، قال المُصَنَّفُ : هو مِن تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ . قال الزَّرْكَشِيُّ : يَلْزَمُه ضَمانُ الثَّمَنِ . قلتُ : ويَنْبَغِي أَنْ يكونَ البَّيْعُ حالًا ، والبَّيْعُ صحيحٌ . انتهى . وأمَّا جَوازُ الإبضاعِ ، ومَعْناه ؛ أنْ يُعْطِيَ مِن مال الشَّركَةِ لمَن يتَّجِرُ فيه ، والرِّبْحُ كلُّه للدَّافِع ِ ، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه وَجْهَيْن . وهما رِوايَتان . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الـذُّهَبِ » ،

<sup>(</sup>١) في : المغنى ١٣٠/٧ .

الشرح الكبير فكذلك بالعَزْلِ. وهل لأَحَدِهما أن يَرْهَنَ أو يَرْتَهِنَ بالدَّيْنِ الذي لهما ؟ على وَجْهَيْن ؛ أَصَحُّهما ، أنَّ له ذلك عندَ الحاجَةِ ؛ لأنَّ الرَّهْنَ ('يُرادُ للإيفاءِ' ، والأرْتِهانُ يُرادُ للاسْتِيفاءِ ، وهو يَمْلِكُ الإيفاءَ والاسْتِيفاءَ ، فَمَلَكَ مَا يُرادُ لهما . والثَّانِي ، ليس له ذلك ؛ لأنَّ فيه خَطَرًا ، ولا فَرْقَ بينَ أَن يَكُونَ مِمَّن وَلِيَ العَقْدَ ، أو مِن غيرِه ؛ لكَوْنِ القَبْضِ مِن خُقُوقٍ العَقْدِ ، وحُقُوقُ العَقْدِ لا تَخْتَصُّ العاقِدَ ، فكذلك ما يُرادُ له . وهل له السُّفَرُ ؟ فيه وَجْهان ، نَذْكُرُهما في المُضارَبَة .

الإنصاف و« المُسْتَوْعِبِ »، و« الخُلاصَةِ »، و« الكافِي »، و« المُغْنِي »، و« التَّلْخيصِ »، و « الشُّرْحِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ؛ إحْداهما ، لا يجوزُ له ذلك . وهو المذهبُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ » : ولا يُبْضِعُ في الأُصحِّ . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّر ﴾ ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ . والوَجْهُ الثَّانِي ، يجوزُ . صحَّحه في ﴿ التَّصْحيــعِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ . قال النَّاظِمُ : هذا أَوْلَى . وأمَّا جَوازُ التَّوْكِيلِ فيما يتَوَلَّى مِثْلَه ، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه الوَجْهَيْن ، وأطْلَقهما في « الهداية » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، [ ٢/ ١٥٧ و ] و « الخُلاصَــةِ » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخــيص » ، و ﴿ الرِّعايَتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغيرِ ﴾ ، وغيرِهم . واعْلَمْ أنَّ في جَوازِ التَّوْكِيلِ ف شَرِكَةِ العِنانِ والمُضارَبَةِ طَرِيقَين ؛ أحدُهما ، أنَّ حُكْمَهما حُكمُ التَّوْكِيل فيما يَتُوَلَّى مِثْلَه . وهي طريقَةُ جُمْهورِ الأصحابِ قال في « القواعِدِ » : هي طَرِيقَةُ القاضى ، والأَكْثَرِينَ . وهو كما قالَ . وقد عَلِمْتَ الصَّحيحُ مِنَ المذهب ؛ أنَّه لا

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : ﴿ يزاد للإنفاء ﴾ .

فصل : فإن قال له : اعْمَلْ برَأْيك . جاز له أن يَعْمَلَ كلَّ ما نَفَع(١) فِ التِّجارَةِ ؛ مِن الإَّبْضاعِ ، والمُضارَبَةِ بالمال ، والمُشارَكَةِ به ، وخَلْطِه بمالِه ، والسُّفَرِ به ، والإيداعِ ، والبَيْع ِ نَساءً ، والرَّهْن ، والارْتِهانِ ،

يجوزُ للوَكِيلِ التَّوْكِيلُ فيما يتَوَلَّى مِثْلَه ، إذا لم يَعْجِزْ عنه ، فكذلك هنا . الطَّريقُ الإنصاف الثَّاني ، يجوزُ لهما التَّوْكِيلُ هنا ، وإنْ منعْنا في الوَكِيلِ . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ . ورجَّحه أبو الخَطَّابِ في « رُءوسِ المَسائلِ » . وصحَّحه في « التَّصْحيحِ » ؛ وذلك لعُموم تَصَرُّفِهما وكَثْرَتِه ، وطُول مُدَّتِه غالِبًا . وهذه قَرائِنُ تدُلُّ على الإذْنِ فى التُّوكيلِ فى البَيْع ِ والشِّراء . قال ابنُ رَجَبِ : وكلامُ ابن عَقِيلِ يُشْعِرُ بالفَرْق ِ بينَ المُضارِ بِ والشُّرِيكِ ؟ فيَجوزُ للشُّرِيكِ التَّوْكِيلُ ؟ لأنَّه علَّلَ بأنَّ الشُّرِيكَ اسْتَفادَ بعَقْدِ الشُّرِكَةِ ما هو دُونَه ، وهو الوَكالَةُ ؛ لأنُّها أَخَصُّ ، والشُّرِكَةُ أَعَمُّ ، وكان له الاسْتِنابَةُ في الأُخَصِّ ، بخِلافِ الوَكِيلِ ، فإنَّه اسْتفَادَ بحُكْم العَقْدِ مثلَ العَقْدِ . وهذا يدُلُّ على إلْحاقِه المُضَارِبَ بالوَكِيلِ . انتهى . ويأتِي في المُضارَبَةِ ، هل للمُضارب أَنْ يَدْفَعَ مَالَ المُضارَبَةِ لآخَرَ ليُضارِبَ به ، أم لا ؟ وأمَّا جوازُ رَهْنِه وارْتِهانِه ؛ فأطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه وَجْهَيْن ، وأطْلَقهما في «الهدايةِ »ٍ ، و « المُذْهَب »، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب »، و « المُسْتَوْعِب »، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ؛ أحدُهما ، يجوزُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذُّهبِ . قال في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » : أُصحُّ الوَجْهَيْن ، له ذلك عندَ الحاجَةِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : له أَنْ يَرْهَنَ ويَرْتَهِنَ في الأصحِّ . قال في « النَّظْمِ » : هذا الأَقْوَى . وصحَّحه في « التَّصْحيحِ » .

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ إلا ف الأصل فغير منقوطة ، وفي المغنى ١٣١/٧ : ﴿ يَقَع ﴾ .

والإِقالَةِ ، ونحو<sup>(۱)</sup> ذلك ؛ لأنَّه فَوَّضَ إليه الرَّأَى في التَّصَرُّفِ الذي تَقْتَضِيه الشَّرِكَةُ ، فجاز له كلَّ ما هو مِن التِّجارَةِ . فأمّا التَّملِيكُ بغيرِ عِوَضٍ ؛ كالهِبَةِ ، والحَطِيطَةِ لغيرِ فائِدَةٍ ، والقَرْضِ ، والعِتْقِ ، ومُكاتَبَةِ الرَّقِيقِ ، وتَزْوِيجِهم ، ونحوِه ، فليس له فِعْلُه ؛ لأنَّه إنَّما فَوَّضَ إليه العَمَلَ بِرَأْيِه في التِّجارَةِ ، وليس هذا منها .

الانصاف

واختارَه ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في « مُنْتَخَبِ الأَزَجِيِّ » . قال في « المُحَرَّرِ » ، و « المُنَوِّرِ » : ويَفْعَلُ المَصْلَحَةَ . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفائقِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، المَنْعُ مِن ذلك .

فائدتان ؛ إحداهما ، يجوزُ له السَّفَرُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، مع الإطلاق ِ . جزَم به في « مُنْتَخَبِ الأَزجِيِّ » . وقدَّمه في « الفُروع » ، و « الفائق » ، و « المُحرَّر » . قال القاضي : قِياسُ المذهبِ جَوازُه . وعنه ، لا يَسُوغُ له السَّفَرُ بلا إِذْنٍ . نصَرَها (٢) الأَزجِيُّ . وهما وَجْهان مُطْلَقان في « الهِداية » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَة » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَة » ، و « الرّعايتَيْن » ، و « الخُلاصَة » ، و « الرّعايتَيْن » ، و « الخُلاصَة به ، و « النَّرْح به ، و « الرّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . الثَّانيةُ ، لو سافرَ ، والغالِبُ العَطَبُ ، ضَمِنَ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . ذكرَه أبو الفَرَج ِ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، وقال : وظاهِرُ كلام غيرِه ، وفيما ليس الغالِبُ السَّلامَة ، يَضْمَنُ أيضًا . انتهي . قال في كلام غيرِه ، وفيما ليس الغالِبُ السَّلامَة ، يَضْمَنُ أيضًا . انتهي . قال في « الرِّعاية » : وإنْ سافرَ سَفرًا ظَنَّهُ آمِنًا ، لم يَضْمَنْ . انتهي . وكذا حُكْمُ المُضارَبَة . « الرِّعاية » : وإنْ سافرَ سَفرًا ظَنَّهُ آمِنًا ، لم يَضْمَنْ . انتهي . وكذا حُكْمُ المُضارَبَة . « الرِّعاية » : وإنْ سافرَ سَفرًا ظَنَّهُ آمِنًا ، لم يَضْمَنْ . انتهي . وكذا حُكْمُ المُضارَبَة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( يجوز ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط : ﴿ تصرف ﴾ .

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ [٢٢٣] يَسْتَدِينَ عَلَى الشَّرِكَةِ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَهُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَرِبْحُهُ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ شَرِيكُهُ .

وليس له أن يَسْتَدِينَ على ) مالِ ( الشَّرِكَةِ ، السرح الكبير فَهُو عليه ، ورِبْحُه له ، إلَّا أن يَأْذَنَ شَرِيكُه ) إذا اسْتَدانَ على مالِ الشَّرِكَةِ ، لم يَجُزْ له ذلك ، فإن فَعَل ، فهو له ، له رِبْحُه وعليه مالِ الشَّرِكَةِ ، لم يَجُزْ له ذلك ، فإن فَعَل ، فهو له ، له رِبْحُه وعليه وَضِيعَتُه . قال أحمدُ في روايةِ صالِح ، في (١) مَن اسْتَدانَ في المالِ بوَجْهِه أَلْفًا : فهو له ، رِبْحُه له والوَضِيعةُ عليه . وقال القاضى : إذا اسْتَقْرَضَ شيئًا لزَمَهُما ، وربْحُه لهما ، لأنَّه تَمْلِيكُ مالِ بمالٍ ، أَسْبَهَ الصَّرْفَ . ومَنْصُوصُ أَحمدَ يُخالِفُ هذا ، لأنَّه أَدْخَلَ في الشَّرِكَةِ أَكْثَرَ مِمّا رَضِيَ الشَّرِيكُ المَّرْيكُ المَّمْ اللهُ الله

قوله: وليس له أَنْ يَسْتَدِينَ . بأَنْ يَشْتَرِىَ بأكثرَ مِن رأْسِ المالِ . هذا المذهبُ الإنصاف المَنْصوصُ عن أحمدَ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال في « الفُروعِ » : ولا يَمْلِكُ الاسْتِدانَةَ في المَنْصوصِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الكافِي » ، وغيرِهم . وصحَّحه في « النَّظْمِ » وغيرِه . وقدَّمه في « النَّظْمِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وقيل : يجوزُ له ذلك . قال القاضي : إذا اسْتَقْرَضَ شيئًا لَزِمَهما ، ورِبْحُه لهما .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

٧٠٥٧ – مسألة : ( وإن أخَّرَ حَقَّه مِن الدَّيْنِ ، جاز ) إذا كان لهما دَيْنٌ حالٌ فأخَّرَ أَحَدُهما حِصَّتَه مِن الدَّيْنِ ، جاز . وبه قال أبو يُوسُفَ ، وعمدٌ . وقال أبو حنيفة : لا يَجُوزُ . ولَنا ، أنَّه أَسْقَطَ حَقَّه مِن المُطالَبة ، فصَحَّ أن يَنْفَرِدَ أَحَدُهما به ، كالإبراء .

الانصاف

فائدتان ؛ إحداهما ، لا يجوزُ له (١) الشّراءُ بتَمَن ليس معه مِن جِنْسِه ، غيرُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الجُمهورُ . وجزَم به فى « المُحَرَّرِ » وغيره . وقال المُصَنِّفُ : يجوزُ ، كا يجوزُ بفِضَّةٍ ومعه ذَهَبّ ، وعكْسُه . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وأطلقهما فى « النَّظْمِ » . الثَّانيةُ ، لو قال له : اعْمَلْ برَأْيِك . جازَ له فِعْلُ كلِّ ما هو مَمْنوعٌ منه ممَّا تقدَّم ، إذا رَآه مَصْلَحَةً . قالَه أكثرُ الأصحابِ . وقال القاضى فى « الخِصالِ » : ليس له أنْ يُقْرِضَ ، ولا يأخذَ سُفْتَجَةً على سَبِيلِ القَرْضِ ، ولا يَسْتَدِينَ عليه . وخالَفَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه . ذكرَه فى « المُسْتَوْعِبِ » ، فى المُضارَبَةِ . (١ وقدَّم ما ٢) قالَه القاضى فى « التَّلْخيص » .

تنبيه: مَفْهُومُ قُوْلِه: وإِنْ أَخَّرَ حَقَّه مِنَ الدَّيْنِ ، جازَ. أَنَّه لا يجوزُ تأْخِيرُ حَقِّ شَرِيكِه. وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ. قدَّمه في « الفُروعِ »وغيرِه. وقيل: يجوزُ تأُخِيرُه أيضًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : « لهما » .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ط : ﴿ وقدمها ﴾ .

[ ١٥٩/٤] ٨٠٠٨ - مسألة : ( وإن تَقاسَما الدَّيْنَ في الذِّمَّةِ ، الشرح الكبير لم يَصِحُّ ) نَصَّ عليه (الإمام أحمدُ ) في روايَةِ حَنْبَل ؛ لأنَّ الذِّمَمَ (٢) لا تَتَكَافَأُ ولا تَتَعادَلُ ، والقِسْمَةَ تَقْتَضِي التَّعْدِيلَ ، فأمَّا القِسْمَةُ بغير تَعْدِيل ، فهي بمَنْزِلَةِ البَيْعِ ، ولا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ . فعلي هذا ، لو تَقاسَما ثم تَوِى (٢) بعضُ المالِ ، رَجَع الذي تَوِيَ مالُه على الذي لم يَثُو . وبه قال ابنُ سِيرِينَ ، والنَّخَعِيُّ . ونَقَل حَرْبٌ جَوازَ ذلك ؛ لأنَّ الاخْتِلافَ لا يَمْنَعُ القِسْمَةَ ، كَاخْتِلافِ الأعْيانِ . وبه قال الحَسَنُ ، وإسْحاقُ . فعلى هذا ، لا يَرْجِعُ مَن '' تُوى ماله على مَن لم يَتْوَ ، إذا أَبْرَأَ كلَّ واحِدٍ منهما صاحِبَه ، وهذا إذا كان في ذِمَم ، فأمَّا في ذِمَّةٍ واحِدَةٍ فلا تُمْكِنُ القِسْمَةُ ؟ لأنَّ القِسْمَةَ إِفْرازُ حَقٌّ ، ولا يُتَصَوَّرُ ذلك في ذِمَّةٍ واحِدَةٍ .

قوله : وإنْ تَقاسَما الدَّيْنَ في الذِّمَّةِ ، لم يصِحَّ في إحْدَى الرِّوايتَيْن . وهو المذهبُ . الإنصاف قال في « المُغْنِي »(°): هذا الصَّحيحُ . وصحَّحه في « التَّصْحيح ، . واخْتارَه أبو بَكْر . وجزَم به في « الوَجيز » . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، وغيرِهم . قال في « تَجْرِيدِ العِنايةِ » : لا يُقْسَمُ على الأَشْهَرِ . · قال ابنُ رَزينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : لا يجوزُ في الأَظْهَر . والرِّوايةُ النَّانيةُ ، يصِحُّ . صحَّحه

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الذِّمة ، .

<sup>(</sup>٣) توى : هلك .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) انظر : المغنى ١٩٢/٧ .

المنه وَإِنْ أَبْرَأُ مِنَ الدَّيْنِ ، لَزِمَ فِي حَقِّهِ دُونَ صَاحِبِهِ . وَكَذَلِكَ إِنْ أُقَرَّ بِمَالٍ . وَقَالَ الْقَاضِي : يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى مَالِ الشُّرِكَةِ .

الشرح الكبير

٩٠٥٩ - مسألة : ( وإن أَبْرَأُ مِن الدَّيْنِ ، لَزِم في حَقَّه دُونَ صاحِبِه ) لأَنَّه تَبَرُّعٌ ، فَلَزِمَ فِي حَقِّه دُونَ شَرِيكِه (١) ، كالصَّدَقَةِ .

• ٢٠٦ - مَسَأَلَة : ( وكذلك إن أقرَّ بمالِ ) سواءً أقرَّ بعَيْن أو دَيْن ِ ؟ لأَنْ شَرِيكُه إِنَّما أَذِنَ فِي التِّجارَةِ ، وليس الإقرارُ داخِلًا فيها ﴿ وَقَالَ القَاضَى : يُقْبَلُ إِقْرارُه على مالِ الشُّرِكَةِ ) لأنَّ للشُّرِيكِ أن يَشْتَرِيَ مِن غيرِ أن يُسَلِّمَ

الإنصاف في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . واختارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . [ ٢/ ١٥٧٤] وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و ﴿ الفُروعِ ﴾، و ﴿ الفائقِ ﴾، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾، و ﴿ الحاوِىالصَّغِيرِ ﴾ .

تنبيه : مُرادُه بقَوْلِه : في الذِّمَّةِ . الجنسُ . مَحَلُّ الخِلافِ ، إذا كانَ في ذِمَّتَيْن فَأَكْثَرَ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ . أَمَّا إِذَا كَانَ فَي ذِمَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فلا تَصِحُّ المُقَاسَمَةُ فيها ، قَوْلًا وَاحِدًا . قَالَه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الفُّروعِ ﴾ ، وغيرِهم . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يجوزُ لَيضًا . ذكرَه عنه في ﴿ الاخْتِياراتِ ﴾ .

فائدة : لو تَكَافَأُتِ الذِّمَمُ ، فقالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : قِياسُ المذهبِ مِنَ الحَوالَةِ على مَلَىءِ ، وُجوبُه .

قوله : وإنْ أَبْرَأُ مِنَ الدَّيْنِ ، لَزِمَ في حَقِّه ، دُونَ حَقِّ صاحِبِه . بلا نِزاعٍ . وقوله : وكذلك إنْ أقَرَّ بمالٍ . يَعْنِي ، لا يُقْبَلُ في حقٍّ شَريكِه ، ويَلْزَمُ في حقِّه .

<sup>(</sup>١) في م : و صاحبه ۽ .

المقنع

الثُّمَنَ في المَجْلِسِ ، فلو لم يُقْبَلْ إقرارُه بالثَّمَن ِ لَضاعَتْ أَمُوالُ النَّاسِ الشرح الكبير وامْتَنَعُوا مِن مُعامَلَتِه ، ولأنَّ ذلك مِمَّا يُحْتاجُ إليه في البَيْعِ ِ ، أَشْبَهَ الإقْرارَ بالعَيْب .

وهو المذهبُ ، سواءٌ كان بعَيْن ِ، أو دَيْن ِ . جزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، الإنصاف و ﴿ الْكَافِي ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الهِدايةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِب ﴾ ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، و « الفائقِ » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ . وقال : إنْ أقَرَّ بَبَقِيَّةٍ ثَمَنِ المَبِيعِ ِ ، أو بَجَمِيعِه ، أو بأُجْرِ المُنادِي ، أوِ الحَمَّالِ ، ونحوِه ، وأَشْباهِ هذا ، يَنْبغي أَنْ يُقْبَلَ ؛ لأَنَّه مِن تَوابِع ِ التِّجارَةِ . وقال القاضي في « الخِصالِ » : يُقْبَلُ إِقْرارُه على مالِ الشَّرِكَةِ . وصحَّحه في « النَّظْمِ » . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وأطْلَقهما في « الفُروع ِ » .

> فائدة حسنة : إذا قبَض أحدُ الشَّر يكين مِن مالِ مُشْتَرَكٍ بينَهما بسَبَبِ واحدٍ ؟ كَإِرْثٍ ، أُو إِنْلَافٍ ، قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَو ضَرِيبَةٍ ، سَبَّ اسْتِحْقاقِها واحِدٌ ، فلشَرِيكِه الأُخْذُ مِنَ الغَرِيمِ ، وله الأُخْذُ مِنَ الآخِذِ . عِلى الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قال في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ، ؛ هذا ظاهِرُ المذهب . قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » : له ذلك ، على الأصحِّ . وجزَم به في « المُحَرَّر » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وغيرِهما . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وقال : جزَم به الأكثرُ . ونصَّ عليه في رِوايَةِ حَنْبَلِ ، وحَرْبِ . قال أبو بَكْرٍ : العَمَلُ عليه . وعنه ، لا يُشارِكُه فيما أَخَذُ ، كما لو تَلِفَ المَقْبُوضُ في يَدِ قابِضِه ، فإنَّه يتَعَيَّنُ حَقَّه فيه ، ولا يَرْجِعُ على الغَرِيمِ ؛ لعَدَمِ تعَدِّيه ؛ لأنَّه قَدْرُ حقِّه ، وإنَّما شارَكَه لثُبوتِه مُشْتَرَكًا . مع أنَّ الأصحابَ ذكرُوا ، لو أُخْرَجَه القابِضُ برَهْن ، أو قَضاءِ دَيْن ، فله أُخذُه مِن يَدِه ؟

الإنصاف كَمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فاسِدٍ . فقال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : فيتَوَجَّهُ منه ، تعَدِّيه في التي قبلَها ، ويَصْمَنُها . وهو وَجْهٌ في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . ويتَوَجُّهُ مِن عدَم تَعَدُّيه ، صِحَّةُ تصَرُّفِه . وفي التَّفْرِقَةِ نظَرُّ ظاهِرٌ . انتهى . فإنْ كان القَبْضُ بإذْنِ شَرِيكِه ، أو بعدَ تأجيل شَرِيكِه حقَّه ، أو كان الدَّيْنُ بعَقْدٍ ، فوَجْهان . وأطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرَّعَايَتَيْنَ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، فيما إذا كان الدَّيْنُ بعَقْدٍ . والصَّحيحُ فيهما ، أنَّه كالمِيراثِ وغيره ، كما تقدُّم . قال المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ : هذا ظاهِرُ المذهبِ ، فيما إذا كان بعَقْدٍ . وقالا ، فيما إذا أجَّلَ حقَّه : ما قبَضَه الآخَرُ لم يَكُنْ لشَرِيكِه الرُّجوعُ عليه . ذَكَرَه القاضي . قالا : والأَوْلَى أنَّ له الرُّجوعَ . وقالا في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفَائقِ ﴾ : وإنْ قَبَضَه بإذْنِه ، فلا مُخاصَمَةَ في الأصحِّ . وجزَم به ابنُ عَبْدُوس ِ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . واخْتارَه النَّاظِمُ . وقال في ﴿ الفائق ﴾ : فإنْ كان بعَقْدٍ ، فلشَرِيكِه حِصَّتُه ، على أصحِّ الرِّوايتَيْن . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ونَصُّه ، في شَرِيكَيْن وَلِيا عَقْدَ مُدايَنَةٍ ، لأَحَدِهما أَخْذُ نَصِيبِه . وفي دَيْنٍ مِن ثَمَنِ مَبِيعٍ ، أو قَرْضٍ ، أو غيرِه ، وَجْهان . وأطْلَقهما في ( الفُروعِ ) . قلتُ : الذي يَظْهَرُ ، أَنَّه كَالدَّيْنِ الذي بعَقْدِ ، بل هو مِن جُمْلَتِه . فأمَّا في المِيراثِ ، فيُشارِكُه ؟ لأنَّه لا يتَجَزَّأُ أَصْلُه ، ولو أَبْرَأُ منه ، صحَّ في نَصِيبِه ، ولو صالَحَ بعِوَضٍ ، أَخَذ نَصِيبَه مِن دَيْنِه فقط . ذكَرَه القاضي ، واقْتَصرَ عليه في ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ . وللغَريمِ التَّخْصِيصُ ، مع تعَدُّدِ سبَب الاستِحْقاقِ ، لكِنْ ليس لأحَدِهما الكَراهَةُ على تقديمه .

وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَوَلَّى مَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ ؛ مِنْ اللَّهُ عَلَى نَشْرِ الثَّوْبِ وَطَيِّهِ ، وَخَتْمِ الْكِيسِ وَإِحْرَازِهِ . فَإِنِ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَالْأَجْرَةُ عَلَيْهِ . وَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَفْعَلُهُ .

٢٠٦١ – مسألة : ﴿ وعلى كلِّ واحِدٍ منهما أَن يَتَوَلَّى مَا جَرَتِ العَادَةُ الشرح الكبير أَن يَتُولَّاه ؛ مِن نَشْرِ الثَّوْبِ وطَيِّه ، وخَتْمِ الكِيسِ وإحْرازِه ) لأنَّ إطْلاقَ الإِذْنِ يُحْمَلُ على العُرْفِ ، والعُرْفُ أَنَّ هذه الأُمُورَ يَتَوَلَّاها بنَفْسِه ( فإنِ اسْتَأْجَرَ مَن يَفْعَلُ ذلك ، فالأُجْرَةُ عليه ) في مالِه ؛ لأنَّه بَذَلَها عِوَضًا عمَّا يَلْزَمُه ( وما جَرَتِ العادَةُ أَن يَسْتَنِيبَ فيه ) كَحَمْلِ المَتاعِ ، ووَزْنِ ما يُنْقَلُ ، والنَّداءِ ( فله أن يَسْتَأْجِرَ مَن يَفْعَلُه ) مِن مالِ القِراضِ ؛ لأَنَّه العُرْفُ .

تنبيه : ذكَر هذه المَسْأَلَةَ في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، في التَّصَرُّفِ في الإنصاف الدَّيْنِ ، وذكرَها المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما في هذا البابِ . وذكرَها في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « النَّظْم ِ » ، في آخِرِ بابِ الحَوالَةِ . ولُكلِّ منها وَجْهُ .

> قوله : وما جَرَتِ العادَةُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فيه ، فله أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَن يفْعَلُه . بلا نِزاعٍ . لكِنْ لُو اسْتَأْجَرَ أَحَدُهما الآخَرَ فيما لا يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَه إِلَّا بِعَمَلِ فيه ؛ كَنَقْلِ طَعام بَنُفْسِه ، أو غُلامِه ، أو دائَّتِه ، جازَ كدارِه . قدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . قلتُ : نقَلَه الأكثرُ . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » . ذكراه في المُضارَبَةِ . وعنه ، لايجوزُ ؛ لَعَدَم ِ إِيقَاع ِ الْعَمَلِ فيه ، لعدَم تَمْييزِ نَصِيبهما . اخْتَارَه ابنُ عَقِيْلٍ .

الله فَإِنْ فَعَلَهُ لِيَأْخُذَ أُجْرَتَهُ ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . فَهُلْ أَنْ فَصْلٌ : وَالشُّرُوطُ فِى الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ ؛ صَحِيحٌ ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَلَّا يَتَّجِرَ إِلَّا فِى نَوْعٍ مِنَ الْمَتَاعِ ، أَوْ بَلَدٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ لَا يَبِيعَ يَشْتِهِ ، أَوْ لَا يَبِيعَ

الشرح الكبير

٧٠٦٧ – مسألة : ( فإن فَعَلَه ليَأْخُذَ أُجْرَتَه ، فهل له ذلك ؟ على وَجْهَيْن ) أَحَدُهما ، لا يَسْتَحِقُها . نَصَّ عليه ؛ لأنَّه تَبرَّ عَ بما لم يَلْزَمْه ، فلم يَكُنْ له أَجْرُ ذلك (١) ، كالمَرْ أق التي تَسْتَحِقُ على زَوْجِها خادِمًا إذا خَدَمَتْ يَكُنْ له أَجْرُ ذلك (١) ، كالمَرْ أق التي تَسْتَحِقُ على زَوْجِها خادِمًا إذا خَدَمَتْ نَفْسَها . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أنَّ له [ ١٦٠/٤ و ] الأُجْرَة ؛ لأنَّه فَعَل ما يَسْتَحِقُ الأَجْرَة فيه ، فاسْتَحَقَّها ، كالأَجْنَبيّ .

فصل: قال المُصَنِّفُ ، رَضِيَ اللهُ عنه: ﴿ وَالشَّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبانِ ؛ صَحِيحٌ ، مِثْلَ أَن يَشْتَرِطَ أَن لا يَتَّجِرَ إِلَّا فِي نَوْعٍ مِن المَتاعِ ،

الإنصاف

قوله: [ ٢/ ١٥ ١ و ] فإنْ فعَلَه لَيَأْخُذَ أُجْرَتَه ، فهل له ذلك ؟ على وَجْهَيْن . وهما روايَتان . وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُحرَّرِ » ، و « الرّعايتيْن » ، و « الحاوى الصَّغيرِ » ، و « الفائقِ » ، و « أَمُحرَّة . وهو مِنَ و « الفائقِ » ، و « شَرْحِ ابن مُنَجَّى » ؛ أحدُهما ، ليس له أَخْذُ أُجْرَة . وهو مِنَ المُنْسِب . صحَّحه المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، وصاحِبُ « التَّصْحيح » ، و « النَّظْم » . قال في « الفُروع » : ليس له فِعْلُه بنَفْسِه ؛ ليَأْخُذَ الأُجْرَة بلا شَرْط ، على الأصحِّ . وجزَم به في « الوَجيز » . وقدَّمه في « الخُلاصَة » ، و « المُحرَّر » ، و « الشَّرْح » . والوَجْهُ الثَّاني ، يجوزُ له الأَخْدُ .

قوله : والشُّروطُ في الشَّرِكَةِ ضَرْبان ؛ صَحِيحٌ ، وَفاسِدٌ ؛ فالفَاسِدُ ، مثلَ أَنْ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

أو بَلَدٍ بعَيْنِه ، أَوْ لا يَبِيعَ إِلَّا بنَقْدٍ مَعْلُومٍ ، أو لا يُسافِرَ بالمالِ ، أو لا يَبِيعَ الشرح الكبير إِلَّا مِن فُلانٍ ) أو لا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِن فُلانٍ . فهذا كلُّه صَحِيحٌ ، سَواءً كان النُّوْعُ مِمَّا يَعُمُّ وُجُودُه أو لا يَعُمُّ ، أو الرجلُ مِمَّا يَكْثُرُ عندَه المَتَاعُ أو يَقِلَّ . وبهذا قال أبو حنيفةً . وقال مالِكٌ ، والشافعيُّ : إذا شُرَط أن لا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِن رجل ِ بعَيْنِه ، أو سِلْعَةً بعَيْنِها ، أو ما لا يَعُمُّ وُجُودُه ، كالياقُوتِ الأَحْمَرِ ، والخَيْلِ البُلْقِ (') ، لم يَصِحُّ ؛ لأَنَّه يُفَوِّتُ مَقْصُودَ الشَّركَةِ والمُضارَبَةِ ، وهو التَّقَلُّبُ وطَلَبُ الرِّبْحِ ِ ، فلم يَصِحُّ ، كما لو شَرَط أن لا يَبِيعَ ويَشْتَرِيَ إِلَّا مِن فُلانٍ ، أو أن لا يَبِيعَ إِلَّا بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى به . ولَنا ، أَنَّهَا شَرِكَةً خاصَّةً ، لا تَمْنَعُ الرِّبْحَ بالكُلِّيَّةِ ، فصَحَّتْ ، كما لو شَرَط أن لَا يَتَّجِرَ إِلَّا فِي نَوْعٍ يَعُمُّ وُجُودُه ، ولأنَّه عَقْدٌ يَصِحُّ تَخْصِيصُه بنَوْعٍ ،

يَشْتَرِطَ ما يَعودُ بجَهالَةِ الرِّبْحِ ، أو ضَمانِ المالِ ، أو أنَّ عليه مِن الوَضِيعَةِ أَكْثَرَ مِن الإنصاف قَدْرِ مَالِه ، أو أَنْ يُوَلِّيه ما يَخْتارُ مِنَ السِّلَع ِ ، أو يَرْتَفِقَ بها ، أو لا يَفْسَخَ الشَّرِكَةَ مُدَّةً بِعَيْنِها -ونحوَ ذلكَ -فما يعُودُ بجَهالَةِ الرِّبْحِ ، يَفْسُدُبه العَقْدُ ، مثْلَ أَنْ يَشْتَر طَ المُضارِبُ جُزْءًا مِنَ الرِّبْحِ مَجْهُولًا ، أو رِبْحَ أَحَدِ الكِيسَيْن ، أو أَحَدِ الأَلْفَين ، أو أَحَدِ العَبْدَيْنِ ، أو إحْدَى السُّفْرَتَيْنِ ، أو ما يرْبَحُ في هذا الشُّهْرِ ، ونحوَ ذلك ، فهذا يُفْسِدُ العَقْدَ ، بلا نِزاعٍ . قال في « الوَجيزِ » : وإنْ شرَط ما فيها ، أو ما يعُودُ بجَهالَةِ الرُّبْحِرِ ، فَسَد العَقْدُ ، وللعامِلِ أُجْرَةُ مثلِه . ويُخَرَّجُ في سائرِها روايَتان ، وشَمِلَ قِسْمَيْن ؛ أحدُهما ، ما يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ؛ نحوَ أَنْ يَشْتَرِطَ لزُومَ المُضارَبَةِ ،

<sup>(</sup>١) الأبلق من الخيل : ما فيه سواد وبياض .

الشرح الكبير فَصَحَّ تَخْصِيصُه في رجل بِعَيْنِه ، وسِلْعَة بِعَيْنِها ، كالوَكالَةِ . قَوْلُهم : إنَّه يَمْنَعُ المَقْصُودَ . مَمْنُوعٌ ، وإنَّما يُقَلِّلُه ، وتَقْلِيلُه لا يَمْنَعُ الصُّحَّةَ ، كَتَخْصِيصِه بالنَّوْعِ ِ . ويُفارِقُ إذا شَرَط أن لا يَبِيعَ إِلَّا برَأْسِ المالِ ، فإنَّه يَمْنَعُ الرِّبْحَ بالكُلِّيَّةِ . وكذلك إذا قال : لا تَبِعْ إِلَّا مِن فُلانٍ ، ولا تَشْتَر إِلَّا منه . فإنَّه يَمْنَعُ الرِّبْحَ أَيْضًا ؛ لأنَّه لا يَشْتَرى ما باعَه إِلَّا بدُونِ ثَمَنِه الذي باعَه به ، ولهذا لو قال : لا تَبعْ إِلَّا مِمَّن اشْتَرَيْتَ منه . لم يَصِحُّ ؛ لذلك(١).

الإنصاف أو لا يَعْزِلَه مُدَّةً بعَيْنِها ، أو لا يَبيعَ إِلَّا برَأْسِ المال أو أقَلَّ ، أو أنْ لا يَبيعَ إِلَّا ممَّن اشْتَرى منه ، أو شرَط أَنْ لا يَبِيعَ أو لا يَشْتَرِى ، أو أَنْ يُولِّيه ما يَخْتارُه مِنَ السَّلَعِ ونحوَ ذلك . والثَّانِي ، كاشْتِراطِ ما ليس مِن مَصْلَحَةِ العَقْدِ ولا مُقْتَضاه ، نحوَ أنْ يَشْتَرِطَ على المُضارِبِ المُضارَبَةَ له في مالي آخرَ ، أو يأْخُذَه بِضاعَةً ، أو قَرْضًا ، أو أَنْ يَخْدِمَه فى شيءِ بعَيْنِه ، أو يَرْتَفِقَ ببَعض السِّلَع ِ ؛ كُلْبْس الثُّوْب ، واسْتِخْدام العَبْدِ ، والشُّرْطِ على المُضارِبِ ضَمانَ المالِ ، أو سَهْمًا مِنَ الْوَضِيعَةِ ، أو أنَّه متى باعَ السُّلْعَةَ فهو أَحَقُّ بها بالثَّمَنِ ونحوَ ذلك ؛ إحْداهما ، لا يَفْسُدُ العَقْدُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب المَنْصوص عن أحمدَ . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . قال في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » : المَنْصوصُ عن أحمدَ في أَظهَر الرِّوايتَيْن ، أنَّ العَقْدَ صحيحٌ . قال في « الفُروع ِ » : فالمذهبُ صِحَّةُ العَقْدِ . نصَّ عليه . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغير » ،

<sup>(</sup>۱) في ق : « كذلك » .

وَفَاسِدٌ ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ ، أَوْ ضَمَانِ الْمَالِ ، اللَّهُ أَوْ أَنْ يُولِّيُهُ مَا يَخْتَارُ أَوْ أَنْ يُولِّيُهُ مَا يَخْتَارُ مِنْ قَدْرِ مَالِهِ ، أَوْ أَنْ يُولِّيُهُ مَا يَخْتَارُ مِنْ السِّلَعِ أَوْ يَرْتَفِقَ ١٠٢١، و إِنِهَا ، أَوْ لَا يَفْسَخَ الشَّرِكَةَ مُدَّةً مِن السِّلَعِ أَوْ يَرْتَفِقَ ١٠٢١، و إِنهَا ، أَوْ لَا يَفْسَخَ الشَّرِكَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا . فَمَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ ، يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ ، وَيُخَرَّجُ فِي سَائِرِهَا رِوَايَتَانِ .

الرِّبْحِ ، أو ضَمانِ المالِ ، أو أنَّ عليه مِن الوَضِيعَةِ أَكْثَرَ مِن قَدْرِ مالِه ، أو الرَّبْحِ ، أو ضَمانِ المالِ ، أو أنَّ عليه مِن الوَضِيعَةِ أَكْثَرَ مِن قَدْرِ مالِه ، أو أن يُولِّيه ما يَخْتارُ مِن السِّلْعِ ، أو يَرْتَفِقَ بها ، أو ) أن ( لا يَفْسَخُ الشَّرِكَةَ مُدَّةً بعَيْنِها . فما يَعُودُ بِجَهالةِ الرِّبْحِ ، يَفْسُدُ به العَقْدُ ، ويُخَرَّجُ في سائِرِها رَوَايتَان ) الشَّرُوطُ الفاسِدَةُ في الشَّرِكَةِ والمُضارَبَةِ تَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ ؛ أو رَوَايتَان ) الشَّرُوطُ الفاسِدَةُ في الشَّرِكَةِ والمُضارَبَةِ تَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ ؛ لا يَعْزِلَه مُدَّةً بعَيْنِها ، أو لا يَبِيعَ إلَّا برَأْسِ المالِ أو أقلَّ ، أو لا يَبِيعَ إلَّا مِمَّن الشَرَى ، أو لا يَبِيعَ إلَّا مِمَّن الشَّرَى ، أو لا يَبِيعَ إلَّا مِمَّن السَّلَعِ ، أو شَرَطَ أن لا يَشْتَرِى ، أو لا يَبِيعَ ، أو أن يُولِّيهِ إلَّا مِمَّن السَّلَعِ ، أو خو ذلك ، فهذه شُرُوطٌ فاسِدَةٌ ؛ لأَنَّها تُفَوِّتُ المَقْصُودَ مِن المُضارَبَةِ ، وهو الرِّبْحُ ، أو تَمْنَعُ الفَسْخَ الجَائِزَ بحُكْم المَقْصُودَ مِن المُضارَبَةِ ، وهو الرِّبْحُ ، أو تَمْنَعُ الفَسْخَ الجَائِزَ بحُكْم

و « الفائقِ » . وجزَم به فى « الوَجيزِ » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يَفْسُدُ العَقْدُ . ذكرَها الإنصاف القاضى ، وأبو الخَطَّابِ ، والمُصَنِّفُ ، و « المُحَرَّرِ » ، والمُوانِيةُ مَنْ البَيْع ِ والمُزارَعَة ِ .

الأَصْلِ . القِسْمُ الثَّانِي ، ما يَعُودُ بجَهالَةِ الرِّبْحِ ، مثلَ أن يَشْرُطَ

للمُضارِبِ(١) جُزْءًا مِن الرِّبْحِ مَجْهُولًا ، أو ربْحَ أَحَدِ الكِيسَيْن ، أو أَحَدِ الأُلْفَيْنِ ، أو أَحَدِ العَبْدَيْنِ ، أو أَحَدِ السَّفْرَتَيْنِ ، أو ما يَرْبَحُ في هذا الشَّهْرِ ، أُو أَنَّ حَقَّ أَحَدِهُما في عَبْدٍ يَشْتَريه ، أو يَشْرُطَ لأَحَدِهُما دَراهِمَ مَعْلُومَةً بجَمِيع ِ حَقُّه أَو بَبَعْضِه ، فهذه شُرُوطٌ فاسِدَةٌ ؛ لأَنُّها تُفْضِي إلى جَهْلِ حَقِّ كلِّ واحِدٍ منهما مِن الرِّبْحِ ، أو إلى فَواتِه بالكُلِّيَّةِ ، ومِن شَرْطِ المُضارَبَةِ ۗ والشُّرِكَةِ كَوْنُ الرِّبْحِ مَعْلُومًا . القِسْمُ الثَّالِثُ ، اشْتِراطُ ما ليس مِن مَصْلَحَةِ العَقْدِ ولا مُقْتَضاه ، مِثْلَ أَن يَشْتَر طَ على المُضارب المُضاربة له في مالِ آخَرَ ، أو يَأْخُذُه بضاعَةً ، أو قَرْضًا ، أو أن يَخْدِمَه في شيء بعَيْنه ، أُو يَرْتَفِقَ بَبَعْضِ السِّلَعِ ، مثلَ أَن يَلْبَسَ الثُّوْبَ ، ويَسْتَخْدِمَ العَبْدَ ، أُو يَشْرُطَ على المُضارب ضَمانَ المال ، أو سَهْمًا مِن الوَضِيعَةِ ، أو أنَّه متى باعَ السُّلْعَةَ فهو أَحَقُّ بها بالثَّمَنِ ، أو شَرَطَ المُضارِبُ على رَبِّ المالِ شيئًا مِن ذلك ، فهذه كُلُّها شُرُوطٌ فاسِدَةٌ ، وقد ذَكَرْنا بعضَها في غير هذا المَوْضِع مُعَلَّلًا . ومتى اشْتَرَطَ شَرْطًا فاسِدًا يَعُودُ بجَهالَةِ الرِّبْح ، فسَدَتِ المُضارَبَةُ والشَّركَةُ ؛ لأنَّ الفَسادَ لمَعْنَى (١) في العِوَض المَعْقُودِ عليه ، فأَفْسَدَ العَقْدَ ، كَالُو جَعَلُ رَأْسَ المالِ خَمْرًا أُو خِنْزِيرًا ، ولأَنَّ الجَهالَةَ تَمْنَعُ مِن التَّسْلِيمِ ، فَيُفْضِى إلى التَّنازُعِ والاخْتِلافِ ، ولا يَعْلَمُ ما يَدْفَعُه إلى المُضارب . وما عَدا هذا مِن الشَّرُوطِ الفاسِدَةِ ، فالمَنْصُوصُ عن أحمدَ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر ١ ، ق : ١ المضارب ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « معنى » .

وَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ، قُسِمَ الرِّبْحُ عَلَى قَدْر الْمَالَيْن . وَهَلْ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا الله على بأُجْرَةِ عَمَلِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

فى أظْهَر الرِّوَايَتَيْن عنه ، أنَّ العَقْدَ صَحِيحٌ . ذَكَرَه عنه الأثْرَمُ وغيرُه ، ولأنَّه الشرح الكبير عَقْدٌ يَصِحُ على مَجْهُولِ ، فلم تُبْطِلْه الشُّرُوطُ الفاسِدَةُ ، كالنُّكاحِ والعَتاقِ . وفيه رِوايَةً أُخْرَى ، أنَّ العَقْدَ يَبْطُلُ . ذَكَرَها القاضي ، و أبو الخَطَّابِ ؛ لأنَّه شَرْطٌّ فاسِدٌّ ، فأَبْطَلَ العَقْدَ ، كالمُزارَعَةِ إذا شُرط البَذْرُ مِن العامِلِ ، وكالشُّرُوطِ الفاسِدَةِ في البَيْعِ ِ ، ''ولأنَّه إنَّما رَضِيَ بالعَقْدِ بهذا الشُّرْطِ ، فإذا فَسَد فات الرِّضا به ' ، ودَلِيلُ فَسادِ هذه الشُّرُوطِ ، أَنُّها لَيْسَت مِن مَصْلَحَةِ العَقْدِ ، ولا يَقْتَضِيها العَقْدُ ، فإنَّ مَقْصُودَه الرِّبْحُ ، فكيفَ يَقْتَضِى الضَّمانَ ولا يَقْتَضِى مُدَّةً مُعَيَّنَةً لأَنَّه جائِزٌ ؟

> ٢٠٦٤ - مسألة : ( وإذا فَسَد العَقْدُ ، قُسِمَ الرِّبْحُ على قَدْرِ المالَيْنِ ) لأنَّ التَّصَرُّفَ صَحِيحٌ ، لكَوْنِه بإِذْنِ رَبِّ المالِ ، والوَضِيعَةُ عليه ؛ لأنَّ كلُّ

قوله : وإذا فسَد العَقْدُ ، قُسِمَ الرِّبْحُ على قَدْرِ الماليْن . هذا المذهبُ . قدَّمه في الإنصاف « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الحاوِى الصَّغير » ، و « الفائق » ، و « المُغْنِي » . وقال : هذا المذهبُ . واختارَه القاضى وغيرُه . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ، وغيرِهم . وعنه ، إنْ فسَد بغيرِ جَهالَةِ الرُّبْحِ ، وجَب المُسَمَّى . وذكرَه الشَّيْخُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

الشرح الكبير [ ١٦١/٤ ] عَقْدٍ لا ضَمانَ في صَحِيحِه لا ضَمانَ في فاسِدِه . ويُقْسَمُ الرِّبْحُ على قَدْرِ المَالَيْنِ ؛ لأنَّه نَماءُ المَالِ ، ويَرْجِعُ كُلُّ واحِدٍ منهما على الآخرِ بأَجْرَةِ عَمَلِه ، يُسْقِطُ منها أُجْرَةَ عَمَلِه في مالِه ، ويَرْجِعُ على الآخَرِ بقَدْرِ ما بَقِيَ له . فإن تَساوَى مالاهُما وعَمَلُهُما ، تَقاصَّ الدَّيْنان ، واقْتَسَما الرِّبْعَ

الإنصاف تَقِيُّ الدِّينِ ظاهِرَ المذهبِ . قال في ﴿ المُعْنِي ﴾(١) : واخْتارَ الشُّريفُ أبو جَعْفُر ، أَنَّهِما يَقْتَسِمان الرِّبْعَ على ما شرَطاه . وأَجْراها مَجْرَى الصَّحيحِ . انتهي . وأطْلَقَ في ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ رِوايتَيْن . وأَوْجَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في الفاسِدِ نَصِيبَ المِثْلِ ، فيَجِبُ مِنَ الرُّبْحِ جُزْءٌ جرَتِ العادَةُ في مِثْلِه ، وأنَّه قِياسُ مذهبِ أحمدَ ؛ لأنَّها عندَه مُشارَكَةً ، لا مِن باب الإجارَةِ .

قوله : وهل يَرْجِعُ أَحَدُهُما بأُجْرَةِ عَمَلِه ؟ على وَجْهَيْن . هما رِوايَتان في « الرِّعايتين »، و « الحاوى الصَّغِيرِ » . وأطْلَقهما في « الهدايَةِ »، و « المُذْهَب »، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفائقِ » ؛ أَحَدُهما ، له الرُّجوعُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروع ِ » : يَرْجِعُ بها على الأصحِّ . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وقدَّمه في « الخُلاصَة ِ » ، و « المُعْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و ﴿ الرِّعايَتُين ﴾ ، و ﴿ الحاوى الصَّغِيرِ ﴾ . واخْتارَه القاضي ، ذكرَه في « التَّصحْيحِ الكَبِيرِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يرْجِعُ . اخْتارَه الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وأُجْرِاها كالصَّحِيحَةِ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو تعَدَّى الشُّرِيكُ مُطْلَقًا ، ضَمِنَ ، والرِّبْحُ لرَبِّ المال . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . ونقَلَه الجماعَةُ . وهو المذهبُ عندَ أَبِي بَكْرٍ ،

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ١٨٠/٧ .

المقنع

نِصْفَيْن . وإن فَضَل أَحَدُهما صاحِبَه بفَضْل (') ، تَقاصَّ دَيْنُ القَلِيلِ الشرح الكبر بمِثْلِه ، ويَرْجِعُ على الآخرِ بالفَصْل . والوَجْهُ الثّانِي ، ذَكَرَه الشَّرِيفُ أَبو جَعْفَرٍ ، أَنَّهما يَقْتَسِمان الرِّبْحَ على مَا شَرَطاه ؛ لأَنَّه عَقْدٌ يَجُوزُ أَن يَكُونَ عِوَضُه مَجْهُولًا ، فوَجَبَ المُسَمَّى في فاسِدِه ، كالنِّكاح ِ .

والمُصَنِّفِ ، والشَّارِحِ ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وذكر جماعةً ، إنِ الإنصاف اشْتَرَى بعَيْنِ (٢) المالِ ، فهو كَفُضُولِئ . ونقلَه أبو داودَ قال في « الفُروعِ » : وهو أظْهَرُ . وذكر بعضُهم ، إنِ اشْتَرَى في ذِمَّتِه لرَبِّ المالِ ، ثم ٢ ١٩٥٨ عا نقدَه ورَبحَ ، أظْهَرُ . وذكر بعضُهم ، إنِ اشْتَرَى في ذِمَّتِه لرَبِّ المالِ ، ثم ٢ ١٩٥٨ عا نقدَه ورَبحَ ، ثم أَجازَه ، فله الأُجْرَةُ في رِوايَةٍ ، وإنْ كان الشَّراءُ بعَيْنِه ، فلا . وعنه ، له أُجْرَةُ مِثْلِه . وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و غيرِهم . ذكرُوه في تعدِّى المُضارِبِ . وقال في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » : له أُجْرَةُ مِثْلِه ما لم يَحُطَّ بالرِّبْحِ . ونقلَه صالِح ، وأنَّ أحمدَ كان يَذْهَبُ إلى أنَّ الرِّبْحَ لرَبِّ المالِ ، ثم اسْتَحْسَنَ هذا بعد . وهو قوْلٌ في « الرِّعايةِ » . وعنه ، له الأقلُّ منها ، لرَّبِّ المالِ ، ثم اسْتَحْسَنَ هذا بعد . وهو قوْلٌ في « الرِّعايةِ » . وعنه ، له الأقلُّ منها ، أو ما شرَط مِنَ الرِّبْحِ . وعنه ، يتَصَدَّقان به . وذكر الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين أَنَّه بينَهما أو ما شرَط مِنَ الرِّبْحِ . وعنه ، يتَصَدَّقان به . وذكر الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين أَنَّه بينَهما

به الشَّرِيكُ ثم رَبْحٌ ظَهَرا والرِّبْحُ للمالِكِ نصَّ نَقْلا لأنَّ ذاك رِبْحُ ما لا يضْمَنُ وإنْ تَعَدَّى عامِلٌ مَا أَمَرا وأُجْرَةُ المِثْل ِله ، وعنه ، لا وعنه ، بل صدَقَةٌ ذا يَحْسُنُ

قال ناظِمُ المُفْرَداتِ:

على ظاهرِ المذهبِ . وفي بعض ِ كلامِه ، إنْ أجازَه بقَدْرِ المالِ والعَمَلِ . انتهى .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط : ﴿ بغير ﴾ .

فصل : والشَّركةُ مِن العُقُودِ الجائِزَةِ ، تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّريكَيْنِ ، وجُنُونِه ، والحَجْرِ عليه للسَّفَهِ ، وبالفَسْخِ مِن أَحَدِهُما ؛ لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ ، فَبَطَلَتْ بذلك ، كالوكالة وإن عَزَل أحدهما ضاحِبَه ، انْعَزَلَ المَعْزُولُ ، فلم يَكُنْ له أَن يَتَصَرُّفَ إِلَّا في قَدْرِ نَصِيبه ، وللعازِلِ التَّصَرُّفُ في الجَمِيع ِ ؟ لأَنَّ المَعْزُولَ لَم يَرْجعْ عن إِذْنِه ، هذا إذا نضَّ (١) المالُ . وإن كان عَرْضًا ، فَذَكَرَ القاضي أَنَّ ظاهِرَ كَلامِ أَحْمَدَ ، أَنَّه لا يَنْعَزِلُ بالعَزْل ، وله التَّصَرُّفُ حتى يَنِضَّ المالُ ، كالمُضَارِبِ إذا عَزَلَه رَبُّ المال ، ويَنْبَغِي أن يَكُونَ له التَّصَرُّفُ بالبَيْع ِ دُونَ المُعاوضَةِ بسِلْعَةٍ أُخْرَى ، أو التَّصَرُّفُ بغير ما يَنِضُّ به المالُ . وذَكَر أبو الخَطَّابِ أَنَّه يَنْعَزِلُ مُطْلَقًا . وهو مَذْهَبُ الشافعيُّ ، قِياسًا على الوَكَالَةِ . فعلى هذا ، إن اتَّفَقا على البُّهِ عِلَى القِسْمَةِ ، فعَلا . وإن طَلَب أَحَدُهما القِسْمَةَ والآخَرُ البَيْعَ ، قُسِمَ و لم يُبَعْ . فإن قِيلَ : أَلَيْس إذا فَسَخ رَبُّ المال المُضارَبَةَ ، فطَلَبَ العامِلُ البَيْعَ ، أَجِيبَ إليه ؟ فالجَوابُ أَنَّ حَقَّ العَامِلِ فِي الرِّبْحِ ، ولا يَظْهَرُ إِلَّا بِالبَيْعِ ، فاسْتَحَقَّه العَامِلُ ؛ لوُقُوفِ

لإنصاف ذكرَها في المُضارَبَةِ . الثَّانيةُ ، قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الرِّبْحُ الحاصِلُ مِن مالٍ لم يَأْذَنْ مَالِكُه في التِّجارَةِ به ، قيل : للمالِكِ . وقيل : للعامِلِ . وقيل : يتَصَدُّقان به . وقيل : بينَهما على قَدْر النُّفْعَيْن ، بحَسَب معْرَفَةِ أَهْلِ الخِبْرَةِ . قال : وهو أَصَحُّهما ، إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ به على غيرِ وَجْهِ العُدُوانِ ، مثْلَ أَنْ يعْتَقِدَ أَنَّه مالُ نَفْسِه ، فَتَبَيَّنَ أَنَّه مَالُ غيرِه ، فهنا يَقْتَسِمان الرِّبْحَ ، بلا رَيْبٍ . وقال في ﴿ المُوجَزِ ﴾ ، في مَنِ اتَّجَرَ بمالِ غيرِه مع الرِّبْحِ فيه : له أُجْرَةُ مِثْلِه . وعنه ، يتَصَدَّقُ به . وذكَّر الشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) نَضَّ المال : أي صار عينًا بعد أن كان متاعًا .

حُصُول حَقِّه عليه . وفي مَسْأَلَتِنا ما يَحْصُلُ مِن الرِّبْحِ يَسْتَدْرِكُه كلُّ واحِدٍ منهما في نَصِيبِه مِن المَتاعِ (١) ، فلم يُجْبَرُ عليه (١) . قال شيخُنا(١) : وهذا إنَّما يَصِحُّ إذا كان الرِّبْحُ على قَدْرِ المالَيْن ، أمَّا إذا زاد رِبْحُ أَحَدِهما عن مالِه ، فإنّه لا يَسْتَدْرِكُ رِبْحَه بالقِسْمَةِ ، فيَتَعَيَّنُ البّيْعُ ، كالمُضارَبَةِ .

فصل : إذا مات أَحَدُ الشُّرِيكَيْن وله وارِثُّ رَشِيدٌ ، فله [ ١٦١/٤ ] أن يُقِيمَ على الشُّركَةِ ، ويَأْذَنُ له الشُّريكُ في التَّصَرُّفِ ، 'ويَأْذَنُ للشَّرِيكِ في التَّصَرُّفِ' ؛ لأنَّ هذا إتمامٌ للشَّركَةِ ، وليس بابْتِدائِها ، فلا تُعْتَبَرُ شُرُوطُها ، وله المُطالَبَةُ بالقِسْمَةِ ، فإن كان مُولِّيًا عليه ، قام وَلِيُّه مَقامَه في ذلك ، إِلَّا أَنَّه لا يَفْعَلُ إِلَّا ما فيه المَصْلَحَةُ للمُوَلِّي عليه . فإن كان المَيِّتُ قد وَصَّى بمالِ الشُّركَةِ أُو بَبَعْضِه لمُعَيَّن ِ ، فالمُوصَى له كالوارِثِ فيما ذَكَرْنا . وإن وَصَّى به لغيرِ مُعَيَّن ٍ ، كالفَقَراءِ ، لم يَجُزْ للوَصِيِّ<sup>ره</sup>ُ الإِذْنَ

تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا ، في مَوْضِع ٟ آخَرَ ، أنَّه إنْ كان عالِمًا بأنَّه مالُ الغير ، فهنا يتَوَجُّهُ الإنصاف قَوْلُ مَن لا يعْطِيه شيئًا ، فإذا تابَ ، أبيحَ له بالقِسْمَةِ ، فإذا لم يَتُبْ ، ففي حِلَّه نَظَرٌ . قال : وكذلك يتَوَجُّهُ فيما إذا غصَب شيئًا ؛ كفَرَس ، وكسَب به مالًا ، يُجْعَلُ الكَسْبُ بينَ الغاصِبِ ومالِكِ الدَّابَّةِ ، على قَدْرِ نَفْعِهما ، بأنْ تُقَوَّمَ مَنْفَعَةُ الرَّاكِبِ ومَنْفَعَةُ الفَرَسِ ، ثم يُقْسَمَ الصَّيْدُ بينَهما . وأمَّا إذا كسَب ، فالواجبُ أنْ يُعْطِيَ المالِكَ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ ؛ مِن كَسْبه ، أو قِيمَةِ نَفْعِه .

<sup>(</sup>١) ف الأصل : « المباع » .

<sup>(</sup>٢) في م : ( على البيع ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكافى ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « للموصى ».

فَصْلٌ : الثَّانِي ، الْمُضَارَبَةُ ؛ وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ مَالَهُ إِلَى آخَرَ يَتَّجرُ فِيهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا .

المقنع

الشرح الكبر في التَّصَرُّفِ ؟ لأنَّه قد وَجَب دَفْعُه إليهم ، فيَعْزِلُ نَصِيبَه ، ويُفَرِّقُه عليهم ، فإن كان على المَيِّتِ دَيْنٌ (١) تَعَلَّقَ بتَرِكَتِه ، فليس للوارِثِ إمْضاءُ الشَّرِكَةِ حتى يَقْضِيَ دَيْنَه ، فإن قَضاه مِن غيرِ مالِ الشُّركَةِ ، فله الإِتْمامُ ، وإن قَضَاه منه ، بَطَلَتِ الشُّركَةُ في قَدْر ما قَضَى .

فصل : قال ، رَحِمَه اللهُ تعالى : ( الثَّانِي ، المُضارَبَةُ ؛ وهي أن يَدْفَعَ مالَه إلى آخَرَ يَتَّجِرُ فيه والرِّبْحُ بينَهما ) فأهْلُ العِراقِ يُسَمُّونَه مُضارَبَةً ، مَأْخُوذٌ مِن الضَّرْبِ فِي الأرْضِ ، وهو السَّفَرُ فيها للتِّجارَةِ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ (٢) . ويَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مِن ضَرْبِ كُلِّ واحِدٍ منهما بسَهْمٍ في الرِّبْحِ . ويُسَمِّيه أَهْلُ الحِجازِ القِرَاضَ" . قِيلَ : هو مُشْتَقٌ مِن القَطْع ِ . يُقالُ : قَرَض الْفَأْرُ الثَّوْبَ . إذا قَطَعَه ، فكأنَّ صاحِبَ المالِ اقْتَطَعَ مِن مالِه قِطْعَةً وسَلَّمَها

فائدة : المُضارَبَةُ ؛ هي دَفْعُ مالِه إلى آخَرَ ، يَتَّجِرُ به ، والرِّبْحُ بينَهما . كما قال المُصَنِّفُ . وتُسَمَّى قِراضًا أيضًا . واخْتُلِفَ في اشْتِقاقِها ، والصَّحيحُ ، أنَّها مُشْتَقَّةٌ مِنَ الضَّرْبِ فِي الأَرْضِ ؛ وهو السَّفَرُ فيها بالتِّجارَةِ غالِبًا . وقيل : مِن ضَرْب كلِّ

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ر ، ق : ﴿ القرض ﴾ .

إلى العامِل ، واقْتَطَعَ له قِطْعَةً مِن الرِّبْحِ . وقِيلَ : اشْتِقاقُه مِن المُساواةِ الشرح الكمد والمُوازَنَةِ . يُقالُ : تَقارَضَ الشَّاعِران . إذا وازَنَ كلُّ واحدٍ منهما الآخَرَ بشِعْرِه . وهَاهُنا مِن العامِلِ العَمَلُ ، ومِن الآخَرِ المالُ ، فتَوازَنا . ويَنْعَقِدُ بِلَفْظِ المُضارَبَةِ والقِراضِ ، وبكلِّ ما يُؤَّدِّي مَعْناهما ؛ لأنَّ القَصْدَ المَعْنَى ، فجاز بكلِّ ما دَلَّ عليه ، كالوَكالَةِ . وهي مُجْمَعٌ على جَوازها في الجُمْلَةِ . ذَكَرَه ابنُ المُنْذِرِ . ورُوِيَ عن حُمَيْدِ بن عبدِ الله ِ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أعْطاه مالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً يَعْمَلُ به في العِرَاقِ(') . وروَى مالِكُ (') ، عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ ، عن أَبيه ، أَنَّ عبدَ اللهِ ِ وعُبَيْدَ اللهِ ، ابْنَيْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، خَرَجَا في جَيْش إلى العِراقِ ، فتَسَلُّفا مِن أبي مُوسَى مالًا وابْتاعا به مَتاعًا ، وقَدِما به إلى المَدِينَةِ ، فباعاه وَرَبحا فيه ، فأرادَ عُمَرُ أَخْذَ رَأْس المال [١٦٢/١] والرِّبْحِ كِلِّه ، فقالا : لو تَلِف كان ضَمانُه علينا ، فلمَ لا يكُونُ ربْحُه لَنا ؟ فقال رجلَّ : يا أُمِيرَ المُؤْمِنين ، لو جَعَلْتَه قِراضًا . قال : قد جَعَلْتُه . وأخَذَ

واحدٍ منهما بسَهْمٍ في الرُّبْحِ . والقِراضُ مُشْتَقٌّ مِنَ القَطْعِ ، على الصَّحيحِ . فكأنُّ الإنصاف ربُّ المالِ اقْتَطَعَ مِن مالِه قِطْعَةً ، وسلَّمَها إلى العامِلِ ، واقْتَطَعَ له قِطْعَةً مِنَ الرُّبْحِ ِ . وقيل : مُشْتَقٌّ مِنَ المُساواةِ والمُوازَنَةِ ؟ فمِنَ العامِل العَمَلُ ، ومِنَ الآخَر المالُ ، فتُوازَنا . ومَبْنَى المُضارَبَةِ ، على الأمانَةِ والوَكالَةِ ، فإذا ظهَر ربْحٌ ، صارَ شَريكًا .

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه البيهقي ، في : باب تجارة الوصى بمال اليتيم أو إقراضه ، من كتاب البيوع . السنن الكبرى

<sup>(</sup>٢) في : باب ما جاء في القراض ، من كتاب القراض . الموطأ ٢٨٧/٢ .

الشرح الكبر منهما نِصْفَ الرِّبْحِ . وهذا يَدُلُّ على جَوازِ القِراضِ . وعن مالك (١) ، عن العَلاءِ بن عِبدِ الرحمن ، عن أبيه ، عن جَدُّه ، أنَّ عُثمانَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قارَضَه . وعن قَتادةً ، عن الحَسَنِ ، أَنَّ عَليًّا ، رضِيَ اللهُ عنه ، قال : إذا خالَفَ المُضارِبُ فلا ضَمانَ ، هما على ما شَرَطا . وعن ابن مَسْعُودٍ ، وحَكِيم بن حِزام ، أنَّهما قارَضا ، و لم يُعْرَفْ لهما في الصَّحابَة مُخالِفٌ ، فكان إجْماعًا ، ولأنَّ بالنَّاسِ حاجَةً إلى المُضارَبَةِ ، فإنَّ الدَّراهِمَ والدَّنانِيرَ لا تُنَمَّى إِلَّا بِالتَّقْلِيبِ وِالتِّجارَةِ ، وليس كلُّ مَن يَمْلِكُها يُحْسِنُ التِّجارَةَ ، ولاكلُّ مَن يُحْسِنُ التِّجارَةَ له مالٌ ، فاحْتِيجَ إليها مِن الجانِبَيْنِ . فشُرِعَتْ لدَفْعِ الحاجَتَيْنِ.

فصل : ومِن شَرْطِ صِحَّتِها تَقْدِيرُ نَصِيبِ العامِل ؛ لأنَّه يَسْتَحِقُّه بِالشُّرْطِ ، فلم يُقَدُّرْ إِلَّا به . فلو قال : خُذْ هذا المالَ مُضارَبَةً . و لم يَذْكُرْ سَهْمَ العامِل ، فالرِّبْحُ كلُّه لرَبِّ المال ، والوَضِيعَةُ عليه ، وللعامِل أَجْرُ مِثْلِه . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ الثَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، وأبي ثَوْرٍ ، وأصحابِ الرَّأَي . وقال الحَسَنُ ، وابنُ سِيرينَ ، والأَوْزاعِيُّ : الرِّبْحُ بينَهما نِصْفَيْن . كَالوقال : والرِّبْحُ بينَنا . فإنَّه يَكُونُ بينَهما نِصْفَيْن . كذاهذا . ولَنا ، أنَّ المُضارِبَ إِنَّما يَسْتَحِقُّ بالشُّرْطِ ، و لم يُوجَدْ . وقَوْلُه :

فَإِنْ فَسَدَتْ ، صَارَتْ إِجَارَةً ، ويَسْتَحِقُّ العَامِلُ أُجْرَةَ المِثْلِ . فَإِنْ خَالَفَ العَامِلُ صار غاصِبًا.

<sup>(</sup>١) في الموضع السابق.

فَإِنْ قَالَ : خُذْهُ ، فَاتَّجِرْ بِهِ ، وَالرِّبْحُ كُلَّهُ لِى . فَهُوَ إِبْضَاعٌ . وَإِنْ اللَّهُ عَالَ : وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا . فَهُوَ قَرْضٌ . وَإِنْ قَالَ : وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا . فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

مُضارَبَةً . اقْتَضَى أَنَّ له جُزْءًا مِن الرَّبْحِ مَجْهُولًا ، فلم تَصِحَّ المُضارَبَةُ ، الشرح الكبير كالوقال : ولك جُزْءٌ مِن الرِّبْحِ . فأمَّا إذا قال : الرِّبْحُ بينَنا . فإنَّ المُضارَبَةَ تَصِحُّ ، وتكُونُ بينَهما نِصْفَيْن ؛ لأَنَّه أضافه إليهما إضافةً واحِدَةً ، لم يَتَرَجَّحْ فيها أَحَدُهما على الآخرِ ، فاقْتَضَى التَّسُويَةَ ، كما لوقال : هذه الدَّارُ بينى وبينك .

رَيْكُونُ به ، والرِّبْحُ كُلُه لى . فَوْنُ فَاتَّجِرْ به ، والرِّبْحُ كُلُه لى . فهو إَبْضَاعٌ ) لأَنَّه قَرَن به حُكْمَ الإِبْضَاعِ ، فَانْصَرَفَ إليه . (فإن قال مع ذلك : وعليك ضَمانُه . لم يَضْمَنْه ؛ لأَنَّ العَقْدَ يَقْتَضِى كَوْنَه أَمانَةً غيرَ مَضْمُونَةٍ ، فلا يَزُولُ ذلك بشَرْطِه () .

۲۰۹۷ - (امسألة: (وإن قال: والرِّبْحُ بينَنا. فهو بينَهما [١٦٢/٤] نِصْفَيْن ) لِمَا(٢) ذكرنا() .

.....الإنصاف

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كا).

١٩٠٦٨ - مسألة : ( وإن قال : خُدُه مُضارَبَةً ، والرِّبْحُ كلُّه لك أو لل . لم يَصِحَّ ) وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا قال : والرِّبْحُ كلُّه لل . كان إبْضاعًا صَحِيعًا ؛ لأَنَّه أَثْبَتَ له حُكْمَ الإِبْضاع ، فانْصَرَفَ الله . كا لو قال : اتَّجِرْ به والرِّبْحُ كلّه لل . وقال مالكُّ : يَكُونُ مُضارَبَةً صَحِيحةً في الصُّورَتَيْن ؛ لأَنَّهما دَخَلا في القِراض ، فإذا شَرَطَه لأحدِهما فكأنَّه وَهَب الآخَر نَصِيبَه ، فلم يَمْنَعْ صِحَّة العَقْد . ولنا ، أنَّ المُضارَبَة تَقْتَضِي كُوْنَ الرِّبْح بينَهما ، فإذا شَرَط اختِصاصَ أَحَدِهما بالرِّبْح فقد شَرَط ما يُنافِي مُقْتَضَى العَقْد ، ففسَد ، كا لو شَرَط الرِّبْح كلّه في شَرِكَة العِنَانِ لأَحَدِهما . ويُفارِقُ ما إذا لم يَقُلْ مُضارَبَةً ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ يَصْلُحُ لِما الْعِنَانِ لأَحَدِهما . ويُفارِقُ ما إذا لم يَقُلْ مُضارَبَةً ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ يَصْلُحُ لِما أَثْبَتَ حُكْمَه مِن الإِبْضاع والقَرْض ، بخِلاف ما إذا صرَّح بالمُضارَبَة . المَوْهُوب . وما ذَكَرَه مالكُ لا يَصِحُ ؛ لأَنَّ الهِبَةَ لا تَصِحُ قبلَ وُجُودِ المَوْهُوب .

الإنصاف

قوله: وإنْ قال: خُذْه مُضارَبَةً ، والرَّبْحُ كُلُه لك ، أو لِيَ . لم يَصِحَّ . يعْنِي ، إذا قال إحداهما ، مع قوْلِه: مُضارَبَةً . لم يصِحَّ . وهذا المذهبُ . جزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُنجَى » و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنجَّى » و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و الخَلَّب عَقِيل ، وأبو الخَطَّابِ ، وغيرُهم : هي مُضارَبَةً وغيرهم . قال القاضي ، وابنُ عَقِيل ، وأبو الخَطَّابِ ، وغيرُهم : هي مُضارَبَةً فاسِدَةً يَسْتَحِقُ فيها أُجْرَةَ المِثْلِ . وكذا قال في « المُغْنِي » ، لكِنَّه قال(١) : لا فاسِدَةً شيئًا في الصُّورَةِ التَّانِيةِ ؛ لأَنَّه دخل على أَنْ لا شيءَ له ، ورَضِيَ به . وقالَه يَسْتَحِقُ شيئًا في الصُّورَةِ التَّانِيةِ ؛ لأَنَّه دخل على أَنْ لا شيءَ له ، ورَضِيَ به . وقالَه

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ١٤١/٧ .

وَإِنْ قَالَ : لَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ ِ. صَحَّ ، وَالْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ : اللَّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ . وَلِي ثُلُثُ الرِّبْحِ ِ . فَهَلْ يَصِحُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

١٩٩٠ - مسألة: (وإن قال: لك ثُلُثُ الرِّبْحِ. صَحَّ ، والباقي الشرح الكبير لِرَبِّ المالِ) إذا قَدَّرَ نَصِيبَ العامِلِ ، فقال: لك ثُلُثُ الرِّبْحِ – أو – أو – رُبْعُه – أو جُزْءٌ مَعْلُومٌ . صَحَّ ، والباقي لرَبِّ المالِ ؛ لأنَّه يَسْتَحِقُ الرِّبْحَ عَالِم ، لكَوْنِه نَماءَه وفَرْعَه ، والعامِلُ يَأْخُذُ بالشَّرْطِ ، فما شُرِط له اسْتَحَقَّه ، وما بَقِي فلرَبِّ المالِ بحُكْمِ الأصْلِ .

• ٧ • ٧ - مسألة : ( وإن قال : ولى ثُلُثُ الرِّبْحِ ) و لم يَذْكُرْ نَصِيبَ العامِلِ ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ العامِلَ إنَّما يَسْتَحِقُّ بالشَّرْطِ ، و لم يُشْتَرَطْ له شيءً ، فتَكُونُ المُضارَبَةُ فاسِدَةً . والثانى ، يَصِحُّ ، ويَكُونُ الباقِي للعامِلِ . وهو قولُ أبِي ثَوْرٍ ، وأصحابِ الرَّأْي ؛ لأنَّ الرِّبْحَ لا يَسْتَحِقُّه غيرُهما ، فإذا قُدِّرَ نَصِيبُ أَحَدِهما منه فالباقِي للآخرِ لأنَّ الرِّبْحَ لا يَسْتَحِقُّه غيرُهما ، فإذا قُدِّرَ نَصِيبُ أَحَدِهما منه فالباقِي للآخرِ

ابنُ عَقِيلٍ فى مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ المُساقَاةِ . وقال فى « المُغْنِى »(١) ، فى مَوْضِعٍ الإنصاف آخَرَ : إِنَّه إِبْضاعٌ صحيحٌ . فَراعَى الحُكْمَ دُونَ اللَّفْظِ . وَعلى هذا ، يكونُ فى الصُّورَةِ الأُولَى قَرْضًا . ذكرَه فى « القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والثَّلاثِين » .

قوله: وإنْ قالَ: ولِي ثُلُثُ الرِّبْحِ بِعْنِي ، ولم يذْكُرْ نَصِيبَ العامِلِ - فهل يَصِحُّ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ »، و « التُّلخيصِ »، و « البُّلغَةِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » ؛ أحدُهما ، يصِحُ ، والباقِي بعدَ التُّلُثِ للعامِل . وهو الصَّحيحُ مِنَ الصَّغِيرِ » ؛ أحدُهما ، يصِحُ ، والباقِي بعدَ التُّلُثِ للعامِل . وهو الصَّحيحُ مِنَ

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ١٤٢/٧ .

الشرح الكبع بمَفْهُومِ اللَّفْظِ ، كَمَا عُلِمَ ذلك مِن قَوْلِه تعالى : ﴿ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾(١) . و لم يَذْكُرْ نَصِيبَ الأب ، فعُلِمَ أنَّ الباقِيَ له . ولأنَّه لو قال : أَوْصَيْتُ بهذه المَائَةِ لزَيْدٍ وعَمْرُو ، ونَصِيبُ زَيْدٍ منها ثَلاثُون . كان الباقِي لعَمْرُو ، وكذا هـ هنا ، وهذا أصَحُّ إن شَاءَ اللهُ تَعالَى .

فصل : فإن قال : لى النَّصْفُ ولك الثُّلُثُ . وسَكَت عن الباقي ، صَعَّ ، وكان لرَبِّ المالِ ؛ لأنَّه لو سَكَت عن جَميع ِ الباقِي بعدَ جُزْء العامِل كان لرَبِّ المال ، فكذا إذا ذكر البعض وترك البعض . وإن قال : خُدْه [ ١٦٣/٤ ] مُضارَبَةً على الثُّلُثِ . أو قال : بالثُّلُثِ . صَحَّ ، وكان تَقْدِيرُ النَّصِيبِ للعامِل ؛ لأنَّ الشَّرْطَ يُرادُ لأَجْلِه ؛ لأنَّ رَبَّ المال يَسْتَحِقُّ بمالِه لا بالشُّرْطِ ، والعامِلُ يَسْتَحِقُّ بالعَمَلِ ، وهو يَقِلُّ ويَكْثُرُ ، وإنَّما تَتَقَدَّرُ حِصَّتُه بالشُّرْطِ ، فكان الشُّرْطُ له . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ .

الإنصاف المذهب . صحَّحه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ الجَوْزِيِّ في « المُذْهَبِ » ، والنَّاظِمُ ، وصاحِبُ ﴿ الفُروعِ ِ » ، و ﴿ الفائقِ ِ » ، و ﴿ التَّصْحيحِ ِ » ، وغيرُهم . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « المِوجيزِ » . واختارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيلٍ ، وقالاً : اخْتَارَه ابنُ حَامِدٍ . ذَكَرَه في ﴿ التَّصْحِيحِ الكَّبِيرِ ﴾ . والثَّاني ، لا ً يصِحُّ ؛ فتَكُونُ المُضارَبَةُ فاسِدَةً . فعلى المذهب ، لو أتَّى معه برُبْع ِ عُشْر الباقِي ، ونحوِه ، صحَّ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : في الأصحِّ . وقيل : لا يَصِحُّ ، ويكونَ الرِّبْحُ لرَبِّ المالِ ، وللعامِلِ أَجْرَةَ مِثْلِه . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١١.

وَإِنِ اخْتَلَفَا، لِمَنِ الْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ ؟ فَهُوَ لِلْعَامِلِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُزَارَعَةِ .

٢٠٧١ – مسألة: (وإنِ اخْتَلَفا) في (الجُزْءِ الْمَشْرُوطِ، فهو السرح الكبر للعامِلِ) قَلِيلًا كان أو كَثِيرًا ؛ لِما ذَكَرْنا ، واليَمِينُ على مُدَّعِيه ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ خِلافَ ما قالَه ، فتَجِبُ اليَمِينُ لنَفْي الاحْتِمالِ ، كما تَجِبُ على المُنْكِر لنَفْي ما يَدَّعِيه المُدَّعِي .

٢٠٧٢ - (امسألة: (وكذلك حُكْمُ المُساقاةِ والمُزارَعَةِ) قِياسًا
 عليها()

فصل: وإن قِال: خُدْه مُضارَبَةً ولك ثُلُثُ الرِّبْحِ وثُلُثُ ما بَقِىَ . صَحَّ ، وله خَمْسَةُ أَتْسَاعِ (٢) الرِّبْحِ ؛ لأنَّ هذا مَعْناه . وإن قال: لك ثُلُثُ الرِّبْحِ ورُبْعُ ما بَقِىَ . فله النِّصْفُ . وإن قال: لك رُبْعُ الرِّبْحِ ورُبْعُ ما بَقِىَ . فله النِّصْفُ . وإن قال: لك رُبْعُ الرِّبْحِ ورُبْعُ ما بَقِىَ . فله ثَلاثَةُ أَثْمانِ ونِصْفُ ثُمْن . وسواءٌ عَرَفا الحسابَ أو جَهِلاه ؟ لأنَّ ذلك أَجْزاءٌ مَعْلُومَةٌ مُقَدَّرَةٌ ، أَشْبَهُ ما لو شَرَط الخُمْسَيْن . ومَذْهَبُ الشَافعيِّ في هذا الفَصْل ِ كَمَذْهَبِنا .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو قال : لك [ ٢/ ١٥٥ و ] الثَّلُثُ ، ولى النَّصْفُ . صحَّ ، الإنصاف وكان السُّدْسُ الباقِى لرَبِّ المالِ . قالَه فى « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، وغيرِها . الثَّانيةُ ، حُكْمُ المُضارَبَةِ فيما تقدَّم .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) في م: «أسباع».

فصل: ويَجُوزُ أَن يَدْفَعُ مَالًا إِلَى اثْنَيْن مُضارَبَةً في عَقْدٍ واحِدٍ. فإن شَرَط لهما جُزْءًا مِن الرِّبْحِ بِينَهما نِصْفَيْن ، صَحَّ . وإن قال : لكما الله كذا وكذا مِن الرِّبْحِ . ولم يُبَيِّن كيف هو بينَهما ، فهو بينَهما نِصْفان ؛ لأنَّ إطْلاقَ قَوْلِه : لكما . يَقْتَضِى التَّسُويَة ، كالو قال لعامِله : الرِّبْحُ بيننا . وإن شَرَط لأَحَدِهما ثُلُثَ الرِّبْحِ ، وللآخرِ رُبْعَه والباقِي له ، جاز . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : لا يَجُوزُ ؛ لأَنَهما شَرِيكان الله في العَمَلِ بأبدانِهما ، فلم يَجُزْ تَفاضُلُهما في الرِّبْحِ ، كَشَرِيكي الأَبْدانِ . ولنا ، أنَّ عَقْدَ الواحِدِ مع الأَنْنين عَقْدان ، فجاز أن يَشْتَرِطَ في أَحَدِهما أَكْثَر مِن الآخرِ ، كا لو انْفَرَدا . ولأَنَهما يَسْتَحِقّان بالعَمَل وهما يَتَفَاضَلان ، فجاز تَفاضُلُهما في العِوَض ، كالأجِيرَيْن . وشَرِكَةُ الأَبْدانِ كَمَسْأَلَتِنا لا فجاز تَفاضُلُهما في العِوَض ، كالأجِيرَيْن . وشَرِكَةُ الأَبْدانِ كَمَسْأَلَتِنا لا يَجِبُ التَّساوِي فيها ، ثم الفَرْقُ بينَهما أَنَّ ذاك عَقْدٌ واحِدٌ وهذان عَقْدان . يَخِبُ التَّساوِي فيها ، ثم الفَرْقُ بينَهما أَنَّ ذاك عَقْدٌ واحِدٌ وهذان عَقْدان .

[ ١٦٣/٤] فصل: وإن قارَضَ اثنانِ واحِدًا بأَلْفٍ (٣) لهما ، جاز. فان شَرَطا له رِبْحًا مُتَساوِيًا بينهما(١) ، جاز. وكذلك إن شَرَط أحَدُهما له النّصْف ، والآخَرُ الثّلُث ، ويَكُون باقِي رِبْح ِ مالِ كلِّ واحِدٍ منهما له . وإن شَرَطا كَوْنَ الباقِي مِن الرّبْح ِ بينَهما نِصْفَيْن ، لم يَجُزْ . وهذا مُذْهَبُ الشافعيّ . وكلامُ القاضي يَقْتَضِي جَوازَه . وحُكِي عن أبي حنيفة ، وأبي الشافعيّ . وكلامُ القاضي يَقْتَضِي جَوازَه . وحُكِي عن أبي حنيفة ، وأبي

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م: ولك ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل ، ر ، ق : ﴿ منهما ﴾ .

ثَوْرٍ . وَلَنَا ، أَنَّ أَحَدَهما يَحْصُلُ له مِن رِبْح ِ مَالِهِ النِّصْفُ ، وَالآخَرَ الثُّلُثان ، فإذا شَرَطَا(') التَّساوِى فقد شَرَط أَحَدُهما للآخَرِ جُزْءًا مِن رِبْح ِ مَالِه بغيرِ عَمَل ، فلم يَجُزْ ، كما لو شَرَط رِبْحَ مَالِه المُنْفَرِدِ .

فصل : إذا شَرَطًا جُزْءًا مِن الرِّبْحِ لغير العامِل نَظَرْتَ ؛ فإن شَرَطاه لعَبْدِ أَحَدِهما أو لعَبْدَيْهما ، صَحّ ، وكان مَشْرُوطًا لسَيِّدِه . فإذا جَعَلا الرِّبْحَ بينَهما وبينَ عبدِ أَحَدِهما أَثْلاثًا ، كان لصاحِب العَبْدِ الثُّلُثان ، وللآخَر الثُّلُثُ . وإن شَرَطاه لأجْنَبيِّ ، أو لوَلَدِ أَحَدِهما ، أو امْرَأْتِه ، أو قريبه ، وشَرَطا عليه عَمَلًا مع العامِلِ ، صَحَّ ، وكانا عامِلَيْن . وإن لم يَشْرُطا عليه عَمَلًا ، لم تَصِحَّ المُضارَبَةُ . وبه قال الشافعيُّ . وحُكِي عن أصْحاب الرَّأي أنَّه يَصِحُّ ، والجُزْءُ المَشْرُوطُ له لرَبِّ المال ، سواءٌ شَرَط لقَريب العامِل أو قَريب رَبِّ المال أو لأجنبيِّ ؛ لأنَّ العامِلَ لا يَسْتَحِقُّ إِلَّا ما شُرط له ، ورَبُّ المال يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِحُكْمِ الأَصْلِ ، والأَجْنَبِيُّ لا يَسْتَحِقُّ شيئًا ؛ لأَنَّ الرِّبْحَ إِنَّما يُسْتَحَقُّ بمالِ أو عَمَلٍ ، وليس له واحِدٌ منهما ، فما شُرِط لاَيَسْتَحِقُّه ، فرَجَعَ إلى رَبِّ المال ، كما لو تَرَك ذِكْرَه . ولَنا ، أَنَّه شَرْطٌ فاسِدٌ يَعُودُ إِلَى الرِّبْحِ ِ ، فَفَسَدَ به العَقْدُ ، كَمَا لُو شَرَط دَراهِمَ مَعْلُومَةً . وإن قال : لك الثُّلُثان ، على أن تُعْطِى امْر أتك نِصْفَه . فكذلك ؛ لأنَّه شَرَط في الرِّبْحرِ شَرْطًا لا يَلْزَمُ ، فكان فاسِدًا . والحُكْمُ في الشَّركَةِ كالحُكْم في المُضارَبَة ، فيما ذكر نا .

الإنصاف

<sup>(</sup>۱) في م : « شرط » .

الله وَحُكْمُ الْمُضَارَبَةِ حُكْمُ الشَّرِكَةِ فِيمَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ ، وَمَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ ، وَفِي الشَّرُوطِ .

الشرح الكبير

٣٠٧٣ – مسألة : ( وحُكْمُ المُضارَبَةِ خُكْمُ الشَّرِكَةِ فِيما للعامِلِ أَن يَفْعَلَه أَو لا يَفْعَلَه ، وفيما يُلْزَمُه فِعْلُه ، وفي الشُّرُوطِ ) كلَّ ما جاز للشَّرِيكِ عَمَلُه جاز للمُضارِب ، وما (امُنِعَ منه الشَّرِيكُ ) مُنِع منه المُضارِب ، وما اخْتُلِفَ فيه ثَمَّ ، فَهِ لَهُنا مِثْلُه ، وما جاز أَن يَكُونَ رَأْسَ مالِ الشَّرِكَةِ ، جاز أَن يَكُونَ رَأْسَ مالِ الشَّرِكَةِ ، جاز أَن يَكُونَ رَأْسَ مالِ المُضارَبَةِ ، وما لا يَجُوزُ ثَمَّ لا يَجُوزُ هَلُهُنا ، على ما فَصَّلْناه ؛ لأَنَّها في مَعْناها .

الإنصاف

قوله: وحُكْمُ المُضارَبةِ ، حُكْمُ الشَّرِكَةِ فيما للعَامِلِ أَنْ يَفْعَلَه أَو لا يَفْعَلَه ، وما يَلْزَمُه فِعْلُه . وفيما تصِحُّ به الشَّرِكَةُ ؛ مِنَ العُروضِ وَالمَعْشُوشِ والفُلوسِ والنُّقْرَةِ ، خِلافًا ومَذْهَبًا . وهكذا قال جماعَةٌ . أعْنِي ، أَنَّهم جعَلُوا شَرِكَةَ العِنانِ أَصْلًا ، وأَلْحَقُوا بها المُضارَبَةَ . وأكثرُ الأصحابِ قالُوا : حُكْمُ شَرِكَةِ العِنانِ حُكْمُ المُضارَبَةِ ، فيما له وعليه ، وما يُمْنَعُ منه . فجعَلُوا المُضارَبَةَ أَصْلًا . واعلمْ أَنَّه لا خِلافَ في أَنَّ حُكْمَهما واحِدٌ فيما ذكرُوا .

قوله : وفى الشَّروطِ ، وإنْ فسَدَتْ ، فالرَّبْحُ لرَبِّ المَالِ ، وللعامِلِ الأَجْرَةُ . خَسِرَ أُو كَسَب . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه . وجزَم به فى ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبوكِ الذَّهَبِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الرَّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الرَّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَلِلْعَامِلِ الْأَجْرَةُ : وَعَنْهُ ، لَهُ الْأَقَلُّ مِنَ الْأُجْرَةِ أَوْ مَا شُرطَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ .

٧٤ ٢ - مسألة : ( وإذا فَسَدَتْ ، فالرِّبْحُ لرَبِّ المال ، وللعامِل الْأُجْرَةُ . وعنه ، له الأقلُّ مِن الأُجْرَةِ أو ما شُرِط له مِن الرِّبْحِ ) الكَلامُ في المُضارَبَةِ الفاسِدَةِ في فُصُول ثَلاثَةٍ ؟ أَحَدُها ، أنَّه إذا تَصَرَّفَ العامِلُ ، نَفَذ تَصَرُّفُه ؛ [ ١٦٤/٤ ] لأنَّه أُذِنَ فيه رَبُّ المال ، فإذا بَطَل عَقْدُ المُضارَبَةِ ، بَقِي الإِذْنُ ، فَمَلَكَ بِهِ التَّصَرُّفَ ، كَالُوكِيل . فإن قِيلَ : فلو اشْتَرَى الرجلُ شِراءً فاسِدًا ثم تَصَرُّفَ فيه ، لم يَنْفُذْ ، مع أنَّ البائِعَ قد أَذِنَ له في التَّصَرُّف . قُلْنا: لأنَّ المُشْتَرِي يَتَصَرَّفُ مِن جِهَةِ المِلْكِ لا بالإِذْنِ ، فإن أذِنَ البائِعُ ، كان على أنَّه مِلْكُ المَأْذُونِ له ، فإذا لم يَمْلِكْ ، لم يَصِحُّ ، وهِ هُنا أَذِنَ له رَبُّ المال في التَّصَرُّفِ في مِلْكِ نَفْسِه ، وما شَرَط مِن الشَّرْطِ الفاسِدِ ، فليس بمَشْرُوطٍ في مُقابَلَةِ الإِذْنِ ؛ لأنَّه أذِنَ له في تَصَرُّفٍ يَقَعُ (١)

وقال : وعنه ، يتَصَدُّقان بالرُّبْحِ ِ . انتهى . وعنه ، له الأَقَلُّ مِن أُجْرَةِ المِثْلِ ، أو الإنصاف ما شرَطَه له مِن الرِّبْحِرِ . وانْحتارَ الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ ، أنَّ الرِّبْحَ بينَهما على ما شرَطاه ، كَمَا قَالَ فِي شُرِكَةِ العِنانِ ، على ما تقدُّم .

> فائدة : لو لم يَعْمَلِ المُضارِبُ شيئًا ، إلَّا أنَّه صرَف الذَّهَبَ بالوَرقِ ، فارْتَفعَ الصَّرْفُ ، اسْتَحَقَّ لَمَّا صرَفَها (٢) . نقَلَه حَنْبَلَّ . وجزَم به في ﴿ الفُروعِ ، . قلتُ : وهو ظاهِرُ كلام الأصحاب .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ مَا يَقِع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، ط : ﴿ صرف فيها ﴾ .

الفَصْلُ الثَّانِي ، أَنَّ الرِّبْحَ جَمِيعَه لرَبِّ المالِ ؛ لأنَّه نَماءُ مالِه ، وإنَّما يَسْتَحِقُّ العامِلُ بالشَّرْطِ ، فإذا فَسَدَتِ المُضارَبَةُ فَسَد الشُّرْطُ ، فلم يَسْتَحِقُّ به شيئًا ، ولكنْ له أَجْرُ مِثْلِه . نَصَّ عليه أحمدُ (١) . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ . واخْتَارَ الشُّريفُ أَبُو جَعْفَر أَنَّ الرِّبْحَ بينَهِما على ما شَرَط له . واحْتَجُّ بما رُويَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : إذا اشْتَرَكا في العُرُوضِ ، قُسِم الرِّبْحُ على ما شَرَطا . قال : وهذه شَركَةٌ فاسِدَةٌ . واحْتَجَّ بأنَّه عَقْدٌ يَصِحُّ مع الجَهالَةِ ، فَيُثْبُتُ المُسَمَّى في فاسِدِه ، كالنُّكاحِرِ . قال : ('وَلا أَجْرَ') له . وجَعَل أَحْكَامَهَا كَأَحْكَام الصَّحِيحَةِ . وقد ذَكَرْنا ذلك . قال القاضي أبو يَعْلَى : والمَذْهَبُ ما حَكَيْنا ، وكَلامُ أحمدَ مَحْمُولٌ على أنَّه صَحَّحَ الشَّركَةَ بالعُرُوضِ . وحُكِي عن مالكِ أنَّه يَرْجعُ إلى قِراضِ المِثْلِ . وحُكِيَ عنه ، إِن لَمْ يَرْبَحْ ، فلا أَجْرَ له . ومُقْتَضَى هذا ، أنَّه إِن رَبِح فله الأَقَلُّ مِمَّا شَرَط له أو أَجْرِ مِثْلِه . وعن أحمدَ مثلُ ذلك ؛ لأنَّ الأَجْرَةَ إن كانت أَكْثَرَ ، فقد رَضِيَ بإِسْقاطِ الزّائِدِ منها عن المُسَمَّى ، لرضائِه به ، وإن كانت أقلُّ ، لم يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ منها ؟ لفَسادِ التَّسْمِيَةِ بفَسادِ العَقْدِ ، لأنَّه لو اسْتَحَقَّ أَجْرَ المِثْل ، لتَوَسَّلَ إلى فَسادِ العَقْدِ ٣ إِذَا رأَى" الخُسْرانَ . والمَشْهُورُ الأُوَّلُ ؛ لأنَّ تَسْمِيَةَ الرِّبْحِ مِن تَوابِعِ المُضارَبَةِ أُو رُكْنٌ مِن أَرْكَانِها ، فإذا

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « والأجر.».

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م : « وأدى إلى » .

فَسَدَتْ ، فَسَدَتْ أَرْكَانُهَا وتَوابِعُهَا ، كَالْصَلَاةِ . وَنَمْنَعُ وُجُوبَ المُسَمَّى الشرح الكبر في النّكاحِ الفاسِدِ ، وإذا لم يَجِبْ له المُسَمَّى ، وَجَب أَجْرُ المِثْلِ ؛ لأنّه إنّما عَمِل ليَأْخُذَ المُسَمَّى ، فإذا لم يَحْصُلْ له ، وَجَب رَدُّ عَمَلِه إليه ، وهو مُتَعَذِّرٌ ، فَتَجِبُ قِيمَتُه ، وهى أَجْرُ مِثْلِه ، كما لو تَبايَعا بَيْعًا (۱) فاسِدًا ، وتَقابَضا ، وتَلِف أَحَدُ العِوَضَيْن في يَدِ قابِضِه ، وَجَب رَدُّ بَدَلِه . فعلى هذا ، وتَقابَضا ، وتَلِف أَحَدُ العِوَضَيْن في يَدِ قابِضِه ، وَجَب رَدُّ بَدَلِه . فعلى هذا ، له أَجْرُ المِثْل ، سواءٌ ظَهَر في المال رِبْحُ أَو لم يَظْهَرْ . فإن رَضِيَ المُضارِبُ له أَجْرُ المِثْل بغيرِ عِوض ، مثل أن يَقُولَ : قارَضْتُك والرِّبْحُ كلّه [ ١٦٤/٤ ع ] بالعَمَل بغيرِ عوض ، مثل أن يَقُولَ : قارَضْتُك والرِّبْحُ كلّه [ ١٦٤/٤ ع ] لى . فالصَّحِيحُ أَنَّه لا شيءَ للمُضارِبِ هَاهُنا ؛ لأَنَّه تَبرَّ عَ بعَمَلِه ، أَشْبَهَ ما لو أَعانَه في شَيْءِ ، أو تَوَكَّلَ له بغير جُعْلٍ ، أو أَخذَ له بضاعَةً .

الفصلُ الثّالِثُ ، أَن لا يَضْمَنَ مَا تَلِف بَغيرِ تَعَدِّيه و تَفْرِيطِه ؛ لأنَّ ما كان المَقْبُوضُ في صَحِيجِه مَضْمُونًا ، كان مَضْمُونًا في فاسِدِه ، وما لم يُضْمَنْ في صَحِيجِه لم يُضْمَنْ في فاسِدِه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو يُضْمَنْ في صَحِيجِه لم يُضْمَنْ في فاسِدِه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو يُوسُفَ ، ومحمدٌ : يَضْمَنُ . ولَنا ، أنَّه عَقْدٌ لا يَضْمَنُ ما قَبَضَه في صَحِيجِه ، فلا يَضْمَنُ في فاسِدِه ، كالوكالةِ ، ولأنَّها إذا فَسَدَتْ صارت إجارةً ، ولا يَضْمَنُ الأَجِيرُ ما تَلِف بغيرِ فِعْلِه ولا تَعَدِّيه ، كذلك هاهنا .

٢٠٧٥ – مسألة: ( وإن شَرَطا تَأْقِيتَ المُضارَبَةِ ، فهل تَفْسُدُ ؟
 على رِوَايَتَيْن ) وتَأْقِيتُها أن يَقُولَ : ضارَ بْتُك على هذه الدَّراهِمِ سَنَةً ، فإذا .

قوله : وإنْ شرَطا تَأْقِيتَ المُضَارَبَةِ ، فهل تَفْسُدُ ؟ على رِوايتَيْن . وأَطْلَقهما فَ الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير انْقَضَتِ السنَةُ فلا تَبِعْ ولا تَشْتَر . إحداهما ، يَصِحُ . قال مُهَنّا : سألتُ أَحْمَدَ عن رجل أَعْطَى رجلًا أَنْفًا مُضارَبَةً شَهْرًا ، فإذا مَضَى شَهْرٌ تَكُونُ قَرْضًا . قال : لا بَأْسَ به . قُلْتُ : فإن جاء الشَّهْرُ وهي مَتاعٌ . قال : إذا باع المَتاعُ يَكُونُ قَرْضًا . وهذا قولُ أبي حنيفةَ . والثَّانِيَةُ ، لا يَصِحُّ . وهو قُولُ الشَّافِعيُّ ، ومالكِ ، واخْتِيارُ أَبِّي حَفْصِ العُكْبَرِيِّ ؛ لأَمُورِ ثَلاثَةٍ ؛ أَحَدُها ، أنَّه عَقْدٌ يَقَعُ مُطْلَقًا ، فإذا شَرَط قَطْعَه لم يَصِحُّ ، كالنَّكاحِ . الثَّانِي ، أنَّه ليس مِن مُقْتَضَى العَقْدِ ولا فيه له مَصْلَحَةٌ ، أشْبَهَ إذا شَرَط أن لا يَبِيعَ . وبيانُ أنَّه ليس مِن مُقْتَضَى العَقْدِ ، أنَّه يَقْتَضِي أن يَكُونَ رَأْسُ المال ناضًّا ، فإذا مَنَعَه البّيْعَ لم يَنِضَّ . الثَّالِثُ ، أنَّ هذا يُوِّدِّي إلى ضَرَر بالعامِل ؟ لأنَّه قد يَكُونُ الرِّبْحُ والحَظُّ في تَبْقِيَةِ المَتاعِ وبَيْعِه بعد السَّنَةِ ، فيَمْتَنِعُ ذلك بمُضِيِّها . وَلَنا ، أَنَّه تَصَرُّفٌ يَتَوَقَّتُ بنَوْعٍ مِن المَتاعِ ، فجاز تَوْقِيتُه في الزَّمانِ ، كَالْوَكَالَةِ . والمَعْنَى الأُوَّلُ الذي ذَكَرُوه يَبْطُلُ بالوَكَالَةِ

الإنصاف « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ؛ إحداهما ، لا تفْسُدُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. نَصَره المُصَنّفُ، والشَّارِحُ. وصحَّحه في ﴿ الفُـروعِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ِ ﴾ ، و ﴿ التَّصْحيحِ ﴾ ، و ﴿ تَصْحيحِ المُحَرَّر ﴾ ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِين ٍ » . وقدَّمه في « الكافِي » . وقال : نصَّ عليه . والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، تَفْسُدُ . جزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » . واخْتارَه أبو حَفْصِ العُكْبَرِئُ ، والقاضي في « التَّعْليقِ الكَبِيرِ » . قالَه في « التَّلْخِيصِ ِ » . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايةِ الصُّغرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وقال في

وَإِنْ قَالَ: بِعْ هَذَا الْعَرْضَ وَضَارِبْ بِثَمَنِهِ أَوِ:اقْبِضْ وَدِيعَتِى وَضَارِبْ اللَّهَ اللَّهَ اللّ بِهَا . أَوْ : إِذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَضَارِبْ بِهَذَا . صَحَّ .

والوَدِيعَةِ ، والثّانِى والثّالِثُ يَبْطُلُ بتَخْصِيصِه بنَوْعٍ مِن المَتاعِ ، ولأنَّ السرح الكبير لرَبِّ المالِ مَنْعَه مِن التَّصَرُّفِ فى كلِّ وَقْتٍ ، إذا رَضِى أن يأْخُذَ بمالِه عَرْضًا(۱) ، فإذا شَرَط ذلك فقد شَرَط ما هو مِن مُقْتَضَى العَقْدِ ، فصَحَّ ، كما لو قال : إذا انْقَضَتِ السَّنَةُ فلا تَشْتَرِ شيئًا . وقد سَلَّمُوا صِحَّةَ ذلك .

٢٠٧٦ – مسألة : ( وإن قال : بعْ هذا العَرْضَ وضارِبْ بثَمَنِه . أو : اقْبِضْ وَدِيعَتِى وضارِبْ بهذا . صَحَّ )
 ف قَوْلِهم جَمِيعًا ، ويَكُونُ وَكِيلًا فى بَيْع ِ العَرْضِ ، وقَبْضِ الوَدِيعَةِ ،

( الرَّعايةِ الكُبْرى ) : وإنْ قال : ضارَبْتُك سَنَةً ، أو شَهْرًا . بطَل الشَّرْطُ . وعنه ، الإنصاف والعَقْدُ . قلتُ : وإنْ قال : لا تَبْعْ بعدَ سَنَةٍ . بطَل العَقْدُ . وإنْ قال : لا تَبْعْ بعدَها . صحَّ ، كما لو قال : لا تَتَصَرَّفْ بعدَها . ويَحْتَمِلُ بُطْلانُه . فعلي المذهب ، لو قال : متى مضَى الأَجَلُ ، فهو قَرْضٌ . فمضَى وهو مَتاعٌ ، فلا بأسَ إذا باعَه أنْ يكونَ قَرْضًا . نقلَه مُهَنَّا . وقالَه أبو بَكْرٍ ، ومَن بعدَه . ويَصِحُّ قُولُه : إذا انْقضَى الأَجَلُ ، فلا تَشْتَرِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وفيه احْتِمالٌ ، لا يصِحُّ . قالَه في الفُروعِ » وغيرِه. وتقدَّم كلامُه في ( الرَّعايةِ » .

قوله: وإنْ قال: بِعْ هذا العَرْضَ ، وضارِبْ بَثَمَنِه . صحَّ . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال فى « الفُروعِ ِ » : ويصِحُّ فى المَنْصوصِ . وجزَم به فى « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ عوضًا ﴾ .

الشرح الكبير مَأْذُونًا له في التَّصَرُّفِ مُؤْتَمَنًا عليه ، فجاز جَعْلُه مُضارَبَةً ، كما لو قال: اقْبِضِ المَالَ مِن غُلامِي ، فضارِبْ به . [ ١٦٥/٤ ] وأمَّا إذا قال : إذا قَدِم الحاجُّ فضارِبْ بهذا . صَحَّ ؛ لأنَّه أذِنَ في التَّصَرُّفِ ، فجاز تَعْلِيقُه على شَرْطٍ مُسْتَقْبَلِ ، كالوَكالَةِ .

فصل : فإن كان في يَدِ إنسانٍ وَدِيعَةٌ ، فقال له رَبُّ الوَدِيعَةِ : ضاربْ بها . صَحَّ . وهو قولُ الشافعيِّ ، وأبى ثَوْرٍ ، وأصحاب الرَّأَى . وقال الحَسَنُ : لا يَجُوزُ حتى يَقْبضَها منه ، قِياسًا على الدَّيْن . ولَنا ، أنَّ الوَدِيعَةَ مِلْكُ رَبِّ المال ، فجاز أن يُضاربه عليها ، كما لو كانت حاضِرةً فقال : قَارَضْتُك على هذه الأُلْفِ . وفَارَقَ الدَّيْنَ ؛ فَإِنَّه لا يَصِيرُ مِلْكًا للغَريم إلَّا بِقَبْضِه . فأمَّا إِن كانتِ الوَدِيعَةُ قد تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِه وصارَتْ في الذُّمَّةِ ، لم يَجُزْ أَن يُضارِبَ عليها ، لما نَذْكُرُه .

فصل : ولو كان له في يَدِ غيره مالٌ مَغْصُوبٌ ، فضارَبَ الغاصِبَ به ، صَحَّ ؛ لأنَّه مالَّ لرَبِّ المال ، يَصِحُّ بَيْعُه لغاصِبه ولمَن يَقْدِرُ على أَخْذِه منه ، فأشْبَهَ الوَدِيعَةَ . فإذا ضارَبَ به ، سَقَط ضَمانُ الغَصْب بعَقْدِ المُضارَبَةِ . وهو قولَ أبى حنيفةَ . وقال القاضي : لا يَزُولُ ضَمانُ الغَصْبِ إِلَّا بِدَفْعِهِ ثَمَنًا . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ القِراضَ لا يُنافِي الضَّمانَ ، بدَلِيلِ ما

الإنصاف و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقيل: لا يصِحُّ . وهو تخريجٌ .

لو تَعَدَّى فيه . وَلَنَا ، أَنَّه مُمْسِكٌ للمالِ بِإِذْنِ مَالِكِه (١) لا يَخْتَصُّ بِنَفْعِه و لم يَتَعَدَّ فيه ، فأشْبَهَ ما لو قَبَضَه وقَبَّضَه إيّاه .

٠٠٧٧ – مسألة : ( وإن قال : ضارِبْ بالدَّيْنِ الذي عليك . لم يَصِحُّ ) نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ أكثرِ أهْلِ العِلْمِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : وَجَمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه ( مِن أهْلِ ) العِلْمِ ، أنَّه لا يَجُوزُ أن يَجْعَلَ الرجلُ دَيْنًا له على رجل مُضارَبَةً . ومِمَّن حَفِظْنا ذلك عنه ؛ عطاءً ، والحَكَمُ ، وحَمّادٌ ومالكُ ، والثَّوْرِيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْي . وبه قال الشافعيُّ . وقال بعضُ أصحابِنا : يَحْتَمِلُ أن يَصِحُّ ؛ لأنَّه الرَّأْي . وبه قال الشافعيُّ . وقال بعضُ أصحابِنا : يَحْتَمِلُ أن يَصِحُّ ؛ لأنَّه إذا اشْتَرَى شيئًا للمُضارَبَةِ ، فقد اشْتَراه بإذْنِ رَبِّ المالِ ، ودَفَع الثَّمَنَ إلى اللهِ ، وَنَعْ الثَّمَنَ عَرْضًا ( ) و مَعَ اللهُ مَن أذِنَ له في دَفْعِ ثَمَنِه إليه ، فتَبْرَأُ ذِمَّتُه منه ، ويَصِيرُ كالو دَفَع إليه عَرْضًا ( ) وقال : بعْه وضارِبْ بئَمَنِه . وجَعَل أصحابُ الشافعيُّ مَكانَ عَرْضًا ( ) وقال : بعْه وضارِبْ بئَمَنِه . وجَعَل أصحابُ الشافعيُّ مَكانَ عَرْضًا ( ) وقال : بعْه وضارِبْ بئَمَنِه . وجَعَل أصحابُ الشافعيُّ مَكانَ

قوله: وإنْ قال: ضارِبْ بالدَّيْنِ الذي عليك. لم يَصِحَّ. هذا المذهبُ. جزَم الإنصاف به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، ذكرَه في آخِر بابِ السَّلَم . وعنه ، يصِحُّ . وهو تَخْريحٌ في « المُحَرَّرِ » ، واحْتِمالُ لبَعضِ الأصحاب . وبَناه القاضي على شِرائِه مِن نَفْسِه لمُوَكِّلِه . وفيهما روايَتان .

<sup>(</sup>١) في م : « مالك » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : ﴿ عُوضًا ﴾ .

الشرح الكبير هذا الاحْتِمالِ أَنَّ الشِّراءَ لرَبِّ المالِ ، وللمُضارِبُ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لأَنَّه عَلَّقَه بشَرْطٍ (١) ، ولا يَصِحُّ عندَهم تَعْلِيقُ القِراضِ بشَرْطٍ . والمَذْهَبُ الأُوَّلُ ؟ لأنَّ المالَ الذي في يَدَى من [ ١٦٥/٤ ] عليه الدُّيْنُ له ، وإنَّما يَصِيرُ لغريمِه بِقَبْضِه ، و لم يُوجَدِ القَبْضُ هـ لهنا . فإن قال له : اعْزل المالَ الذي لي عليك وقد قارَضْتُكَ عليه . فَفَعَلَ ، واشْتَرَى بعَيْنِ ذلك المالِ شيعًا للمُضارَبَةِ ، وَقَع الشِّراءُ له ؛ لأنَّه اشْتَرَى لغيره بمالِ نَفْسِه ، فَحَصَلَ الشِّراءُ له . وإنِ اشْتَرَى في ذِمَّتِه ، فكذلك ؛ لأنَّه عَقَد القِراضَ على ما لا يَمْلِكُه ، وعَلَّقَه على شَرْطِ لا يَمْلِكُ به المالَ.

فصل : ومِن شَرْطِ صِحَّةِ المُضارَبَةِ كَوْنُ رَأْسِ المالِ مَعْلُومَ المِقْدارِ . فإن كان مَجْهُولًا أو جُزافًا ، لم تَصِحُّ ، وإن شاهَداه . وبهذا قال الشافعيُّ .

فوائد ؛ منها ، لو قال : إذا قبَضْتَ الدُّينَ الذي لي على زَيْدٍ ، فقد ضارَيْتُك به . لم يصِحُّ ، وله أَجْرَةُ تصرُّفِه . قال في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ : قلتُ : يَحْتَمِلُ صِحَّةَ المُضارَبَةِ ؟ إِذْ يَصِحُ عَندَنا صِحَّةُ تَعْلَيقِها على شَرْطٍ . ومنها ، لو كان في يَدِه عَيْنٌ مَعْصُوبَةٌ ، وقال المالِكُ : ضارِبْ بها . صحَّ ، ويزُولُ ضَمانُ الغَصْبِ . جزَم به في « التَّلْخيص » . وقدَّمه في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » . وقال القاضي : لا يزُولُ ضَمانُ الغَصْبِ بعَقْدِ المُضارَبَةِ . ومنها ، لو قال : هو قَرْضٌ عليك شَهْرًا ، ثم هو مُضارَبَةً . لم يصِحُّ . جزَم به في ﴿ الفائقِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ . وقيل : يصِحٌ .

<sup>(</sup>١) في م: (على شرط).

وَإِنْ أَخْرَجَ مَالًا لِيَعْمَلَ هُوَ فِيهِ وَآخَرُ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، صَحَّ . ذَكَرَهُ المنع الْخِرَقِيُّ .

وقال أبو ثَوْرٍ ، وأصْحابُ الرَّأْى : تَصِحُّ إذا شاهَداه ، والقولُ قولُ العامِلِ ﴿ الشرح الكبير مع يَمِينِه في قَدْرِه ؛ لأنَّه أَمِينُ رَبِّ المال ، والقولُ قَوْلُه فيما في يَدِه ، فقامَ ذلك مَقامَ المَعْرِفَةِ به . ولَنا ، أنَّه مَجْهُولٌ ، فلم تَصِحُّ المُضارَبَةُ به ، كما لو لم يُشاهِداه ، ولأنَّه لا يَدْرِي بكم يَرْجِعُ عندَ المُفاصَلَةِ ، ويُفْضِي إلى المُنازَعَةِ والاخْتِلافِ في مِقْدارِه ، فلم يَصِحُّ ، كما لو كان في الكِيسِ . وما ذَكَرُوه يَبْطُلُ بالسَّلَم ، وبما إذا لم يُشاهِداه(١) .

> فصل : ولو أَحْضَرَ كِيسَيْن ، في كلِّ واحِدٍ منهما مالٌّ مَعْلُومُ المِقْدار ، وقال : قارَضْتُك على أَحَدِهما . لم يَصِعُّ ، سواءٌ تَساوَى ما فيهما أو اخْتَلَفَ ؟ لأنَّه عَقْدٌ تَمْنَعُ صِحَّتَه الجَهالَةُ ، فلم يَجُزْ على غيرِ مُعَيَّنٍ ،

> ٧٠٧٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أُخْرَجَ مَالًا لَيَعْمَلَ فِيهِ هُو وَآخَرُ ، وَالرِّبْحُ بينَهما ، صَحَّ . ذكَرَه الخِرَقِيُّ ) ونَصَّ عليه أحمدُ في روايةِ أبي الحارِثِ . وتَكُونُ مُضارَبَةً ؛ لأنَّ غيرَ صاحِب المالِ يَسْتَحِقُ المَشْرُوطَ له

قوله : وإِنْ أُخْرَجَ مالًا ؛ ليَعْمَلَ فيه هو وآخَرُ ، والرِّبْحُ بينَهما ، صَحَّ ، ذكرَه الإنصاف الخرَقيُّ . ويكونُ مُضَارَبَةً . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه . قال في « المُعْنِي » ، و ﴿ الْكَافِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ : هذا أُظْهَرُ . وجزَم به فى ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ . وقدَّمَه

۱) في م: « يشاهده » .

الله وَقَالَ الْقَاضِي: إِذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ رَبُّ الْمَال ، لَمْ يَصِحٌ ، وَإِنْ شَرَطَ عَمَلَ غُلَامِهِ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير مِن الرِّبْحِ بِعَمَلِه في مالِ غيرِه ، وهذا حَقِيقَةُ المُضارَبَةِ ، ( وقال ) أبو عبد الله إبنُ حامِدٍ ، و ( القاضي ) ، وأبو الخَطَّابِ : ﴿ إِذَا شَرَط أَن يَعْمَلَ معه رَبُّ المالِ ، لم يَصِحُّ ) . وهذا مَذْهَبُ مالكِ ، والشافعيِّ ، والأوْزاعِيِّ ، وأصحابِ الرَّأيِ ، وأبي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ . وقال : ولا تَصِحُّ المُضارَبَةُ حتى يُسَلِّمَ المالَ إلى العامِلِ ويُخَلِّي بينه وبينه ؟ لأنَّ المُضارَبَةَ تَقْتَضِي تَسْلِيمَ المالِ إلى المُضارِبِ ، فإذا شَرَط عليه العَمَلَ فيه و لم يُسَلِّمُه ، فيُخالِفُ مَوْضُوعَها . وتَأُوَّلَ القاضِي كَلامَ أحمدَ والخِرَقِيِّ ، على أنَّ رَبَّ المالِ عَمِل

الإنصاف الزَّرْكَشِيُّ ، وقال : هو مَنْصوصُ أحمدَ في روايَةٍ أَبِي الحارِثِ ، وقدَّمَه في « المُغْنِي »، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ [ ١٠٩/٢]، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ . وصحَّحَه النَّاظِمُ . وقال القاضي : إذا شرَط المُضارِبُ أَنْ يَعْمَلَ معه رَبُّ المالِ ، لم يصِحُّ . واختارَه ابنُ حامِدٍ . وجزَم به في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » ، و « الخُلاصَةِ » . وقدَّمه في « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وأطْلَقهما في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » ، و « الهادِي » . وحُمِلَ كلامُ القاضي ، والخِرَقِيِّ ، على أنَّ رَبُّ المالِ عَمِلَ(١) فيه مِن غيرٍ شَرْطٍ . ورَدَّه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما .

قوله : وإنْ شرَط عَمَلَ غُلامِه ، فعلى وجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ﴿ يَحْمَل ﴾ .

فيه مِن غيرِ اشْتِراطٍ . والأوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لأَنَّ العَمَلُ () أَحَدُ رُكْنَى المُضارَبَة ، فجاز أَن يَنْفَرِ دَ به أَحَدُهما مع وُجُودِ الأَمْرَيْن مِن الآخرِ ، كَالمَالِ . وقَوْلُهم : إِنَّ المُضارَبَةَ تَقْتَضِى تَسْلِيمَ المَالِ إلى العامِل . مَمْنُوعٌ ، كَالمَالِ . وقَوْلُهم : إِنَّ المُضارَبَةَ تَقْتَضِى تَسْلِيمَ المَالِ إلى العامِل . مَمْنُوعٌ ، إنَّما تَقْتَضِى إطْلاقَ التَّصَرُّفِ في مالِ غيرِه بجُزْءٍ مُشَاعٍ مِن رِبْجِه ، وهذا حاصِلٌ مع اشْتِراكِهما في العَمَل ، ولهذا لو دَفَع مالَه إلى اثنين مُضارَبَةً ، حاصِلٌ مع اشْتِراكِهما في العَمَل ، ولهذا لو دَفَع مالَه إلى اثنين مُضارَبَةً ، صَحَدٌ ، ولم يَحْصُلْ تَسْلِيمُه إلى أَحَدِهما .

فصل : وإن شَرَط أن يَعْمَلَ معه غُلامُ رَبِّ المالِ ، صَحَّ . وهذا ظاهِرُ كَلامِ الشافعيِّ ، وقولُ أكثرِ أَصْحابِه (٢) . ومَنَعَه بعضُهم . وهو قولُ القاضى ؛ لأنَّ يَدَ الغُلامِ كَيْدِ سَيِّدِه . وقال أبو الخَطَّابِ : فيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما : الجَوازُ ؛ لأنَّ عَمَلَ الغُلامِ مالُّ لسَيِّدِه ، فَصَحَّ ضَمُّه إليه ، كَا يَصِحُّ أَن يَضُمَّ إليه بَهِيمَته يَحْمِلُ عليها . والثانِي ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ يَدَ العَبْدِ كَيْدِ سَيِّدِه .

و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، الإنصاف و « الهادِى » ، و « الفائقِ » ، و « النَّظْم ِ » ؛ أحدُهما ، يصِحُ ، كا يصِحُ أَنْ يَضُمَّ الله بَهِيمَةً ، يَحْمِلُ عليها . وهو المذهبُ . قال فى « الرِّعايتيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » : يصِحُ فى أصحِّ الوَجْهَيْن . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وصحَّحه فى « التَّصْحيح ِ » و غيرِه . وقدَّمه فى « المُغنِى »، و « الشَّرْح ِ »، و « المُحَرَّر »، فى « التَّصْحيح ِ » و « المُحَرَّر »،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ) .

فصل : [ ١٦٦/٤ و ] وإن اشْتَرَكَ مالانِ ببَدَنِ صاحِب أَحَدِهما ، فهذا يَجْمَعُ شَرِكةً ومُضارَبَةً ، وهو صَحِيحٌ . فلو كان بينَ رَجُلَيْن ثَلاثةُ آلافِ دِرْهم ؛ لأَحَدِهما أَلْفٌ وللآخَر أَلْفانِ ، فأذِنَ صاحِبُ الأَلْفَيْن لصاحِب الأُلْفِ أَن يَتَصَرّفَ فيه على أَن يَكُونَ الرِّبْحُ بينَهما نِصْفَيْنِ ، صَحَّ ، ويَكُونُ لصاحِب الألْفِ ثُلُثُ الرِّبْحِ بِحَقِّ مالِه ، والباقي وهو ثُلُثا الرِّبْحِ ، بينَهما ؟ لصاحِبِ الأَلْفَيْنِ ثَلاثةُ أَرْباعِه ، وللعامِلِ رُبْعُه ، وذلك لأَنَّه جَعَل له نِصْفَ الرِّبْحِ فَجَعَلْناه سِتَّةَ أَسْهُم ، منها ثَلاثةٌ للعامِل ، حِصَّةُ مالِه سَهْمان ، وسَهُمْ يَسْتَحِقُّه بِعَمَلِه في مالِ شَرِيكِهِ ، وحِصَّةُ مالِ شَرِيكِه أَرْبِعَةُ أَسْهُمِ ، للعامِلِ سَهْمٌ ، وهو الرُّبْعُ . فإن قِيلَ ؛ فكيفَ تَجُوزُ المُضارَبَةُ ورَأْسُ المال مُشَاعٌ ؟ قُلْنا : إنَّما تَمْنَعُ الإشاعةُ الجَوازَ إذا كانت مع غير العامِل ؟ لأنَّها تَمْنَعُه مِن التَّصَرُّفِ ، "بخِلافِ ما إذا كانت مع العامِل ، فإنَّها لا تَمْنَعُه مِن التَّصَرُّفِ' ، فلا تَمْنَعُ صِحَّةَ المُضارَبَةِ . وإن شَرَط للعامِل ثُلُثَ الرِّبْحِ فقط ، فمالُ صاحِبه بضاعةٌ في يَدِه ولَيْسَتْ مُضارَبَةً ؛ لأَنَّ المُضارَبَةَ

الإنصاف و « الفُروع ِ » ، و « الكافِي » ، وقال : هو أَوْلَى بالجَوازِ . والوَجْهُ الثَّانى ، لا يصِحُّ . اخْتارَه القاضي . قال في « التَّلْخيص » : الأَظْهَرُ المَنْعُ . وظاهِرُ كلام الزَّرْكَشِيِّ ، أنَّ الخِلافَ في الغُلام (٢) على القَوْل بعَدَمِ الصَّحَّةِ مِن رَبِّ المالِ . فعلى المذهب ، في المَسْأَلتَيْن ، قال المُصَنِّفُ : يُشْتَرَطُ عِلْمُ عَمَلِه ، وأنْ يكونَ دُونَ النِّصْفِ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط : « الكلام » .

إِنَّمَا تَحْصُلُ إِذَا كَانَ الرِّبْحُ بِينَهِمَا ، فأمَّا إِذَا قال : رَبْحُ مَالِكَ لَكُ ورِبْحُ الشرح الكبر مالِي لي . فَقَبلَ الآخَرُ ، كان إبْضاعًا لا غيرُ . وبهذا كلُّه قال الشافعيُّ . وقال مالِكٌ : لا يَجُوزُ أن يَضُمُّ إلى القِراض شَرِكةً ، كما لا يَجُوزُ أن يَضُمُّ إليه عَقْدَ إجارَةٍ . ولَنا ، أَنَّهما لم يَجْعَلَا أَحَدَ العَقْدَيْن شَرْطًا للآخَر ، فلم يَمْنَعْ مِن جَمْعِهما ، كما لو كان المالُ مُتَمَيِّزًا .

> فصل : إذا دَفَع إليه أَلْفًا مُضارَبَةً ، وقال : أَضِفْ إليه أَلْفًا مِن عِنْدِك واتَّجرْ بهما ، والرِّبْحُ بينَنَا ، لك ثُلثاه ولِي ثُلثُه . جاز ، وكان شَركَةً وقِراضًا . وقال أصحابُ الشافعيِّ : لا يَجُوزُ ؟ لأنَّ الشَّركَةَ إِذا وَقَعَتْ على المالِ ، كان الرِّبْحُ تابِعًا له دُونَ العَمَلِ . ولَنا ، أنَّهما تَساوَيا في المال ، وانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْعَمَلِ ، فجاز أَن يَنْفَرِدَ بزِيادَةِ الرِّبْحِ ، كما لو لم يَكُنْ له مالُّ . قَوْلُهِم : إنَّ الرِّبْحَ تابِعٌ للمالِ وحدَه . مَمْنُوعٌ ، بل هو تابعٌ لهما ، كما أنَّه حاصِلً بهما . فإن شَرَط غيرُ العامِل لنَفْسِه ثُلُثَى الرِّبْحِ ِ ، لم يَجُزْ . وقال القاضي : يَجُوزُ ، بِناءً على جَوازِ تَفاضُلِهما في شَرِكَةِ العِنانِ . ولَنا ، أَنَّه شَرَطَ لنَفْسِه جُزْءًا مِن الرِّبْحِ لا مُقابِلَ له ، فلم يَصِحُّ ، كما لو شَرَطَ رِبْحَ مالِ العامِلِ المُنْفَرِدِ ، وفارق شَركةَ العِنَانِ ؛ لأنَّ فيها عَمَلًا منهما ، فجاز أَن يَتَفَاضَلا فِي الرِّبْحِ ؛ لتَفَاضُلِهما في العَمَلِ ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا . وإن جَعَلا الرِّبْحَ بينَهما نِصْفَيْن ، و لم يَقُولا : مُضارَبَةً . جازَ ، وكان إبْضاعًا ، كما تَقَدُّمُ . وإن قالا : مُضارَبَةً . [ ١٦٦٦/٤ ] فَسَد العَقْدُ ؛ لِما ذَكَرْناه .

فوائله ؛ منها ، لا يَضُرُّ عَمَلُ المالِكِ بلا شَرْطٍ . نصَّ عليه . ومنها ، لو قال رَبُّ الإنصاف المالِ : اعْمَلْ في المالِ ، فما كانَ مِن رِبْحٍ فَبَيْنَنا . يَصِحُّ . نقَلَه أبو داودَ . ومنها ،

## فصل : وقد ذَكَرْنا أنَّ حُكْمَ المُضارَبَةِ حُكْمُ الشُّرِكَةِ فيما للعامِلِ

أَن يَفْعَلَه أَوْ لا يَفْعَلَه ، والذي اخْتُلِفَ فيه في حَقِّ الشَّريكِ ، فكذلك في حَقِّ عامِل المُضارَبَةِ . وهل له أن يَبيعَ نَساءً إذا لم يُنْهَ عنه ؟ فيه روايَتان ؟ إحداهُما ، ليس له ذلك . وبه قال مالك ، وابنُ أبي لَيْلَى ، والشافعيُّ ؟ لأَنَّه نائِبٌ في البَيْع ِ ، فلم يَجُزْ له ذلك بغيرِ إِذْنٍ ، كالوَكِيلِ ، يُحَقِّقُ ذلك أنَّ النائِبَ لا يَجُوزُ له التَّصَرُّفُ إِلَّا علِي وَجْهِ الحَظُّ والاحْتِياطِ ، وفي النَّسِيئَةِ تَغْرِيرٌ بالمال . والثَّانِيَةُ ، يَجُوزُ له ذلك . وهو قولُ أبي حنيفةَ ، واخْتِيارُ ابن عَقِيل ؛ لأنَّ إِذْنَه في التِّجارَةِ والمُضارَبَةِ يَنْصَرفُ إلى التِّجارَةِ المُعْتادَةِ ، وهذا عادَةُ التُّجّار ، ولأنَّه يَقْصِدُ به الرِّبْحَ ، والرِّبْحُ في النَّساء أَكْثَرُ ، والحُكْمُ في الوَكالةِ مَمْنُوعٌ ، ثم الفَرْقُ بينَ الوَكالةِ المُطْلَقَةِ والمُضارَبَةِ ، أنَّ الوَكالَةَ المَقْصُودُ منها تَحْصِيلُ الثَّمَن فَحَسْبُ ، ولا تَخْتَصُّ بقَصْدِ الرِّبْحِ ، فإذا أَمْكَنَ تَحْصِيلُه مِن غير خَطَر ، كان أَوْلَى ، وِلأَنَّ الوَكالَةَ المُطْلَقَةَ فِي البَيْعِ ِ تَدُلُّ على أنَّ حاجَةَ المُوَكِّلِ (١) إلى التَّمَن ناجزَةٌ ، فلم يَجُزْ تَأْخِيرُه ، بخِلافِ المُضارَبَةِ . فإن قال له : اعْمَلْ برأيكَ . أو : تَصَرَّفْ كيف شِئْتَ . فله البَيْعُ نَساءً . وقال الشافعيُّ : ليس له ذلك ؛ لأنَّ فيه تَغْرِيرًا ، أَشْبَهَ ما لو لم يَقُلْ له ذلك . ولَنا ، أنَّه داخِلُّ

الإنصاف ما نقَل أبو طالِب - في مَن أَعْطَى رَجُلًا مُضارَبَةً على أَنْ يَخْرُجَ إلى المُوصِلِ فَيُوَجَّهَ الإنصاف إليه بطَعام فيبِيعَه ، ثم يَشْتَرِى به ، ويُوَجَّهَ إليه إلى المُوصِل ِ - قال : لا بأس ، إذا

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « الوكيل » .

فى عُمُومٍ لَفْظِه ، وقَرِينةُ حالِه تَدُلُّ على رِضاه برَأْيِه فى صِفاتِ البَيْع ِ وفى أَنُوا عِ التِّجارَةِ ، وهذا منها . فإذا قُلْنَا : له البَّيْعُ نَساءً . فالبَّيْعُ صَحِيحٌ ، ومهما فات مِن الثَّمَنِ لا يَضْمَنُه ، إلَّا أَن يُفَرِّطَ بَيْع ِ مَن لا يُوثَقُ به ، أو مَن لا يَعْرِفُه ، فيَضْمَنُ الثَّمَنَ المُنْكَسِرَ على المُشْتَرِي . وإن قُلْنا : ليس له البَيْعُ نَساءً . فالبَيْعُ باطِلٌ ؛ لأنَّه فَعَل ما لم يُؤْذَنْ له فيه ، فهو كالبَيْع ِ مِن الأَجْنَبِيِّ ، إِلَّا على الرِّوايَةِ التي تَقُولُ : يَقِفُ بَيْعُ الأَجْنَبِيِّ على الإِجازَةِ . فه ْ هُنا مِثْلُه . ويَحْتَمِلُ كَلامُ الخِرَقِيِّ صِحَّةَ البَيْعِ ؛ فإنَّه قال : إذا باع المُضارِبُ نَساءً بغيرِ إِذْنٍ ، ضَمِن . و لم يَذْكُرْ فَسادَ البَيْع ِ . وعلى كلِّ حالٍ يَلْزَمُ العامِلَ الضَّمانُ ؛ لأنَّ ذَهابَ الثَّمَنِ حَصَل بتَفْرِيطِه . وإن قُلْنا بفَسادِ البَيْعِ ، ضَمِن المَبِيعَ بقِيمَتِه ، إذا تَعَذَّرَ عليه اسْتِرْجاعُه ، بتَلَف المَبيع ِ أُو امْتِنا ع ِ المُشْتَرِى مِن رَدِّه إليه . وإن قُلْنا بصِحَّتِه ، احْتَمَلَ أن يَضْمَنَه بقِيمَتِه أيضًا ؛ لأنُّه لم يَفُتْ بالبَيْع ِ أَكْثَرُ منها ، ولا يَنْحَفِظُ (١) بتَرْكِه سواها ، وزِيادَةُ الثَّمَنِ حَصَلَتْ بتَفْرِيطِه ، فلا يَضْمَنُها ، واحْتَمَلَ أن يَضْمَنَ الثَّمَنَ ؛ لأَنَّه وَجَب بالبَيْع ِ ، وفات بتَفْرِيطِ البائِع ِ . فعلى هذا ، إِن نَقَص عن القِيمَةِ ، فقد انْتَقَلَ الوُجُوبُ إليه ، بدَلِيلِ أَنَّه لو حَصَل الثَّمَنُ ، ( لم يَضْمَنْ ( شيئًا .

كَانُوا تَراضُوا عَلَى الْرِّبْحِ . وتقدَّم فى أوَّلِ البابِ ، فى شَرِكَةِ العِنانِ ، عندَ قَوْلِه : الإنصاف ليَعْمَلا فيه لو اشْتَرَكا فى مالَيْن وبَدَنِ أَحَدِهما .

<sup>(</sup>١) في الأعمل : ﴿ يَحْفُظُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

فصل : وهل له السَّفَرُ بالمَالِ ؟ فيه [ ١٠٦٧/ و ] وَجْهان ؟ أَحَدُهما ، ليس له ذلك . وهو مَذْهَبُ الشافعي ّ ؛ لأنَّ في السَّفَرِ تَغْرِيرًا بالمَالِ وخَطَرًا ، و لهذا يُرْوَى : ﴿ إِنَّ المُسافِرَ ﴿ ومالَه ﴾ على قَلَتٍ ، إلَّا ما وقَى الله ﴾ أى هَلاكٍ . ولا يَجُوزُ له التَّغْرِيرُ بالمَالِ بغيرِ إذْنِ مالِكِه . والثَّانِي ، له السَّفَرُ به إذا لم يَكُنْ مَخُوفًا . قال القاضى : قِياسُ المَذْهَبِ جَوازُه ، بِناءً على السَّفَرِ به الوَدِيعَةِ . وهو قولُ مالكٍ . وحُكِى عن أبى حنيفة ؛ لأنَّ الإِذْنَ المُطْلَقَ بالوَدِيعَةِ . وهو قولُ مالكٍ . وحُكِى عن أبى حنيفة ؛ لأنَّ الإِذْنَ المُطْلَقَ يَنْ مَلُو وَلَ مَالكُ ذلك يَنْصَرِفُ إِلَى ما جَرَتْ به العادَةُ ، والعادَةُ جارِيَةٌ بالتِّجارَةِ سَفَرًا و ٣ يَنْصَرِفُ إِلَى ما جَرَتْ به العادَةُ ، والعادَةُ بالأَرْضِ ، فمَلكَ ذلك يَنْصَرُ أَنَّ المُطْلَقِها . وهذان الوَجْهانِ في المُطْلَقِ . فأمّا إِن أَذِنَ فيه أَو نُهِي عنه ، وجَرَتْ مَوْطَعِ مَخُوفٍ ، على الشَّفَرُ مُطْلَقًا ، لم يَكُنْ له السَّفَرُ مُطْلَقًا ، لم يَكُنْ له السَّفَرُ في مَوْضِعِ مَخُوفٍ ، على طَرِيقٍ مَخُوفٍ ، ولا إلى بَلَدٍ مَخُوفٍ ، فإن فَعَل فهو ضامِنٌ لما يَتْلَفُ ؛ كُنَّ له السَّفَرُ مُطْلَقًا ، لم يَكُنْ له السَّفَرُ مُ اللَّ يَعْلَفُ وَ مَوْمِ مَالِي لَمَا يَسْلُكُ اللَّ مَعُوفٍ ، فإن فَعَل فهو ضامِنٌ لما يَتْلَفُ ؛ لأَنَّه تَعَدَّى بفِعْلِ ما ليس له فِعْلُه .

فصل : وليس للمُضارِبِ البَيْعُ بدُونِ ثَمَنِ المِثْلِ ، ولا أن يَشْتَرِىَ بأَكْثَرَ منه مِمّا لا يَتَغابَنُ الناسُ بمِثْلِه ، فإن فَعَل ، فقد رُوِىَ عن أحمد ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : ﴿ وَمَا مَعَهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن قنية ، في : غريب الحديث ٥٦٤/٢ ، وابن الأثير ، في : النهاية ٩٨/٤ . وانظر تلخيص الحبير
 ٩٨/٣ ، وإرواء الغليل ٣٨٣/٥ ، ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٣) في م : « أو » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

أَنَّ البَيْعَ يَصِحُّ ، ويَضْمَنُ النَّقْصَ ، كَالُوكِيلِ ، ولأَنَّ الضَّرَرَ يَنْجَبِرُ بِضَمانِ النَّقْصِ . قال شيخُنا() : والقياسُ بُطْلَانُ البَيْعِ . وهو مَدْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأَنَّهُ بَيْعٌ لم يُؤْذَنْ فيه ، أَشْبَهَ بَيْعَ الأَجْنَبِيِّ . فعلى هذا ، إن تَعَذَّرَ دَدُّ المَبِيعِ ، ضَمِن النَّقْصَ أيضًا ، وإن أَمْكَنَ رَدُّه ، وَجَب إن كان باقِيًا ، وقيمتُه إن تَلِف ، ولرَبِّ المالِ مُطالَبَةُ مَن شاء مِن العامِلِ أو المُشْتَرِى ، وإن أَوْ قَيمتُه إن تَلِف ، ولرَبِّ المالِ مُطالَبَةُ مَن شاء مِن العامِلِ الشَّمَنِ ، وإن فإن أَخَذَ مِن المُشْتَرِى بها ورَدَّ عليه النَّمَن ، وإن أَرَجَع على العامِل بقيمتِه ، رَجَع العامِلُ على المُشْتَرِى بها ورَدَّ عليه النَّمَن ؛ لأَنَّ لأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ في يَدِه . أمّا ما يَتَغابَنُ الناسُ بمِثْلِه فلا يُمْنَعُ منه ؛ لأَنَّه لأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ في يَدِه . أمّا ما يَتَغابَنُ الناسُ بمِثْلِه فلا يُمْنَعُ منه ؛ لأَنَّه لأَنْ التَّلَفَ حَصَلَ في يَدِه . أمّا ما يَتَغابَنُ الناسُ بمِثْلِه فلا يُمْنَعُ منه ؛ لأَنَّه لأَنْ التَّلَفَ حَصَلَ في يَدِه . أمّا ما يَتَغابَنُ الناسُ بمِثْلِه فلا يُمْنَعُ منه ؛ لأَنَّه فهو كالبَيْعِ . وإنِ اشْتَرَى في الذِّمَةِ ، لَزِم العامِلَ دُونَ رَبِّ المالِ إلَّا أَن يُجِيزَه ، فيكُونَ له. هذا ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ. وقال القاضي: إن أَطْلَقَ الشَّراءَ فيكُونَ له. هذا ظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ. وقال القاضي: إن أَطْلَقَ الشَّراء فللانٍ ، فكذلك ، وإن صَرَّ حَ للبائِع ِ أَنِّى اشْتَرَيْتُه لَفُلانٍ ، فاللَّ أَيضًا .

فصل: وهل له أن يَبِيعَ ويَشْتَرِىَ بغيرِ نَقْدِ البَلَدِ ؟ على رِوايَتَيْن ؟ أَصَحُهما ، جَوازُه إذا رَأَى المَصْلَحةَ فيه والرِّبْحَ حاصِلًا به ، كَا يَجُوزُ أن يَبِيعَ عَرْضًا بعَرْض ويَشْتَرِيَه به . فإن قُلْنا: لايَمْلِكُ ذلك . فَفَعَلَ ، فَحُكْمُه حُكْمُه مَا لو اشْتَرَى أو باع بغيرِ ثَمَنِ المِثْلِ . وإن قال: اعْمَلْ برَأْيِك .

.... الإنصاف

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٧/١٥٠ .

فله ذلك ، وهل له الزِّراعَةُ (۱) ؟ يَحْتَمِلُ أَن لا يَمْلِكُها ؟ لأَنَّ المُضارَبَةَ لا يُمْلِكُها ؟ لأَنَّ المُضارَبَةَ لا يُفْهَمُ مِن إِطْلاقِها الزِّراعةُ (۱) ، وقد رُوِى عن أَحمدَ ، رَحِمَه الله ، في مَن دَفَع إلى رجل أَلْفًا ، وقال : اتَّجِرْ فيها بما شِئْتَ . فزَرَعَ زَرْعًا ، فرَبحَ فيه ، فالمُضارَبَةُ جَائِزَةٌ ، والرِّبْحُ بينَهما . قال القاضي : ظاهِرُ هذا أَنَّ قَوْلَه : اتَّجِرْ بما شِئْتَ . دَخَلَتْ فيه المُزارَعةُ ؟ لأَنَّها مِن الوُجُوهِ التي يُبْتَغَى بها النَّماءُ . فعلى هذا ، لو تَوَى المالُ في المُزارَعَةِ ، لم يَلْزَمْهُ ضَمانُه .

فصل: وله أن يَشْتَرِى المَعِيبَ إِذَا رَأَى المَصْلَحة فيه ؟ لأنَّ المَقْصُودَ الرِّبْحُ في المَعِيبِ . فإنِ اشْتَرَاه يَظُنُّه سَلِيمًا فبانَ مَعِيبًا ، فله فِعْلُ ما يَرَى فيه المَصْلَحة ؟ مِن رَدِّه ، أو إمْساكِه وأخْذِ الأَرْش . فإنِ فله فِعْلُ ما يَرَى فيه المَصْلَحة ؟ مِن رَدِّه ، أو إمْساكِه وأخْذِ الأَرْش . فإنِ اخْتَلَفَ العامِلُ ورَبُّ المالِ في الرَّدِ ، فطلَبه أحدُهما ، وأباه الآخَرُ ، فعَل ما فيه النَّظُرُ والحَظُّ ؟ لأنَّ المَقْصُودَ تَحْصِيلُه ، فيحْمَلُ الأَمْرُ على ما فيه الخَطُّ . وأمّا الشَّرِيكان إذا اخْتَلَفا في رَدِّ المَعِيبِ ، فلطالِبِ الرَّدِّرَدُ نَصِيبِه ، وللآخَرِ إمْساكُ نَصِيبِه ، إلَّا أن لا يَعْلَمَ البائِعُ أَنَّ الشَّراءَ لهما ، فلا يَلْزَمُه وللآخَرِ إمْساكُ نَصِيبِه ، إلَّا أن لا يَعْلَمَ البائِعُ أَنَّ الشَّراءَ لهما ، فلا يَلْزَمُه قَبُولُ رَدِّ بَعْضِ ؛ لأنَ ظاهِرَ الحالِ أنَّ العَقْدَ لمَن وَلِيه ، فلم يَجُزْ إِذْ خالُ الضَّرَرِ على ما فَصَلْناه . واللهُ أعلمُ ، كُنْمُه حُكْمَ ما لو أرادَ شَرِيكُه ذلك ، على ما فَصَّلْناه . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ المزارعة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فَإِنْ ﴾ .

فَصْلٌ : وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ . فَإِنْ النَّعَ فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ . فَإِنْ النَّعَ فَعَلَ ، صَحَّ ، وَعَتَقَ ، وَضَمِنَ ثَمَنَهُ . وَعَنْهُ ، يَضْمَنُ قِيمَتَهُ ، عَلِمَ

فصل: قال الشيخ ، رَضِى الله عنه : ( وليس للعامِل شِراءُ مَن يَعْتِقُ الشرح الكبير على رَبِّ المالِ ) (' بغيرِ إِذْبِه') ؛ لأنَّ فيه ضَرَرًا ، ولأنَّه لا حَظَّ للتّجارةِ فيه . فإنِ اشْتَراه بإِذْنِ رَبِّ المالِ ، صَحَّ ؛ لأنَّه يَصِحُّ شِراؤُه بنَفْسِه ، فإذا أَذِنَ لغيرِه فيه ، جاز ، ويَعْتِقُ عليه ، وتَنفَسِخُ المُضارَبَةُ في قَدْرِ ثَمَنِه ، أَذِنَ لغيرِه فيه ، جاز ، ويَعْتِقُ عليه ، وتَنفَسِخُ المُضارَبَةُ في قَدْرِ ثَمَنِه ، الله الله الله على رَبِّ المالِ ، فإن كان ثَمَنُه كلَّ المالِ ، النفسَخَتِ المُضارَبَةُ وإن [ ١٩٨٠ و ] كان في المالِ رِبْحٌ ، رَجَع العامِلُ بجصَّتِه منه ، فإن كان بغير إذْنِ رَبِّ المالِ ، احْتَمَلَ أن لا يَصِحَّ الشَّراءُ إذا بجصَّتِه منه ، فإن كان بغير إذْنِ رَبِّ المالِ ، احْتَمَلَ أن لا يَصِحَّ الشَّراءُ إذا كان الثَّمَنُ عَيْنًا ؛ لأنَّ العامِلَ اشْتَرَى ما ليس له أن يَشْتَرِيَه ، فهو كالو اشْتَرَى ما يسله أن يَشْتَرِيَه ، فهو كالو اشْتَرَى ما يشيئًا بأكثرَ مِن ثَمَنِه ، ولأنَّ الإِذْنَ في المُضارَبَةِ إِنَّما يَنْصَرِ فُ إِلَى ما يُمْكِنُ للعاقِدِ ، وليس هذا كذلك . وإن كان اشْتَراه في الذَّمَّة ، وَقَع الشِّراءُ للعاقِدِ ، وليس له دَفْعُ الثَّمَنِ مِن مالِ المُضارَبَة ، فإن فَعَل ، ضَمِن . وهذا للعاقِدِ ، وليس له دَفْعُ الثَّمَنِ مِن مالِ المُضارَبَة ، فإن فَعَل ، ضَمِن . وهذا

قوله: وليس للعامِل ِشِراءُ مَن يَعْتِقُ على رَبِّ المالِ ، فإنْ فعَل ، صَحَّ ، وعتَق ، وضَمِنَ ثَمَنَه . لا يجوزُ للعامِلِ أَنْ يَشْترِى مَن يَعْتِقُ على رَبِّ المالِ ، فإنْ فعَل ، فقدَّم المُصنِّفُ هناصِحَّةَ الشِّراءِ. وهو المذهبُ . اختارَه أبو بَكْرٍ ، والقاضى ، وغيرُهما . وجزَم به في « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ »، و « التَّلْخيصِ »، و « الهادِي »، و « الوَجيز »، و عيرِهم .

قُولُ الشافعيِّ وأَكْثَرِ الفُقَهاءِ . وقال القاضي : ظاهِرُ كَلامِ أَحمدَ صِحَّةُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

المنع أَوْ لَمْ يَعْلَمْ . وَقَالَ أَبُو بَكْر : إِنْ لَمْ يَعْلَمْ ، لَمْ يَضْمَنْ . وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَصِحُّ الْبَيْعُ .

الشرح الكبع الشِّراءِ ؛ لأنَّه مالٌ مُتَقَوَّمٌ قابلٌ للعُقُودِ ، فصَحَّ شِراؤُه ، كما لو اشْتَرَى مَن نَذَر رَبُّ المالِ عَتْقَه ، ويَعْتِقُ على رَبِّ المال ، وتَنْفَسِخُ المُضارَبَةُ فيه ، ويَلْزَمُ العامِلَ الضَّمانُ ، على ظاهِر كَلام أحمدَ ، عَلِم بذلك أو جَهل ؛ لأنَّ مالَ المُضارَبَةِ تَلِف بسَبَبه ، ولا فَرْقَ في(١) الإثلافِ المُوجب للصّمانِ بينَ العِلْمِ والجَهْلِ . ويَضْمَنُ قِيمَتَه في أَحَدِ الوَجْهَيْن ؛ لأَنَّ المِلْكَ ثَبَت فيه ثَمْ تَلِفَ ، أَشْبَهَ مَا لُو أَتْلَفَه بِفِعْلِه . والثَّانِي ، يَضْمَنُ الثَّمَنَ الذي اشْتَراه به ؛ لأنَّ التَّفْرِيطَ منه حَصَل بالشِّراءِ وبَذْلِ الثَّمَن فيما يَتْلَفُ بالشِّراء ، فكان عليه ضَمانَ ما فَرَّطَ فيه . ومتى ظَهَر في المالِ رِبْحٌ ، فللعامِلِ حِصَّتُه منه . ( وقال أبو بَكْرٍ : إن لم يَعْلَم ِ ) العامِلُ أَنَّه يَعْتِقُ على رَبِّ المالِ ( لم يَضْمَنْ )

الإنصاف وقدَّمه في « الكافِي » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . قال القاضي : ظاهِرُ كلام الإمام أحمد ، صِحَّةُ الشِّراءِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يصِحَّ الشِّراءُ . وهو تَخْرِيجٌ في « الكافِي » ، ووَجْهٌ في « الفُروع ِ » وغيره . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » ، وقال : والأَشْهَرُ أَنَّه كَمَن (٢) نذَر عِثْقَه وشِراءَه ، مَن حلَف لا يَمْلِكُه . يعْنِي ، كما لو اشْتَرَى المُضارِبُ مَن ("نذرَ رَبّ") المال عِتْقَه (١) ، أو حلف لا يَمْلِكُه . ذكرَه في أواخِر الحَجْرِ ، في أحْكام العَبْدِ ، وقالَه في « التَّلْخيص » وغيره هُنا . قال

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ بِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ( عمن ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ط: ﴿ نَدُرت ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ط : ( عنه ) .

لأَنَّ التَّلَفَ حَصَل لَمَعْنَى فَى المَبِيعِ (١) لَم يَعْلَمْ به ، فلم يَضْمَنْ ، كَمَا لُو الشَّرَى مَعِيبًا لَم يَعْلَمْ عَيْبَه ، فتَلِفَ به . قال : ويَتَوَجَّهُ أَن لا يَضْمَنَ ، وإن عَلِم .

الانصاف

المُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، والشَّارِحُ : يَحْتَمِلُ أَنْ لا يصِحَّ البَيْعُ ، إذا كان النَّمَنُ عَيْنًا ، وإنْ كان اشْتَراه في الذِّمَّةِ ، وقَع الشِّراءُ للعاقِدِ . وظاهِرُ كلامِ أحمدَ صِحَّةُ الشِّراءِ . قالَه القاضي . انْتَهيا . وقال في « الفائق » : ولو اشْتَرَى في الذِّمَّةِ ، فللعاقِدِ ، وإنْ كان بالعَيْنِ ، فَباطِلٌ في أَحَدِ الوجْهَيْن . فعلى المذهب ، يَضْمَنُه العامِلُ مُطْلَقًا . أَعْنِي ، سواءٌ عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروع ِ » : ويَضْمَنُ في الأصحِّ . قال القاضي وغيرُه : ظاهرُ كلام ِ أحمدَ ، في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ ، أَنَّه يَضْمَنُ ، سَواءً عَلِمَ أُو لَم يَعْلَمْ . وقدَّمه المُصَنَّفُ هنا ، وفي ﴿ المُغْنِي ﴾، و ﴿ الشُّرْحِ ِ »، و ﴿ الهدايَّةِ ﴾، و ﴿ المُنْهَبِ »، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « الكافِي » . وجزَم به في « الوَجيزِ » . واخْتَارَه القاضي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ . قالَه في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ . وقال أبو بَكْرٍ في « التَّنْبِيهِ » : إِنْ لَمْ يَعْلَمْ ، لَمْ يَضْمَنْ . وجزَم به فى « عُيونِ المَسائلِ » . وقال : لأَنَّ الْأَصُولَ فرَّقَتْ بينَ العِلْمِ وعدَمِه في بابِ الضَّمانِ ؛ كالمَعْذُورِ ، وكمَن رمَى إلى صَفِّ المُشْرِكِين . انتهى . واختارَه القاضي في ﴿ التَّعْلِيقِ الكَبِيرِ ﴾ . قالَه في « التَّلْخيص » ، وقال : هذا الصَّحيحُ عندِي . انتهي . وقيل : لا يَضْمَنُ ، ولو كان عالِمًا أيضًا . وهو تَوْجِيةً لأبي بَكْرٍ في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ . وأَطْلَقَهُنَّ في ﴿ القواعِدِ ﴾ . فعلى القَوْلِ بِأَنَّه يَضْمَنُ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن ، أنَّه يَضْمَنُ الثَّمَنَ ، كما

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ البيع ، .

٧٠٧٩ - مسألة: (وإنِ اشْتَرَى امْرَأَتُه، صَحَّ، وانْفَسَخَ نكاحُهما ) لأنَّه مَلكَها ، فإن كان قبْلَ الدُّنحُولِ ، فهل يَلْزَمُ الزَّوْجَ نِصْفُ الصَّداقِ ؟ فيه وَجْهان ، يُذْكَران فيما بعدُ ، إن شاء اللهُ تعالى . فإن قُلْنا : يَلْزَمُه . رَجَع به على العامِلِ ؛ لأنَّه سَبَبُ تَقْرِيرِه عليه ، فرَجَعَ عليه ، كما لو أَفْسَدَتِ امْرأةٌ نِكاحَه بالرَّضَاعِ . وإنِ اشْتَرَى زَوْجَ رَبَّةِ المالِ ، صَحُّ ، وانْفَسَخَ النُّكَاحُ ؛ لأَنُّها مَلَكَتْ زَوْجَها . وهذا قولُ أبى حنيفةَ . وقال

الإنصاف قدَّم المُصَنِّفُ هنا . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، ذكرَه في الحَجْرِ . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وعنه ، يَضْمَنُ قِيمَتَه . وأَطْلَقهما في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذُّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « المُغنِي »، و « التَّلْخيص »، و « الشُّرْحِ ». وهما وَجْهان مُطْلَقان في « القواعِدِ » . فعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ ، يَسْقُطُ عن العامِل ِ قِسْطُه منها . على الصَّحيح ِ . قال في « التَّلْخيص ِ » : هذا أصحُّ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، لا يَسْقُطُ . وأطْلَقهما في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايةِ » ، والوَجْهان [ ٢/ ١٦٠ و ] ذكَرَهما أبو بَكْرٍ . وتقدُّم نَظِيرُ ذلك ، فيما إذا اشْتَرَى عَبْدُه المَأْذُونُ له مَن يَعْتِقُ على سيِّدِه ، في أَحْكَامِ العَبْدِ ، فى أواخِرِ بابِ الحَجْرِ .

قوله : وإنِ اشْتَرَى امْرَأَتُه - يعْنِي ، امْرَأَةَ ربِّ المال - صَحَّ ، وانْفَسَخَ نِكاحُه . وكذا لو كانَ ربُّ المالِ امْرأَةً ، واشْتَرَى العامِلُ زَوْجَها . وهذا المذهبُ ، سواءٌ كانَ الشِّراءُ في الذِّمَّةِ ، أو بالعَيْنِ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وذكر في « الوَسِيلَةِ » ، أنَّ الخِلافَ المُتَقَدِّمَ فيه أيضًا . قلتُ : وما هو ببعيدٍ . الشافعي (١): لا يَصِحُّ الشَّراءُ إِلَّا أَن يَكُونَ بإِذْنِها ؛ لأَنَّ الإِذْنَ إِنَّما يَتَناوَلُ شِراءَ ما لَها فيه حَظَّ ، وهذا الشِّراءُ يَضُرُّ بها ؛ لأَنَّه يَفْسَخُ نِكاحَها ، ويُسْقِطُ حَقَّها (٢) مِن النَّفَقَةِ والكُسْوةِ ، فلم يَصِحَّ ، كشِراءِ ابنِها (٣) . ولَنا ، أَنَّه اشْتَرَى ما يُمْكِنُ طَلَبُ الرِّبْحِ فيه ، فجاز ، كالو اشْتَرَى أَجْنَبِيًّا ، ولاضَمانَ على العامِلِ فيما يَفُوتُ مِن المَهْرِ ويَسْقُطُ مِن النَّفَقَةِ ؛ لأَنَّ ذلك لا يَعُودُ على العامِلِ فيما يَفُوتُ مِن المَهْرِ ويَسْقُطُ مِن النَّفَقَةِ ؛ لأَنَّ ذلك لا يَعُودُ إلى المُضارَبَةِ ، وإنَّما هو بسَبَبِ آخَرَ ، ولا فَرْقَ بينَ شِرائِه في الذِّمَّةِ أو بعَيْنِ المال .

إِذْنِه ، صَحَّ وَعَتَق . فَإِنَ اشْتَرَى الْمَأْذُونِ لَه مَن يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ المَالِ بَإِذْنِه ، صَحَّ وَعَتَق . فإن كان على الْمَأْذُونِ لَه دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ قِيمَته وما فى يَدِه ، وقلنا : يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ برَقَبَتِه . فعليه دَفْعُ قِيمَةِ العَبْدِ الذَى عَتَق إلى الغُرَماءِ ؛ لأَنَّه الذَى أَتْلَفَ عليهم بالعتق . وإن نَهاه عن الشَّراءِ ، فالشَّراءُ باطِلٌ ؛ لأَنَّه يَمْلِكُه بالإِذْنِ ، وقد زالَ بالنَّهْى . وإن أَطْلَقَ الإِذْنَ ، فقال باطِلٌ ؛ لأَنَّه يَمْلِكُه بالإِذْنِ ، وقد زالَ بالنَّهْى . وإن أَطْلَقَ الإِذْنَ ، فقال أبو الخَطَّابِ : يَصِحُّ شِراؤُه ؛ لأَنَّ مَن يَصِحُّ أَن يَشْتَرِيَه السَّيِّدُ ، صَحَّ مِن اللَّهُ وَلَ أَلَى حنيفةَ إذا أَذِنَ لَه فى التِّجارَةِ وَلَمُ يَدُفُعُ إليه مالًا . وقال القاضى : لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ فيه إثلافًا على السَّيِّدِ ، فإنَّ إذَنَ لَه في السَّيد ، وفارَق عامِلَ فيه الإِنْلفُ . وفارَق عامِلَ فإنَّ إذْنَه يَتَناوَلُ ما فيه حَظٌ ، فلا يَدْخُلُ فيه الإِنْلافُ . وفارَق عامِلَ فإنَّ إذَنَه يَتَناوَلُ ما فيه حَظٌ ، فلا يَدْخُلُ فيه الإِنْلافُ . وفارَق عامِلَ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ حصتها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( أبيها ) .

<sup>(</sup>٤) في م : « شراء » .

المنع وَإِنِ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ رَبْحٌ ، لَمْ يَعْتِقْ ، وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ ، فَهَلْ يَعْتِقُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

الشرح الكبير المُضارَبَةِ ؟ لأنَّه يَضْمَنُ القِيمَةَ ، فَيَزُولُ الضَّرَرُ . وللشافعيِّ قَوْلان كَالُوَجْهَيْنِ . وَإِنِ اشْتَرَى امْرأَةَ رَبِّ المَالِ ، أُو زَوْجَ رَبَّةِ المَالِ ، فَهِل يَصِحُّ ؟ على وَجْهَيْن أيضًا ، كَشِراءِ مَن يَعْتِقُ بالشّراءِ .

• ٨ • ٢ - مسألة : ( وإنِ اشْتَرى ) المُضارِبُ ( مَن يَعْتِقُ ) عليه ، صَحَّ الشُّراءُ ، فإن ( لم يَظْهَرْ في المالِ ربْحٌ ، لم يَعْتِقْ ) منه شيءٌ ( وإن ظَهَر ) فيه ( رِبْحٌ )ففيه وَجْهان ، مَبْنِيّان على العامِلِ متى يَمْلِكُ الرِّبْحَ ؟ فإن قُلْنا : يَمْلِكُه بالقِسْمَةِ . لم يَعْتِقُ منه شيءٌ ؛ لأنَّه ('ما مَلَكَه') . وإن قُلْنا : يَمْلِكُه بالظُّهُورِ . ففيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، لا يَعْتِقُ . وهو قولُ أبي بكر ؛ لأنَّه لم يَتِمَّ مِلْكُه عليه ؛ لكَوْنِ الرِّبْحِ وِقايةً لرَأْسِ المالِ ، فلم يَعْتِقْ ؛ لذلك . والثاني ، يَعْتِقُ بقَدْرِ حِصَّتِه مِن الرِّبْحِ ِ ، إن كان مُعْسِرًا ، ويُقَوَّمُ عليه باقِيه

قوله : وإِنْ اشْتَرَى مَن يَعْتِقُ على نَفْسِه ، و لم يَظْهَرْ رِبْحٌ ، لم يعْتِقْ . هذا المذهبُ ، بلا رَيْبٍ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل : يَعْتِقُ .

قوله : وإنْ ظَهَر رِبْحٌ ، فهل يَعْتِقُ ؟ على وَجْهَيْن . وهما مَبْنِيَّان على مِلْكِ المُضارِبِ للرِّبْحِ بعدَ الظُّهورِ وعدَمِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم ؛ منهم ، القاضي في ﴿ خِلافِه ﴾ ، وابنُه أبو الحُسَيْنِ . وأبو الفَتْحِ الحَلْوَانِيُّ ، وأبو الخَطَّابِ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « مالكه » .

إن كان مُوسِرًا ؛ لأنَّه (١) مَلَكَه بفِعْلِه ، فعَتَقَ عليه ، كما لو اشْتَراه بمالِه . وهذا قولُ القاضِي ، ومَذْهَبُ أصحابِ أبي حنيفة ، لكنْ عِنْدَهم يسْتَسْعى في بَقِيَّتِه إن كان مُعْسِرًا . ولَنا روايَةٌ كقَوْلِهم . وإنِ اشْتَراه و لم يَظْهَرْ ربْحٌ ، ثم ظَهَر بعدَ ذلك ، والعَبْدُ باقٍ في التِّجارَةِ ، فهو كما لو كان الرِّبْحُ ظاهِرًا وَقْتَ الشِّراءِ . وقال الشافعيُّ : إنِ اشْتَراه بعدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ، لم يَصِحُّ ؛ في أَحْدِ الوَجْهَيْن ؛ لأنَّه يُؤَدِّى إلى أن يُنْجِزَ العامِلُ حَقَّه قبلَ رَبِّ المالِ . ولنا ، أنَّهما شَرِيكان ، فصَحَّ شِراءُ كلِّ واحِدٍ منهما مَن يَعْتِقُ عليه ، كَشَرِيكَى العِنانِ .

لإنصاف

وغيرُهم ، وقدَّمها كثيرٌ مِنَ الأصحابِ . فإنْ قُلْنا : يَمْلِكُ بالظَّهورِ . عَتَى عليه . على الصَّحيحِ مِنَ المَدْهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به فى « الهدايَةِ » وغيرِها . واختارَه القاضى وغيرُه . وقدَّمه فى « المُدْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِى » ، وغيرِهم . قال ابنُ رَجَب : وهو أصحُّ . وإنْ قُلْنا : لا يَمْلِكُ إلَّا قُلْنا : لا يَمْلِكُ إلَّا بالقِسْمَةِ . لم يَعْتِقْ عليه . قال فى « الكافِى » : وإنْ قُلْنا : لا يَمْلِكُ إلَّا بالقِسْمَةِ . لم يَعْتِقْ . وإنْ قُلْنا : يَمْلِكُه بالظّهورِ . عَتَى عليه قَدْرُ حِصَّتِه ، وسرَى الله باقِيه إنْ كان مُوسِرًا ، وغَرِمَ قِيمَتَه ، وإنْ كان مُعْسِرًا ، لم يَعْتِقْ عليه إلّا ما ملك . النتهى . وقال أبو بَكْرِ فى « التَّنْبِيهِ » : لا يَعْتِقُ عليه ، وإنْ قُلْنا : يَمْلِكُ ؛ لعَدَم اسْتِقْرارِه . وصحَّحه ابنُ رَزِين فى « نِهايَتِه » . وأطْلَقَ العِثْقَ وعدَمَه ، إذا قُلْنا : يَمْلِكُ بالظُّهورِ . فى « التَّنْبِيهِ » : لا يَعْتِقُ عليه ، وإنْ قُلْنا : يَمْلِكُ ؛ لعَدَم اسْتِقْرارِه . وصحَّحه ابنُ رَزِين فى « نِهايَتِه » . وأطْلَقَ العِثْقَ وعدَمَه ، إذا قُلْنا : يَمْلِكُ بالظُّهورِ . فى « التَّلْخيص »، و « الشَّرْح »، و « التَّلْخيص »، و « القُروع » وغيرِهم . وقال فى « التَّلْخيص » : ولو ظهَر رِبْحٌ بعدَ الشِّراءِ بارتِفاعِ الأَسْواقِ ، وغيرِهم . وقال فى « التَّلْخيص » : ولو ظهَر رِبْحٌ بعدَ الشَّراءِ بارتِفاعِ الأَسْواقِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ إِلَّا أَنَّهُ ﴾ .

فصل : وليس للمُضارب أن يَشْتَرىَ بأَكْثَرَ مِن رَأْس المال ؛ لأَنَّ الإذْنَ ما تَناوَلَ أَكْثَرَ منه . فإذا كان رَأْسُ المال أَلْفًا ، فاشْتَرَى عَبْدًا بأَلْفِ ، ثم اشْتَرَى عَبْدًا آخَرَ بِعَيْنِ الأَلْفِ، فالشِّراءُ فاسِدٌ ؛ لأَنَّه اشْتَرَى بمال (١) يُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُه في البّيْعِ ِ الأُوَّلِ . وإنِ اشْتَراه في ذِمَّتِه ، صَحَّ الشِّراءُ ، والعَبْدُ له ؛ لأنَّه اشْتَرَى فى ذِمَّتِه لغيرِه بغيرِ إذْنِه فى شِرَائِه فَوَقَعَ له'`` . وهل يَقِفُ على إجازَةِ رَبِّ المالِ ؟ على رِوايَتَيْن . ومَذْهَبُ الشافعيِّ كنَحْو ما ذَكَرْنا .

[ ١٦٩/٤ ] فصل : وليس للمُضارِبِ وَطْءُ أُمَةِ المُضارَبَةِ (١) ، سَواةً ظَهَر رِبْحٌ أو لا ، فإن فَعَل ، فعليه المَهْرُ والتَّعْزِيرُ . وإن عَلِقَتْ منه و لم يَظْهَرْ فِي المَالِ رَبْحٌ ، فَوَلَدُه رَقِيقٌ ؛ لأَنَّها عَلِقَتْ منه في غير مِلْكٍ ، ولا شُبْهَةِ مِلْكِ ، ولا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِله ؛ لذلك . وإن ظَهَر في المالِ رِبْحٌ ، فالوَلَدُ حُرٌّ ، وتَصِيرُ أُمُّ وَلَدٍ له ، وعليه قِيمَتُها . ونحوَ ذلك قال سفيانَ ،

الإنصاف وقُلْنا: يَمْلِكُ بالطُّهورِ، عَتَق نَصِيبُه، و لم يَسْرِ؛ إذْ لا اخْتِيارَ له في ارْتِفاعِ ِ الأُسْواقِ.

فائدة : ليس للمُضارِبِ أَنْ يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ مِن رأْسِ المَال ، فلو كان رأْسُ المال أَلْفًا ، فَاشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ ، ثم اشْتَرَى عَبْدًا آخَرَ بِعَيْنِ الأَلْفِ ، فالشِّراءُ فاسِدٌ . نصَّ عليه ، وتقدُّم نَظِيرُه في شَرِكَةِ العِنانِ ، في كلام ِ المُصَنِّف ، حيثُ قال : وليس له أنْ يَسْتَدِينَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( بما ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في را: « من مال المضاربة » .

وإسْحاقُ . وقال القاضى : إن لم يَظْهَرْ رِبْحٌ ، فعليه الحَدُّ ؛ لأَنَّه وَطِئ فَي غيرِ مِلْكِ ( ولا شُبْهَةِ مِلْكِ . والمَنْصُوصُ عن أَحمدَ ، أَنَّ عليه التَّغْزِيرَ فقط ؛ لأَنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ يَنْبَنِي على التَّقْوِيم ، وهو غيرُ مُتَحَقِّق ، لاحْتِمالِ أَنَّ السِّلَعَ تُساوِى أَكْثَرَ مما قُوِّمَتْ به ، فيكُونُ ذلك شُبْهَةً في دَرْءِ الحَدِّ ، فإنَّه يُدْرَأُ بالشَّبُهاتِ .

فصل: وليس لرَبِّ المالِ وَطْءُ الأَمَةِ أَيضًا ؛ لأَنَّه يَنْقُصُها إِن كَانت بِكْرًا ، ويُعَرِّضُها للخُرُوجِ مِن المُضارَبَةِ والتَّلَفِ ، فإِن فَعَل ، فلا حَدَّ عليه ؛ لأَنَّها مِلْكُه ، فإِن أَحْبَلَها ، صارت أُمَّ وَلَدٍ له ، ووَلَدُه حُرُّ ؛ لذلك " ، وتَخْرُجُ مِن المُضارَبَةِ ، وتُحْسَبُ قِيمَتُها ، ويُضافُ إليها بَقِيَّةُ لذلك " ، وتَخْرُجُ مِن المُضارَبَةِ ، وتُحْسَبُ قِيمَتُها ، ويُضافُ إليها بَقِيَّةُ المَالِ ، فإِن كان فيه رِبْحٌ فلِلعامِل حِصَّتُه منه . وليس لواحِدٍ منهما تَزْوِيجُ المُمَا بَاللَّهُ العَبْدِ كذلك " . فإنِ اتَّفقا عليه جاز ؛ لأَنَّه يَنْقُصُها ، ولا مُكاتَبَةُ العَبْدِ كذلك " . فإنِ اتَّفقا عليه جاز ؛ لأَنَّ الحَقَّ لهما .

فصل: وليس للمُضارِبِ دَفْعُ المَالِ مُضارَبةً بغيرِ إِذْنٍ . نَصَّ عليه أَحمدُ فَي رِوايَةِ الأَثْرَمِ ، وحَرْبٍ ، وعبدِ اللهِ . وخَرَّجَ القاضى وَجْهًا فَي جَوازِ ذلك ، بِناءً على تَوْكِيلِ الوَكِيلِ . ولا يَصِحُّ هذا التَّخْرِ يجُوالقِياسُ ؛ لأَنَّه إِنّما دَفَع إليه المَالَ هَ هُمَنا ليُضارِ بَ به ، و دَفْعُه إلى غيرِه مُضارَبَةً يُخْرِجُه

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ ملكه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ق : « كذلك » .

<sup>(</sup>٣) فى : الأصل ، ر ، م : « لذلك » .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ وجهين ﴾ .

الشرح الكبير عن كَوْنِه مُضاربًا له ، بخِلافِ الوَكِيل . ولأنَّ هذا يُوجبُ في المال حَقًّا لغيرِه ، و لا يَجُوزُ إيجابُ حَقٌّ في مالِ إنسانٍ بغيرِ إذَّنِه . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ . ولا يُعْلَمُ عن غيرهم خِلافُهم . فإن فَعَل فلمْ يَتْلَفِ المالُ ولا ظَهَر فيه رَبْحٌ ، رَدُّه إلى مالِكِه ، ولا شيءَ له ولا عليه . وإن تَلِف أو رَبح فيه ، فقال الشُّرِيفُ أَبُو جَعْفَر : هو في الضَّمانِ والتَّصَرُّفِ كالغاصِب ، ولرَبِّ المال مُطالَبةُ مَن شاء منهما برَدِّ المال إن كان باقِيًا ، وبِرَدِّ بَدَلِه إن تَلِف أُو تَعَذَّرَ رَدُّه ، فإن طالَبَ الأَوَّلَ وضَمَّنَه قِيمَةَ التَّالِفِ ، و لم يكن ِ الثَّانِي عَلِم الحَالَ ، لم يَرْجِعْ عليه بشيءِ ؛ لأنَّه دَفَعَه إليه على وَجْهِ الأمانَةِ . وإن عَلِم ، رَجَع عليه ؛ لأنَّه قَبَض مالَ غيره على سَبِيلِ العُدُوانِ ، وقد تَلِف تحتَ يَدِه ، فاسْتَقَرُّ عليه ضَمانُه . وإن ضَمَّنَ الثَّانِي مع عِلْمِه بالحال ، لم يَرْجِعْ على الأُوَّلِ . وإن لم يَعْلَمْ ، فكذلك في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ؛ لأنَّ التَّلَفَ حَصَل في يده ، فاسْتَقَرَّ الضَّمانُ عليه . والثَّانِي ، يَرْجعُ [ ١٦٩/٤ ] عليه ؟ لأَنَّه غَرَّه ، أَشْبَهَ المَغْرُورَ بحُرِّيَّةِ أَمَةٍ . وإن رَبح ، فالرِّبحُ للمالِكِ ، ولا شيءَ للمُضارِبِ الأُوَّلِ ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ منه مالَّ ولا عَمَلٌ . وهل للثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِه ؟ على روايَتَيْن ؛ إحْداهما ، له ذلك ؛ لأنَّه عَمِل في مالِ غيرِه بعِوَضِ لم يُسَلُّمْ له ، فكان له أَجْرُ مِثْلِه ، كالمُضارَبَةِ الفاسِدَةِ . والثَّانِيَةُ ، لا شيءَ له ؛ لأنَّه عَمِل في مالِ غيرِه بغيرِ إذْنِه(١٠ ، أَشْبَهَ الغاصِبَ . وفارَقَ المُضارَبَةَ ؟ لأنَّه عَمِل في مالِه بإذْنِه . وسواءًا شُتَرَى بعَيْن المال أو في الذِّمَّة .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ إِذَنْ ﴾ .

ويَحْتَمِلُ أَنَّه إِنِ اشْتَرَى في الذِّمَّةِ يَكُونُ الرِّبْحُ له ؛ لأنَّه رَبح فيما اشْتَراه في ذِمَّتِه مِمَّا لَم يَقَع ِ الشِّراءُ فيه لغيره ، فأشْبَهَ ما لو لم(١) يَنْقُدِ الثَّمَنَ مِن مال المُضارَبَةِ . قال الشّرِيفُ أبو جَعْفَرِ : هذا قولُ أَكْثَرَ هم . يَعْنِي قولَ مالكِ ، وأبى حنيفةَ ، والشافعيِّ . ويَحْتَمِلُ أنَّه إن كان عالِمًا بالحال فلا شيءَ للعامِل ، كالغاصِب ، وإن جَهل الحالَ ، فله أَجْرُ مِثْلِه ، يَرْجعُ به على المُضارب(٢) الأوَّل ؛ لأنَّه غَرَّه واسْتَعْمَلَه بعِوضِ لم يُسَلَّمْ له ، فكان أَجْرُه عليه ، كَالُو اسْتَعْمَلُه في مال نَفْسِه . وقال القاضي : إن اشْتَرَى بعَيْن المال ، فالشُّراءُ باطِلُّ ، وإنِ اشْتَرَى في الذِّمَّةِ ثم نَقَد المالَ ، وكان قد شَرَطَ رَبُّ المالِ للمُضارِبِ النِّصْفَ ، فدَفَعَه المُضارِبُ إلى آخَرَ على أنَّ لرَبِّ المال النُّصْفَ والنُّصْفَ الآخَرَ بينَهما ، فهو على ما اتَّفَقُوا عليه ؛ لأنَّ رَبُّ المال رَضِيَ بِنِصْفِ الرِّبْحِ ِ ، فلا يَدْفَعُ ("إليه أَكْثَرَ منه ، والعامِلان على ما اتَّفَقا عليه . وهذا قولَ الشافعيِّ في القَدِيمِ . وليس هذا موافقًا لأُصُولِ المَدْهَبِ" ، ولا لنَصِّ أحمدَ ؛ فإنَّ أحمدَ قال : لا يَطِيبُ الرِّبْحُ للمُضارب . ولأنَّ المُضارِبَ الأوَّلَ ليس له عَمَلٌ ولا مالٌ ، ولا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ في المُضارَبَةِ إِلَّا بواحِدٍ منهما ، والتَّانِيَ عَمِل في مالِ غيرِه بغيرِ إذنِه و لا شَرْطِه ، فلم يَسْتَحِقَّ ما شَرَطَه له غيرُه ، كما لو دَفَعَه (٤) إليه الغاصِبُ

.... الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٢) في م: ( الغاصب ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ دفع ﴾ .

مُضارَبَةً ، ولأنَّه إذا (١) لم يَسْتَحِقَّ ما شَرَطَه له رَبُّ المالِ في المُضارَبَةِ الفاسِدَةِ ، فما شَرَطَه له غيرُه بغيرِ إذْنِه أُولَى .

فصل: فإن أذِنَ رَبُّ المَالِ في ذلك ، جاز . نَصَّ عليه أحمد . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . ويَكُونُ المُضارِبُ الأوَّلُ وَكِيلَ رَبِّ المَالِ في ذلك . فإذا دَفَعَه إلى آخَرَ ولم يَشْرُطْ لتَفْسِه شيئًا مِن الرِّبْحِ ، كان صَحِيحًا . وإن شَرَط لتَفْسِه شيئًا منه ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه ليس مِن جَهَتِه مالَّ ولا عَمَلٌ ، والرِّبْحُ إنَّما يُسْتَحَقُّ بواحدِ (٢) منهما . فإن قال : اعْمَلْ برَأْيكَ - أو - بما أراكَ الله . جاز له دَفْعُه مُضارَبةً . نَصَّ عليه ؛ لأنَّه قد يَرَى أن يَدْفَعَه إلى أبْصَرَ منه . ويَحْتَمِلُ أن لا يَجُوزَ له ذلك ؛ لأنَّ قَوْلَه : اعْمَلْ برَأْيكَ . يَعْنِي في كَيفِيَّة المُضارَبة والبَيْع والشِّراء وأنواع التِّجارَة ، (وهذا ") يَخْرُجُ به عن المُضارَبة ، فلا يَتَناوَلُه إذَنه .

فصل: وليس له أن يَخْلِطَ مالَ المُضارَبَةِ بمالِه ، فإن فَعَل و لم يَتَمَيَّز ، [ ١٧٠/٤] ضَمِنَه ؛ لأنَّه أمانَة ، فهو كالوَدِيعَة . فإن قال له: اعْمَلْ برَأْيِكَ . جاز ذلك . وهو قولُ مالكِ ، والثَّوْرِئ ، وأصحاب الرَّأي . وقال الشافعي : ليس له ذلك ، وعليه الضَّمانُ إن فَعَلَه ؛ لأنَّ ذلك ليس مِن التَّجارَةِ . ولَنا ، أنَّه قد يَرَى الخَلْطَ أَصْلَحَ له ، فيَدْخُلُ في قَوْلِه : اعْمَلْ التِّجارَةِ . ولَنا ، أنَّه قد يَرَى الخَلْطَ أَصْلَحَ له ، فيَدْخُلُ في قَوْلِه : اعْمَلْ

الانصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ لُواحِد ﴾ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م : ﴿ وَلَهَٰذَا ﴾ .

.... المقنع

برَأْيِكَ . وهكذا القولُ فى المُشارَكَةِ به ، ليس له فِعْلُها ، إِلَّا أَن يَقُولَ له : الشرح الكبر اعْمَلْ برَأْيكَ . فيَمْلِكُها .

فصل: وليس له شِراء خَمْرٍ ولا خِنْزِيرٍ ، سواءً كانا مُسْلِمَيْنِ أو كان الْحَدُهما مُسْلِمًا ، فإن فَعَل ، فعليه الضَّمانُ . وبه قال الشافعيُ . وقال أبو حنيفة : إن كان العامِلُ ذِمِيًّا ، صَحَّ شِراؤه للخَمْرِ وبَيْعُه إيّاها ؛ لأنَّ المِلْكَ عندَه يَنْتَقِلُ إلى الوَكِيلِ ، وحُقُوقُ العَقْدِ تَتعلَّقُ به . وقال أبو يُوسُف ، ومحمدٌ : يَصِحُّ شِراؤه إيّاها ، ولا يَصِحُّ بَيْعُه ؛ لأنَّه يَبِيعُ ما ليس بمِلْكِ له ولا لمُوكِلِه () . ولَنا ، أنَّه إن كان العامِلُ مُسْلِمًا ، فقد اشْتَرَى خَمْرًا ، ولا يَصِحُّ أن يَشْتَرِى خَمْرًا ولا يَبِيعَه ، وإن كان ذِمِّيًا ، فقد اشْتَرَى للمُسْلِم ولا يَصِحُّ أن يَشْتَرِى خَمْرًا ولا يَبِيعَه ، وإن كان ذِمِّيًا ، فقد اشْتَرَى للمُسْلِم الخَمْرَ مُحَرَّمةٌ ، فلم يَصِحُّ شِراؤُها له () ، كالخِنْزِيرِ والمَيْتَةِ ، ولأنَّ ما لا يَجُوزُ بشِراؤُه ، كالمَيْتَةِ والدَّم . وكلُّ ما جازَ في الشَّرِكَةِ يَجُوزُ بثِراؤُه ، كالمَيْتَة والدَّم . وكلُّ ما جازَ في الشَّرِكَةِ عنو المُضارَبَة عنو الشَّرِكة ، وما مُنِعَ منه في الأُخْرَى ؛ لأنَّ المُضارَبَة شَرِكة أَن مَنه في الأُخْرَى ؛ لأنَّ المُضارَبة شَرِكة أَن مِنهَ عنه في الأُخْرَى ؛ لأنَّ المُضارَبة شَرِكة أَن مِنهَ عنه الوَكالة والأمانة .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ق : ﴿ لأن الملك فيها ينتقل إلى الوكيل ﴾ ، وفي ق : ﴿ المال ﴾ بدل : ﴿ الملك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أحدهما ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ على الشركة ﴾ .

المنع وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُضَارِبَ لِآخَرَ ، إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأُوَّلِ . فَإِنْ فَعَلَ ، رَدَّ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْأُوَّلِ .

الشرح الكبير

١ ٨٠ ٢ - مسألة : ( وليس للمُضارب أن يُضاربَ لآخَرَ ، إذا كان فيه ضَرَرٌ على الأُوَّلِ . فإن فَعَل ، رَدَّ نَصِيبَه مِن الرِّبْحِ في شَركَةِ الأُوَّل ) وجُملةُ ذلك ، أنَّه إذا أَخَذَ مِن إنسانٍ مُضارَبَةً ، ثَم أرادَ أَخْذَ مُضارَبَةٍ مِن آخَرَ بإذْنِ الأوَّل ، جاز . وكذلك إن لم يَأْذَنْ و لم يَكُنْ عليه ضَرَرٌ ، بغير خِلافٍ عَلِمْناه . فإن كان فيه ضَرَرٌ على الأوَّلِ ، و لم يَأْذَنْ ، مِثلَ أن يَكُونَ المالُ الثانِي كَثِيرًا يَسْتَوْعِبُ زَمانَه فيَشْغَلُه عن التِّجارَةِ في الأوَّل ، أو يَكُونَ المالُ الأُوَّلُ كَثِيرًا متى اشْتَغَلَ عنه بغيرِه انْقَطَعَ عن بعض ِ تَصَرُّفاتِه ، لم يَجُزْ ذلك . وقال أَكْثَرُ الفُقَهاءِ : يَجُوزُ ؛ لأنَّه عَقْدٌ لا يَمْلِكُ به مَنافِعَه كُلُّها ، فلم يَمْنَعْ مِن المُضارَبَةِ ، كَمَا لُو لَم يَكُنْ فيه ضَرَرٌ ، وكالأجير المُشْتَرَكِ . ولَنا ، أنَّ المُضارَبَةَ على الحَظِّ والنَّماء ، فإذا فَعَل ما يَمْنَعُه ، لم يَجُزْ له ، كما لو أرادَ التَّصَرُّفَ بالعَيْن ، وفارَقَ ما لا ضَرَرَ فيه . فعلى هذا ، إن فَعَل ورَبِح ، رَدَّ الرِّبْحَ في شَرِكَةِ الأُوَّلِ ، ويَقْسِمانِه ، فيَنْظُرُ ما رَبِح في المُضارَبَةِ

تنبيه : مفْهُومُ قُوْلِه : وليس للمُضارِبِ أَنْ يُضارِبَ لآخَرَ ، إذا كان فيه ضَرَرٌ على الأوَّلِ . أنَّه إذا لم يَكُنْ فيه ضَرَرٌ على الأوَّلِ ، يجوزُ أنْ يُضارِبَ لآخَرَ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وهو ظاهِرُ كلام جماهيرِ الأصحابِ ؛ لتَقْييدهِم المَنْعَ بالضَّرَرِ . وقدَّمَه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقالَه القاضي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ وغيرِه . ونقَل الأثْرَمُ ، متى

الثَّانِيَةِ ، فَيَدْفَعُ إِلَى رَبِّ المالِ منه (١) نَصِيبَه ، ويَأْخُذُ المُضارِبُ نَصِيبَه مِن الشرح الكبر الرِّبْحِ فِيَضُمُّه إِلَى رِبْحِ المُضارَبَةِ [ ١٧٠/٤] الْأُولَى ، ويُقاسِمُه لرَبِّ المُضارَبَةِ الأُولَى ؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ حِصَّتَه مِن الرِّبْحِ بِالمَنْفَعَةِ التي اسْتُحِقَّتْ بالعَقْدِ الأُوَّلِ ، فكان بينهما ، كَربْحِ المالِ الأُوَّلِ . فأمَّا حِصَّةُ رَبِّ المالِ الثَّانِي مِن الرِّبْحِ فَتُدْفَعُ إِلَيه ؛ لأنَّ العُدُوانَ مِن المُضارِب لا يُسْقِطُ حَقَّ رَبِّ المالِ الثَّانِي ، ولأنَّا لو رَدَدْنا رِبْحَ الثانِي كلُّه في الشَّرِكَةِ الْأُولَى ، لاختَصَّ الضَّرَرُ برَبِّ المالِ الثَّانِي ، و لم يَلْحَقِ المُضارِبَ شيءٌ مِن الضَّرَرِ ، والعُدُوانُ منه ، بل رُبُّما انْتَفَعَ إذا كان قد شَرَط الأُوَّلُ النَّصْفَ والثَّانِي الثُّلُثَ ، ولأنَّه لا يَخْلُو ؛ إمَّا أن يُحْكَمَ بفَسادِ المُضارَبَةِ الثَّانِيَةِ ، أو بصِحَّتِها ، فإن كانت فاسِدَةً ، فالرِّبْحُ كُلُّه لرَبِّ المالِ ، وللمُضارِبِ أَجْرُ مِثْلِه ، وإن حَكَمْنا بصِحَّتِها ، وَجَب صَرْفُ حِصَّة رَبِّ المال إليه بمُقْتَضَى العَقْدِ ومُوجب الشَّرْطِ. قال شيخُنا(٢): والنَّظَرُ يَقْتَضِي أَن لا يَسْتَحِقَّ

اشْتَرَطَ النَّفَقَةَ على رَبِّ المال ، فقد صارَ أجيرًا له ، فلا يُضاربُ لغيره . قيلَ : فإنْ الإنصاف كانتْ لا تَشْغَلُه ؟ قال : لا يُعْجبُنِي ، لابُدَّ مِن شَغْلِ . قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : ولو شَرَطُ النَّفَقَةَ ، لم يَأْخُذُ لغيرِه مُضارَبَةً ، وإنْ لم يَتَضَرَّرْ . نصَّ عليه . وقدَّمه في « الشُّرْحِ ». وحمله المُصَنِّفُ على الاستِحْباب.

> قوله : فإنْ فعَل ، رَدَّ نَصِيبَه مِنَ الرَّبْحِ فِي شَرِكَةِ الأُوَّلِ . هذا المذهبُ ، وعليه أَكْثُرُ الْأَصْحَابِ . وجزَم به أَكْثُرُهم ؛ منهم الخِرَقِيُّ ، وصَاحِبُ « الهِدَايةِ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ١٦٠/٧ .

الشرح الكبير ﴿ رَبُّ المُضارَبَةِ الأُولَى مِن رِبْحِ ِ الثَّانِيَةِ شيئًا ؛ لأنَّه إنَّما يَسْتَحِقُّ بمالِ أو عَمَلِ ، ولم يُوجَدُ واحِدٌ منهما ، وتَعَدِّي المُضارِبِ إنَّما هو بتَرْكِ العَمَلِ ـ واشْتِغالِه عن المال الأوَّلِ ، وذلك لا يُوجِبُ عِوَضًا ، كما لو اشْتَغَلَ بالعَمَلِ فى مال نَفْسِه ، أو آجَرَ نفْسَه ، أو تَرَك التِّجارَةَ للَعِبِ أو اشْتِغالِ بعِلْم ٍ أو غير ذلك . ولأنُّه لو أوْجَبَ عِوَضًا لأَوْجَبَ شيئًا مُقَدَّرًا لا يَخْتَلِفُ ولا يَتَقَدَّرُ بربْحِه(١) في الثّانِي . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس ٍ » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الوَجيزِ » ، والزَّرْكَشِيُّ ، وناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، و « النَّظْمِ » ، وغيرِهم ، وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وقال المُصَنِّفُ: النَّظَرُ يَقْتَضِي أَنْ لا يَسْتَحِقَّ رَبُّ المُضارَبَةِ الأُولَى مِن رِبْحِ المُضارَبَةِ الثَّانيةِ شيئًا . قال ابنُ رَزِينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : والقِياسُ أنَّ رَبُّ الْأُولَى ليس له شيءٌ مِن رِبْحِ ِ الثَّانيةِ ؛ لأنَّه لا عمَلَ له فيها ، ولا مالَ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ . قال في « الفائقِ » : وهو المُخْتارُ . واخْتارَه في « الحاوِي<sup>(٢)</sup> الصَّغِيرِ » .

فائدتان ؟ إحداهما ، ليس للمُضارِب دَفْعُ مالِ المُضارَبَةِ لآخَرَ مُضارَبَةً مِن غير إِذْنِ رَبِّ المَالِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نقَلَه الجماعَةُ ، وعليه الأصحابُ . وحرَّج القاضي وَجْهًا بجَوازِه ؛ بِناءً على تَوْكِيلِ الوَكِيلِ . قِال في ﴿ القواعِدِ ﴾ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ ربحه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط : و الخلاف ) .

فصل: فإن دَفَع إليه مُضارَبَةً واشْتَرَطَ النَّفَقَةَ ، لم يَجُوْ أَن يَأْخُذَ لغيرِه بِضَاعَةً ولا مُضارَبَةً وإن لم يَكُنْ على الأوَّلِ ضَرَرٌ ؛ لقولِ أحمد: إذا اشْتَرَطَ النَّفَقَةَ صَار أجيرًا له ، فلا يَأْخُذُ مِن أَحَد بِضَاعةً ؛ فإنَّها تَشْغَلُه عن المالِ الذي يُضارِبُ به . قِيلَ له : وإن كانت لا تَشْغَلُه ؟ قال : ما يُعْجِبُنِي إلَّا أن يَكُونَ بإذْنِ صاحِبِ المُضارَبَةِ ، فإنَّه لابُدَّ مِن شُغْلٍ . قال شيخُنا(۱) : هذا والله أعْلَمُ ، على سَبِيلِ الاسْتِحْبابِ ، وإن فَعَل فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّه لا ضَرَرَ على رَبِّ المُضارَبَةِ فيه . وإن أَخذَ مِن رَجُلِ مُضارَبَةً ، ثم أَخذَ مِن آخَرَ بِضَاعَةً ، أو عَمِل في مالِ البِضاعَةِ مِن آخَرَ بِضَاعَةً ، أو عَمِل في مالِ البِضاعَةِ لصاحِبِها ، وفي مالِ انْفْسِه واتَّجَرَ فيه ، فرِبْحُه في مالِ البِضاعَةِ لصاحِبِها ، وفي مالِ نَفْسِه له .

الإنصاف

وحُكِى رِوايَةٌ بالجَوازِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما : ولا يصِحُّ هذا التَّخْرِيجُ . انتهى . ولا أُجْرَةَ للثَّانى على رَبِّه . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وعنه ، بلَى . وقيل : على الأوَّلِ مع جَهْلِه ، كَذَفْع الغاصِبِ مالَ الغَصْبِ مُضارَبَةً ، وأنَّ مع العِلْم لا شيءَ له ، ورِبْحُه لربِّه . وذكر جماعةٌ ، إنْ تعَذَّرَ رَدَّه ، إنْ كان [ ٢/ مع العِلْم لا شيءَ له ، ورِبْحُه لربِّه . وذكر جماعةٌ ، إنْ تعَذَّر رَدَّه ، إنْ كان الربُّحُ مع العِلْم لا شيءَ له ، وربُحُه لربِّه . وذكر المَّها ، إنْ كان فى ذمَّتِه ، كان الربُّحُ للمُضارِبِ . وهو احْتِمالٌ فى « الكافِي » . وقال فى « التَّلْخيص » : إنِ اشْتَرَى للمُضارِبِ . وهو احْتِمالٌ فى « الكافِي » . وقال فى « التَّلْخيص » : إنِ اشْتَرَى فى ذمَّتِه ، فعندِى ، أنَّ نِصْفَ الرَّبْحِ لربِّ المالِ ، والنَّصْفَ الآخَر بينَ العامِليْن نَصْفَيْن . الثَّانيةُ ، ليس له أنْ يَخْلِطَ مالَ المُضارَبَةِ بغيرِه مُطْلَقًا . على الصَّحيح مِنَ المُنْفَور ، ومُهَنَّا ؛ لأنَّه مَا مُورٌ ، فيَدْخُلُ فيما أَذِنَ المَا فيه . ذكرَه القاضى .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ١٦١/٧ .

فصل : إذا أَخَذَ مِن رَجُلِ مائةً قِراضًا ، ثم أَخَذَ من آخَرَ مِثْلُها ، فاشْتَرَى بكلِّ مائة عِبدًا ، فاخْتَلَطَ العَبْدان و لم يَتَمَيَّزا ، اصْطَلَحاعليهما ، كالو كانت لِرَجُلِ (') حِنْطَةٌ فانْثالَتْ عليها أُخْرَى . و ذَكَر القاضى فى ذلك وَجْهَيْن ؛ لَرَجُلِ (') حِنْطَةٌ فانْثالَتْ عليها أُخْرَى . و ذَكَر القاضى فى ذلك وَجْهَيْن ، فيباعان ، أحدُهما ، يَكُونان شَرِيكَيْن فيهما رِبْحٌ ، دَفَع إلى العامِل حِصَّته والباقِي (') ويُقَسَّمُ (') بينَهما ، فإن كان فيهما رِبْحٌ ، دَفَع إلى العامِل حِصَّته والباقِي (') بينَهما نِصْفَيْن . والثّانِي ، يَكُونان للعامِل ، وعليه أداء رَأُس المالِ ، والرّبُحُ له والخُسْرانُ عليه . وللسفافعي قَوْلان كالوَجْهَيْن . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ له والخُسْرانُ عليه . وللسفافعي قَوْلان كالوَجْهَيْن . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ مِلْكَ كلِّ واحِدٍ [ ٤/١٧١٠ و ] منهما ثابِتٌ فى أحَدِ العَبْدَيْن ، فلا يَزُولُ بلاشتِباهِ عن جَمِيعِه ولا عن بَعْضِه بغير رضاه ، كا لو لم يَكُونا فى يَدِ المُضارِب ، ولأنّنا لو جَعَلْناهُما للمُضارِب ، أدَّى إلى أن يَكُونَ تَفْرِيطُه المُضارِب ، ولأنّنا لو جَعَلْناهُما للمُضارِب ، أدَّى إلى أن يَكُونَ تَفْرِيطُه سَبَا لانْفِرادِه بالرِّبْح وحِرْمانِ المُتَعَدَّى عليه ، وعَكْسُ ذلك أوْلَى ، وإن سَبَا لانْفِرادِه بالرِّبْح وحِرْمانِ المُتَعَدَّى عليه ، وعَكْسُ ذلك أوْلَى ، وإن جَعَلْناهُما شَرِيكَيْن أدَّى إلى أن يَأْخُذَ أحَدُهما رِبْحَ مالِ الآخَو بغير رضاه ، وليس له مالٌ ولا عَمَلٌ .

فصل : إذا تَعَدَّى المُضارِبُ بفِعْلِ ماليس له فِعْلُه ، فهو ضامِنَّ للمالِ ، في قولِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ . رُوِى ذلك عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وحَكِيمِ بن حِزامٍ ، وأبى قِلَابَةَ ، ونافِعٍ ، وإياسٍ ، والشَّعْبِيِّ ، والنَّخَعِيِّ ، والحَكَمِ ( ) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ لرجلين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يقسمان ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ الثاني ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

وحَمَّادٍ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأْي . وعن عليٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ ــ عنه: لاضمانَ على مَن شُورِكَ في الرِّبْحِ. ورُويَ مَعْنَى ذلك عن الحَسن ، والزُّهْرِيِّ . وَلَنَا ، أَنَّه مُتَصَرِّفٌ في مال غيرِه بغيرِ إِذْنِه ، فَلَزِمَه الضَّمانَ ، كالغاصِب ، ولا نَقُولُ بمُشارَكَتِه في الرِّبْحِ ، فلا يَتَناوَلُه قولُ عليٌّ ، رَضِي الله عنه . ومتى اشْتَرَى ما لم يُؤْذَنْ فيه ، فرَبحَ فيه ، فالرِّبْحُ لرَبِّ المال . نَصَّ عليه أحمدُ . وبه قال أبو قِلَابَةَ ، ونافِعٌ . وعن أحمدَ ، أنَّهما يَتَصَدَّقان بالرِّبْحِ (١) . وبه قال الشُّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، والحَكَمُ ، وحَمَّادٌ . قال القاضي : قولُ أحمدُ : يَتَصَدَّقان بالرِّبْحَ . على سَبيل الوَرَعِ ، وهو لرَبِّ المَال في القَضاء . وهذا قولُ الأوْزاعِيِّ . وقال إيَاسُ بنُ مُعاويَةَ ، ومالكٌ : الرِّبْحُ على ما شَرَطاهُ ؟ ( لأنَّه نَوْعُ نَقْدٍ ، فلا يَمْنَعُ كَوْنَ الرِّبْحِ بينَهما على ما شَرَطاه' ، كما لو لَبس الثُّوبَ ، ورَكِب دابَّةً ليس له رُكُوبُها . وقال القاضى : إنِ اشْتَرَى في الذُّمَّةِ ثم نَقَدَ المالَ ، فالرِّبْحُ لرَبِّ المالِ . وإنِ اشْتَرَى بعَيْنِ المال ، فالشِّراءُ باطِلِّ في إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ . والأُخْرَى ، هو مَوْقُوفٌ على إجازَةِ المالِكِ(") ، فإن أجازَه ، صَعَّ ، وإلَّا بَطَلَ . والمَذْهَبُ الأُوَّلُ . نَصَّ عليه أحمدُ في روايَةِ الأَثْرَم . وقال أبو بكر : لم يَرْو أَنَّه يتَصَدَّقُ بالرِّبْحِ إِلَّا حَنْبَلِّ . واحْتَجَّ أحمدُ بحَدِيثِ عُرْوَةَ البارقِيِّ ، وهو ما روَى (أبو لَبِيدٍ '' ، عن عُرْوَةَ بن الجَعْدِ ، قال : عَرَض للنبيِّ عَلَيْكُ جَلَبٌ ،

<sup>(</sup>١) بعده فى الأصل : « على سبيل الورع » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « رب المال » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) فى م : « أبو الوليد » .

الشرح الكبير فأعْطانِي دِينارًا ، فقال : « يا(١) عُرْوَةُ ، ائْتِ الجَلَبَ ، فاشتَر لَنَا شَاةً » . فأتَيْتُ الجَلَبَ فساوَمْتُ صاحِبَه ، فاشْتَرَيْتُ شاتَيْن بدينار ، فجئتُ أَسُوقُهُما - أَو أَقُودُهما - فَلَقِيَنِي رَجلٌ بِالطَّرِيقِ ، فَسَاوَمَنِي ، فَبِعْتَ مَنْهُ شاةً بدِينار ، فجئتُ بالدِّينار وبالشَّاةِ ، فقلتُ : يا رسولَ الله ِ، هذا دِينارُكُم ، وهذه شاتُكُم . قال : « وكَيْفَ صَنَعْتَ ؟ » . فحَدَّثْتُه الحَدِيثَ ، فقال : « اللَّهُمَّ بَارِكْ له في صَفْقَةِ يَمِينِهِ » . رَواه الأَثْرَمُ (٢) . ولأنَّه نَمَاءُ مالِ غيرِه بغيرِ إِذْنِ مالِكِه [١٧١/٤] فكان لمَالِكِه ، كما لو غَصَب حِنْطَةً فزَرَعَها . فأمَّا المُضارِبُ ، فَفِيه رِوَايتَانِ ؛ إحْداهما ، لاشيءَ له ؛ لأنَّه عَقَد عَقْدًا لم يُؤْذَنْ له فيه ، فلم يَكُنْ له شيءٌ ، كالغاصِب . وهذا اخْتِيارُ أَبِي بَكْرٍ . والثَّانِيَةُ ، له أَجْرٌ ؛ لأنَّ رَبُّ المالِ رَضِيَ بالبَيْعِ وأَخَذَ الرِّبْحَ ، فاسْتَحَقَّ العامِلُ عِوَضًا ، كما لو عَقَدَه بإذْنِ (٢٠ . وفي قَدْر الأَجْرِ روايتان ؛ إحْداهُما ، أَجْرُ مِثْلِه ما لم يُحِطْ بالرِّبْحِ ؛ لأنَّه عَمِل ما يَسْتَحِقُّ به العِوَضَ ، ولم يُسَلَّمْ له المُسَمَّى ، فكان له أَجْرُ مِثْلِه ، كالمُضارَبَةِ الفاسِدَةِ . والتَّانِيَةُ ، له الأقلُّ مِن المُسَمَّى أو أَجْرِ المِثْل ؛ لأنَّه إن كان المُسَمَّى أَقَلُّ ، فقد رَضِيَ به ، فلم يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ منه ، وإن كان أَجْرُ المِثْل أَقَلُّ ، فلم يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ منه ؛ لأنَّه لم يَعْمَلْ ما أُمِرَ به . فإن قَصَد الشِّراءَ

<sup>(</sup>١) زيادة من : را ، وفي المسند ٢٧٦/٤ : ﴿ أَي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٦/١١ .

<sup>(</sup>٣) في م : « بإذنه ، .

لنَفْسِه ، فلا أَجْرَ له ، رِوَايَةً واحِدَةً . وقال القاضى ، وأبو الخَطَّابِ : إِنِ اشْتَرَى بَعَيْنِ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِه ونَقَد المَالَ ، فلا أَجْرَ له ، رِوَايةً واحِدةً ، وإِنِ اشْتَرَى بَعَيْنِ المَالِ ، فعلى رِوايَتَيْن .

فصل: وعلى العامِلِ أن يَتُولَّى بنَفْسِه كلَّ ما جَرَتِ العادَةُ أن يَتُولَّه المُضارِبُ ؛ مِن نَشْرِ التَّوْبِ ، وطَيِّه ، وعَرْضِه على المُشْتَرِى ، ومُساوَمَتِه ، وعَقْدِ البَيْعِ ، وأخفِ الثَّمَن ، وانْتِقادِه (') ، وشَدِّ الكِيس ، وخَوِ ذلك . ولا أَجْرَ له عليه ؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ الرِّبْعَ فَى مُقابَلَتِه . فَإِنِ اسْتَأَجَرَ مَن يَفْعَلُ ذلك ، فالأَجْرُ عليه خاصَّةً ؛ لأنَّ العَمَلَ عليه . فأمّا ما لا يَلِيه في العادة ق ، كالنّداء على المَتاع ، ونقله إلى الخانِ ، فليس على العامِل عَمله ، وله أن يَكْتَرِى مَن يَعْملُه . نصَّ عليه أحمد ؛ لأنَّ العَملَ العَملَ في المُضارَبة غيرُ مَشْرُوطٍ ؛ لمَشقَّة اشتراطِه ، فرُجِعَ فيه إلى العُرْف . فإن فعَل العامِلُ ما لا يَلْزَمُه مُتَبَرِّعًا ، فلا أَجْرَ له . وإن فعَل اليَأْخُذَ اللهُ المُرْفِو بَعَمل لا يَلْزَمُه ، هل له أَجْرً له له أَجْرً له له أَجْرً له في مُقابَلتِه شيءً له المَوْرِعِينُ ؛ لأنَّه عَمِل في مالِ غيرِه عَملًا لم يُجْعَلْ له في مُقابَلتِه شيءً ، فلم يَسْتَحِقَّ شيئًا ، كالأَجْنِي يً

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إنقاده » .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ١٦٤/٧ .

الشهزح الكبير

فصل: وإذا غُصِبَ مالُ المُضارَبةِ أو سُرِق ، فهل للمُضارِبِ المُطالَبةُ به ؟ على وَجْهِين ؛ أَحَدُهما ، ليس له ذلك ؛ لأنَّ المُضارَبة عَقْدٌ على التِّجارَةِ ، فلا يَدْخُلُ فيه الخُصُومَةُ . والثّانِي ، له ذلك ؛ لأنَّه يَقْتَضِي حِفْظَ اللّالِ ، ولا يَتِمُّ ذلك إلَّا بالخُصُومَةِ والمُطالَبةِ ، سِيَّما إذا كان غائبًا عن رَبِّ المالِ ، فإنَّه حينئذ لا مُطالِبَ (() بِه إلَّا المُضارِبُ ، فإن تَرَكه ضاع . فعلى المالِ ، فإن تَرَك الخُصُومَة والطَّلَب به في هذه الحالِ ، ضَمِن ؛ لأنه ضَيَّعه وفَرَّطَ فيه . فأمّا إن كان رَبُّ المالِ حاضِرًا ، وعلِم الحالَ ، فإنَّه [ ١٧٢/٤ ] وفَرَّط فيه . فأمّا إن كان رَبُّ المالِ حاضِرًا ، وعلِم الحالَ ، فإنَّه إلى بذلك مِن وَكِيلِه .

فصل : وإذا اشْتَرَى المُضارِبُ عَبْدًا ، فقَتَلَه عَبْدٌ لغَيْرِه ، ولم يَكُنْ ظَهَر فَى المُل ِ وَبْعٌ ، فالأَمْرُ لرَبِّ المالِ ؛ إن شاء اقْتَصَّ ، وإن شاء عَفَا على غير مالٍ ، وتَبْطُلُ المُضارَبَةُ فيه ؛ لذَهابِ رَأْسِ المالِ . وإن شاء عَفَا على مالٍ ، فإن عَفَا على مِثْلِ رَأْسِ المالِ أو أقلَّ أو أكثر ، فالمُضارَبَةُ بحالِها ، والرِّبْحُ فإن عَفَا على مِثْلِ رَأْسِ المالِ أو أقلَّ أو أكثر ، فالمُضارَبَةُ بحالِها ، والرِّبْحُ بينَهما على ما شَرَطَاه ؛ لأنَّه وُجِد بَدَلٌ عن رَأْسِ المالِ ، فهو كا لو وَجَد بَدَلَه بالبَيْعِ ، وإن كان في العَبْدِ رِبْحٌ ، فالقِصَاصُ إليهما ، والمُصالَحة كذلك ؛ لكوْنِهما شَرِيكَيْن فيه . والحُكْمُ في انْفِساخِ المُضارَبَةِ وبَقائِها على ما تَقَدَّم .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ لَا يَكُونَ مَطَالُبًا ﴾ .

المقنع

وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْعًا [ ١٢٠ ] لِنَفْسِهِ . وَعَنْهُ ، يَجُوزُ . وَكَذَلِكَ شِرَاءُ السَّيِّدِ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ .

٧٠٨٧ - مسألة : ﴿ وليس لرَبِّ المال أن يَشْتَرِيَ مِن مال المُضارَبَةِ شيئًا لنَفْسِه . وعنه ، يَجُوزُ ) إذا اشْتَرَى رَبُّ المال مِن مال المُضارَبَةِ شيئًا لَنَفْسِه ، لم يَصِحُّ ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن . وهو قولُ الشافعيِّ . ويَصِحُّ في الْأُخْرَى . وبه قال مالكّ، والأوْزاعِيُّ ، وأبو حنيفةَ ؛ لأنَّه قد ('تَعَلَّق به') حَقُّ المُضارِب ، فجاز شِراؤه ، كما لو اشْتَرَى مِن مُكاتَبه . ولَنا ، أنَّه مَلَكَه ، فلم يَصِحُّ شِراؤُه له ، كَشِرائِه مِن وَكِيلِه ، وفارَقَ المُكاتَبَ ، فإنَّ السَّيِّدَ لا يَمْلِكُ ما في يَدِه ، ولا تَجبُ زَكاتُه عليه ، وله أُخذُ ما فيه شُفْعةٌ منه .

٢٠٨٣ - مسألة : ( وكذلك شِراءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِه المَأْذُونِ ) لما

قوله: وليس لرَبِّ المالِ أَنْ يَشْتَرِي مِن مالِ المُضارَبَةِ شَيْئًا لنَفْسه. هذا المذهبُ. الإنصاف قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِير » : ولا يَشْتَرى المالِكُ مِن مالِ المُضارَبَةِ شيئًا على الأصحِّ . قال في « الفائق » : ليس له ذلك ، على أصحِّ الرِّو ايتَيْن . وصحَّحه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ الوَجيز ﴾ وغيره . وقدَّمه في ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وعنه ، يجوزُ . صحَّحها الأَزَجِيُّ . فعليها ، يأْخُذُ بشُفْعَةٍ . وأَطْلَقهما في « الهدايَةِ » ، و « المُنْهُب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « الكافِي » . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرِيٰ » : قلتُ : إنْ ظَهَر فيه ربْحٌ ، صحُّ ، وإلَّا فلا .

قوله : وكذلك شِراءُ السَّيِّدِ مِن عَبْدِه المَأْذُونِ له . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

الشرح الكبر ﴿ ذَكَرْنَا ، ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحَّ إِذَا اسْتَغْرَقَتْه الدُّيُونُ ؛ لأَنَّ الغُرَماءَ يَأْخُذُون ما في يَدِه ، ولأنَّ الدَّيْنَ إذا تَعَلَّقَ برَقَبَتِه ، صار مُسْتَحَقًّا للغُرَماء ، فصَحَّ شِرَاءُ السَّيِّدِ منه ، كَبَقِيَّةِ الغُرَماء . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لم يَزُلْ عنه وإِن تَعَلَّقَ حَقُّ الغُرَماءِ به ، كالعَبْدِ الجانِي .

فصل : وإنِ اشْتَرَى المُضارِبُ مِن مالِ المُضارَبَةِ لنَفْسِه ، و لم يَظْهَرْ رِبْحٌ ، صَحَّ . نَصَّ عليه أحمدُ . وبه قال مالكٌ ، والثُّوريُّ ، والأوْزاعِيُّ ، وإسْحاقُ . وحُكِيَ ذلك عن أبي حنيفةَ . وقال أبو ثَوْرٍ : البَيْعُ باطِلٌ ؛ لأنَّه شَرِيكٌ . ولَنا ، أنَّه مِلْكٌ لغيرِه ، فصَحَّ شِراؤُه له ، كَشِراءِ الوَكِيلِ مِن مُوَكِّلِه ، وإنَّما يَكُونُ شَرِيكًا إذا ظَهَر الرِّبْحُ ؛ لأنَّه إنَّما يُشارِكُ^' مَق الرُّبْحِ دُونَ أَصْلِ المَالِ ، فإن ظَهَر رِبْحٌ ، فشِراؤُه كَشِراءِ أَحَدِ الشُّرِيكَيْن مِن شُرِيكِه .

الإنصاف الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وعنه ، يصِحُّ . صحَّحَها الأَزَجِيُّ ، كمُكاتَبِه . فعليها ، يأْخُذُ بشُفْعَةِ أيضًا . وأطْلَقهما في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾، و ﴿ التَّلْخيصِ ِ »، و ﴿ الرِّعايةِ الصُّغْرَى »، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ِ » ، وغيرِهم . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يصِحَّ الشِّراءُمِن عَبْدِه المَأْذُونِ إِذَا اسْتَغْرَقَتْهُ الدُّيُونُ . وأمَّا شِراءُ العَبْدِ مِن سيِّدهِ ، فتقَدَّمَ في آخِرِ الحَجْرِ ، في أحكام العَبْد .

فائدة : ليس للمُضارِبِ أَنْ يَشْتَرِى مِن مالِ المُضارَبَةِ ، إذا ظهَر رِبْحٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وقيل : يصِحُّ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الكافِي » ،

<sup>(</sup>١) في م: « شارك ».

وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ ، صَحَّ وَإِنِاشْتَرَى الْجَمِيعَ ، بَطَلَ فِىنَصِيبِهِ، وَفِىنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَجْهَانِ .وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَصِحَّ فِى الْجَمِيعِ .

الشرح الكبير

مَحَ الشَّرِيكَيْن نَصِيبَ شَرِيكِه ، صَحَّ ) لأَنَّه يَشْتَرِى مِلْكَ غيرِه . قال أحمدُ ، في الشَّرِيكَيْن في الطَّعام يُرِيدُ صَحَّ ) لأَنَّه يَشْتَرِى مِلْكَ غيرِه . قال أحمدُ ، في الشَّرِيكَيْن في الطَّعام يُرِيدُ أَحَدُهما بَيْعَ حِصَّتِه مِن صاحِبِه : إن لم يَكُونا يَعْلَمان كَيْلَه ، فلا بَأْسَ ، وإن عَلِما كَيْلَه ، فلا بُدَّ مِن كَيْلِه . يَعْنِي أَنَّ مَن عَلِم مَبْلَغَ شيءٍ لم يَبِعْه صُبْرَةً ، عَلِما كَيْلَه ، فلا بُدَّ مِن كَيْلِه . يَعْنِي أَنَّ مَن عَلِم مَبْلَغَ شيءٍ لم يَبِعْه صُبْرَةً ، على الكَيْل والوَزْنِ ، جاز .

٢٠٨٥ - مسألة: ( وإنِ اشْتَرَى الجَمِيعَ ، بَطَل فى نَصِيبِه ) لأنّه مَلكَه . وهل يَصِحُ فى حِصَّةِ شَرِيكِه ؟ على وَجْهَيْن ، بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( و يَتَخَرَّ جُ أَن يَصِحُ فى الجَمِيع ِ ) بِناءً على صِحَّةِ شِراءِ رَبِّ المالِ مِن مالِ المُضارَبَةِ .

الإنصاف

و « التَّلْخيصِ » ، ونقَلَه عن القاضى . وإنْ لم يَظْهَرْ رِبْحٌ ، صحَّ الشِّراءُ . على الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ ، نصَّ عليه . جزَم به فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، وغيرِهما . وقيل : لا يصِحُّ .

قوله: وإنِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّريكَيْن نَصِيبَ شَريكِه ، صَحَّ ، وإنِ اشْتَرَى الجَميعَ ، بطَل فى نصِيبِه ، وفى نَصيبِ شَريكِه وجْهان . قال الأصحاب ؛ منهم صاحِبُ « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « المُغْنِى »، و « التَّلْخيص »، و « الشَّرْحِ » ، و « القواعِدِ » ، و غيرِهم : بِناءً على تَفْريقِ الصَّفْقَة . وقد عَلِمْتَ أَنَّ الصَّحيحَ مِنَ المَذهب ، الصِّحَةُ هناك ، فكذا هنا . وصحَّحَه فى « التَّصْحيح ، » .

فصل : ولو اسْتَأْجَرَ (١) أحدُ الشَّرِيكَيْنِ مِن صاحِبِه دارًا ، ليَحْرُزَ فيها مَالَ الشُّركةِ أَو غَرائِرَ ، جَاز . نَصَّ عليه أحمدُ في رِوايَةِ صالِحٍ . وإنِ اسْتَأْجَرَه لنَقْل الطُّعام ، أو غُلامِه ، أو دائِّتِه ، جاز ؛ لأنَّ ما ('جاز أن يَسْتَأْجِرَ له غيرَ الحيوانِ"، جاز أن يَسْتَأْجِرَ له الحَيوانَ، كَمال الأَجْنَبِيِّ . وفيه روايةً أخرى ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ هذا لا تَجبُ الأُجْرَةُ فيه إِلَّا بِالعَمَلِ ، ولا يُمْكِنُ إيفاءُ العَمَلِ في المُشْتَرَكِ ؛ لأنَّ نَصِيبَ المُسْتَأْجر غيرُ مُتَمَيِّزٍ مِن نَصِيبِ المُؤْجِرِ ، فإذًا لا تَجِبُ الْأَجْرَةُ ، والدَّارُ والغرَائِرُ لا يُعْتَبَرُ فيها إيقاعُ العَمَلِ ، إنَّما يَجِبُ بوَضْعِ العَيْنِ في الدَّارِ ، فيُمْكِنُ تَسْلِيمُ المَعْقُود عليه.

٢٠٨٦ - مسألة : ( وليس للمُضارِب نَفَقَةً إِلَّا بِشَرْطٍ ) سواءً كانت تِجارَتُه في الحَضَرِ أو السَّفَرِ . وبهذا قال ابنُ سِيرِينَ ، وحَمَّادُ بنُ أَبي سُلَيمانَ . وهو ظاهِرُ مَذْهَبِ الشافعيِّ . وقال الحسنُ ، والنَّخَعِيُّ ، والأوْزاعِيُّ ، ومالكٌ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأَى : يُنْفِقُ مِن المالِ بالمَعْرُوفِ (٣) إذا شَخَص به عن البَلَدِ ؛ لأنَّ سَفَرَه لأَجْلِ المالِ ،

الإنصاف ويَتَخَرَّجُ أَنْ يَصِحُّ في الجَمِيع ِ ؛ بِناءً على شِراءِ ربِّ المالِ مِن مالِ المُضارَبَةِ . وهذا التَّخْرِيجُ لأبِي الخَطَّابِ .

قوله : وليس للمُضارِب نَفَقَةٌ إِلَّا بشَرْطٍ . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ اشترى من ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ المعروف ﴾ .

فكانت نَفَقَتُه فيه ، كأَجْر الحَمّال . ولَنا ، أنَّ نَفَقَتَه تَخُصُّه ، فكانت عليه ، كَنَفَقَة الحَضر ، وأَجْر الطّبيب ، (اوثَمَن الطّيب) ؛ لأنَّه دَخَل على أنَّه لا يَسْتَحِقُّ مِن الرِّبْحِ إِلَّا الجُزْءَ المُسَمَّى ، فلا يَكُونُ له غيرُه ، ولأنَّه لو اسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ ، أَفْضَى إلى أَن يَخْتَصَّ بالرِّبْحِ إِذَا لَم يَرْبَحْ سِوَى النَّفَقَةِ فأمَّا إِن شَرَط له النَّفَقَةَ ، صَحَّ ، وله ذلك ؛ لقول رسول الله عَلَيْكُم : « المُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ »(٢) . فإن قَدَّرَ له ذلك فحسَنٌ ؛ لأنَّ فيه قَطْعَ المُنازَعَةِ وزَوالَ الاخْتِلافِ . "قال أحمدُ في روايةِ الأَثْرَمِ : أَحَبُّ إِلَّ أَن يَشْتَرطَ نَفَقَةً مَحْدُودَةً " ، وله ما قَدَّرَ له مِن مَأْكُول ومَلْبُوس ومَرْكُوب وغيره ، وإن أطْلَقَ ، صَحَّ . نَصَّ عليه . وله نَفَقَتُه مِن المَأْكُولِ حاصَّةً ، "و لا كُسْوَةً" له . قال أحمدُ : إذا قال : له نَفَقَتُه . فإنَّه يُنْفِقُ . قِيلَ له : فَيَكْتَسِي ؟ قال : لا ، إنَّما له النَّفَقَةُ . فإن كان سَفَرُه طَويلًا يَحتاجُ إلى تَجْديدِ كُسْوَةٍ ، فظاهِرُ كَلام أحمدَ جَوازُها ؛ لأنَّه قِيلَ له : فلم يَشْتَر طِ الكُسْوَةَ ، إِلَّا أَنَّه في بَلَدٍ بعيدٍ ، وله مُقامٌ طَوِيلٌ يَحتاجُ فيه إلى الكُسْوَةِ ؟ فقال : إِذَا أَذِنَ لَهُ فَى النَّفَقَةِ ، فَعَلَ مَا لَمْ يَحْمِلْ عَلَى مَالِ الرَّجُلِ ، و لَم يكُنْ ذلك قَصْدَه . هذا مَعْناه . وقال القاضي ، وأبو الخَطَّابِ : إذا شَرَطَ له

الأصحابُ ، إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ قال : ليس له نَفَقَةٌ ، إِلَّا بشَرْطٍ أو عادَةٍ (١٠) الإنصاف فَيَعملُ بها . وكأنَّه أقامَ العادَةَ مَقامَ الشَّرْطِ . وهو قَوِى ۖ في النَّظرِ ·

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من الأصل.

۲) تقدم تخریجه فی ۱/۹۹۱۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ١: ﴿ إعادة ، .

## الله عَلَهُ جَمِيعُ نَفَقَتِهِ ؟ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَلْبُوسٍ بِالْمَعْرُوفِ.

الشرح الكبير النَّفَ يُنْفِوَ بالما

النَّفَقَةَ ( فله جَمِيعُ نَفَقَتِه ؛ مِن مَأْكُولِ ومَلْبُوسِ بِالْمَعْرُوفِ ) وقال أحمدُ : يُنْفِقُ على مَعْنَى ما كان يُنْفِقُ على نَفْسِه غيرَ مُتَعَدِّ [ ١٧٣/٤ ] بِالنَّفَقَةِ ولا مُضِرِّ بِاللَّالِ . ولم يَذْهَبْ أحمدُ إلى تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ ؛ لأنَّ الأَسْعارَ تَخْتَلِفُ ، وقد تَقِلُ وقد تَكْثُرُ .

الإنصاف

قوله: فإنْ شرَطَها له، وأطْلَق ، فله جَمِيعُ نَفَقتِه مِنَ الْمَأْكُولِ والمَلْبُوسِ بِالْمَعْرُوفِ . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، منهم القاضى . وجزَم به فى « الهِدايّةِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ »، و « المُادِى » و « التَّاخِيصِ » و « المُحرَّرِ » و « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، و « الخُلوى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه فى « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، و « الفُروعِ » . و المَنْصوصُ عن أحمد ، أنَّه ليس له نفقة إلا مِنَ المَأْكُولِ (١) خاصَةً . قدَّمه فى « المُعنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفائقِ » . وقال المُصَنف ، والشَّرْحِ » ، و غيرُهم : ظاهرُ كلام الإمام أحمد ، إذا والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » ، و غيرُهم : ظاهرُ كلام الإمام أحمد ، إذا كان سَفَرُه طَوِيلًا ، يَحْتَاجُ إِلَى تَجْديدِ كُسْوَةٍ ، جَوازُها . وجزَم به فى « الكافِى » . ونقل حَنْبُلٌ ، يُنْفِقُ على مَعْنَى ما كان يُنْفِقُ لَنْفُسِه ، غيرَ مُتَعَدِّ ولا مُضِرِّ بالمالِ . وقال فى « الرِّعايةِ الكُبْرى » : وقيل : كطَعام الكفَّارَةِ ، وأقلِّ مَلْبُوسٍ مِثْلِه . وقيل : في « الرِّعايةِ الكُبْرى » : وقيل : كطَعام الكفَّارَةِ ، وأقلِّ مَلْبُوسٍ مِثْلِه . وقيل : هذا التَّقْدِيرُ مع التَنَازُعِ . .

فائدة : لو لَقِيَه فى بَلَدٍ أَذِنَ فى سَفَرِه إليه ، وقد نَضَّ المَالُ ، فأَخَذَه رَبُّه ، فللعامِل ِ نَفَقَةُ رُجُوعِه ، فى وَجْهٍ . وفى وَجْهٍ آخَرَ ، لا نَفَقَةَ له . قدَّمه فى « المُغْنِى » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: « المال » .

فَإِنِ اخْتَلَفَا ، رُجِعَ فِي الْقُوتِ إِلَى الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَفِي اللَّهُ عَامِ اللَّهُ الْمَلْبُوسِ إِلَى أَقَلُ مَلْبُوس مِثْلِهِ .

٧٠٨٧ - مسألة : ( فإنِ اخْتَلَفًا ) في قَدْر النَّفَقَةِ ، فقال أبو الشرح الكبير الخَطَّابِ : يَرْجِعُ في القُوتِ إلى الإطْعام في الكَفَّارةِ ، وفي الملبوس إلى أَقَلُّ مَلْبُوسٍ مِثْلِهِ . ('وهذا الذي ذَكَرَه شيخُنا في الكتاب المَشْرُوحِ ''؛ لأنَّه العادَةُ، فيَنْصَر فُ الإطْلاقُ إليه، كما انْصَرفَ إليه في الإطْعام في الكَفَّارة . فإن كان معه مالَّ لنَفْسِه، أو مُضارَبةً أُخْرَى، أو بِضاعَةً لآخَرَ ، فالنَّفَقَةُ على قَدْرِ المَالَيْنِ ؛ لأَنُّهَا لأَجْلِ السَّفَرِ ، والسَّفَرُ للمالَيْنِ ، فيَجِبُ أَن تَكُونَ النَّفَقَةُ مَقْسُومَةً على قَدْرهما ، إلَّا أن يَكُونَ رَبُّ المالِ قد شَرَط له النَّفَقَةَ مِن مالِه مع(٢) عِلْمِه بذلك . ولو أذِنَ له في السَّفَر إلى مَوْضع ٍ مُعَيَّن أو غيرٍ مُعَيَّن ِ ، ثم لَقِيَه رَبُّ المالِ في السَّفَرِ في ذلك المَوْضع ِ أو في غيرِه ٣٠ وقد نَضَّ المَالُ ، فأَخَذَ مالَه ، فطالَبَه العامِلُ بنَفَقَةِ الرُّجُوعِ إلى بَلَدِه ، لم يَكُنْ

و « الشُّرْحِ ِ » . وجزَم به في « الرِّعايةِ » . وهو ظاهرُ ما قدَّمه في « الفُروع ِ » ، الإنصاف فَإِنَّهُ قَالَ : فلهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ في وَجْهٍ . واقْتُصرَ عليه .

> قوله : فإنِ اخْتَلَفَا ، رُجِعَ فِي القُوتِ إلى الإطْعامِ فِي الكَفَّارَةِ ، وفي المَلْبوسِ إلى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مثلِه . وكذا قال في «الهِدايَةِ » ، و «المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُغْنِي » . واقْتَصرَ عليه في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( و » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

المنع وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسَرِّي ، فَاشْتَرَى جَارِيَةً ، مَلَكَهَا ، وَصَارَ ثَمَنُهَا قَرْضًا . نَصَّ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير

له ذلك ؛ لأنَّه إنَّما اسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ ما داما في القِراض ، وقد زالَ ، فزالتِ النَّفَقَةُ ، ولذلك لو مات ، لم يَجِبْ تَكْفِينُه . وقِيلَ : له ذلك ؛ لأنَّه كان شَرَط له نَفَقةَ ذَهابه ورُجُوعِه ، وغَرَّه بتَسْفِيره إلى المَوْضِع ِ الذي أَذِنَ (١) له فيه مُعْتَقِدًا أنَّه مُسْتَحِقُّ للنَّفَقَةِ ذاهبًا وراجعًا ، فإذا قَطَع عنه النَّفَقَةَ ، تَضَرَّرَ ىذلك .

٨٠ ٢٠ - مسألة : ( فإن أذِنَ له في التَّسَرِّي ، فاشْتَرَى جاريَةً ، مَلَكَها ، وصار ثَمَنُها قَرْضًا . نَصَّ عليه ) أحمدُ ؛ لأنَّ البُضْعَ لا يُباحُ إلَّا

الإنصاف « الشُّرْحِ » . وقدَّمه في « النَّظْم » . قال ابنُ مُنَجِّي في « شَرْحِه » : وفيه نَظَرٌ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا تحَكُّم (٢) . وقيل : له نفَقَةُ مِثْلِه عُرْفًا مِنَ الطُّعام والكُسْوَةِ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب . [ ٢/ ١٦١و ] جزَم به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ وغيره . وقدَّمه فی « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَیْن » ، و « الحاوی الصَّغِیرِ » ، وغیرِهم .

فائدة : لوكانَ معه مالَّ لنَفْسِه يَبِيعُ فيه ويَشْتَرِي ، أو مُضارَبَةٌ أُخْرَى ، أو بضاعَةٌ لآخَرَ ، فالنَّفَقَةُ على قَدْرِ الماليُّن ، إلَّا أَنْ يكونَ ربُّ المالِ قد شرَط له النَّفَقَةَ مِن مالِه ، مع عِلْمِه بذلك .

قوله : وإِنْ أَذِنَ له في التَّسَرِّي ، فاشْتَرَى جارِيَةً ، ملَكَها ، وصارَ ثمَّنُها قَرْضًا . نصَّ عليه . في روايَةِ يَعْقُوبَ بن بَخْتانَ . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: « الحكم ».

بمِلْكِ أُو نِكَاحٍ ؛ لقَوْلِه سُبْحَانَه : ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَ ٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ الشرح الكبع أَيْمَانُهُمْ ﴾(١) . و لم يُوجَدِ النِّكاحُ ، فتَعَيَّنَ المِلْكُ ، ويَخْرُجُ ثَمَنُها مِن المُضارَبَةِ ، ويَكُونُ قَرْضًا في ذِمَّتِه ؛ لِما ذَكَرْنا .

وقطَعُوا به . وقال فى « الفُصولِ » : فإنْ شرَط المُضارِبُ أنْ يتَسَرَّى مِن مالِ المُضارَبَةِ ، فقال في رِوايَةِ الأَثْرَمِ ، وإبْراهيمَ بنِ الحارِثِ : يجوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ المُضارِبُ جارِيَةً مِنَ المال إذا أَذِنَ له . وقال في روايَةِ يَعْقُوبَ بنِ بَخْتانَ : يجوزُ ذلك ، ويكونُ دَيْنًا عليه . فأجازَ له ذلك ، بشَرْطِ أَنْ يكونَ المالُ في ذِمَّتِه . قال أَبُو بَكْرِ : اخْتِيارِي ، مَا نَقَلَهُ يَعْقُوبُ . فَكَأَنُّهُ جَعَلِ المُسْأَلَةَ عَلَى رِوايتَيْن ، واخْتارَ هذه . قال شيْخُنا : وعنْدِي ، أنَّ المَسْأَلَةَ روايَةٌ واحدةٌ ، وأنَّه لا يجوزُ الشِّراءُ مِن مال المُضارَبَةِ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ المالَ في ذِمَّتِه `. وعلى هذا يُحْمَلُ قُولُه في رِوايَةِ الأُثْرَمِ ؟ لأنَّه لو كانَ له ذلك ، لاسْتَباحَ البُضْعَ بغيرِ مِلْكِ يَمِينٍ ولا عَقْدِ نِكَاحٍ . انْتَهى كلامُه في « الفُصولِ » . قال في « الفُروعِ » : وله التَّسَرِّيَ بإِذْنِه ، في رِوايَةٍ في « الفُصول » ، والمذهبُ أنَّه يَمْلِكُها ويَصِيرُ ثَمَنُها قَرْضًا . ونقَل يَعْقُوبُ ، اعْتِبارَ تَسْمِيَةِ ثَمَنِها . قال في « القاعِدَةِ الثَّانيةِ والسَّبْعِين » : قال الأصحابُ : إذا اشْترَطَ المُضارِبُ التَّسَرِّيَ مِن مالِ المُضارَبَةِ ، فاشْتَرَى أَمَةً منه ، ملكَها ، ويكونُ ثَمَنُها قَرْضًا عليه ؛ لأنَّ الوَطْءَ لا يُباحُ بدُونِ المِلْكِ . وأشارَ أبو بَكْرٍ إلى رِوايَةٍ أُخْرَى ، يَمْلِكَ المُضارِبُ الأَمَةُ بغيرِ عِوَضٍ . انتهى .

فائدتان ؛ إحْداهما ، ليس له أَنْ يتَسَرَّى بغيرِ إِذْنِ رَبِّ المَالِ ، فلو خالَفَ ووَطِيءَ ، عُزِّرَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه في رِوايَة ابن ِ مَنْصُورٍ . وقدَّمه في

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٦ ، سورة المعارج ٣٠ .

٢٠٨٩ - مسألة : ( وليس للمُضارِبِ رِبْحٌ حتى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ المالِ ) يَعْنِي أَنَّه لا يَسْتَحِقُّ أُخْذَ شيءٍ مِن الرِّبْحِ حتى يُسَلِّمَ رَأْسَ المالِ إلى رَبِّه ، ومتى كان فى المال خُسْرانٌ ورِبْحٌ ، جُبِرَتِ الوَضِيعةَ مِن الرِّبْحِ ِ ، سواءً كان الرِّبْحُ والخُسْرانُ في مَرَّةٍ واحدةٍ ، أو الخُسْرانُ في صَفْقَةٍ والرِّبْحُ في أُخْرَى ، وأَحَدُهما في سَفْرَةٍ والآخَرُ في أُخْرَى ؛ لأنَّ الرِّبْحَ هو الفاضِلُ عن رَأْسِ المَالِ ، وما لم يَفْضُلْ فليس برِبْحٍ . ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا .

فصل : وفي مِلْكِ العامِلِ نَصِيبَه مِن الرُّبْحِ ِ قبلَ القِسْمَةِ رِوايَتانِ ؟ إحْداهُما ، يَمْلِكُه . ذَكَرَه القاضي . وهو قولُ أبي حنيفةَ . والأُخْرَى ،

الإنصاف « الفُروعِ » ، و « الرِّعايةِ » . وقيل : يُحَدُّ إِنْ كَانَ قَبَلَ ظُهُورِ رِبْحٍ . ذَكَرَه ابنُ رَزِينِ ، واخْتارَه القاضي . قلتُ : وهو الصُّوابُ بشَرْطِه . وأطْلَقهما في « القواعِدِ » . وذكَر ابنُ رَزِينٍ ، إنْ ظهَر رِبْحٌ عُزِّرَ ، وَيْلزَمُه المَهْرُ وقِيمَتُها إنْ أُوْلَدَها ، وإلَّا حُدَّ عالِمٌ . ونصُّه ، يُعَزَّرُ . كما تقدُّم . وقال في « الرِّعايةِ » ، بعدَ أَنْ قَدُّمُ الأُوَّلَ : وقيل : إِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ، حُدُّ ، وملَك ربُّ المالِ وَلَدَه ، و لم تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ له ، وإنْ ظَهَر رِبْحٌ ، فَوَلدُه حُرٌّ ، وهي أُمُّ وَلَدِه ، وعليه قِيمَتُها ، وسقَط مِنَ المَهْرِ والقِيمَةِ قَدْرُ حَقِّ العامِلِ ، و لم يُحَدُّ . نصَّ عليه . الثَّانيةُ ، لا يَطَأُ رَبُّ المالِ ، ولو عُدِمَ الرُّبْحُ رأْسًا . جزَم به في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفُروعِ » ، وغيرِهم . ولو فعَل ، فلا حَدَّ عليه ، لكِنْ إِنْ كان فيه ربْحٌ ، فللعامِل حِصَّتُه منه .

قوله: وليس للْمُضارِبِ رِبْحٌ حتى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ المالِ . بلا نِزاعٍ .

لا يَمْلِكُه . ذَكَرها أبو الخَطّاب . وهو قولُ مالكِ . وللشافعيِّ قوْلان ، كَالرِّوايَتَيْنِ . [ ١٧٣/٤ ] واحْتَجَّ مَن لم يُمَلِّكُه بأنَّه لو مَلَكَه ، لَاخْتَصَّ برِبْحِه ، ولوَجَبَ أَن يَكُونَ شَرِيكًا لرَبِّ المالِ ، كَشَريكَى العِنانِ . ووَجْهُ الأُوَّلِ أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ ، فَيَثْبُتُ مُقْتضاهُ ، وهو أن يَكُونَ له جُزْءٌ مِن الرِّبْحِ ، فإذا وُجدَ ، وَجَب أَن يَمْلِكَه بحُكْم الشُّرْطِ ، كَا يَمْلِكُ المُساقِي حِصَّتَه مِن الثَّمَرَةِ بظُهُورِها ، وقِياسًا على كلِّ شَرْطٍ صَحِيحٍ في عَقْدٍ ، ولأنَّه مَمْلُوكٌ ، فلا بُدَّله مِن مالِكٍ ، ورَبُّ المالِ لا يَمْلِكُه اتِّفاقًا ، ولا تَثْبُتُ أَحْكَامُ المِلْكِ في حَقِّه ، فلَزمَ أن يَكُونَ للمُضارِب ، ولأنَّه يَمْلِكُ المُطالَبةَ بالقِسْمَةِ ، فكانَ مالِكًا ، كأَحَدِ شَريكَى العِنانِ . ولا يَمْتَنِعُ أَن يَمْلِكُه ، ويَكُونَ وِقايَةً لرَأْسِ المالِ ، كَنْصِيبِ رَبِّ المالِ مِن الرِّبْحِ ، وبهذا امْتَنَعَ اخْتِصاصُه بربْحِه ، ولأنَّه لو اخْتَصَّ بربْحِه ، لاسْتَحَقَّ مِن الرِّبْحِ أَكْثُرَ مِمَّا شَرَط له ، ولا يَثْبُتُ بالشَّرْطِ ما يُخالِفُ مُقْتضاه . قال أحمدُ ، في المُضارب يَطَأُ جَارِيَةً مِن المُضارَبَةِ : فإن لم يَكُنْ ظَهَر في المال ربْحٌ ، لم تَكُنْ أُمَّ وَلَدِه ، وإن ظَهَر فيه رِبْحٌ ، فهي أُمُّ وَلَدِه . وفيه دَلِيلٌ على أَنَّه يَمْلِكُ الرِّبْحَ بالظُّهُورِ . وهذا ظاهِرُ المَذْهَب .

فصل: إذا دَفَع إلى رَجُل مائَةً مُضارَبةً ، فخَسِرَ عَشَرَةً ، ثم أَخَذَ رَبُّ المالِ منها عَشَرَةً ، ثم أَخَذَ رَبُّ المالِ منها عَشَرَةً ، لم يَنْقُصْ رَأْسُ المالِ بالخُسْرانِ ؛ لأَنَّه قد يَرْبَحُ فيَجْبُرُ المالِ منها عَشَرَةٌ ، وقِسْطُها مِن الخُسْرانَ ، لكنَّه يَنْتَقِصُ بما أَخَذَه رَبُّ المالِ ، وهي العَشَرَةُ ، وقِسْطُها مِن

الإنصاف

الشرح الكبير الخُسْرانِ ، وهو دِرْهَمٌ وتُسْعٌ ، ويَبْقَى رَأْسُ المال ثَمانِيَةً وتُمانِينَ وثَمانِيةَ أَتْسَاعِ دِرْهِم . فإن كان أَخَذَ نِصْفَ التِّسْعِينِ الباقِيَةِ ، بَقِيَ رَأْسُ المال خَمْسِين ؟ لأنَّه أَخَذَ نِصْفَ المال ، فسَقَطَ نِصْفُ الخُسْر انِ ، وإن كان أَخَذَ خَمْسِين ، بَقِيَ أَرْبَعَةٌ وأَرْبَعُونَ وأَرْبَعَةُ أَتْسَاعٍ . وكذلك(١) إذا رَبِح المالَ ثم أُخَذَ رَبُّ المال بعضَه ، كان ما أُخَذَه مِن الرِّبْحِ ورَأْسِ المالِ ، فلو كان رَأْسُ المالِ مائَةً فرَبِحَ عِشْرِين فأخَذَها رَبُّ المال ، لبَقِيَ رَأْسُ المال ثَلاثةً وثَمانِينَ وثُلُثًا ؛ لأنَّه أَخَذَ سُدْسَ المال ، فنَقَصَ رَأْسُ المالِ سُدْسَه ، وهو سِتَّةَ عَشَرَ وثُلُثان ، وحَظُّها(٢) مِن الرِّبْحِ ثَلاثَةٌ وثُلُثٌ . ولو كان أخَذَ سِتِّين ، بَقِي رَأْسُ المال خَمْسِين ؛ لأنَّه أَخَذَ نِصْفَ المال ، فبَقِيَ نِصْفُه ، وإن كان أُخَذَ خَمْسِين ، بَقِي ثَمانِيَةٌ وخَمْسُون وثُلُثٌ ؛ لأَنَّه أَخَذَ رُبْعَ المال وسُدْسَه ، بَقِيَ ثُلُثُه ورُبْعُه ، وهو ما ذَكَرْنا . فإن أَخَذَ سِتِّين ثُم خَسِر في الباقِي ، فصارَ أَرْبَعِين ، فَرَدُّها ، كان له على رَبِّ المال خَمْسَةً ؛ لأنَّ ما أَخَذَه رَبُّ المال انْفَسَخَتْ فيه المُضارَبَةُ ، فلا يَجْبُرُ بربْحِه خُسْرانَ ما بَقِي في يَدِه ، لَمُفَارَقَتِه إِيَّاه ، وقد أُخَذَ مِن (٣) الرِّبْح ِ عَشَرَةً ؛ لأنَّ سُدْسَ ما أُخَذَه رَبْحٌ ، فكانتِ العَشَرَةُ بينَهما ، وإن لم يَرُدَّ الأَرْبَعِين كُلُّها ، بل رَدَّ منها إلى رَبِّ المالِ عِشْرِين ، بَقِي رَأْسُ المال خَمْسَةً وعِشْرِين .

<sup>(</sup>١) في م: « لذلك ».

<sup>(</sup>٢) في م: «حقّها ».

<sup>(</sup>٣) في م : « منه » .

وَإِنِ اشْتَرَى سِلْعَتَيْن ، فَرَبِحَ فِي إِحْدَاهُمَا ، وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى ، اللَّهُ اللَّهُ أَوْ تَلِفَتْ ، جُبِرَتِ الْوَضِيعَةُ مِنَ الرِّبْحِ .

الشرح الكبير

إخداهُما ، و خَسِر في الأُخْرَى ، أو تَلِفَتْ ، جُبِرَتِ الوَضِيعَةُ مِن الرَّبْحِ ) إِخداهُما ، و خَسِر في الأُخْرَى ، أو تَلِفَتْ ، جُبِرَتِ الوَضِيعَةُ مِن الرَّبْحِ ) إِذَا دَفَع إِلَى المُضارِبِ أَلْفَيْنِ ، فاشْتَرَى بكلِّ أَلْفَ عَبْدًا ، فرَبِحَ في أَحَدِهما ، و خَسِر في الآخرِ ، أو تَلِف ، و جَب جَبْرُ الخُسْرانِ مِن الرِّبْحِ ، ولا يَسْتَحِقُ المُضارِبُ شيئًا ، إلَّا بعدَ كَمالِ الأَلْفَيْن . وبه قال الشافعي ، إلَّا فيما إذا تَلِف أَحَدُ العَبْدَيْن ، فإنَّ أَصْحابَه ذَكَرُوا فيه وَجْهًا ثانِيًا ، أَنَّ التّالِفَ مِن رَأْسِ المالِ ؛ لأَنَّه بَدَلُ أَحَدِ الأَلْفَيْن ، ولو تَلِف أَحَدُ الأَلْفَيْن كان مِن رَأْسِ المالِ ؛ لأَنَّه بَدَلُ أَحَدِ الأَلْفَيْن ، ولو تَلِف أَحَدُ الأَلْفَيْن كان مِن رَأْسِ المالِ ، فكذلك بَدَلُه . ولَنا ، أَنَّ تَلْفَه بعدَ أَن دار في القراضِ ، وتَصَرَّفَ المَلْلِ ، فكذلك بَدَلُه . ولَنا ، أَنَّ تَلْفَه بعدَ أَن دار في القراضِ ، وتَصَرَّف في المالِ بالتِّجارَةِ ، فكان تَلْفُه مِن الرِّبْحِ ، كما لو كان رَأْسُ المالِ دِينارًا واحِدُ مَا ولاَنَّهما سِلْعتان ، تُجْبَرُ خَسارَةُ إِجْداهما بِرِبْحِ في المَّالِ والجَدِر ، فلا يَسْتَحِقُ المُضارِبُ فيه رِبْحًا حتى يَكُمُلَ رَأْسُ المالِ ، فاللهِ والحِدِ ، فلا يَسْتَحِقُ المُضارِبُ فيه رِبْحًا حتى يَكُمُلَ رَأْسُ المالِ ، كَالْد يَ فَلَالًى المَلْ المَالِ والحَدِ ، فلا يَسْتَحِقُ المُضارِبُ فيه رِبْحًا حتى يَكُمُلَ رَأْسُ المالِ ، كالذي ذَكَرُنا .

وقوله: وإنِ اشْتَرَى سِلْعَتَيْن ، فَرَبِحَ فِي إحْداهما ، وخَسِرَ فِي الْأُخْرى – بَسَبَبِ الإنصاف مَرَض ، أو عَيْب حادِثٍ ، أو نُزولِ سِعْر ، أو فَقْدِ صِفَةٍ ونحوِه – أو تَلِفَتْ – أو بعضُها – جُبِرَتْ الوَضيعَةُ مِنَ الرِّبْحِ . وكذا قال كثيرٌ مِنَ الأصحابِ . قال في « الفُروع ِ » : إذا حصَل ذلك بعدَ التَّصَرُّف ، ونقَل حَنْبَلٌ ، وقبلَه ، جُبِرَتِ الوَضِيعَةُ المنع وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، انْفَسَخَتْ فِيهِ الْمُضَارَبَةُ.

الشرح الكبير

١ ٩ • ٢ - مسألة : ﴿ وَإِنْ تَلِفَ بِعَضُ رَأْسِ المَالَ قَبِلَ التَّصَرُّفِ فَيهُ ، انْفَسَخَتْ فيه المُضارَبَةُ ) وكان رَأْسُ المال الباقِيَ خاصَّةً . وقال بعضُ أَصْحاب الشافعيِّ: مَذْهَبُ الشافعيِّ أنَّ التَّالِفَ مِن الرِّبْحِ ؛ لأنَّ المالَ إنَّما يَصِيرُ قِراضًا بالقَبْض ، فلا فَرْق بينَ هَلاكِه قبلَ التَّصَرُّفِ و(١) بعدَه . ولَنا ، أنَّه مالٌ هَلَك على جهَتِه قبلَ التَّصَرُّفِ فيه ، فكان رَأْسُ المال الباقِيَ ، كَمَا لُو تَلِفَ قَبْلَ القَبْضِ . وَفَارَقَ مَا بَعَدَ التَّصَرُّفِ ؛ لأَنَّهُ دَارَ فِي التِّجَارَةِ ، وشَرَع فيما قُصِدَ بالعَقْدِ مِن التَّصَرُّفاتِ المُؤَدِّيَّةِ إلى الرَّبْحِ .

فصل: إذا دَفَع إليه أَلْفًا مُضارَبَةً ، ثم دَفَع إليه أَلْفًا آخَرَ ، مُضاربَةً (٢) وأذِنَ له في ضَمِّ أَحَدِهما إلى الآخرِ قبلَ التَّصَرُّفِ في الأوّلِ ، جاز ، وصار مُضارَبَةً واحِدَةً ، كالو دَفَعَهُما إليه جَمِيعًا ، وإن كان بعدَ التَّصَرُّ فِ في الأوَّل

الإنصاف مِن ربْح باقيه (٣) ، قبلَ قِسْمَتِها ناضًا ، أو تَنْضِيضُه مع مُحاسَبَتِه . نصَّ عليهما . وقال في « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوى الصَّغِير » : جُبرَ مِنَ الرِّبْحِ قبلَ قِسْمَتِه . وقيل : وبعدَها ، مع بَقاء عَقْدِ المُضارَبَةِ .

قوله : وإِنْ تَلِفَ بعضُ رأْسِ المال قبلَ التَّصَرُّفِ فيه ، انْفَسَخَتْ فيه المضارَبَةُ . بلا نِزاع ٍ أَعْلَمُه ، وكان رأْسُ المال الباقِي خاصَّةً .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُو ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط : « قوله » . انظر : الفروع ٣٨٧/٤ .

وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ ، ثُمَّ اشْتَرَى سِلْعَةً لِلْمُضَارَبَةِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَثَمَنُهَا اللَّهَ عَلَيْهِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَثَمَنُهَا اللَّهَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ رَبُّ الْمَالِ .

فى شِراءِ المَتاعِ ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّ حُكْمَ الأَوَّلِ اسْتَقَرَّ ، وكان رِبْحُه وخُسْرانُه الشرح الكبير مُخْتَصًّا به (۱) ، فضَمُّ الثّانِي إليه يُوجِبُ جَبْرَ خُسْرانِ أَحَدِهما بِرِبْحِ الآخِرِ . فإذا شَرَط ذلك في الثّانِي فَسَدَ . فإن نَضَّ الأَوَّلُ ، جاز ضَمُّ الثّانِي الله ؛ لزَوالِ هذا المَعْنَى ، وإن لم يَأْذَنْ في ضَمِّ الثّانِي إلى الأَوَّلِ ، لم يَجُزْ . إلى عَصَّرَفَ في الأَوَّلِ ، لم يَجُزْ . نصَّ عليه أَحمدُ . وقال إسْحاقُ : له ذلك قبلَ أن يَتَصَرَّفَ في الأَوَّلِ . ولَنا ، أنَّه أَفْرَدَ كلَّ واحِدٍ بِعَقْدٍ ، فكانا عَقْدَيْن ، لكُلِّ عَقْدٍ حُكْمُ نَفْسِه (۱) ، فلا يُجْبَرُ وَضِيعةُ أَحَدِهما بِرِبْحِ الآخَرِ ، كما لو نَهاه عن ذلك .

٠٩٠٧ – مسألة : ( وإن تَلِف المالُ ، ثم اشْتَرَى سِلْعَةً للمُضارَبَةِ ، فهى له ، وثَمَنُها عليه ) سواءٌ عَلِم بتَلَفِ المالِ قبلَ نَقْدِ الثَّمنِ [ ١٧٤/٤ ] أو جَهِل ذلك ( إلَّا أن يُجِيزَه رَبُّ المالِ ) وذلك لأنَّه اشْتَراها في ذِمَّتِه ، وليست مِن مالِ المُضارَبَةِ ، فاخْتَصَّتْ به ؛ لأنَّه لو صَحَّ شِراؤُه للمُضارَبَةِ ، لكانَ مُسْتَدِينًا على غيرِه ، والاسْتِدانَةُ على الإِنْسانِ بغيرِ إذْنِه للمُضارَبَةِ ، لكانَ مُسْتَدِينًا على غيرِه ، والاسْتِدانَةُ على الإِنْسانِ بغيرِ إذْنِه

قوله: وإنْ تَلِفَ المالُ ، ثم اشْتَرَى سِلْعَةً للمُضارَبَةِ ، فهى له ، وتَمَنُها عليه ، الإنصاف إلّا أَنْ يُجيزَه رَبُّ المالِ . هذا إحْدَى الرِّوايتَيْن ، والصَّحيحُ مِنَ المذهب . قال فى « الفُروع ِ » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ، و « شَرْح ِ ابن مُنَجَّى » ، وغيرِهم : هو كَفُضُولِيٍّ . وتقدَّم ، أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ ، فيما إذا اشْتَرَى فى ذِمَّةٍ للآخَرِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ قبل ١ .

المنع وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ الشِّرَاء ، فَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ، وَالثَّمَنُ عَلَى رَبِّ المال .

الشرح الكبير لا تَجُوزُ ، فإن أجازَه رَبُّ المالِ ، جاز ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن ، والثَّمَنُ عليه ، لأنَّ مَن اشْتَرى شيئًا لغيره بغير إذْنِه ، وَقَف على إجازَتِه ، فإن أجازَه ، فهوله ، وإلَّا فهو للمُشْتَرى ، وهذا كذلك . والثَّانِيَةُ ،هو للعامِلِ على كلِّ حالٍ ؛ لأنَّ هذا زِيادَةٌ في مالِ المُضارَبةِ ، فلا تَجُوزُ .

٢٠٩٣ - مسألة : ( وإن تَلِف بعدَ الشِّراء ، فالمُضارَبَةُ بحالِها ، والثَّمَنُ على رَبِّ المال ) لأنَّه دار(١) في التِّجارَةِ ، ويَصِيرُ رَأْسُ المالِ(٢) الثَّمَنَ دُونَ التَّالِفِ ؛ لأنَّ الأوَّلَ تَلِف قبلَ التَّصَرُّفِ فيه . وهذا قولُ بعض الشافعيَّةِ ، ومنهم مَن قال : رَأْسُ المالِ "هذا و" التَّالِفُ . حُكِيَ عن أبي

الإنصاف ﴿ صِحَّةُ العَقْدِ ، وأنَّه إِنْ أجازَه ، مَلَكَه ، في كِتابِ البَّيْع ِ ، فكذا هنا . وعنه ، يكونُ للعامِل لُزومًا . صحَّحه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . قال في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِيٰ ﴾ : وهو أَظْهَرُ . وقدَّمه في « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ . فعلى الأوَّلِ ، يكونُ ذلك مُضارَبَةً . على الصَّحيح ِ . صحَّحه النَّاظِمُ ، فقال : وعنه ، إنْ يُجِزْه مالِكٌ ، صارَ مِلْكُه مُضارَبَةً لا غيرَها في « المُجَرَّد ».

قوله : وإنْ تَلِفَ بعدَ الشِّراءِ ، فالمُضَارَبَةُ بحالِها ، والثَّمَنُ على رَبِّ المالِ . إذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أذن » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « هذا » .

<sup>(</sup>٣-٣) في م: ١ هو ١ .

حنيفة ، ومحمد بن الحسن . ولنا ، أنَّ التّالِفَ تَلِف قبلَ التَّصَرُّفِ فيه ، فلم يَكُنْ مِن رَأْسِ المَالِ ، كَالُو تَلِف قبلَ الشِّراءِ . فلو اشْتَرَى عَبْدَيْن بمائة فتلِفَ أَحَدُهما ، وباع الآخَرَ بخَمْسِين ، فأخَذَ منها رَبُّ المَالِ خَمْسة وعِشْرِين ، بَقِي رَأْسُ المَالِ خَمْسِين ؛ لأنَّ رَبَّ المَالِ أَخَذَ نِصْفَ المَالِ المَوْجُودِ ، فسقط نِصْفُ الجُبْرانِ . ولو لم يَتْلَفِ العَبْدُ وباعَهُما بمائة وعِشْرِين ، فأخذ رَبُّ المالِ سِتِّين ، ثم خَسِر العامِلُ فيما معه عِشْرِين ، فله مِن الرَّبْح خَمْسَة ؛ لأنَّ سُدْسَ ماأخَذَه رَبُّ المالِ رِبْح ، للعامِل نِصْفُه ، وقد انْفَسَخَتِ المُضارَبَة فيه ، فلا ('أَيُجْبَرُ به') خُسْرانُ الباقِي ، ويَبْقَى وقد انْفَسَخَتِ المُضارَبَة فيه ، فلا ('أَيُجْبَرُ به') خُسْرانُ الباقِي ، ويَبْقَى رَأْسُ المالِ تِسْعِينَ ؛ لأنَّ العَشَرَة الباقِية مع رَبِّ المالِ تُحْسَبُ مِن رَأْسِ المالِ .

فصل: ومهما بَقِىَ العَقْدُ على رَأْسِ المَالِ ، وَجَب جَبْرُ خُسْرانِه مِن رِبْحِه ، وإنِ اقْتَسما الرِّبْحَ . قال الأثْرَمُ : سَمِعْتُ أبا عبدِ اللهِ يُسْأَلُ عن المُضارِبِ يَرْبَحُ ويَضَعُ مِرارًا ؟ فقال : يَرُدُّ الوَدِيعَةَ على الرِّبْحِ ، إلَّا أن

الإنصاف

تَلِفَ بعدَ التَّصَرُّفِ ، ويَصِيرُ رأْسُ المالِ الثَّمَنَ دونَ التَّالِفِ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، وغيرِهما . وقدَّم في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » ، أنَّ رأْسَ المالِ هذا الشَّمَنُ والتَّالِفُ أيضًا ، وكذا إنْ كان التَّلَفُ في هذه المَسْأَلَةِ قبلَ التَّصَرُّفِ . قدَّمه في « الرِّعايةِ الصَّغْرِي » ، و « الحاوِي [ ٢/ ١٦١ ظ] الصَّغِيرِ » . وحكاه في « الكُبْرِي » قَوْلًا . فعليه ، تَبْقَى المُضارَبَةُ في قَدْرِ الثَّمَنِ ، بلا نِزاعٍ . وقال في

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « يجبره » .

الشرح الكبير يَقْبضَ المالَ صاحِبُه ، ثم يَرُدُّه إليه ، فيَقُولُ : اعْمَلْ به ثَانِيَةً . فما رَبح بعدَ ذلك لا يُجْبَرُ به وَضِيعَةُ الأُوَّلِ ، فهذا ليس في نَفْسِي منه شيءٌ ، وأمَّا ما لَمْ يَدْفَعْ إِلِيه (١) فحتى يَحْتَسِبا حِسابًا كالقَبْض ، كما قال ابنُ سِيرينَ . قِيلَ : وكيف يَكُونُ حِسابًا كالقَبْضِ ؟ قال : يَظْهَرُ المالُ . يَعْنِي يَنِضُّ ويَجِيءُ فَيَحْتَسِبان عليه ، فإن شاء صاحِبُ المالِ قَبَضَه . قِيلَ له ، فَيَحْتَسِبان على المَتاعِ ؟ فقال : لا يَحْتَسِبان إلَّا على النَّاضِّ ؛ لأنَّ المَتاعَ قد يَنْحَطُّ سِعْرُه ويَوْتَفِعُ . قال أبو طالِب : قِيلَ لأحمَد : رَجُلُّ دَفَع إلى رَجُل عَشَرَةَ آلافِ دِرْهُم مُضارَبَةً ، فَوَضِعَ (١) ، فَبَقِيَتْ أَلْفٌ ، فحاسَبَه صاحِبُها ، ثم قال له : اذْهَبْ فاعْمَلْ . بها فرَبِحَ ؟ قال : يُقاسِمُه ما فَوْقَ الأَلْفِ . يعنى إذا كانتِ الأنْفُ [ ١٧٥/٤ ] ناضَّةً حاضِرةً إن شاء صاحِبُها قَبضَها . فهذا الحِسَابُ الذي كالقَبْض ، فيَكُونُ أَمْرُه بالمُضارَبَةِ بها في هذه الحال البتداء مُضارَبَةٍ ثانِيَةٍ ، كما لو قَبَضَها منه ثم رَدَّها إليه . فأمَّا قبلَ ذَلك فلا شيءَ

الإنصاف ﴿ الفُروعِ ﴾ : ولو اشْتَرَى سِلْعَةً في الذِّمَّةِ ، ثم تَلِفَ المالُ قبلَ نَقْدِ ثَمَنِها ، أو تَلِفَ هو والسُّلْعَةُ ، فالثَّمَنُ على ربِّ المالِ ، ولرَبِّ السُّلْعَةِ مُطالَبَةُ كلِّ منهما بالثَّمَن ، ويَرْجِعُ به على العامِل . وإنْ أَتْلَفَه ، ثم نقَد الثَّمَنَ مِن مال نَفْسِه بلا إذْنٍ ، لم يَرْجعْ رَبُّ المالِ عليه بشيءٍ ، وهو على المُضارَبَةِ ؛ لأنَّه لم يتَعَدَّ فيه . ذكرَه الأَزَجيُّ ، واقْتَصرَ عليه في « الفُروعِ » .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) وضِع : خسر .

وَإِذَا ظَهَرَ الرِّبْحُ ، لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ ، إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ . وَهَلْ 1 ١٢٥هـ ] يَمْلِكُهُ الْعَامِلُ بِالظُّهُورِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

للمُضارِب حتى يُكْمِلَ عَشرَةَ آلَافٍ (١). ولو أنَّ رَبُّ المالِ والمُضارِبَ الشرح الكبر اقْتَسَما الرِّبْحَ ، '' أو أَخَذَ'' أَحَدُهما منه'") شيئًا بإِذْنِ الآخَرِ ، والمُضارَبَةُ بحالِها ، ثم خَسِر المُضارِبُ ، رَدَّ ما أَخَذَ مِن الرِّبْحِ ، لأَنْنا تَبَيَّنَّا أَنَّه ليس برِبْح ِ ، ما لم تَنْجَبِر الخَسارَةُ . واللهُ أعلمُ .

> ع ٩٠٠ - مسألة : ( وإذا ظَهَر الرِّبْحُ ، لم يَكُنْ للعامِلِ أَخْذُ شيءِ ، إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّ المَالِ ) لا نَعْلَمُ في هذا بينَ أَهْلِ العِلْمِ خِلافًا ؛ لتَلاثَةِ أُمُورٍ ؛ أَحَدُها ، أَنَّ الرِّبْحَ وِقايةٌ لرَأْسِ المال ، فلا يُؤْمَنُ الخُسْرانُ الذي يَكُونُ هذا الرِّبْحُ جابِرًا له ، فيَخْرُجُ بذلك عن كَوْنِه رِبْحًا . الثَّانِي ، أَنَّ رَبَّ المالِ شَرِيكُه ، فلم يَكُنْ له مُقاسَمَةُ نَفْسِه . الثَّالِثُ ، أَنَّ مِلْكَه غيرُ مُسْتَقِرٌّ عليه ؟ لأَنَّه بِعَرَضٍ أَن يَخْرُجَ عِن يَدَيْهِ لَجُبْرِانِ خَسَارَةِ المَالِ. فَإِن أَذِنَ رَبُّ المَالِ في ذلك ، جاز ؛ لأنَّ الحَقَّ لا يَخْرُجُ عنهما .

الإنصاف

قوله : وإذا ظهَر رِبْحٌ ، لم يكُنْ له أَخْذُ شيءٍ منه ، إلَّا بإذْنِ رَبِّ المالِ . بلا نِزاع ٍ . قوله : وهل يَمْلِكُ العامِلُ حِصَّتَه مِنَ الرِّبْحِ قِبلَ القِسْمَةِ ؟ على رِوايتَيْن . وفي بعض النُّسَخ ِ مَكَانَ « قبلَ القِسْمَةِ » : بالظُّهورِ ؛ إحْداهما ، يَمْلِكُه بالظُّهورِ . وهو المذهبُ . قال أبو الخَطَّابِ : يَمْلِكُه بالظُّهورِ ، رِوايَةً واحدَةً . قال في :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الألف » .

<sup>(</sup>٢ – ٢) في الأصل : ﴿ فَأَخَذَ ﴾ وفي م ، را : ﴿ وَأَخَذَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

الإنصاف

« الفُروع ِ » ، و « المُذْهَبِ » : يَمْلِكُ حِصَّته منه بظُهوره ؛ كالمِلْكِ ، وكمُساقاةٍ ، في الأصحِّ . قال في « القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : وهذا المذهبُ المَشْهورُ . قال في « المُغْنِي » (١) : هذا ظاهِرُ المذهبِ . قال في « الكافِي » : هذا المذهبُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » وغيرِه . والرَّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يَمْلِكُه الأبالقِسْمَةِ . اخْتارَه القاضي في « خِلافِه » ، وغيرُه ؛ لأنَّه لوِ اشْتَرَى بالمالِ عَبْدَيْن ؛ كلُّ واحدٍ يُساوِيه ، فأَعْتقهما رَبُّ المالِ ، عَتقا ، و لم يَضْمَنْ للعامِلِ شيئًا . ذكرَه الأَرْجِيُ . وعنه روايَةٌ ثالثةٌ ، يَمْلِكُها بالمُحاسَبةِ والتَّنْضِيضِ والفَسْخِ قبلَ القِسْمَةِ ، والقَبْضِ . ونصَّ عليها . واختارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وصاحِبُ الفائق » .

فائدتان ؛ إحداهما ، يَسْتَقِرُّ المِلْكُ فيها بالمُقاسَمَةِ عندَ القاضى وأصحابِه ، ولا يَسْتَقِرُّ بدُونِها . ومِنَ الأصحابِ مَن قال : يَسْتَقِرُّ بالمُحاسَبَةِ التَّامَّةِ ؛ كابنِ أَبِي مُوسى وغيرِه . وبذلك جزَم أبو بَكْر . قال في « القواعِدِ » : وهو المَنْصوصُ صَرِيحًا عن أحمدَ . الثَّانيةُ ، إثلافُ المَالِكِ قبلَ القِسْمَةِ ، فيَغْرَمُ نَصِيبَه ، وكذلك الأَّجْنَبِيُ .

تنبيه: لهذا الخِلافِ فَوائدُ كثيرةٌ ، ذكرَها الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ في فوائدِ «قواعِدِه »(٢) وغيرِها ، نذْكُرُها هنا مُلَخَّصَةً ؛ منها ، انْعِقادُ الحَوْلِ على حِصَّةِ المُضارِبِ بالظَّهورِ قبلَ القِسْمَةِ . وتقدَّم ذلك في كلامِ المُصَنِّف ، في أوَّلِ كِتابِ الزَّكاةِ . ومنها ، لو اشْتَرَى المُضارِبُ مَن يَعْتِقُ عليه بالمِلْكِ بعدَ ظُهورِ الرِّبْحِ .

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ١٧١/٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : القواعد ٤٢٤ ، ٤٢٥ .

...... الشر

الإنصاف

وتقدَّم ذلك قريبًا . ومنها ، لو وَطِئَ المُضارِبُ أَمَةً مِن مال المُضارَبَةِ بعدَ ظُهورِ الرُّبْحِ. وتقدُّم ذلك قريبًا . ومنها ، لو اشْتَرَى المُضارِبُ لنَفْسِه مِن مال المُضارَبَةِ . وتقدُّم كلُّ ذلك في هذا الباب. ومنها ، لو اشْتَرَى المُضارِبُ شِقْصًا للمُضارَبَةِ ، وله فيه شَرِكَةٌ ، فهل له الأُخْذُ بالشُّفْعَةِ ؟ فيه طَرِيقان ؛ أحدُهما ، ما قالَه المُصَنُّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، والشَّارِحُ : إنْ لم يَكُنْ في المالِ رِبْحٌ ، أو كانَ ، وقُلْنا : لا يَمْلِكُه بالظُّهور ، فله الأَخْذُ ؛ لأنَّ المِلْكَ لغيره ، فكذا الأخْذُ منه . وإنْ كان فيه رِبْحٌ ، وقُلْنا : يَمْلِكُه بالظُّهورِ ، ففيه وَجْهان ؛ بِناءً على شِراءِ المُضارِبِ مِن مالِ المُضارَبَةِ بعدَ مِلْكِه مِنَ الرِّبْحِ ِ . والطَّريقُ الثَّاني ، ما قالَه أبو الخَطَّاب ، ومَن تابعَه . فيه وَجْهَانَ ؛ أَحَدُهُمَا ، لا يَمْلِكُ الأُخْذَ . واخْتَارَه في « رُءُوسِ المَسَائِلِ » . والثَّاني ، له الأُخذُ . وخرَّجه مِن وُجوب الزَّكاةِ عليه في حِصَّتِه ، فإنَّه يَصِيرُ حِينَئذٍ شَريكًا يتَصَرَّفُ لنَفْسِه وشَريكِه ، ومع تصَرُّفِه لنَفْسِه تَزُولُ التُّهْمَةُ . وعلى هذا ، فالمَسْأَلَةُ مُقَيَّدَةٌ بحالَةِ ظُهورِ الرُّبْحِ ، ولابُدَّ . ومنها ، لو أَسْقَطَ المُضارِبُ حقَّه مِنَ الرِّبْح بعدَ ظُهورِه ؛ فإنْ قُلْنا : يَمْلِكُه بالظُّهورِ . لم يَسْقُطْ . وإنْ قُلْنا : لا يَمْلِكُه بدُونِ القِسْمَةِ . فَوَجْهَان . ومنها ، لو قارَضَ المَريضُ ، وسَمَّى للعامِلِ فوقَ تَسْمِيَةٍ المِثْلِ ، فقال القاضي والأصحابُ : يجوزُ ، ولا يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ ؛ لأنَّ ذلك لا يُؤْخَذُ مِن مالِه ، وإنَّما يَسْتَحِقُّه بعَمَلِه مِنَ الرِّبْحِ الحادِثِ ، ويَحْدُثُ على مِلْكِ المُضارِب ، دُونَ المَالِكِ . قال في « القواعِدِ » : وهذا إنَّما يتَوَجَّهُ على القَوْلِ بأنَّه يَمْلِكُه بالظُّهورِ . وإِنْ قُلْنا : لا يَمْلِكُه بدُونِ القِسْمَةِ . احْتَمَلَ أَنْ يُحْتَسَبَ مِنَ الثُّلُثِ ؛ لأنَّه حارجٌ حِينَتْذٍ عن مِلْكِه ، واحْتَمَلَ أَنْ لا يُحْتَسَبَ منه . وهو ظاهِرُ كلامِهم .

فَائدة : مِن جُمْلَةِ الرِّبْحِ ؛ المَهْرُ ، والثَّمَرَةُ ، والأُجْرَةُ ، والأَرْشُ ، وكذا النِّتاجُ . على الصَّحيح ِ . وقال في « الفُروع ِ » : ويتَوَجَّهُ فيه وَجْهٌ .

الله وَإِنْ طَلَبَ الْعَامِلُ الْبَيْعَ ، فَأَبَى رَبُّ الْمَالِ ، أُجْبِرَ إِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، وَإِلَّا فَلَا .

الشرح الكبير

و ٧٠٩٥ – مسألة : ( وإن طَلَب العامِلُ البَيْعَ ، فأبَى رَبُّ المالِ ، أُجْبِرَ المالِ ، أُجْبِرَ المالُ فيه رِبْحٌ ، وإلَّا فلا ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ المُضارَبَةَ مِن العُقُودِ الجَائِزَةِ ، تَنْفَسِخُ بفَسْخِ أَحَدِهما ، أَيُّهما كان ، وبموتِه ، والحَجْرِ عليه السَفَهِ ، كالوَكالةِ . ويَسْتُوى في ذلك ما قبلَ التَّصَرُّفِ وبعدَه . فإنِ انْفَسَخَتْ والمالُ ناضُّ لا رِبْحَ فيه ، أَخَذَه رَبُّه ، فإن كان فيه رِبْحٌ ، قَسَماه انْفَسَخَتْ والمالُ عَرْضٌ، فاتَّفقا على بَيْعِه أو قَسْمِه، جاز؛ لأنَّ الحَقَّ لهما، فجاز ما اتَّفقا عليه. وإن طَلَب العامِلُ البَيْعَ ، فأبَى رَبُّ المالِ ، وقد ظَهَر في المالِ رِبْحٌ ، أُجْبِرَ رَبُّ المالِ على البَيْعِ . وهذا قولُ الثَّوْرِيِّ ، واسْحاقَ ؛ لأنَّ حَقَّ العامِلُ في الرِّبْحِ ، ولا يَظْهَرُ إلَّا بالبَيْعِ . وإن لم يَظْهَرُ واسْحاقَ ؛ لأنَّ وقال عامِلُ البَيْعِ . وإن الم يَظْهَرُ وربِّ مَنْ مَا لِكُه كذلك ، فلم يُجْبَرُ وبْحَ ، لم يُجْبَرُ ؛ لأَنَّه لا حَقَّ له فيه ، وقد رَضِيَه مالِكُه كذلك ، فلم يُجْبَرُ على بَيْعِه . وهذا ظاهِرُ مَذْهَبِ الشافعيّ . وقال بعضُهم : فيه وَجُهُ آخَرُ ، أَنَّه يُجْبَرُ ؛ لأَنَّه رُبَّما زاد فيه راغِبٌ فزاد على ثَمَنِ الْمِثِلِ ، فيكونُ للعامِلِ المَنْعِ والنَّهُ والنَّهِ عَلَى البَيْعِ أَلُولُ المَعْلِ عَلَى البَيْعِ أَلَا مَالَهُ عَلَى المَعْلِ عَلَى الْمَنْعَ قُ الرِّبْعَ إلى حينِ الله عَلْهُ واللهُ عَلَى المَنْعَ قُ الرِّبْعَ إلى حينِ أَنَّهُ البَيْعِ مَا وَلَنَا ، أَنَّ المُضارِبَ إنَّما اسْتَحَقَّ الرِّبْعَ إلى حينِ الْفَاعِلِ عَلَى المَنْ الْفَعَالِ عَلَى المَنْعَقُ الرِّبُعَ إلى حينِ المَا الْمُنْعَ وَلَا عَالِمُ المَنْ الْمُعَالِ الْمَعَالِ اللّهِ المَنْ الْمُعَالِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى المَنْ الْمِنْ الْمُعَالِ عَلَى المَنْعَقُ الرِّبْعَ إلى حينِ الْمُ السَعَةَ الرَّبُعَ إلى حينِ الْمُعَالِ فَيْ الْمُعَالِ الْمُ الْمُنْ المُعْلِ الْمَنْ الْمُولُ الْمُعَالِ الْمَعْلِ الْمَالِ الْعَلْمِ الْمَنْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِ الْمُنْ الْمُعْلِ الْمَنْ الْمُعْلِ الْمَنْ الْمُعْلِ الْمَالِ الْمُنْ الْمُنْهِ الْمُنْ اللّهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُعْلِ الْمُنْ الْمُعْلِ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْهِ الْمُنْ الْمُعْلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلُ الْمُنْ ا

الإنصاف

قوله: وإنْ طلَب العامِلُ البَيْعَ ، فأبَى رَبُّ المالِ ، أُجْبِرَ ، إنْ كان فيه رِبْحٌ - بلا خِلافٍ أَعَلَمُه - وإلَّا فلا . يغنِى ، وإنْ لم يَكُنْ فيه رِبْحٌ ، لم يُجْبَرْ . وهذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقيل : يُجْبَرُ . قال في « الفُروعِ » : فعلى تقديرِ الخَسارَةِ يتَّجِهُ منْعُه مِن ذلك . ذكرَه الأَزَجِيُّ . قلتُ : وهو الصَّوابُ .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ فيه ﴾ .

وَإِنِ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ ، وَالْمالُ عَرْضٌ ، فَرَضِيَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ عَرْضًا ، أَوْ طَلَبَ الْبَيْعَ ، فَلَهُ ذَلِكَ .

الفَسْخِ ، وذلك لا يُعْلَمُ إِلَّا بِالتَّقْوِيمِ ، أَلا تَرَى أَنَّ المُسْتَعِيرَ إِذَا غَرَس أُو الشرح الكبير بَنَى ، أو المُشْتَرِىَ ، فإنَّ (١) للمُعِيرِ والشَّفِيع ِ أن يَدْفَعا قِيمَةَ ذلك ؛ (٢لأنَّه مُسْتَحِقٌ للأرْضِ ٢) ، فهلهنا أوْلَى . وما ذكرُوه مِن احْتِمالِ الزِّيادةِ بزِيادةِ راغِبٍ على القِيمَةِ ، فإنَّما حَدَث ذلك بعدَ فَسْخِ العَقْدِ ، فلا يَسْتَحِقُّها العامل.

> ٧٠٩٦ – مسألة : ﴿ وَإِنِ انْفَسَخَ القِراضُ ، والمالُ عَرْضٌ ، فَرَضِيَ رَبُّ المالِ أَن يَأْخُذَ بمالِه عَرْضًا ، أو طَلَب البَيْعَ ، فله ذلك ) أمَّا إذا رَضِيَ

قوله : وإذا انْفَسَخَ القِراضُ ، والمالُ عَرْضٌ ، إِفْرَضِى رَبُّ المالِ أَنْ يَأْخُذَ بمالِه عَرْضًا ، أو طلَب البَيْعَ ، فله ذلك . إذا انْفَسَخَ القِراضُ مُطْلَقًا ، والمالُ عَرْضٌ ، فللمالكِ أَنْ يَأْخُذَ بمالِه عَرْضًا ؟ بأَنْ يُقَوَّمَ عليه . نصَّ عليه . وإذا ارْتفَعَ السِّعْرُ [ ٢/ ١٦٢ و ] بعد ذلك ، لم يَكُنْ للمُضارِبِ أَنْ يُطالِبَ بقِسْطِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وقيل : له ذلك . قال ابنُ عَقِيل : وإنْ قَصَد رَبُّ المال الحِيلَةَ ليَخْتَصُّ بالرِّبْحِ ِ ؟ بأنْ كان العامِلُ اشْتَرَى خَزًّا في الصَّيْفِ ليَرْبَحَ في الشِّتاءِ ، أو يَرْجوَ دُخولَ مَوْسِم ٍ أَو قَفْل ٍ ، فإنَّ حقَّه يَثْقَى مِنَ الرِّبْح ِ . قلتُ : هذا هو الصَّوابُ ، ولا أَظُنُّ الأصحابَ يُخالِفون ذلك . قال الأَزْجِيُّ : أصلُ المذهبِ ، أنَّ الحِيَلَ لا أثَرَ لها . انتهى . وإذا لم يَرْضَ رَبُّ المالِ أَنْ يأْخُذَ عَرْضًا ، وطلَب البَيْعَ ، أو طلَبه الْبَيْداءُ ، فله ذلك ، ويَلْزَمُ المُضارِبَ بَيْعُه مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، م : ﴿ إِلَى مستحق الأرض ﴾ .

رَبُّ [ ٤/٥٧/٤ ] المالِ أَن يَأْخُذَ بَمالِه عَرْضًا ، فله ذلك ؛ لأَنَّه أَسْقَطَ البَيْعَ عَن المُضارِبِ وأَخَذَ العُرُوضَ بِثَمَنِها الذي يَحْصُلُ مِن غيرِه . وأمّا إذا طَلَب البَيْعَ وأَبِي العامِلُ ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يُجْبَرُ العامِلُ عليه . وهو قولُ السَّافعيِّ ؛ لأَنَّ عليه رَدَّ المالِ ناضًا كَما أَخَذَه . والثّانِي ، لا يُجْبَرُ إذا لم يَكُنْ في المالِ رِبْحٌ ، أو (١) أَسْقَطَ العامِلُ حَقَّه مِن الرِّبْحِ ؛ لأَنَّه بالفَسْخِ زال تَصَرُّفُه ، وصار أَجْنَبِيًّا مِن المالِ ، فأَشْبَهَ الوَكِيلَ إذا اشْتَرَى ما يُسْتَحَقُّ رَدُّه تَصَرُّفُه ، وصار أَجْنَبِيًّا مِن المالِ ، فأَشْبَهَ الوَكِيلَ إذا اشْتَرَى ما يُسْتَحَقُّ رَدُّه

الإنصاف

(الفُروعِ ) وغيرِه . وصحَّحه في (التَّلْخيصِ ) . وجزَم به في (النَّظْمِ ) ، و (الهِدايَةِ ) ، و (المُدْهَبِ ) ، و الخُلاصَةِ ) . وقيل : لا يُجْبَرُ إذا لم يَكُنْ في المَالِ رِبْحٌ ، أو كان فيه رِبْحٌ ، وأَسْقَطَ العامِلُ حقَّه منه . وأطْلَقهما في ( المُعْنِي ) ، و ( الشَّرْحِ ) . فعلى المذهبِ ، قال المُصنِّف ، والشَّارِحُ : إنَّما يَلْزَمُه البَيْعُ في مِقْدارِ رأْسِ المالِ . وجزَم به في ( الوَجيزِ ) . والصَّحيحُ مِنَ المُدهبِ ، يَلْزَمُه في الجميعِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وهو ظاهرُ والصَّحيحُ مِنَ المُدهبِ ، يَلْزَمُه في الجميعِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وهو ظاهرُ كلامِ المُصنِّفِ هنا ، وأكثرِ الأصحابِ . وقدَّمه في ( الفُروعِ ) ، وكما تقدَّم . وعلى الوَجْهِ الثَّاني ، في اسْتِقْرارِه بالفَسْخِ وَجْهان . وأطْلَقهما في ( الرِّعايتِيْن ) ، و ( الحاوِي الصَّغِيرِ ) ، و ( الفُروعِ ) ، و ( الفائقِ ) . قلتُ : الأَوْلَى الاَسْتَقْرارُ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو فسَخ المالِكُ المُضارَبَةَ ، والمالُ عَرْضٌ ، انْفَسَخَتْ ، وللمُضارِبِ بَيْعُه بعدَ الفَسْخِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ؛ لتَعَلَّقِ حقَّه برِبْحِه . ذكرَه القاضى فى « خِلافِه » . وهو ظاهرُ كلام الإمام فى روايَة ابن مَنْصُور .

<sup>(</sup>۱) فی م : ﴿ و ﴾ ٠

فزالَتْ وَكَالَتُه قبلَ رَدِّه . ولو كان رَأْسُ المال دَنانِيرَ فصار دَراهِمَ ، أو الشرح الكبير بالعَكْسِ ، فهو كما لو كان عَرْضًا على ما شُرِح . وإذا نَضَّ رَأْسُ المالِ جَمِيعُه ، لم يَلْزَمِ العامِلَ أن يَنِضَّ له الباقِيَ ، لأنَّه شَركَةٌ بينَهما ، ولا يَلْزَمُ الشُّريكَ أَن يَنِضَّ مالَ شَرِيكِه ، ولأنَّه إنَّما لَزِمَه أَن يَنِضَّ رَأْسَ المالِ ليَرُدَّ إليه المالَ على صِفَتِه ، ولا يُوجَدُ هذا المعنى في الرِّبْحِ .

وقدَّمَه في « القاعِدَةِ السِّنِّين » . وذكر القاضي في « المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيلٍ ، ف الإنصاف باب الشُّركَةِ ، أنَّ المُضارب لا يَنْعَزلُ ما دامَ عَرْضًا ، بل يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ حتى يَنِضَّ رأسُ المال ، وليس للمالِكِ عَزْلُه ، وأنَّ هذا ظاهِرُ كلام أحمدَ في روايَةِ حَنْبَلِ . وذكر في المُضارَبَةِ ، أنَّ المُضارِبَ يَنْعَزِلُ بالنِّسْبَةِ إلى الشِّراءِ ، دُونَ البَّيْعِ . وحمَل صاحِبُ ﴿ المُغْنِي ﴾ مُطْلَقَ كلامِهما في الشُّرِكَةِ على هذا التَّقْبِيدِ . ولكِنْ صرَّحَ ابنُ عَقِيلٍ ، في مَوْضِع ۗ آخَرَ ، أنَّ العامِلَ لا يَمْلِكُ الفَسْخَ حتى يَنِضَّ رأْسُ المالِ ، مُراعاةً لَحَقِّ مَالِكِه . وقال في بابِ الجَعَالَةِ : المُضارَبَةُ كالجَعَالَةِ ، لا يَمْلِكُ ربُّ المَال فَسْخَها بعدَ تَلَبُّس ِ العامِل ِ بالعَمَل ِ . وأَطْلَقَ ذلك . وقال في « مُفْرَداتِه » : إنَّما يَمْلِكُ المُضارِبُ الفَسْخَ بعدَ أَنْ يَنِضَّ رأْسُ المالِ ، ويَعْلَمَ ربُّ المالِ أَنَّه أرادَ الفَسْخَ . قال : وهو الأُلْيَقُ بِمَذْهَبِنا ، وأنَّه لا يحِلُّ لأَحَدِ المُتَعاقِدَين في الشَّر كَةِ والمُضارَباتِ الفَسْخُ مع كُتُم شَرِيكِه . قال في « القَواعِد ِ » : وهو حسَنٌّ ، جارٍ على قَواعِد المذهب في اعْتِبار المَقاصِدِ ، وسَدِّ الذَّرائع ِ . الثَّانية ، لو كان رأسُ المال دَراهِمَ ، فصارَ دَنانِيرَ ، أو عكْسَه ، فهو كالعَرْضِ . قالَه الأصحابُ . وقال الأزَّجيُّ : إنْ قُلْنا : هما شيءٌ واحِدٌ ، وهو قِيمَةُ الأشْياء ، لم يَلْزَمْ ، ولا فَرْقَ ؛ لِقيام كلِّ واحدٍ منهما مَقامَ الآخَر . قال : فعلى هذا يَدُورُ الكَلامُ . وقال أيضًا : ولو كان صِحاحًا

فى المالِ رِبْحٌ أو لم يَظْهَرْ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يَلْزَمُه في المالِ رِبْحٌ أو لم يَظْهَرْ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يَلْزَمُه إلَّا أَن يَظْهَرَ رِبْحٌ ؛ لأَنَّه لا غَرَضَ له في العَمَلِ ، فهو كالوَكِيلِ . ولَنا ، وأنَّ المُضارَبة تَقْتَضِي رَدَّ المالِ على صِفَتِه ، والدُّيُونُ لا تَجْرِي مَجْرَى النّاضِّ ، فلزِمَه أن يَنضَّه ، كما لو ظَهَر رِبْحٌ ، وكما لو كان رَأْسُ المالِ عَرْضًا . ويُفارِقُ الوَكِيلَ ؛ فإنَّه لا يَلْزَمُه رَدُّ المالِ كما قَبضَه ، ولهذا لا يَلْزَمُه بَيْعُ العُرُوض . ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِ الفَسْخ مِن العامِل أو رَبِّ المالِ ، فإنِ اقْتَضَى العُرُوض . ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِ الفَسْخ مِن العامِل أو رَبِّ المالِ ، فإنِ اقْتَضَى منه قَدْرَ رَأْسِ المالِ ، أو كان الدَّيْنُ قَدْرَ الرِّبْح عندَ وُصُولِه إليهما على وَجْه يُمْكِنُ أيضًا ؛ لأَنّه إنَّها يَسْتَحِقُ نَصِيبَه مِن الرِّبْح عندَ وُصُولِه إليهما على وَجْه يُمْكِنُ أيضًا ؛ لأَنّه إنَّها يَسْتَحِقُ نَصِيبَه مِن الرِّبْح عندَ وُصُولِه إليهما على وَجْه يُمْكِنُ وَسَمَتُه ووُصُولُ كلِّ واحدٍ منهما إلى حَقِّه ، و (١) لا يَحْصُلُ ذلك إلَّا بعدَ تَقاضِيه .

الإنصاف

فَنَضَّ قُراضَةً ، أو مُكَسَّرَةً ، لَزِمَ العامِلَ رَدُّه إلى الصِّحاحِ ، فَيَبِيعُها بصِحاحٍ ، أو بعَرْضٍ ، ثم يَشْتَرِيها(٢) .

قوله: وإنْ كان دَيْنًا ، لَزِمَ العامِلَ تَقاضِيه. يعْنِي ، كلَّه. هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الوَجيزِ » ، وغيرُهم. وقيرُهم أَقاضِيه في قَدْرِرأُسِ المَالِ ، لا غيرُ . لا غيرُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ يشتر بها ﴾ وفي الفروع ٣٩٢/٤ : ﴿ يشتريها به ﴾ :

فصل : إذا مات أحَدُ المُتَقارِضَيْن ، أو جُنَّ ، انْفَسَخَ القِراضُ . وقد ذَكَرْناه ، فإن كان برَبِّ المال ، فأرادَ الوارثُ أُو وَلِيُّهِ إِنْمامَه ، والمالُ ناضُّ ، جاز ، ويَكُونُ رَأْسُ المالِ وحِصَّتُه مِن الرِّبْحِ رَأْسَ المالِ ، وحِصَّةُ العامِلِ مِن الرِّبْحِ ِ شَرِكَةً له مُشَاعٌ . وهذه الإشاعَةُ لا تَمْنَعُ ؛ لأنَّ الشُّريكَ هو العامِلُ ، وذلك لا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ . وإن كان المالُ عَرْضًا وأرادُوا إتَّمامَه ، فظاهِرُ كَلام أَحمدَ جَوازُه ؛ لأنَّه قال في رِوايَةِ عليٌّ بن سعيدٍ : إذا مات رَبُّ المالِ ، لم يَجُزْ للعامِلِ أَن يَبِيعَ ويَشْتَرِىَ إِلَّا بإِذْنِ الوَرَثَةِ . فظاهِرُ هذا إِبْقاءُ العامِلِ على قِراضِه . وهو مَنْصُوصُ الشافعيُّ ؛ لأنَّ هذا إِتْمامٌ للقِراض ، لا ابْتِداءٌ له ، ولأنَّ القِراضَ إنَّما مُنِعَ منه في العُرُوضِ ؛ لأنَّه يَحْتَاجُ عندَ المُفاصَلةِ إلى رَدِّ مِثْلِها أو قِيمَتِها ، ويَخْتَلِفُ ذلك باخْتِلافِ الأوقاتِ ، وهذا غيرُ مَوْجُودٍ هـٰهُنا ؛ لأنَّ رَأْسَ المال [ ١٧٦/٤ ] غيرُ العُرُوضِ ، وحُكْمُه باقٍ ، ألا تَرَى أنَّ للعامِلِ أن يَبِيعَه ليُسَلِّمَ رَأْسَ المالِ ويَقْسِمَ الباقِيَ ؟ وذَكَر القاضي وَجْهًا آخَرَ ، أَنَّه لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ القِراضَ قد بَطَل بالمَوْتِ ، وهذا ابْتِداءُ قِراضٍ على عُرُوضٍ . قال شيخُنا(١) :

الإنصاف

فائدة : لا يَلْزَمُ الوَكِيلَ تَقاضِى الدَّيْنِ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . قدَّمه في « الفُروع » . و جزَم به في « المُغْنِى » ، و « الشَّرْح » ، و « الهدايّة » ، و « المُدْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَة » . وذكر أبو الفَرَج ، يُلْزَمُه ردُّه على حالِه ، إنْ فسَخ الوَكالَة بلا إذْنِه ، وكذا حُكْمُ الشَّرِيكِ .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ١٧٥/٧ .

الشرح الكبير وهذا الوَجْهُ أَقْيَسُ ؛ لأنَّ المالَ لو كان ناضًّا ، كان ابْتِداءَ قَرْض ، وكانت حِصَّةُ العامِل مِن الرِّبْحِ شَرِكَةً يَخْتَصُّ بها دُونَ رَبِّ المال . وإن كان المالُ ناقِصًا بخَسارَةٍ أو تَلَفٍ ، كان رَأْسُ المال المَوْجُودَ منه حالَ ابْتِدا القِراض ، فلو جَوَّزْنا ابْتِداءَ القِراضِ هَلْهُنا وبناءَهُما على القِراضِ ، لصارَتْ حِصَّةُ المُضارَبَةِ مِن الرِّبْحِ غِيرَ مُخُتَصَّةٍ به ، وحِصَّتُهما(١) مِن الرِّبْحِ مُشْتَرَكَةً بينَهما ، وحُسِبَتْ عليه العُرُوضُ بأكثرَ مِن قِيمَتِها فيما إذا كان المالُ ناقِصًا ، وهذا لا يَجُوزُ في القِراض بلا خِلافِ . وكَلامُ أحمدَ مَحْمُولٌ على أنَّه يَبيعُ ويَشْتَرِى بإذْنِ الوَرَثَةِ ، كَبَيْعِه وشِرائِه بعدَ انْفِساخِ القِراض . فأمَّا إن مات العامِلُ أو جُنَّ ، وأرادَ رَبُّ المالِ ابْتِداءَ القِراضِ مِع وَارِثِه أَو وَلِيِّه والمالُ ناضٌّ ، جاز ، كما قُلْنا فيما إذا مات رَبُّ المال . وإن كان عَرْضًا ، لم يَجُز ابتداءُ القِراض ( إلَّا على الوَجْهِ الذي يُجَوِّزُ ابتداءَ القِراض ١ على العُرُوضِ ، بأن تُقَوَّمَ العُرُوضُ ، ويُجْعَلَ رَأْسُ المال قِيمَتَها يَوْمَ العَقْدِ ؛ لأنَّ الذي كان منه العَمَلُ قد جُنَّ ، أو مات ، وذَهَب عَمَلُه ، و لم يَخْلُفْ أَصْلًا يَبْنِي عليه وارثُه ، بخِلافِ ما إذا مات رَبُّ المال ، فإنَّ مالَ القِراض مَوْجُودٌ ، ومَنافِعَه مَوْجُودةٌ ، فأَمْكَنَ اسْتِدامَةُ العَقْدِ ، وبناءُ الوارثِ عليه . وإن كان المالُ ناضًّا ، جاز ابْتِداءُ القِراضِ فيه ، فإن لم يَبْتَدِئاه ، لم يَكُنْ للوارِثِ شِراءٌ ولا بَيْعٌ ؛ لأنَّ رَبُّ المال إنَّما رَضِيَ باجْتِهادِ مَورُوثِه" ،

<sup>(</sup>١) في ق ، م : ( حصتها » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ وَارْتُه ﴾ .

وَإِنْ قَارَضَ فِي الْمَرَضِ ، فَالرِّبْحُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ زَادَ عَلَى أَجْرِ اللَّهُ الْمَالِ وَإِنْ زَادَ عَلَى أَجْرِ اللَّهُ الْمِثْلِ .

فإذا لم يَرْضَ بَيْعِه ، رَفَعه إلى الحاكِم ليَبِيعَه . فإن كان المَيِّتُ رَبَّ المالِ ، الشرح الكبه فليس للعامِلِ الشِّراءُ ؛ لأنَّ القِراضَ انْفَسَخَ . وأمّا البَيْعُ فالحُكْمُ فيه وفى التَّقْوِيم واقْتِضاءِ الدَّيْنِ ، على ما ذَكَرْناه إذا انْفَسَخَتِ المُضارَبَةُ ورَبُّ المالِ حَىٌّ .

المالِ المالِ المِثْلِ ) إذا قارَضَ في المَرَضِ ، فالرِّبْحُ مِن رَأْسِ المالِ وَإِن زَادَ عَلَى أَجْرِ المِثْلِ ) إذا قارَضَ في مَرَضِه ، صَحَّ ؛ لأَنَّه عَقْدٌ يَنْتَغِي فيه الفَضْلَ ، أَشْبَهَ البَيْعَ والشِّراءَ . وللعامِلِ ما شَرَطَ له وإن زاد على أُجْرِ مِثْلِه ، ولا يَحْتَسِبُ به مِن ثُلُثِه ؛ لأَنَّ ذلك غيرُ مُسْتَحَقِّ مِن مالِ (١) رَبِّ مِثْلِه ، وإنَّما حَصَل بعَمَلِ المُضارِبِ ، فما يُوجَدُ مِن الرِّبْحِ المَشْرُوطِ المَالِ ، وإنَّما حَصَل بعَمَلِ المُضارِبِ ، فما يُوجَدُ مِن الرِّبْحِ المَشْرُوطِ

قوله: وإنْ قارَضَ فى المَرَضِ ، فالرَّبْحُ مِن رَأْسِ المَالِ ، وإنْ زادَ على أُجْرَةِ الإنصاف المِثْلِ . وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وتقدَّم ذلك مُسْتَوْفَى فى الفوائدِ قرِيبًا ، فليُعاوَدْ . ويُقَدَّمُ به على سائرِ الغُرَماءِ .

فائدة : لوساقَى ، أو زارَعَ فى مَرضِ مَوْتِه ، يُحْتَسَبُ مِنَ الثُّلُثِ ، على الصَّحيحِ مِنَ اللَّلُثِ ، و « البُلْغَةِ » . مِنَ المُذهب . وجزَم به فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « البُلْغَةِ » . قال فى « القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » : أَشْهَرُ الوَجْهَيْن ، أَنَّه يُعْتَبرُ مِنَ الثَّلُثِ . وقيل : هو كالمُضارَبَةِ . جزَم به فى « الوَجيزِ » . وأطْلقهما فى « الفُروع ِ » .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

المنع وَيُقِدُّهُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ . وَإِنْ مَاتَ الْمُضَارِبُ ، وَلَمْ يُعْرَفْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ ، فَهُوَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ . وَكَذَلِكَ الْوَدِيعَةُ .

الشرح الكبير \_ يَحْدُثُ على مِلْكِ العامِلِ ، ولا يُزاحِمُ به أَصْحابَ الوَصايَا ؛ لأَنَّه لو أَقْرَضَ المالَ ، كان الرِّبْحُ كُلُّه للمُقْتَرِضِ ، فَبَعْضُه أَوْلَى ، وهذا بخِلافِ مالوحابي الأجيرَ في الأُجْرِ ، فإنَّه يَحْتَسِبُ [ ١٧٦/٤ ] بالمحاباة(١) مِن ثُلْثِه ؛ لأنَّ الأَجْرَ يُؤْخَذُ مِن مالِه . ولو شَرَط في المُساقاةِ والمُزارَعَةِ أَكْثَرَ مِن أَجْر المِثْل ، احْتَمَلَ ( أَنَّه كالقِراض ) ؛ لأنَّ الثَّمَرَةَ تَخْرُجُ على مِلْكَيْهما ، كَالرِّبْحِ فِي المُضارَبَةِ ، واحْتَمَلَ أَن يَكُونَ مِن ثُلُثِه ؛ لأَنَّ الثَّمَرَةَ زيادَةٌ في مِلْكِه خارِجَةٌ مِن عَيْنِه ، والرِّبْحُ لا يَخْرُجُ مِن عَيْنِ المالِ ، إِنَّما يَحْصُلُ بالتُّقْلِيبِ . واللهُ أعلمُ .

٩٩ • ٢ - مسألة : ( ويُقَدَّمُ به على سائِرِ الغُرَماءِ ) إذا ماتَ رَبُّ المَالِ ؛ لأنَّه يَمْلِكُ الرِّبْحَ بالظُّهُورِ ، فكان شَريكًا فيه ، ولأنَّ حَقَّه مُتَعَلِّقٌ بعَيْنِ المالِ دُونَ الذِّمَّةِ ، فكان مُتَقَدِّمًا على المُتَعَلِّقِ بالذِّمَّةِ ، كحَقِّ الجِنايةِ ، أو كالمُرْتَهن .

• • ٢١٠ – مسألة : ﴿ وَإِن مَاتَ الْمُضَارِبُ ، وَلَمْ يُعْرَفُ مَالُ

قوله : وإنْ ماتَ المُضارِبُ ، و لم يُعْرَفْ مالُ المُضارَبَةِ – يعْنِي ، لكَوْنِه لم يُعَيِّنُه المُضارِبُ - فهو دَيْنٌ في تَركَتِه . لصاحِبها أَسْوَةُ الغُرَماء . وهو المذهبُ . وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وسواءٌ ماتَ فَجْأَةً أَوْ لا . ونصَّ عليه . وجزَم به في « الوَجيزِ »

<sup>(</sup>١) م: ﴿ بِمَا حَابِاهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ﴿ أَن لا تَحْتسب به من ثلثه ﴾ .

المُضارَبَةِ ، فهو دَيْنٌ في تَركَتِه ، وكذلك الوَدِيعَةُ ) ﴿إِذَا مِـاتِ الشرح الكِيم المُضارِبُ ، ولم يُعْرَفْ مالُ المُضارَبَةِ بعَيْنِه ، صار دَيْنًا في ذِمَّةِ المُضارب٬ ، ولصاحِبه أُسْوَةُ الغُرَماء . وقال الشافعيُّ : ليس على المُضارِبِ شيءٌ ؟ لأنَّه لم يَكُنْ في ذِمَّتِه وهو حَيٌّ ، ولم يُعْلَمْ حُدُوثُ ذلك

وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ »وغيرِه ؛عَمَلًا بالأَصْل ِ ،ولأنَّه لمَّا أَخْفاه و لم يُعَيِّنُه ، فَكَأَنَّهُ غَاصِبٌ ، فِيتَعَلَّقَ بِذِمَّتِه . وعنه ، لا يكونُ دَيْنًا في تَرِكَتِه ، إلَّا إذا ماتَ غيرَ فَجاَّةٍ . وقيل : يكونُ كالوَديعَةِ . [ ١٦٢/٢ على مايأًتِي في المَسْأَلَةِ التي بعدَها .

**فائدتان** ؛ إحْداهما ، لو أرادَ رَبُّ المالِ تَقْرِيرَ وارِثِ المُضارِبِ ، جازَ ، ويكونُ مُضارَبَةً مُبْتَدَأَةً ؛ يُشْتَرَطُ لها ما يُشْترَطُ للمُضارَبَةِ . الثَّانيةُ ، لو ماتَ أحدُ المُتقارِضَيْن ، أو جُنَّ ، أو وَسْوَسَ ، أو حُجِرَ عليه لسَفَهِ ، انْفَسَخَ القِراضُ ، ويَقُومُ وارثُ رَبِّ المال مَقامَه ؛ فيُقَرِّرُ ما للمُضارِب ، ويُقَدَّمُ على غَرِيم ، ولا يشْتَرى مِن مال المُضَارَبَةِ ، وهو في بَيْع واقْتِضاءِ دَيْنِ كَفَسْخِها ، والمالِكُ حَيٌّ . على ما تقدُّم . قال في « التَّلْخيص » : إذا أرادَ الوارِثُ تَقْريرَه ، فهي مُضارَبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ ، على الأُصحِّ . وقيل : هي اسْتِدامَةٌ . انتهي . فإنْ كان المالُ عَرْضًا ، وأرادَ إِتْمامَه ، فهي مُضارَبَةٌ مُبْتَدَأَةً . على الصَّحيح ِ . اخْتَارَه القاضي . قال المُصَنِّفُ : وهذا الوَجْهُ أَقْيَسُ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وظاهرُ كلام أحمدَ جَوازُه . قال المُصَنِّفُ : كلامُ أحمدَ مَحْمُولٌ على أنَّه يَبِيعُ ويَشْتَرِي بإِذْنِ الوَرَثَةِ ؛ كَبَيْعِه وشِرائِه بعدَ انْفِساخِ القِراضِ قوله : وكذلك الوَدِيعَةُ . يعْنِي ، أَنَّها تكونُ دَيْنًا في تَركَتِه إِذا ماتَ و لم يُعَيِّنُها .

وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجزَم به في «المُعْنِي » ،

<sup>. (</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

بالمَوْتِ ، فإنَّه يَحْتَمِلُ أَن يكونَ (١) المالُ قد هَلَك َ. ولَنا ، أَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ المَالِ في يَدِه واخْتِلاطُه بجُمْلَةِ التَّرِكَةِ ، ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةِ عَيْنِه ، فكان دَيْنًا ، كالوَدِيعَةِ إذا لم يُعْرَفْ عَيْنُها ، وكما إذا خَلَطَها بمالِه على وَجْهِ لا يَتَمَيَّزُ منه ، ولأَنَّه لا سَبِيلَ إلى إشقاطِ حَقِّ رَبِّ المالِ ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقاؤُه ، و لم

الإنصاف

و « الشَّرْحِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيرِهم . قال في « الفُروعِ » : وهي في تَرِكَتِه في الأَصَحِّ . وقيل : لاتكونُ دَيْنًا في تَرِكَتِه ، ولا يَلْزَمُه شيءٌ . وقال في « التَّرْغيبِ » : هي في تَرِكَتِه ، إلَّا أَنْ يموتَ فَجْأَةً . زادَ في « التَّلْخيصِ » ، أو يُوصِيَ إلى عَدْلٍ ، ويذْكُرَ جِنْسَها ، كَقَوْلِه : قَمِيصٌ . فلم يُوجَدْ .

فوائله ؛ إحداها ، لو ماتَ وَصِيَّ ، وجُهِلَ بَقاءُ مالِ مُولِيه ، قال في « الفُروع » : فيتَوَجَّهُ أَنَّه كالِ المُضارَبَةِ والوَدِيعَةِ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هو في تَرِكَتِه . الثَّانيةُ ، لو دفع عبْدَه أو دابَّته إلى مَن يعْمَلُ بهما بجُزْءِ مِنَ الأَجْرَةِ ، أو فَوْ بَا يَخِيطُه ، أو غَوْلًا ينْسِجُه بجُزْء مِن رِبْحَه ، أو بجُزْء منه ، جازَ . نصَّ عليه ، وهو المذهبُ . جزَم به ناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو منها . وجزَم به في الأوليَيْن في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . قال في « القاعِدةِ العِشْرِين » : يجوزُ فيهما على الأصحِّ . وقدَّمه في « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، و « الفائقِ » وهما . قال في « الفائقِ » وقدَّمه في « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، و « الفائقِ » المُحَرَّرِ » ، في الجميع بنها المُحَرَّرِ » ، فيما أَطْلَقَ الخِلافَ فيه . وقدَّمه في « النَّوعِ » ، في الجميع ، و « النَّظُم » . وعنه ، لا يجوزُ . وهو قَوْلٌ في « الرِّعايةِ » . احْتارَه ابنُ عَقِيلٍ . و « النَّطْم » . وعنه ، لا يجوزُ . وهو قَوْلٌ في « الرِّعاية » . اختارَه ابنُ عَقِيلٍ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

يُوجَدْ مَا يُعَارِضُ ذلك ويُخالِفُه ، ولا سَبِيلَ إلى إعْطائِه عَيْنًا مِن التَّرِكَةِ ؛ لأَنَّه يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ مِن<sup>(۱)</sup> غيرِ مالِ المُضارَبَةِ ، فلم يَبْقَ إلَّا تَعَلَّقُه بالذِّمَّةِ .

الإنصاف

فله أُجْرَةُ مِثْلِه . قال في « الفُروع ِ » وغيره : ومِثْلُه حَصادُ زَرْعِه ، وطَحْنُ قَمْحِه ، ورَضاعُ رَقيقِه . قال في « الرِّعايةِ » : صحَّ في الأصحِّ . وصحَّحَه في « النَّظْمِ » ، ف الإجارَة . قال في « الصُّغرى » : وفي اسْتِئْجارِه لنَسْج ِ غَزْلِه ثَوْبًا ، أو حَصادِ زَرْعِه ، أو طحْن ِ قَفِيزِه بالتُّلُثِ ونحوِه ، رِوايَتان . وقال في « الحاوِي الصَّغِيرِ » : وإنِ اسْتَأْجَرَ مَن يَجُدُّ نَخْلَه ، أو يَحْصُدُ زَرْعَه بجُزْء مُشاعٍ منه ، جاز . نصَّ عليه في رِوايَةِ مُهَنَّا . وعنه ، لا يجوزُ ، وللعامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِه . وأَطْلَقَ في نَسْجِ الغَرْل ، وطَحْنِ القَفِيزِ بالثُّلُثِ ، ونحوِه الرُّوايتَيْن . وأطْلَقَ في « الفائقِ » ، في نَسْجِ الغَزْلِ ، وحَصادِ الزَّرْعِ ، وإرْضاعِ الرَّقيقِ بجُزْءِ ، الرِّوايتَيْن . وأَطْلَقَ الرِّوايتَيْن ، فى غيرِ الْأُولَيْنِ ، في « المُحَرَّرِ » ، ذكرَه في الإجارَةِ . وكذا غَزْوُه بدَابَّةٍ بجُزْءِ مِنَ السُّهُم ِ ، ونحوه . ونقَل ابنُ هانِئَ ، وأبو داودَ ، يجوزُ . وحمَلَه القاضي على مُدَّةٍ معْلُومَةٍ ، كأَرْضٍ بِبَعْضِ الخَراجِ . وهي مَسْأَلَةُ قَفِيزِ الطَّحَّانِ . وبعضُهم يذكُرُها في الإِجارَةِ . وقال في « الرِّعايةِ » : وإنْ دَفَع إليه غَزْلًا ليَنْسِجَه ، أو خَشَبًا ليَنْجُرَه ، صحَّ ، إِنْ صَحَّتِ المُضارَبَةُ بِالعُروضِ . وفي ﴿ عُيونِ المَسائلِ ﴾ ، مسْأَلَةُ الدَّابَّةِ ، وأَنَّه يَصِحُّ على رِوايَةِ المُضارَبَةِ بالعُروضِ ، وأنَّه ليس شَرِكَةً . نصَّ عليه ، في روايَةِ ابن أبي الحارث ، وأنَّ مِثْلَه الفَرَسُ ، بجُزْءِ مِنَ الغَنِيمَةِ . ونقَل مُهَنَّا في الحصادِ ، هو أحَبُّ إلىَّ مِنَ المُقاطَعَةِ . قال المُصَنَّفُ : وعلى قِياس المذهب ، دَفْعُ الشَّبَكَةِ للصَّيَّادِ . قال في « الفائق » : قلتُ : والنَّحْلُ ، والدَّجاجُ ، والحَمامُ ، ونحوُ ذلك .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الانصاف

وقيل : الكُلُّ للصَّيَّادِ ، وعليه أُجْرَةُ المِثْلِ للشَّبَكَةِ . وعنه ، وله معه جُعْلٌ ؛ نَقْدٌ مَعْلُومٌ كعامِل . وعنه ، له دَفْعُ دائِّتِه أو نَحْلِه لمَن يقُومُ به بجُزْء مِن نَمائِه . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين . والمذهبُ ، لا ؛ لحُصولِ نَمائِه بغيرِ عَمَلِه ، ويجوزُ بجُزْء منها مُدَّةً مَعْلُومَةً ، ونَماؤُه مِلْكُ لهما . وقال في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » ، في الإجارَةِ : وفي

الطَّحْنِ بِالتَّخَالَةِ ، وَعَمَلِ السَّمْسِمِ شَيْرَجًا بِالكُسْبِ ، والسَّلْخِ بِالجِلْدِ ، والحَلْجِ بِالحَبِّ ، وَجُهان . وكذا قال في « الصُّعْرى » في الطَّحْنِ ، وعمل السَّمْسِمِ ، والحَلْجِ . وحكى في الطَّحْنِ بِالنَّخَالَةِ رِوايتَيْن . الثَّالثةُ ، لو أَخَذ ماشِيَةً ليَّوْمَ عليها ، برَعْي ، وعَلْفٍ ، وسَقْي ، وحَلْبِ ، وغير ذلك ، بجُزْءِ مِن دَرِّها ،

ونَسْلِها ، وصُوفِها ، لم يصِحَّ . على الصَّحيح مِنَ المذهَبِ ، نصَّ عليه . قال في « الفُروع ِ » : هذا المذهبُ . وصحَّحه في « تَصْحيح ِ المُحَرَّرِ » . وجزَم به في

« المُغْنِى » ، و « التَّلْخيص » ، و « الشَّرْحِ » ، و « عُيونِ المَسائلِ » ، و عند ، يصِحُّ . اختاره ابنُ وغيرِهم ، ذَكَرُوه في بابِ الإِجارَةِ ، وله أُجْرَتُه . وعنه ، يصِحُّ . اختاره ابنُ

عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وقدَّمه في « الفائقِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، وقال في بابِ الإجارَةِ : الكُبْرَى » ، وقال في بابِ الإجارَةِ :

لا يصِحُّ اسْتِعْجارُ راعِي غَنَم مَعْلومَة ، يَرْعاها بثُلُثِ دَرِّها ، ونَسْلِها ، وصُوفِها ، وشَعَرها . نصَّعليه . وله أُجْرَةُ مِثْلِه . وقيل : في صِحَّةِ اسْتِعْجار راعِي الغَنَم ببَعض

وَشَعْرِهَا . نَصَّعَلَيْهُ . وَلَهُ آجَرُهُ مِثْلِهُ . وَقَيْلُ : فَيُصِّحُهُ اسْتِئْجَارِ رَاغِى العنم ببعض نَمائِها رِوايَتان . انتهى . وأطْلَقهما [ ٢/ ٦٣ او ] في « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايةِ \_

الصُّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وقال النَّاظِمُ :

('والاوْكَدُ منْعُ(') اعْطاءِ ماشِيَةٍ لَمَن ' يعودُ بثُلْثِ الدَّرِّ والنَّسْلِ أَسْنَدَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) غیر موزون .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل ، ط .

فَصْلٌ : وَالْعَامِلُ أَمِينٌ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ، اللّهَ وَوَلِهُ فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ، اللّهَ وَفِيمَا يَدْعُمُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ ، وَمَا يُذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ ، وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ .

فصل: قال ، رَضِى الله عنه: ( والعامِلُ أَمِينٌ ، والقولُ قَوْلُه فيما الشرح الكير يَدُّعِيه مِن هَلاكٍ وحُسْرانٍ ) لأنَّهُ مُتَصَرِّفٌ في مال غيرِه بإذْنِه ، لا يَخْتَصُّ بَنَفْعِه ، أَشْبَهَ الوَكِيلَ ، بخِلافِ المُسْتَعِيرِ ، فإنَّ قَبْضَه لَمَنْفَعتِه خاصَّةً . والقولُ قَوْلُه في اللهِ أو بعضِه أو خسارةٍ فيه ، ولا ضَمان عليه في ذلك ، كالوكِيل . والقولُ قَوْلُه في نَفْي ما يُدَّعَى عليه مِن خِيانَةٍ عليه في ذلك ، كالوكِيل . والقولُ قَوْلُه في نَفْي ما يُدَّعَى عليه مِن خِيانَةٍ أو تَفْريطٍ ، وفيما يَدَّعِي أَنَّه اشْتَراه لنَفْسِه أو للقِراضِ ؛ لأنَّ الاختِلافَ هُهُنا في نِيَّتِه ، وهو أعْلَمُ بها ، لا يَطَلِعُ عليها غيرُه ، فكان القولُ قَوْلَه فيما في الشَّراءِ ، فكان القولُ قَوْلَه فيما وفي النَّهُ أَمِينٌ في الشَّراءِ ، فكان القولُ قَوْلَه ، كالوكِيل . ولو اشْتَرَى عَبْدًا ، فقال رَبُّ في الشَّراءِ ، فكان القولُ قَوْلُه في قَدْرِ المالِ : كُنْتُ نَهَيْتُكَ عن شِرائِه . فأَنْكَرَ العامِلُ ، فالقولُ قَوْلُه ؛ لأنَّ الأَصْلَ المَالِ ) كذلك قال النَّوْرِيُّ ، وإسْحاقُ ، وكذلك ( القولُ قَوْلُه في قَدْرِ أَسْ المالِ ) كذلك قال النَّوْرِيُّ ، وإسْحاقُ ، وأصْحابُ الرَّأْي ، حكاه رأس المالِ ) كذلك قال النَّوْرِيُّ ، وإسْحاقُ ، وأصْحابُ الرَّأْي ، حكاه

وإنْ يَرْعَها حَوْلًا كَمِيلًا بَثْلَثِها له الثَّلْثُ بالنَّامِي يصِحُّ بأَوْطَـدَ الإنصاف وكذا قال في « الفُروع ِ » وغيره .

قوله : والعامِلُ أُمِينٌ ، والقَوْلُ قَوْلُه فيما يَدَّعِيه مِن هَلاك . حُكْمُ العامِلِ فى دَعْوَى التَّلَفِ ، حُكْمُ الوَكيلِ ، على ما تقدَّم فى بابِ الوَكالَةِ .

الشرح الكبير عنهم ابنُ المُنْذِرِ ، وقال : أَجْمَعَ على هذا كلُّ مَن [ ١٧٧/٤ ] نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ ، وبه نَقُولُ(١) . لأنَّه يُدَّعَى عليه قَبْضُ شيءٍ وهو يُنْكِرُه ، والقولُ قولُ المُنْكِر .

١ • ٢١ - مسألة : ﴿ وَالْقُوْلُ قُولُ رَبِّ الْمَالُ فِي رَدِّهُ إِلَيْهِ ﴾ مع يَمِينِه . نَصَّ عليه أحمدُ . ولأصْحاب الشافعيِّ وَجْهان ؛ أَحَدُهما كَقُولِنا . والآخَرُ ، يُقْبَلُ قُولُ العَامِلِ ؛ لأَنَّهُ أَمِينٌ ، ولأَنَّ مُعْظَمَ النَّفْعِ ِ لرَبِّ المال ، فالعامِلُ كالمُودَعِ . ويَنْبَغِي أَن يُخَرَّجَ لَنا مِثْلُ ذلك ، بناءً على دَعْوَى الوَكِيلِ الرَّدَّ إذا كان بجُعْلِ . وَوَجْهُ الأُوَّلِ ، أَنَّه قَبَضَ المالَ لنَفْع ِ نَفْسِه ، فلم يُقْبَلْ قَوْلُه في الرَّدِّ ، كالمُسْتَعِيرِ ، ولأنَّ رَبَّ المالِ مُنْكِرٌ ، والقولُ قولُ المُنْكِرِ ، والمُودَعُ لا نَفْعَ له في الوَدِيعَةِ . وقَوْلُهم : إِن مُعْظَمَ النَّفْعِ لرَبِّ المال . مَمْنُوعٌ ، وإن سُلِّمَ ، إِلَّا أَنَّ المُضارِبَ لم يَقْبِضُه إِلَّا لَنَفْع ِ نَفْسِه ، لم يَأْخُذُه لنَفْع ِ رَبِّ المال .

قوله : والقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ المال في رَدِّه إليه . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، في روايَةِ ابن مَنْصُورٍ ، وعليه أكثرُ الأصحاب ؛ منهم ابنُ حامِدٍ ، وابنُ أبِي مُوسى ، والقاضي ف ﴿ المُجَرُّدِ ﴾ ، وابنُ عَقِيلٍ ، وغيرُهم . وجزَم به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ وغيره . وقدَّمه ف « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْسن » ، و « الفائقِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وقيل : القَوْلُ قَوْلُ العامِلِ . وهو تخريجٌ ف ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . قال في ﴿ القَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والأَرْبَعِينِ ﴾ : وَجَدْتُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « يقول » .

٢ • ٢ ٧ - مسألة : ﴿ وَفِي الجُزْءِ الْمَشْرُوطِ للعامِلِ ﴾ إذا اخْتَلَفا فيما الشرح الكبير شَرِطَ للعامِلِ ، ففيه روايَتان ؛ إحْداهما ، القولُ قولُ رَبِّ المال . نَصَّ عليه في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ ، وسِنْدِئِّ . وبه قال الثَّوْرِئُ ، وإسْحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصْحابُ الرَّأَى ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لأنَّ رَبُّ المالِ مُنْكِرٌ للزِّيادَةِ التي ادَّعاها العامِلُ ، والقولُ قولُ المُنْكِر . والثَّانِيَةُ ، أَنَّ العامِلَ إِنِ ادَّعَى أَجْرَ المِثْل ، أو ما يَتَغابَنُ الناسُ به ، فالقولُ قَوْلُه ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُه ، وإنِ ادَّعَى أَكْثَرَ ، فالقَوْلُ قُولُ رَبِّ المالِ فيما زاد على أَجْرِ المِثْلِ ، كالزُّوْجَيْن إِذَا اخْتَلَفَا فِي الصَّدَاقِ . وقال الشافعيُّ : يَتَحَالَفَانِ ؛ لأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا في

ذلك مَنْصُوصًا عن أحمدَ في روايَةِ ابن مَنْصُورِ أيضًا ، في رَجُل دفَع إلى آخَرَ مُضارَبَةً ، الإنصاف فجاءَ بألُّفٍ ، فقال : هذا رِبْحٌ ، وقد دَفعْتُ إليك أَلْفًا رأْسَ مالِك ، فقال : هو مُصَدَّقٌ فيما قال . ووَجَدْتُ في « مَسائِل أَبِي داودَ » ، عن أحمدَ نحوَ هذا أيضًا . وكذلك نقَل عنه مُهَنَّا ، في مُضارب دفَع إلى رَبِّ المال كلَّ يَوْمِ شيئًا ، ثم قال : مِن رأْسِ المالِ ، أنَّ القَوْلَ قَوْلُه مع يَمِينِه .

> قوله : والجُزْءِ المَشْروطِ للعامِلِ . يعْنِي ، أنَّ القَوْلَ قَوْلُ رَبِّ المالِ فيما شرَط للعامِلِ . وهو المذهبُ ، نصَّ عليه ، في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ ، وسِنْدِيٌّ . وجزَم به في « الوَجيز » . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « الفَروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الهدايّة ِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخِيصِ » . وعنه ، القَوْلُ قَوْلُ العامِلِ ، إذا ادُّعَى أُجْرَةَ المِثْلِ ، وإنْ جاوَزَ أُجْرَةَ المِثْل ، رجَع إليها . نقَلَها حَنْبَلٌ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : إِلَّا فيما لا يتَغابَنُ النَّاسُ بها عُرْفًا . وجزَم بهذه الزِّيادَةِ في الرِّوايَةِ

الشرح الكبير عِوَضٍ عَقْدٍ ، فيَتَحالَفانِ ، كالمُتَبايعَيْن . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَقِيلَةٍ : ﴿ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ١٠٠٠ . ولأنَّه اخْتِلافٌ في المُضارَبة ، فلم يَتَحالَفا ، كسائِر ما قَدَّمْنا اخْتِلافَهُما فيه ، والمُتَبايعان يَرْجعان إلى(٢) رُءُوس أَمُوالِهما ، بخِلافِ ما نَحْنُ فيه .

٣ • ٢ ١ - مسألة : وإن قال : أَذِنْتَ لِي فِي البَيْعِ ِ نَساءً ، وفي الشُّراءِ

ف « المُغنِي »، و « الشُّرْحِ ِ »، و « الرِّعايةِ »، و « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخَلاصَةِ »، و « الهادِي »، و « الكافِي »، و « التَّلْخيصِ »، وأطلكقهما في « الكافي ».

فائدة : لو أقامَ كلُّ واحدٍ منهما بَيُّنةً بما قالَه ، قُدِّمَتْ بَيُّنةُ العامِل . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ؛ لأنَّه خارِجٌ . وقطَع به كثيرٌ مِنَ الأصحابِ . وقدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ . وقيل : تُقَلَّمُ بَيُّنَةُ رَبِّ المالِ . ونقَل مُهَنَّا ، في مَن قال : دَفَعْتُه مُضارَبَةً . قال : بل قَرْضًا . ولهما بَيُّنتان ، قال : الرِّبْحُ بينَهما نِصْفان . وهو مَعْنَى كلامِ الأَزْجِيِّ ، قال الأَزْجِيُّ : وعن أحمدَ في مِثْلِ هذا ، في مَن ادَّعَى ما في كِيسٍ ، وادَّعَى آخَرُ نِصْفَه ، روايتَان ؛ إحْداهما ، أنَّه بينَهما نِصْفان . والثَّانيةُ ، لأَحَدِهما رُبْعُه ، وللآخَر ثَلاثَةُ أَرْباعِه .

قوله : وفي الإِذْنِ في البَيْعِ ِ نَساءً ، أو الشِّراءِ بكذا . يعْنِي ، أنَّ القَوْلَ قوْلُ المالِكِ في عدّم الإذْنِ في البَيْعِ نَساءً ، أو الشّراء بكذا . وهو وَجْهٌ ذكرَه بعضُهم . قال ابنُ أبِي مُوسى : يتَوَجَّهُ أنَّ القَوْلَ قوْلُ المالِكِ . وحَكاه في ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ وغيرِه قَوْلًا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢١/٧٨ .

<sup>(</sup>٢) في م: «على ».

بخَمْسَةً . فأَنْكَرَه رَبُّ المالِ (') ، وقال : إنِّما أَذِنْتُ لك فى البَيْع ِ نَقْدًا ، الشرح الكبير وفى الشِّراء بأرْبَعَةً (') . فالقولُ قولُ العامِل . نَصَّ عليه أحمدُ . وبه قال أبو حنيفة . وقِيلَ : القولُ قولُ رَبِّ المالِ . وهو قولُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الإِذْنِ ، وَلأَنَّ القَوْلُ قولُ رَبِّ المالِ فى أَصْلِ الإِذْنِ ، فكذلك فى صِفَتِه . وَلَنا ، أَنَّهما اتَّفَقا على الإِذْنِ واخْتَلَفَا فى صِفَتِه ، فكان القولُ قولَ العامِل ِ ، كا لو قال : نَهَيْتُكَ عن شِراءِ عَبْدٍ . فأَنْكَرَ النَّهْيَ .

والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ القَوْلَ قَوْلُ العامِلِ فى ذلك . نصَّ عليه ، وعليه الإنصاف الأصحابُ . وجزَم به فى « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِى » . وصحَّحه النَّاظِمُ . وقدَّمه فى « التَّلْخيصِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الفائقِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » . قال ابنُ مُنجَّى فى « شَرْحِه » : ولم أجِدْ بما قالَه المُصَنِّفُ هنا روايَةً ، ولا وَجْهًا عن أحدِ مِنَ المُتقَدِّمِين ، غير أنَّ صاحِبَ « المُسْتَوْعِبِ » حكى بعد قوْلِه : القَوْلُ قَوْلُ العامِلِ . أنَّ ابنَ أبِى مُوسى قال : ويتَوجَّهُ أنَّ القَوْلُ قَوْلُ رَبِّ المُسْتَوْعِبِ » حكى المُصَنِّف هنا ، ورُبَّما حكى بعضُ المُتَأَخِّرِين فى ذلك وَجْهًا ، وأظنَّه أخذَه مِن كلامِ المُصَنِّفِ هنا ، أو ظَنَّ قَوْلَ ابنِ أبِى مُوسى يَقْتَضِى ذلك . وفى الجُمْلَةِ ، لقَوْلِ رَبِّ المُلْلِ ووافَقَ روايَةً أو وَجْهًا ، وذكرَه . انتهى .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : « فعلى وجهين إذا اختلفا وبه قال » .

الله وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ: رَبِحْتُ أَلْفًا ، ثُمَّ خَسِرْتُهَا . أَوْ هَلَكَتْ ، قُبِلَ قَوْلُهُ [ ١٢٦ر ] .

الشرح الكبير

عَ • ٢١ - مسألة : ( وإن قال : رَبِحْتُ أَلْفًا ثُم خَسِرْتُها ) أو : تَلِفَتْ ( قَبِلَ قَوْلُه ( فَ التَّلَفِ ( ) ، فَقُبِلَ قَبْلَ وَ التَّلَفِ ( ) ، فَقُبِلَ فَ الخَسارة ، كالوَكِيل .

٥٠ ٢١ - مسألة : ( وإن قال : غَلِطْتُ ) أُو نَسِيتُ ( لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُه ) لَانَّه مُقِرَّ بِحَقِّ لآدَمِيٍّ ، فلم يُقْبَلْ قَوْلُه في الرُّجُوعِ عنه ، كالو أقرَّ بأنَّ رأْسَ المالِ أَلْفٌ ، ثم رَجَع . ولو أنَّ (٢) العامِلَ خَسِر ، فقال لرَجُل : أقْرِضْنِي ما أَتَمِّمُ به رأْسَ المالِ لأغْرِضَه على رَبِّه ، فإنِّى أخشَى أن يَنْزِعَه مِنِّى إن عَلِم بالخَسارَةِ . فأقْرضَه ، فعَرضَه على رَبِّ المالِ ، فقال : هذا رأْسُ مالِكَ . بالخَسارَةِ . فله ذلك . ولا يُقْبَلُ رُجُوعُ العامِل عن إقرارِه إن رَجَع . ولا فأخذَه ، فله ذلك . ولا يُقْبَلُ رُجُوعُ العامِل عن إقرارِه إن رَجَع . ولا شهادَةُ المُقْرِضِ له ؛ لأنَّه يَجُرُّ إلى نَفْسِه نَفْعًا . وليس له مُطالَبَةُ رَبِّ المالِ ؛ لأنَّ العامِل مَلكَه بالقَرْضِ ، ثم سَلَّمَه إلى رَبِّ المالِ ، وأقَرَّ أنَّه له ، ولكنْ يَرْجِعُ المُقْرِضُ على العامِل لا غيرُ .

الإنصاف

قوله: وإنْ قال العامِلُ: رَبِحْتُ أَلْفًا ، ثَم خَسِرْتُها. أو: هَلَكَتْ. قُبِلَ قَوْلُه - بلا نِزاع وانْ قال: نسِيتُ. أو: بلا نِزاع وانْ قال: نسِيتُ. أو: كذَبْتُ. وكذا لو قال: نسِيتُ. أو: كذَبْتُ. وهو المذهبُ. جزَم به أكثرُ الأصحابِ؛ منهم صاحِبُ « الهِدايَةِ » ، كذَبْتُ . وهو المُشتَوْعِبِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُدهبِ » ، و « المُستَوْعِبِ » ، و « المُدهبِ » ، و « المُدهبِ » ، و « المُدهبِ » ، و « المُدي » ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ قال ﴾ .

فصل: وإذا دَفَع رَجُلَّ إلى رَجُلَيْن مالًا قِراضًا على النَّصْفِ، فنَضَّ المالُ الشرح الكبير وهو ثَلاثَةُ آلافٍ ، فقال رَبُّ المال : رَأْسُ المال أَلْفانِ . فصَدَّقَه أَحَدُهما ، وقال الآخَرُ: بل هو أَلْفٌ . فالقَوْلُ قولُ المُنْكِر مع يَمِينِه . فإذا حَلَف أَنَّه أَلْفٌ ، فالرِّبْحُ أَلْفان ، ونَصِيبُه منهما خَمْسُمائَةٍ ، يَبْقَى أَلْفان وخَمْسُمائَةٍ ، يَأْخُذُرَبُّ المَال أَلْفَيْن ؛ لأَنَّ الآخَرَ يُصَدِّقُه ، يَبْقَى خَمْسُمائَةٍ رِبْحًا بينَ رَبِّ المالِ والعامِلِ الآخَرِ ، يَقْتَسِمانِها(١) أَثْلاثًا ؛ لرَبِّ المال ثُلُثاها ، وللعامِل ثُلُثُها ؛ وذلك لأنَّ نَصِيبَ رَبِّ المال نِصْفُ الرِّبْحِ ، ونَصِيبَ العامِلِ رُبْعُه ، فيُقْسَمُ بينَهما باقِي الرِّبْحِ على ثَلاثَةٍ ، وما أُخَذَه الحالِفَ فيما زاد على قَدْرِ نَصِيبِه ، كالتَّالِفِ منهما ، والتَّالِفُ يُحْسَبُ في المُضارَبَةِ مِن الرِّبْحِ ِ . وهذا قولُ الشافعيِّ .

> فصل : إذا دَفَع إلى رَجُلِ أَلْفًا يَتَّجرُ فيه ، فرَبحَ ، فقال العامِلُ : كان قَرْضًا لِي رَبْحُه كلُّه . وقال رَبُّ المال : كان قِرَاضًا ربْحُه بَيْنَنا . فالقَوْلُ قُولُ رَبِّ المالِ ؛ لأنَّه مِلْكُه ، فكان القَوْلُ قَوْلَه في صِفَةِ خُرُوجِه عن يَدِه . فإذا حَلَف ، قُسِم الرِّبْحُ بينَهما . ويَحْتَمِلُ أَن يَتَحالَفا ويَكُونَ للعامِلِ أَكْثَرُ

و « الكافِي » ، و « التَّلْخيص » ، و « الشُّرْح ِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في الإنصاف « الفُروعِ ِ » . قال في « الرِّعايتَيْنِ » : لم يُقْبَلْ على الأصحِّ . وعنه ، يُقْبَلُ قوْلُه .

نقَل أبو داودَ ، ومُهَنَّا ، إذا أقَرَّ برِبْح ٍ ، ثم قال : إنَّما كُنْتُ أَعْطَيْتُك مِن رأْسِ مالِك .

يُصَدَّقُ . قال أبو بَكْرٍ : وعليه العَمَلُ . وجزَم به ناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو منها . وخُرِّجَ ، يُقْبَلُ قَوْلُه بِبَيِّنةِ .

<sup>(</sup>١) في م : ( يقسمانه ) .

الشرح الكبير الأمْرَيْن مِمَّا شَرَطَ له مِن (١) الرِّبْحِ أو أَجْر مِثْلِه ؛ لأنَّه إن كان الأكْثَرُ نَصِيبَه مِن الرِّبْحِ ِ. ، فَرَبُّ المَالِ مُعْتَرفٌ له به ، وهو يَدُّعِي الرِّبْحَ كُلُّه ، وإن كان أَجْرُ مِثْلِهِ أَكْثَرَ ، فالقَوْلُ قَوْلُه في عَمَلِه ، ('مع يَمِينِه'' . كما أنَّ القَوْلَ قولُ رَبِّ المال في مالِه ، فإذا حَلَف ، قُبلَ قَوْلُه في أنَّه ما عَمِل بهذا الشَّرْطِ ، إِنَّمَا عَمِلَ لَغَرَضِ لِم يَسْلَمْ له ، فَيَكُونُ له أَجْرُ المِثْل . فإن أقامَ كلُّ واحِدٍ منهما بَيُّنَةً بدَعْواه . فنَصَّ أحمدُ في روايَةِ مُهَنَّا ، أَنَّهما يَتعارَضان ، ويُقْسَمُ المالُ بينَهما نِصْفَيْن . وإن قال رَبُّ المال : كان بضاعةً . وقال العامِلُ : كَانَ قِرَاضًا . احْتَمَلَ أَن يَكُونَ القَوْلُ قُولَ العَامِل ؛ لأَنَّ عَمَلَهُ له ، فَيَكُونُ القَوْلُ قَوْلَه فيه . [ ١٧٨/٤ ] ويَحْتَمِلُ أَن يَتَحالَفا ويَكُونَ للعامِل أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِن نَصِيبِه مِن الرِّبْحِ أَو أَجْرِ مِثْلِه ؛ لأنَّه لا" يَدَّعِي أَكْثَرَ مِن نَصِيبِه مِن الرِّبْحِ ، فلم يَسْتَحِقُّ زِيادَةً عليه (١) ، وإن كان الأقلُّ أَجْرَ مِثْلِه ، فلم يَثْبُتْ كُونُه قِرَاضًا ، فيكونُ له أَجْرُ عَمَلِه ، وإن قال رَبُّ المال : كان

الإنصاف

فائدة : يُقْبَلُ قَوْلُ العامِلِ في أنَّه رَبِحَ أَمْ لا ، وكذا يُقْبَلُ قَوْلُه في قَدْرِ الرِّبْحِرِ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . ونقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ . ونقَل الحَلُوانِيُّ فيه رِواياتٍ – كَعِوَضَ كِتابَةٍ – القَبُولَ ، وعَدَمَه ، والثَّالِثَةُ ، يَتَحالْفَان . وجزَم أبو محمد الجَوْزِيُّ ، يُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ المالِ . قلتُ : وهو بعيدٌ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

بِضاعَةً . وقال العامِلُ : كان قَرْضًا . جَلَف كُلُّ واحِدٍ منهما على إِنْكَارِ الشرح الكبير ما ادَّعاهُ خَصْمُه ، وكان للعامِلِ أَجْرُ عَمَلِه لاغيرُ ، وإن خَسِر المالُ أو تَلِف ، فقال رَبُّ المالِ : كان قَرْضًا . وقال العامِلُ : كان قِراضًا – أو : بِضاعَةً . فالقَوْلُ قولُ رَبِّ المالِ .

فصل : وإذا شَرَط المُضارِ بُ النَّفَقَةَ ، ثم ادَّعَى أَنَّه أَنْفَق مِن مالِه ، وأرادَ الرُّجُوعَ ، فله ذلك ؛ سواءً كان المالُ باقِيًّا فى يَدَيْه ، أو قد رَجَع إلى مالِكِه . وبه قال أبو حنيفة : إذا كان المالُ فى يَدَيْه ، وليس له ذلك بعد رَدِّه . ولَنا ، أنَّه أمِينٌ ، فكان القَوْلُ قَوْلَه فى ذلك ، كما لو كان باقِيًّا فى يَدَيْهِ ، وكالوصِيِّ إذا ادَّعَى النَّفَقَةَ على اليَتِيمِ .

فصل: إذا كان عَبْدٌ بينَ رَجُلَيْن ، فباعَه أَحَدُهما بِأَمْرِ الآخَرِ بِأَلْفٍ ، وقال: لم (١) أُقْبِضْ ثَمَنه. وادَّعَى المُشْتَرِى أَنَّه قَبَضَه ، وصَدَّقَه الذى لم يَيْع ، بَرِئَ المُشْتَرِى مِن نِصْفِ ثَمَنِه ؛ لاغْتِرافِ شَرِيكِ البائِع ِ بقَبْضِ وَكِيلِه حَقَّه ، فبَرِئَ المُشْتَرِى منه ، كما لو أقرَّ بقَبْضِه بنَفْسِه ، وتَبْقَى الخُصُومَة بينَ البائِع وشريكِه والمُشْتَرِى ، فإن خاصَمَه شَرِيكُه ، وادَّعَى الخُصُومَة بينَ البائِع وشريكِه والمُشْتَرِى ، فأنْكَرَ ، فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه ، عليه أنَّك قَبْلُ شَهادَةُ المُشْتَرِى له ؛ لأنَّه فإن كان للمُدَّعِي بَيِّنَة ، حُكِمَ بها ، ولا تُقْبَلُ شَهادَةُ المُشْتَرِى له ؛ لأنَّه يَجُرُّ بها إلى نَفْسِه نَفْعًا . وإن خاصَمَ البائِعُ المُشْتَرِى ، فالقَوْلُ قولُ البائِع يَجُرُ بها إلى نَفْسِه نَفْعًا . وإن خاصَمَ البائِعُ المُشْتَرِى ، فالقَوْلُ قولُ البائِع يَجُرُّ بها إلى نَفْسِه نَفْعًا . وإن خاصَمَ البائِعُ المُشْتَرِى ، فالقَوْلُ قولُ البائِع

.....ا

<sup>(</sup>١) في م: «له».

<sup>(</sup>٢) في م : « قبضته » .

الشرح الكبير مع يَمِينِه في عَدَم القَبْض ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ . فإذا حَلَف أَخَذَ مِن المُشْتَرى نِصْفَ الثَّمَنِ ، ولا يُشارِكُه فيه شَرِيكُه ؛ لأنَّه يُقِرُّ أنَّه يَأْخُذُه ظُلْمًا ، فلا يَسْتَحِقُّ مُشارَكَتَه فيه . وإن كانت للمُشْتَرى بَيُّنَةٌ ، حُكِم بها ، ولا تُقْبَلُ شَهادَةُ شَريكِه عليه ؛ لأنَّه يَجُرُّ بها إلى نَفْسِه نَفْعًا ومَن شَهِد شَهادَةً يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِه نَفْعًا ، بَطَلَتْ شَهادَتُه في الكُلِّ . ولا فَرْقَ بينَ مُخاصَمَةِ الشُّر يكِ قبلَ مُخاصَمَةِ المُشْتَرِي أو بعدَها . وإن ادَّعَى المُشْتَرِي أَنَّ شَرِيكَ البائِع ِ قَبَضِ الثَّمَنَ منه ، فصَدَّقَه البائِعُ ، نَظَرْتَ ؛ فإن كان البائِعُ أَذِنَ لشَرِيكِه في القَبْضِ ، فهي كالتي قبلَها ، وإن لم يَأْذَنْ له (افي القَبْض ١) ، لم تَبْرَأُ ذِمَّةُ المُشْتَرِى مِن شيء مِن الثَّمَن ؛ لأنَّ البائِعَ لم يُوَكِّلُه في القَبْض ، فَقَبْضُه له لا يَلْزَمُه ولا يَبْرَأُ المُشْتَرى منه ، كما لو دَفَعَه إلى أَجْنَبيٌّ . ولا يُقْبَلُ قولُ المُشْتَرِى على شَريكِ البائِعِ ؛ لأنَّه يُنْكِرُه ، وللبائِع ِ المُطالَبَةُ (٢) بِقَدْرِ نَصِيبِه لا غيرُ ؟ لأنَّه مُقِرٌّ أنَّ شَرِيكَه قَبَض حَقَّه . ويَلْزَمُ المُشْتَرِي دَفْعُ نَصِيبِه إليه مِن غير يَمِين ؛ لأنَّ المُشْتَرِي [ ١٧٨/٤ ] مُقِرٌّ ببَقاءِ حَقَّه . وإن دَفَعَه إلى شَرِيكِه ، لم تَبْرَأُ ذِمَّتُه ، فإذا قَبض حَقَّه ، فلِشَرِيكِه مُشارَكَتُه فيما قَبَض ؛ لأنَّ الدَّيْنَ لهما ثابِتَّ بسَبِبِ واحدٍ ، فما قَبَض منه يَكُونُ بينَهما ، كما لو كان مِيراثًا . وله أن لا يُشارِكَه ويُطالِبَ المُشْتَرِيَ بِحَقِّه كلِّه .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: ﴿ فيه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

ويَحْتَمِلُ أَن لا يَمْلِكَ الشُّريكُ مُشارَكَتَه فيما قَبَض ؛ لأنَّ كلُّ واحِدٍ منهما الشرح الكبير يَسْتَحِقُّ ثَمَنَ نَصِيبِه الذي يَنْفَر دُبه ، فلم يَكُنْ لشر يكِه مشار كَتُه فيما قَبض مِن ثَمَنِه ، كما لو باعَ كلُّ واحِدٍ نَصِيبَه في صَفْقَةٍ . ويُخالِفُ المِيراثُ ؛ لأنَّ سَبَبَ اسْتِحقاقِ الوَرَثَةِ لا يَتَبَعَّضُ ، فلم يَكُنْ للوَرَثَةِ تَبْعِيضُه ، وهلهُنا يَتَبَعَّضُ ؟ لأنَّه إذا كان البائِعُ اثْنَيْن كان بمَنْزِلَةِ عَقْدَيْن ، ولأنَّ الوارِثَ نائِبٌ عن المَوْرُوثِ ، فكان ما يَقْبضُه للمَوْرُوثِ ، يَشْتَرِكُ فيه جَمِيعُ الوَرَثَةِ ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا ، فإنَّ ما يَقْبضُه لنَفْسِه . فإن قُلْنا : له مُشارَكتُه فيما قَبَض . فعليه اليَمِينُ أنَّه لم يَسْتَوْفِ حَقَّه مِن المُشْتَرِي ، ويَأْخُذُ مِن القابِضِ نِصْفَ مَا قَبَضَه ، ويُطالِبُ المُشْتَرِى بَبَقِيَّة حَقَّه إذا حَلَف له أيضًا أنَّه مَا قَبَض منه شيئًا . وليس للمَقْبُوضِ منه أن يَرْجِعَ على المُشْتَرِي بعِوَضِ ما أَخَذَ منه ؛ لأنَّه مُقِرٌّ أنَّ المُشْتَرِيَ قد بَرِئَتْ ذِمَّتُه مِن حَقِّ شَرِيكِه ، وإنَّما أَخَذَ منه ظُلْمًا ، فلا يَرْجِعُ بما ظَلَمَه هذا على غيره . وإن خاصَمَ المُشْتَرى شَرِيكَ البائِع ِ ، وادَّعَى عليه أنَّه قَبَض الثَّمَنَ منه ، وكانت له بَيُّنَةٌ ، حُكِم بها ، وتُقْبَلُ شَهادَةُ البائِع ِ له إذا كان عَدْلًا ؛ لأنَّه لا يَجُرُّ إلى نَفْسِه نَفْعًا ، و لا يَدْفَعُ عنه ضَرَرًا ؟ لأنَّه إذا ثَبَت أنَّ شَرِيكَه قَبض الثَّمَنَ ، لم يَمْلِكْ مُطالَبَتَه بشيءٍ ؛ لأنَّه ليس بِوَكِيل له في القَبْضِ ، فلا يَقَعُ قَبْضُه له . هكذا ذَكَر بعضُ أَصْحَابِنا . قال شيخُنا(١) : وعندِي لا تُقْبَلُ شَهادَتُه له ؛ لأنَّه يَدْفَعُ عن نَفْسِه ضَرَرَ مُشَارَكة شَريكِه له فيما يَقْبضُه مِن المُشْتَرى . وإذا لم يَكُنْ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ١٩٠/٧ .

الشرح الكبير

بَيِّنَةٌ فَحَلَفَ ، أَخَذَ مِن المُشْتَرِى نِصْفَ الثَّمَنِ ، وإن نَكَل ، أَخَذَ المُشْتَرِى مِنه نَصْفَه .

فصل: إذا كان عَبْدٌ بينَ اثْنَيْن ، فغَصَبَ رَجُلٌ نَصِيبَ أَحَدِهما ، بأن يَسْتَوْلِى على العَبْدِ ويَمْنَعَ أَحَدَهما الانْتِفاعَ دُونَ الآخرِ ، ثم إنَّ مالِكَ نِصْفِه والغاصِبَ باعَا العَبْدَ صَفْقَةً واجِدَةً ، صَحَّ في نَصِيبِ المالِكِ ، وبَطَل في نَصِيبِ المالِكِ ، وبَطَل في نَصِيبِ المعاصِبِ ، أو وَكُلَ الغاصِبُ نَصِيبِ المعاصِبِ ، أو وَكُلَ الغاصِبُ الشَّرِيكَ في البَيْعِ ، فباعَ العَبْدَ كلَّه صَفْقَةً واجِدَةً ، بَطَل في نَصِيبِ الشَّرِيكَ في البَيْعِ ، فباعَ العَبْدَ كلَّه صَفْقَةً واجِدَةً ، بَطَل في نَصِيبِ الشَّرِيكَ ؟ على روايَتَيْن ، الغاصِب ، في الصَّجِيحِ . وهل يَصِحُّ في نَصِيبِ الشَّرِيكِ ؟ على روايَتَيْن ، بالغاصِب ، في الصَّفْقَة ، وقد بَطَل البَيْعُ في بعضِها ، فيَبْطُلُ في سائِرِها . بخلافِ ما إذا باع المالِكُ والغاصِبُ ، فإنَّهما عَقْدان ؛ لأنَّ عَقْدَ الواجِدِ مع الاثْنَيْن عَقْدان . ولو أنَّ الغاصِبَ ذَكَر للمُشْتَرِي أنَّه وَكِيلٌ في نِصْفِه ، لَصَحَ في نَصِيبِ الآذِنِ ؛ لكَوْنِه كالعَقْدِ [ ١٧٩/٤] المُنْفَرِدِ .

فصل : إذا كان لرَجُلَيْن دَيْنٌ ( بِسَبِ واحدٍ ) ؛ إمّا عَقْدٍ أو مِيراثٍ أو اسْتِهلاكٍ أو غيرِ ذلك ، فقبَضَ أَحَدُهما منه شيئًا ، فللآخرِ مُشارَكَتُه فيه في ظاهِرِ المَدْهَبِ . وعن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنَّ لأحَدِهما أَخْذَ حَقِّه دُونَ صاحِبِه ، ولا يُشارِ كُه الآخرُ فيما أَخَذَ . وهو قولُ أبى العالِيةِ ، وأبى قِلابَةَ ، وابن سِيرِينَ ، وأبى عُبَيْدٍ . قِيلَ لأحمدَ : بِعْتُ أنا وصاحِبِي مَتاعًا بَيْنِي وابن سِيرِينَ ، وأبى عُبَيْدٍ . قِيلَ لأحمدَ : بِعْتُ أنا وصاحِبِي مَتاعًا بَيْنِي وبينَه ، فأعْطانِي حَقِّي ، وقال : هذا حَقَّكَ خاصَّةً ، وأنا أُعْطِي شَرِيكَكَ وبينَه ، فأعْطانِي حَقِّي ، وقال : هذا حَقَّكَ خاصَّةً ، وأنا أُعْطِي شَرِيكَكَ

الإنصاف

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : م .

بعدُ ؟ قال : لَا يجوزُ . قِيلَ له : فإن أخَّرَه أو أَبْرَأُه مِن حَقِّه دُونَ صاحِبه ؟ الشرح الكبير قال : يَجُوزُ . قِيلَ : فقد قال أبو عُبَيْدٍ : يَجُوزُ أَن يَأْخُذَ دُونَ صاحِبه إذا كان له أن يُؤِّخُرَ ويُبْرئَه دُونَ صاحِبه ؟ ففَكَّرَ فيها ، ثم قال : هذا يُشْبهُ المِيراثَ إِذَا أُخَذَ منه بعضُ الوَرَثَةِ دُونَ بعضٍ ، وقد قال ابنُ سِيرِينَ وأبو قِلَابَةَ وأبو العالِيَةِ : مَن أَخَذَ شيئًا فهو مِن (١) نَصِيبه . قال : فرَأْيْتُه قد احْتَجُّ له وأجَازَه . قال أبو بَكْر : العَمَلُ عندِي على ما رَواه حَنْبَلُّ وحَرْبٌ ، أَنَّه لا يَجُوزُ أَن يَكُونَ نَصِيبُ القابِضِ له فيما أَخَذَه ؟ لِما في ذلك مِن قِسْمَةِ الدَّيْنِ فِي الذُّمَّةِ مِن غيرِ رِضَا الشُّرِيكِ ، فَيَكُونُ المَأْخُوذُ والباقي جَمِيعًا مُشْتَرَكًا . ولغير القابض الرُّجُوعُ (٢على القابض ٢) بحِصَّتِه مِن الدَّيْن ، سواءٌ كان المالُ باقِيًا في يَدِه ، أو أخْرَجَه عنها برَهْن أو قَضاء دَيْن أو غيره . وله أن يَرْجعَ على الغَريم ؛ لأنَّ الحَقَّ يَثْبُتُ في ذِمَّتِه لهما على وَجْهِ سواء، فليس له تَسْلِيمُ حَقِّ أَحَدِهما إلى الآخر . فإن أَخَذَ مِن الغَريم ، لم يَرْجعْ على الشُّرِيكِ بشيءٍ ؛ لأنَّ حَقَّه ثَبَت في أَحَدِ المَحَلَّيْن ، فإذا أجاز (١) أَحَدُهُمَا سَقَطَ حَقُّهُ مِن الآخَر ، وليس للقابِضِ مَنْعُهُ مِن الرُّجُوعِ على الغَريم ، بأن يَقُولَ : أنا أُعْطِيكَ نِصْفَ ما قَبَضْتُ . بل الخِيرَةُ إليه ، مِن أيُّهما شاء قَبض ، فإن قَبض مِن شَرِيكِه شيئًا ، رَجَع الشّرِيكُ على الغَرِيم

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : « اختار » .

الشرح الكبر بمِثْلِه ، فإن هَلَك المَقْبُوضُ في يَدِ القابض ، تَعَيَّنَ حَقَّه فيه ، و لم يَضْمَنْه للشُّرِيكِ ؛ لأنَّه قَدْرُ حَقِّه فما تَعَدَّى بالقَبْض ، وإنَّما كان لشَرِيكِه مشارَكتُه لْثُبُوتِه في الأَصْلِ مُشْتَرَكًا . وإن أَبْرَأَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْن مِن حَقِّه ، بَرِئَ منه ؛ لأَنَّه بِمَنْزِلَةِ تَلَفِه ، ولا يَرْجِعُ ('عليه غَرِيمُه') بشيءٍ ، وإن أَبْرأَ أَحَدَهما مِن عُشْرِ الدُّيْنِ ، ثم قَبَضامِن الدُّيْنِ شيئًا ، اقْتَسماه على قَدْر حَقِّهما في الباقِي ؟ للمُبْرِئُ(٢)أَرْبَعَةُ أَتْساعِه ، ولشَر يكِه خَمْسَةُ أَتْساعِه . فإن قَبَضا نِصْفَ الدَّيْنِ ثم أَبْرَأً أَحَدَهما مِن عُشْرِ الدُّيْنِ كُلِّه ، نَفَذَتْ بَراءَتُه في خُمْسِ الباقِي ، وما بَقِيَ بِينَهِما على ثَمانِيَةٍ ؟ للمُبْرِئُ (٢) ثَلاثَةُ أَثْمانِه ، وللآخَر خَمْسَةُ أَثْمانِه ، فما قَبَضاه بعدَ ذلك اقْتَسَماه على [ ١٧٩/٤] هذا . وإنِ اشْتَرَى أَحَدُهما بنَصِيبِه ثَوْبًا أو غيرَه ، فللآخر إبطالُ الشِّراءِ ، فإن بَذَل له المُشْتَرى نِصْفَ الثُّوْبِ ولا يُبْطِلُ البَّيْعَ ، لم يَلْزَمْه ذلك . وإن أجاز البَّيْعَ ليَمْلِكَ نِصْفَ الثُّوْبِ ، انْبَنَى على بَيْع ِ الفُضُولِيِّ ، هل يَقِفُ على الإجازَةِ أُو لا ؟ وإن أخَّرَ أَحَدُهُما حَقَّه مِن الدَّيْن ، جاز ؛ لأنه لو أَسْقَطَ حَقَّه ، جاز ، فَتَأْخِيرُه أُولَى . فإن قَبَض الشَّرِيكُ بعدَ ذلك شيئًا ، لم يَكُنْ لشَريكِه الرُّجُوعُ عليه بشيءٍ . ذَكَرَه القاضي . والأَوْلَى أنَّ له الرُّجُوعَ ؛ لأنَّ الدَّيْنَ الحالَّ لا يَتَأجَّلُ بالتَّأْجِيلِ ، فُوجُودُ التَّأْجِيلِ كَعَدَمِهِ . وأمَّا إذا قُلْنا بالرِّوايَةِ الْأُخْرَى ، وأنَّ ما يَقْبِضُه أَحَدُهما له دُونَ صاحِبه ، فوَجْهُها أنَّ ما في الذِّمَّةِ لا يَنْتَقِلُ إلى

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : « عليه » ، وفي م : « على غريمه » .

<sup>(</sup>Y) في ر ، ق : « للمشترى » .

فَصْلٌ : الثَّالِثُ ، شَرِكَةُ الْوُجُوهِ ؛ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا ، عَلَى أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَّا اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَا عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى أَنْ عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى أَنْ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَ

العَيْنِ إِلَّا بَتَسْلِيمِهِ إِلَى غَرِيمِه أَو وَكِيلِه ، وما قَبضَه أَحَدُهما فليس لشَرِيكِه الشرح الكبر فيه قَبْضٌ ولا لوَكِيلِه ، فلا يَثْبُتُ له فيه حَقَّ ويَكُونُ لقابِضِه ؛ لثُبُوتِ يَدِه عليه بحَقِّ ، فأشْبَهَ ما لو كان الدَّينُ بسَبَبَيْن . وليس هذا قِسْمَة الدَّيْن في الذَّمَّةِ ، وإنَّما تَعَيَّنَ حَقَّه بقَبْضِه ، فأشْبَهَ تَعْيِينَه بالإِبْراءِ ، ولأَنَّه لو كان لغيرِ الغابض حَقَّ في المَقْبُوض لم يَسْقُطْ بتَلَفِه ، كسائِر الحُقُوق ، ولأَنَّ هذا القَبْضَ إِن كان بحَقٍّ ، لم يَكُنْ له مُطالَبتُه ؛ لأَنَّ حَقَّه في الذَّمَّةِ لا في العَيْن ، وإن كان بغيرِ حَقٍّ ، لم يَكُنْ له مُطالَبتُه ؛ لأَنَّ حَقَّه في الذِّمَّةِ لا في العَيْن ، فأَشْبَه ما لو أَخَذَ غاصِبٌ منه مالًا . فعلى هذا ، ما قَبَضَه القابِضُ يَخْتَصُّ وأَن الشَّريكِه الرُّجُوعُ عليه . وإنِ اشْتَرَى بنَصِيبِه شيئًا ، صَحَّ ، و لم يَكُنْ لشَرِيكِه إَبْطالُ الشِّراءِ . وإن قَبض أَكْثَرَ مِن حَقِّه بغَيْرِ إِذْنِ شُرِيكِه إَبْطالُ الشِّراءِ . وإن قَبض أَكْثَرَ مِن حَقِّه بغَيْرِ إِذْنِ شُرِيكِه ، ولم

فصل: ( التّالِثُ ، شَرِكَةُ الوُجُوهِ ) وقد اخْتُلِفَ فى تَفْسِيرِها ، قال الخِرَقِيُّ : وهو أن يَشْتَرِكَ اثْنانِ بمالِ غَيْرِهما . وقال القاضي : مَعْناها أن يَدْفَعَ واحِدٌ مالَه إلى اثْنَيْن مُضارَبَةً ، فيكُونُ المُضارِبان شَرِيكَيْن فى الرِّبْعِ

قوله: الثَّالِثُ ، شَرِكَةُ الوُجُوهِ – أَى ، الشَّرِكَةُ بالوُجوهِ – [ ١٦٣/٢ ] وهو الإنصاف أَنْ يَشْتَرِكا ، على أَنْ يَشْتَرِكا ، على أَنْ يَشْتَرِكا ، على أَنْ يَشْتَرِكا ، أَى ، شيئًا إلى أَجَلِ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وسواءٌ عَيَّنا جِنْسَ الذي يَشْتَرونَه أَو قَدْرَه أَو وَقْتَه ، أَو لا . فلو قال كلُّ واحدٍ منهما للآخرِ : مَا اشْتَرَيْتَ مِن شيءٍ ، فهو بيننا . صحَّ . وقال

الشرح الكبير بمال غيرهما ؛ لأنَّهما إذا(١) أُخذا المالَ بجَاهِهما ، لم يَكُونا مُشْتَر كَيْن بمالِ(٢) غيرِهما . وهذا محْتَمِلٌ . وقال غيرُه : مَعْناها أَنَّهما اشْتَركا فيما يَأْخَذَانَ مِن مَالِ غيرِهما . وحُمِلَ كَلامُ الخِرَقِيِّ على ذلك ؛ ليَكُونَ كَلامُه جامِعًا لأَنْواعِ الشُّرِكَةِ ، وعلى تَفْسِيرِ القاضِي ، تَكُونُ الشُّرِكَةُ بينَ ثَلاثَةٍ ، ويَكُونَ الخِرَقِيُّ قد أَخَلُّ بذِكْرِ نَوْعٍ مِن أَنْواعِ الشُّركَةِ ، وهي شَركَةُ الوُجُوهِ(٣) على تَفْسِيرِ القاضي . فأمّا شَرِكَةُ الوُجُوهِ على ما ذَكَرَه شيخُنا في الكِتاب المَشْرُوحِ ، فهي أن يَشْتَركَ اثْنانِ فيما يَشْتَرِيان بجَاهِهما وثِقَةِ التُّجّار بهما ، مِن غير أن يَكُونَ لهما رَأْسُ مالٍ ، على أنَّ ما اشْتَرَيا فهو بينهما نِصْفَيْنِ أُو أَثْلاثًا أُو نحو ذلك ، ويبيعان ذلك ، فما قَسَم الله مِن الرِّبحرِ ، فهو بينَهما فهي جائِزَة ، سواءٌ عَيَّنَ أَحَدُهما لصاحِبه ما [ ١٨٠/١ ] يَشْتَريه ، أو قَدْرَه ، أو ذَكر صِنْفَ المال ، أو لم يُعَيِّنْ شيئًا مِن ذلك ، بل قال : ما اشْتَرَيْتَ مِن شيءٍ فهو بَيْنَنا . قال أحمدُ في رِوايَةِ ابن ِ مَنْصُورٍ ، في رَجُلَيْن اشْتَرَكا بغير رُءُوس أَمُوالِهما ، على أنَّ ما يَشْتَرِيه كلُّ واحِدٍ منهما بينَهما ، فهو جائِزٌ . وبهذا قال النُّورِيُّ ، ومحمدُ بنُ الحَسَنِ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال

الإنصاف الخِرَقِيُّ : هي أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنان بمالِ غيرِهما . فقال القاضي : مُرادُ الخِرَقِيِّ ، أَنْ يَدْفَعَ واحِدٌ مالَه إلى اثْنَيْن مُضارَبةً ، فيكونَ المُضارِبان شَرِيكَيْن في الرُّبْح ِ بمالِ غيرِهما ؟

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م: و بملك ه.

٣) في الأصل : ﴿ الوجه ﴾ .

أبو حنيفةَ : لا يَصِحُّ حتى يَذْكُرَ الوَقْتَ أو المالَ أو صِنْفًا مِن الثِّيابِ . وقال الشرح الكبر مالكٌ ، والشافعيُّ : يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَرائِطِ الوَكالَةِ ؛ لأنُّ شَرائِطَ الوَكالَةِ مُعْتَبَرَةً في ذلك ؛ مِن تَعْيِينِ الجِنْسِ ، وغيرِه مِن شُرُوطِ الوَكالَةِ ؛ لأنَّ كلُّ واحِدٍ منهما وَكِيلُ صاحِبه . ولَنا ، أنَّهما اشْتَرَكا في الابْتِياعِ ، وأذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما للآخُر فيه ، فَصَحُّ ، وكان ما(١) يَتَبايَعانه بينَهما ، كما لو ذَكَرا أَشْراطَ الوَكالَةِ . وقَوْلُهم : إنَّ الوَكالَةِ لا تَصِحُّ حتى (أيَذْكُرَ قَدْرَ ٢) الثَّمَنِ والنَّوْعَ . مَمْنُوعٌ ، وإن سُلِّمَ ، فإنَّما يُعْتَبَرُّ في الوَكالَةِ المُفْرَدَةِ ، أمَّا الوَكَالَةُ الدَّاخِلَةُ في ضِمْنِ الشُّرِكَةِ ، فلا يُعْتَبَرُ فيها ذلك ، بدَلِيلِ المُضارَبَةِ وشَرِكَةِ العِنانِ ، فإنّ في ضِمْنِهما(٣) تَوْكِيلًا ، ولا يُعْتَبَرُ فيهما(٢٠٠٠ شيءٌ مِن هذا ، كذا هلهنا . فعلى هذا ، إن قال لرَجُل : ما اشْتَريْتَ اليَوْمَ مِن شيءِ فهو بَيْنِي وبَيْنَكَ نِصْفَيْن . أُو أُطْلَقَ الوَقْتَ ، فقال : نَعَم . أو قال : ما اشْتَرَيْتُ أَنا مِن شيءِ فهو بَيْنِي وبَيْنَكَ نِصْفان . جاز ، وكانت شَركةً ﴿ صَحِيحَةً ؟ لأنَّه أَذِنَ له في التِّجارَةِ على أن يَكُونَ المَبيعُ بينَهما ، وهذا مَعْنَى الشُّركَةِ ، ويَكُونُ تَوْكِيلًا له في شِرَاءِ نِصْفِ المَتاعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ،

لأَنُّهما إذا أُخَذا المالَ بجاهِهما ، لم يكُونا مُشْتَر كَيْن بمالِ غيرِهما . قال المُصَنِّفُ ، الإنصاف والشَّارِ حُ : وهذا مُحْتَمِلٌ . وحمَل غيرُ القاضي كلامَ الخِرَقِيِّ على الأوَّل ؛ منهم

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « يقدّر » .

<sup>(</sup>٣) في م : « ضمنها » .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ فيها ﴾ .

الله عَنْهُ بِالثَّمَنِ . وَالْمِلْكُ بَيْنَهُمَا وَكِيلُصَاحِبِهِ كَفِيلٌ عَنْهُ بِالثَّمَنِ . وَالْمِلْكُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْر مِلْكَيْهِمَا فِيهِ .

الشرح الكبير فيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ في مُقابَلَةِ مِلْكِه الحاصِل في المَبِيعِ ، سواءٌ خَصَّ ذلك بنَوْعٍ مِن المَتاعِ أو أَطْلَقَ . وكذلك لو قالا : ما اشْتَرَيْناهُ . أو : ما اشْتَراه أَحَدُنا مِن تِجارَةٍ ، فهو بَيْننا . صَحَّ<sup>(۱)</sup> . ﴿ فَكُلُّ واحِدٍ منهما وَكِيلُ صاحِبه ، كَفِيلٌ عنه بالثَّمَنِ ) لأنَّ مَبْناها على الوَكالَةِ والكَفالَةِ ؛ لأنَّ كلُّ واحِدٍ منهما وَكِيلُ الآخَرِ فيما يَشْتَرِيه ويَبِيعُه ، كَفِيلٌ عنه بذلك .

٢١٠٦ - مسألة : ( والمِلْكُ بينَهما على ما شَرَطاه ) لقَوْلِ رسولِ اللهِ عَلِيْكُهِ : « الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ »(٢) . ( والوَضِيعَةُ على قَدْرٍ مِلْكَيْهِما ﴾ قِياسًا على شَرِيكَي ِ العِنانِ ؛ لأنَّها في مَعْناها ، والرِّبْحُ بينَهما

الإنصاف المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وقالا : واخْتَرْنا هذا التَّفْسِيرَ ؛ لأنَّ كلامَ الخِرَقِيِّ بهذا التَّفْسير يكونُ جامِعًا لأنْواع ِ الشُّركَةِ الصَّحيحَةِ ، وعلى تَفْسِيرِ القاضي يكونُ مُخِلًّا بَنُوْعٍ مِنها ؛ وهي شَرِكَةُ الوُجوهِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : والذي قالَه القاضي هو ظاهِرُ اللَّفْظِ . وهو كما قال . وعلى هذا يكونُ هذا نَوْعًا مِن أَنْواعِ المُضارَبَةِ ، ويكونُ قد ذكر للمُضارَبَةِ ثَلاثَ صُوَرٍ .

قوله : والمِلْكُ بينَهما على ما شَرَطاه . فهما كشريكي العِنانِ ، لكِنْ هل ما يَشْتَرِيه أَحدُهما يكونُ بينَهما ، أو لا يكونُ بينَهما إلَّا بالنِّيَّةِ ؟ فيه وَجْهان . وأطْلَقهما في « الفُروعِ » ، وقال : ويتَوَجُّهُ في شَرِكَةِ عِنانٍ مِثْلُه . وجزَم جماعَةٌ بالنِّيَّةِ . انتهى .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٤٩/١٠ .

وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ اللَّهُ عَلَى قَدْرِ اللَّهُ مِلْكَيْهِمَا .

على ما شَرَطاه كذلك (١) ، ( ويَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ على قَدْرِ مِلْكَيْهِما ) قاله الشرح الكبير القاضى ؛ لأنَّ الرِّبْحَ يُسْتَحَقُّ بالضَّمانِ ، إذِ الشَّرِكَةُ وَقَعَتْ عليه خاصَّةً ، إذ لا مالَ لهما فيَشْتَرِكان على العَمَلِ فيه ، والضَّمانُ لا تَفاضُلَ فيه ، فلا يَجُوزُ التَّفاضُلُ في الرِّبْحِ ِ . ولَنا ، أَنَّهُما شَرِيكان في المَالِ والعَملِ ، فجاز تَفاضُلُهما في الرِّبْحِ مع تَساوِيهما [ ١٨٠٠/٤ ] في المَالِ ، كَشَرِيكَني العِنانِ .

وقال فى « الرِّعايةِ الكُبْرى » : وهما فى كُلِّ التَّصَرُّفِ ، وما لهما وما عليهما ، الإنصاف كَشَرِيكَى العِنانِ : وكلَّ واحدٍ منهما أمِينُ الآخرِ وَوَكِيلُه . وإنْ قال لِمَا بيَدِه : هذا لى . أو : لنا . أو : اشْتَرَيْتُه منها لى . أو : لنا . صُدِّقَ مع يَمِينِه ، سواةً رَبِحَ أو خَسِرَ . انتهى . فذلَّ كلامُه على أنَّه لابُدَّ مِنَ النَّيَّةِ . وقال فى « الرِّعايةِ الصَّغْرى » : وهما فى كُلِّ التَّصَرُّفِ كَشَرِيكَىْ عِنانٍ . وكذا قال المُصِّنفُ هنا ، وغيرُه مِنَ الأصحابِ .

قوله: والرِّبْحُ على ما شَرَطاه. هذا المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأُصحابِ. وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه. وقدَّمه فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ ، » وغيرِهم .

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا . واخْتَارَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ؟ لِقَلَّا يأْخُذَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ .

<sup>(</sup>١) في م : « لذلك » .

المنع وَهُمَا فِي التَّصَرُّفَاتِ كَشَرِيكَي الْعِنَانِ.

فَصْلُ : الرَّابِعُ ، شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ ؛ وَهِىَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا ، فَهِى شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَمَا يَتَقَبَّلُهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْعَمَلِ ، يَصِيرُ فِى ضَمَانِهِمَا يُطَالَبَانِ بِهِ وَيَلْزَمُهُمَا عَمَلُهُ .

الشرح الكبير

٧١٠٧ - مسألة: (وهما في التَّصَرُّفاتِ كَشَرِيكَي العِنَانِ) يَعْنِي فيما يَجِبُ لهما وعليهما ، وفي إقرارِهما وخصُومَتِهما ، وغير ذلك ، على ما ذَكَرْناه . وأيُّهما عَزَل صاحِبَه عن التَّصَرُّفِ ، انْعَزَلَ ؛ لأَنَّه وَكِيلُه . وسُمِّيَتْ شَرِكَة الوُجُوهِ ؛ لأَنَّهما اشْتَرَكا فيما يَشْتَرِيانِ بجاهِهِما ، والجاهُ والمَحِبُهُ واحِدٌ ، يُقالُ : فلانٌ وَجِيةٌ . إذا كان ذا جاهٍ ، قال الله تعالى في مُوسَى عليه السّلامُ : ﴿ وكَانَ عِندَ ٱللهِ وَجِيهًا ﴾ (١) .

فصل : ( الرّابِعُ ، شَرِكَةُ الأَبْدانِ ؛ وهي أَن يَشْتَرِكَا فيما يَكْتَسِبان بأَبْدانِهِما ، فهي شَرِكَةٌ صَحِيحةٌ ) فهي أَن يَشْتَرِكَ اثْنان أَو أَكْثَرُ فيما

الإنصاف

تنبيه: قوْلُه: الرَّابِعُ، شَرِكَةُ الأَبْدانِ؛ وهي أَنْ يَشْتَرِكَا فيما يَكْتَسِبان بأَبْدانِهما. قال في « الفُروعِ »: وهي أَنْ يَشْتَرِكَا فيما يَتَقَبَّلان في ذِمَّتِهما مِن عَمَلٍ. وكذا قال في « المُحَرَّرِ » وغيرِه.

قوله: وما يَتَقَبَّلُه أَحدُهما مِنَ العَمَلِ ، يَصِيرُ فى ضَمانِهما ، يُطالَبان به ، ويَلْزَمُهما عَمَلُه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وذكر المُصَنِّفُ وغيرُه ، عن ِ القاضى احْتِمالًا ، لا يَلْزَمُ أحدَهما ما يَلْزَمُ صاحِبَه .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٦٩ .

بينَهم ، وكذلك إذا اشْتَرَكُوا فيما يَكْتَسِبُون ' مِن المُباحِ ؛ كالحَطَبِ ، والحَشِيشِ ، والشَّمارِ المَأْخُوذَةِ مِن الجِبالِ ، والاصْطِيادِ ، والمَعادِنِ ، والحَشِيشِ على دارِ الحَرْبِ ، فهذا جائِزٌ . نَصَّ عليه أحمدُ في رِوايةٍ أَبِي طالِبٍ ، فقال : لا بَأْسَ أَن يَشْتَرِكَ القَوْمُ بِأَبْدانِهم وليس لهم مالٌ ، مِثْلَ الصَّيّادِين والحَمّالِين والنَّخّالِين ، قد أَشْرَكَ النبيُّ عَلَيْكُ بِينَ عَمّارٍ وسَعْدٍ وابنِ مَسْعُودٍ ، فجاء سَعْدٌ بأَسِيرَيْن و لم يَجِينًا بشيءٍ (') . وفَسَّرَ أَحمدُ

يَكْتَسِبُونَه (ابأَيْدِيهم أَن يَعْمَلُوا في صِناعَتِهم ، فما رَزَق اللهُ سُبْحانه ، فهو الشرح الكبير

صِفَةَ الشَّرِكَةِ فَى الغَنِيمَةِ ، فقال : يَشْتَرِكَان فَيما يُصِيبان مِن سَلَبِ المَقْتُولِ ؛ لأنَّ القاتِلَ يَخْتَصُّ به دُونَ الغانِمِين . وبه قال مالكُ . وقال أبو حنيفة : تَصِحُّ فى الصِّناعَةِ ، ولا تَصِحُّ فى اكْتِسابِ المُباحِ ، كالاحْتِشاشِ والاغْتِنامِ ؛ لأنَّ الشَّرِكَة مُقْتَضاها الوَكالَةُ ، ولا تَصِحُ الوَكالَةُ فى هذه الأشياءِ ؛ لأنَّ من أخذها مَلكَها . وقال الشافعيُّ : شَرِكَةُ الأبدانِ كلُها فاسِدَةً ؛ لأنَّها شَرِكَةً على غيرِ مالِ ، فلم تَصِحُّ ، كما لو اخْتَلَفَتِ فاسِدَةً ؛ لأنَّها شَرِكَةً على غيرِ مالِ ، فلم تَصِحُّ ، كما لو اخْتَلَفَتِ

قال : اشْتَرَكْنا أنا وسَعْدٌ وعَمّارٌ يومَ بَدْرٍ ، فلم أَجِئُ أنا وعمّارٌ بشيءٍ ، وجاء سَعْدٌ بأسِيرَيْن . ومِثْلُ هذا لا يَخْفَى عن رَسول اللهِ عَيْقِيلُ وقد أَقَرَّهُم ،

الصِّناعاتُ . ولَنا ، ما روَى أبو داؤد (") ، والأثْرَمُ ، بإسْنادِهما عن عبدِ اللهِ

الإنصاف

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ، ف : باب الشركة على غير رأس مال ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲۳۰/۲ .
 والنسائى ، ف : باب الشركة بغير مال ، من كتاب البيوع . المجتبى ۲۸۰/۷ .

<sup>(</sup>٣) هو الحديث المتقدم .

الشرح الكبر وقد قال أحمد : أشرك بينهم النبي عَلِيلًة . فإن قِيلَ : فالمَغانِمُ مُشْتَرَكَةٌ بينَ الغانِمِين بحُكْم اللهِ تِعالى ، فكيف يَصِحُّ اخْتِصاصُ هؤلاء بالشَّر كَة فيها ؟ وقال بعضُ الشافعيَّةِ : غَنائِمُ بَدْرِ كانت لرَسُول الله عَلِيُّكُم ، فكان له أن يَدْفَعَها إلى مَن يَشاءُ ، فيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ فَعَل ذلك لهذا . قُلْنا : أمَّا الأُوَّلُ ، فالجَوابُ عنه : أنَّ غَنائِمَ بَدْرِ كانت لمَن أَخَذَها قبلَ [ ١٨١/٤ ] أن يُشْرك اللهُ تعالى بينَهم ، ولهذا نُقِلَ أَنَّ النبيُّ عَلِيْكِهِ قالِ : « مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ١٠٠٠ . فكان ذلك مِن قَبِيلِ المباحاتِ ؛ مَن سَبَق إلى أُخذِ (١) شيءٍ ، فهو له . ويَجُوزُ أَن يَكُونَ شَرَّك بينَهم فيما يُصِيبُونَه مِن الأسلاب والنَّفَل . إِلَّا أَنَّ الأَوَّلَ أَصَحُّ ؛ لقَوْلِه : جاء سَعْدٌ بأُسِيرَيْن و لم أَجِئُ أَنا وعمَّارٌ بشيءٍ . وأمَّا الثَّانِي ، فإنَّ اللهَ تعالى إنَّما جَعَل الغَنِيمَةَ لنَبيِّه عليه السَّلامُ بعدَ أن غَنِمُوا واخْتَلَفُوا في الغَنائِم ، فأنْزَلَ اللهُ تعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِللهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ ٣٠ . والشَّركَةُ كانت قبلَ ذلك . ويَدُلُّ على صِحَّةِ هذا ، أنَّها لو كانت لرَسُول الله عَلَيْكَ ، فإمَّا أن يَكُونَ قد أباحَهُم أَخْذَها ، فصارَتْ كالمُباحاتِ ، أو لم يُبِحْها لهم ، فكيفَ يَشْتَرِكُون في شيءِ لغيرهم ؟ وفي هذا الخَبَر حُنَّجَّةٌ على أبي حنيفةَ أَيْضًا ؛ لأنَّهم اشْتَرَكُوا في مُبَاحٍ ، وفيما ليس بصِناعَةٍ ( ُ ) ، وهو يَمْنَعُ ذلك ، ولأنَّ العَمَلَ أَحَدُ

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٥/٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

٣) سورة الأنفال ١ .

<sup>(</sup>٤) في م: ( بضاعة ) .

جِهَتَى المُضارَبَةِ ، فَصَحَّتِ الشَّرِكَةُ عليه ، كالمالِ ، وعلى أبى حنيفة الشرح الكبير أيضًا ، أنَّهما اشْتَرَكا في مَكْسَبٍ مُبَاحٍ ، فَصَحَّ ، كاللهِ اشْتَرَكا في الخِياطَةِ والقِصارَةِ . ولا نُسَلِّمُ أنَّ الوكالةَ لا تَصِحُّ في المُباحاتِ ؛ فإنَّه يَصِحُّ أن يَسْتَنِيبَ في تَحْصِيلِها بأُجْرَةٍ ، فكذلك يَصِحُ بغيرِ عِوَضٍ إذا تَبرَّعَ وَسُتَنِيبَ في تَحْصِيلِها بأُجْرَةٍ ، فكذلك يَصِحُ بغيرِ عوَضٍ إذا تَبرَّعَ أَفَ أَحَدُهما (ا) بذلك ، كالتَّوْكِيلِ في بَيْعِ مالِه . ومَبْناها (۱) على الوكالَةِ ؛ لأنَّ كُلُّ واحِدٍ منهما مِن الأعْمالِ ، كلَّ واحِدٍ منهما مِن الأعْمالِ ، فهو مِن ضَمانِهما ، يُطالَبُ به كلُّ واحِدٍ منهما .

١٠٠٨ - مسألة : وتَصِحُّ مع اتِّفاقِ الصَّنائِعِ رِوايَةً واحِدَةً ، فأمّا مع اخْتِلافِهِما ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، تَصِحُّ . اخْتارَه أبو الخَطّابِ .

قوله: وهل تصِحُ مع اختلافِ الصَّنائع ِ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في الإنصاف « الهِدايَةِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « المُخلصة ِ » ، و « السَّرْح ِ » ، و « الرّعايتيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » ، و « الزّرْكَشِيِّ » ، و « المَدْهَبِ الأَحْمَدِ » ؛ أحدُهما ، يصِحُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . اختارَه القاضى . قال في « الفُروع ِ » ؛ ويصِحُ مع اختِلافِ الصِّناعَة ِ ، في الأصحِّ . قال النَّاظِمُ : هذا أَجْوَدُ . وصحَّحَه في « تَصْحيح ِ المُحَرَّرِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « الإيضاح ِ » . وقدَّمه في « الكافِي » . وهو ظاهِرُ كلام ِ و « الإيضاح ِ » . وقدَّمه في « الكافِي » . وهو ظاهِرُ كلام ِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: ﴿ آخذها ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فی م : « مبناهما » .

المنع الِاحْتِشَاش ، وَالِاصْطِيَادِ ، وَالتَّلَصُّص عَلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَسَائِرِ المُناحَات.

الشرح الكبير وهو قولُ مالكِ ؛ لأنَّ مُقْتَضاها أنَّ ما يَتَقَبُّلُه كلُّ واحِدٍ منهما مِن العَمَلِ يَلْزَمُهما ويُطالَبُ به كلُّ واحِدٍ منهما ، فإذا تَقَبَّلَ أَحَدُهما شيئًا مع اخْتِلافِ صَنائِعِهما ، لم يُمْكِن الآخر أن يَقُومَ به ، فكيفَ يَلْزَمُه عَمَلُه ؟ أم كيف يُطالَبُ بما لا قُدْرَةَ له عليه ! والثّانِي ، تَصِحُّ . اخْتارَه القاضي ؛ لأنَّهما اشْتَرَكَا فِي مَكْسَبِ مُباحٍ ، فصَحٌّ ، كَا لُو اتَّفَقَتِ الصَّنائِعُ ، ولأنَّ الصَّنائِعَ المُتَّفِقَةَ قد يَكُونُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَحْذَقَ فيها مِن الآخَر ، فربَّما يَتَقَبَّلُ أَحَدُهما ما لا يُمْكِنُ الآخَرَ عَمَلُهُ ، و لم يَمْنَعْ ذلك صِحَّتَها ، فكذلك إذا اخْتَلَفَتِ الصَّنائِعُ . وقَوْلُهم : يَلْزَمُ كلُّ واحِدٍ منهما ما يَتَقَبَّلُه صاحِبُه . قال القاضي : يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَه ذلك ، كالوَكِيلَيْن ؛ بدَلِيلِ صِحَّتِها في المُباحِ ، ولا ضَمانَ فيها . وإن قُلْنا : يَلْزَمُه . أَمْكَنَه تَحْصِيلُ ذلك بالأُجْرَةِ ، أو بمن يَتَبَرَّعُ له بعَمَلِه . ويَدُلُّ على صِحَّةِ هذا ، أنَّه لو قال أَحَدُهما : أنا أَتَقَبُّلُ وأَنْتَ

الخِرَقِيِّ . والوَجْهُ النَّاني ، لا يصِحُّ . قال في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ : وهو الأَقْوَى عندِي . قوله : ويَصِحُ في الاحْتِشاشِ والاصْطِيادِ ، والتَّلَصُّصِ على دارِ الحرْبِ ، وسائرِ المُباحاتِ . هذا المذهبُ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويصِحُّ في تَمَلُّكِ المُباحاتِ ، ف الأُصحِّ ، كالاسْتِثْجارِ عليه . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الوَجيزِ » . وقيل: لا يصِحُّ .

تَعْمَلُ . صَحَّتِ الشُّركَةُ ، [ ١٨١/٤ ] وعَمَلُ كلِّ واحِدٍ منهما غيرُ عَمَل الشرح الكبير صاحِبه . وقال زُفَرُ : لا تَصِحُّ الشَّركَةُ إذا قال أَحَدُهما : أنا أتَقَبَّلُ وأنْتَ تَعْمَلُ . ولا يَسْتَحِقُ العامِلُ المُسَمَّى ، وإنَّما له أَجْرُ المِثْل . ولَنا ، أنَّ الضَّمانَ يُسْتَحَقُّ به الرِّبْحُ ، بدَلِيل شَركَةِ الأَبْدانِ ، وتَقَبُّلُ العَمَل يُوجِبُ الضَّمانَ على المُتَقَبِّل ، ويَسْتَحِقُّ به الرِّبْحَ ، فصار كَتَقَبُّلِه المالَ في المُضارَبَةِ ، والعَمَلُ يَسْتَحِقُّ به العامِلُ الرِّبْحَ ، كَعَمَل المُضارِب ، فيُنَزَّلُ مَنْ لَهُ المُضارَبة .

> فصل : والرِّبْحُ في شَرِكَةِ الأَبْدانِ على ما اتَّفَقُوا عليه ، مِن مُساواةٍ أو تَفاضُل ي ؛ لأنَّ العَمَلَ يُسْتَحَقُّ به الرِّبْحُ ، وقد يَتفاضَلان في العَمَل ِ ، فجاز تَفاضُلُهُما في الرِّبْحِ الحاصِلِ به . ولكلِّ واحِدٍ منهما المُطالَبةُ بالأُجْرَةِ ، وللمُسْتَأْجِرِ دَفْعُها إلى كلِّ واحِدٍ منهما ، وأيُّهما دَفَعَها إليه بَرئَ منها . وإن تَلِفَتْ في يَدِ أَحَدِهما مِن غيرِ تَفْرِيطٍ ، فهي مِن ضَمانِهما ؛ لأنَّهما كالوَكِيلَيْن في المُطالَبة ، وما يَتَقَبُّلُه كلُّ واحِدٍ منهما مِن الأعْمال ، فهو مِن ضَمانِهما ، يُطالَبُ به كلُّ واحِدٍ منهما ، ويَلْزَمُه عَمَلُه ؛ لأنَّ هذه الشَّركَةَ لا تَنْعَقِدُ إِلَّا على الضَّمانِ ، ولا شيءَ فيها تَنْعَقِدُ عليه الشُّركَةُ حالَ الضَّمانِ ، فكأنَّ الشُّركَةَ تَضَمَّنتْ ضَمانَ كلِّ واحِدٍ منهما عن الآخر ما يَلْزَمُه . وقال القاضى : يَحْتَمِلُ أَن لا يَلْزَمَ أَحَدَهما ما لَزم الآخَرَ ، كَمَا ذَكَرْنا مِن قَبلُ . وما يَتْلَفُ بتَعَدِّي أَحَدِهما أو تَفْرِيطِه أو تحتَ يَدِه على وَجْهٍ يُوجِبُ الضَّمانَ

المنع وَإِنْ مَرضَ أَحَدُهُمَا ، فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا . فَإِنْ طَالَبَهُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقِيمَ مُقَامَهُ ، لَزَمَهُ ذَلِكَ .

الشرح الكبير عليه ، فهو عليه وَحْدَه ، وإن أقَرَّ أَحَدُهما بما في يَدِه ، قُبل عليه وعلى شَريكِه ؛ لأنَّ اليَدَ له ، فيُقْبَلُ إِقْرارُه بما فيها ، ولا يُقْبَلُ إِقْرارُه بما في يَدِ شَريكِه ، ولا بَدْين عليه ؛ لأنَّه لا يَدَ له على ذلك .

٩ • ٢١ - مسألة : ( وإن مَرض أحَدُهما ، فالكَسْبُ بينَهما . فإن طَالَبَه الصَّحِيحُ أَن يُقِيمَ مُقَامَه ، لَزِمَه ذلك ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه إذا عَمِل أَحَدُهما دُونَ الآخر ، فالكَسْبُ بينَهما . قال ابنُ عَقِيلٍ : نَصَّ عليه أحمدُ في روايَةِ إِسْحَاقَ بن هانِئُ وقد سُئِلَ عن الرَّجُلَيْن يَشْتَر كان في عَمَل الأَبْدانِ ، فيأتِي أَحَدُهما بشيء ولا يأتِي الآخرُ بشيءٍ ؟ فقال : نعم ، هذا بمَنْزِلَةِ حديثِ سعدٍ وعَمَّارِ وابن مَسْعُودٍ . يَعْنِي حيثُ اشْتَرَكُوا ، فجاء سَعْدٌ بأسِيرَيْن ، وأخفَقَ الآخران(١) . ولأنَّ العَمَلَ مَضْمُونٌ عليهما معًا ، وبضَمانِهما له وَجَبَتِ الأُجْرَةُ ، فَتَكُونُ لهما ، كما كان الضَّمانُ عليهما ، ويَكُونُ العامِلُ عَوْنًا لصاحِبه في حِصَّتِه ، ولا يَمْنَعُ ذلك اسْتِحقاقَه ، كمن اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَقْصُرَ له تَوْبًا ، فاستعانَ القَصّارُ بإنسانِ فقصر معه ، كانتِ الْأَجْرَةُ للقَصّارِ المُسْتَأْجَرِ . كذا هـٰهُنا . وسواءٌ تَرَك العَمَلَ لمَرَض ٍ أُو

تنبيه : مَفْهُومُ قُوْلِه : وإنْ مَرِضَ أحدُهُما ، فالكَسْبُ بينَهُما . أَنَّهُ لُو تَرَكُ العَمَلَ لغير عُذْرٍ ، لا يكونُ الكَسْبُ بينَهما . وهو أحدُ الوَجْهَيْنِ . وهو احْتِمالٌ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٩ .

فَإِنِ اشْتَرَكَا لِيَحْمِلَا عَلَى دَابَّتَيْهِمَا وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا ، صَحَّ . فَإِنْ تَقَبَّلا الفنع حَمْلَ شَيْءٍ ، فَحَمَلَاهُ عَلَيْهِمَا ، صَحَّتِ الشُّركَةُ ، وَالْأَجْرَةُ عَلَى مَا شُرَطَاهُ .

غيره . فإن طالَبَ أَحَدُهما الآخَرَ أن يَعْمَلَ [ ١٨٢/٤ ] معه ويُقِيمَ مُقامَه مَن الشرح الكبير يَعْمَلُ ، فله ذلك . فإنِ امْتَنَعَ فللآخَرِ الفَسْخُ ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه إِذَا تَرَكَ العَمَلَ لغير عُذْرِ ، أَن لا يُشارك صاحِبَه في أَجْرَةِ ما عَمِلَه دُونَه ؛ لأَنَّه إِنَّما شارَكَه لَيْعْمَلَا جَمِيعًا ، فإذا تُرَك أَحَدُهما العَمَلَ ، فما وَفَّى بما شَرَط على نَفْسِه ، فلم يَسْتَحِقُّ ما جُعِل له في مُقابَلَتِه . وإنَّما احْتَملَ ذلك فيما إذا تَركه لِعُذْر ؟ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه .

• ٢١١ – مسألة : ﴿ وَإِنِّ اشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَحْمِلاً عَلَى دَابَّتُيْهِمَا وَالْأُجْرَةُ بينَهِما ، صَحَّ ) لأنَّه نَوْعٌ مِن الاكْتِسابِ ، والدَّابَّتانِ آلْتانِ ، فأشْبَها الأداة . ١١١١ - مسألة : ( فإذا تَقَبُّلا حَمْلَ شيءٍ ، فحَمَلاه عليهما ) أو على غيرِ الدَّابَّتيْن (صَحَّتِ الشَّرِكَةُ ، والأُجْرَةُ ) بينَهما (على ما شَرَطاه ) لأَنَّ تَقَبُّلَهِما الحَمْلَ أَثْبَتَ الضَّمانَ في ذِمَّتِهِما ، ولهما أن يَحْمِلا بأيِّ ظَهْرٍ

للمُصَنِّفِ . والوَجْهُ الثَّاني ، يكونُ الكَسْبُ بينَهما أيضًا . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . قال في « الفُروعِ » : والأصحُّ ، ولو تركه بلاعُذْر ، فالكَسْبُ بينَهما . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ . قوله : وإنِ اشْتَر كَا لَيَحْمِلا على دابَّتَيْهما ، والأُجْرَةُ بينَهما ، صَحَّ ، فإنْ تَقَبَّلا حَمْلَ شَيءٍ ، فَحَمَلاه عليهما ، صَحَّتِ الشَّركَةُ ، والأُجْرَةُ على ما شَرَطاه . على

الشرح الكبير كَان ، والنُّسْرِكَةُ تَنْعَقِدُ على الضَّمانِ ، كَشَرِكَةِ الوُّجُوهِ ، فأَشْبَهَ ما لو تَقَبُّلا قَصارَةً فقَصَراها بغير أداتِهما .

الصَّحيح مِنَ المَذهبِ ، نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الهدايَةِ » ، و « المُـذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَـةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، وغيرُهم مِنَ الأصحابِ . وقيل : بل ِ الأُجْرَةُ بينَهما نِصْفان ، كما لو أطْلَقا . ذكرَه في ﴿ الرِّعايةِ الكُّبري ﴾ .

فوائل ؛ الأولَى ، تصِحُ شَركَةُ الشُّهودِ . قالَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين . واقْتَصرَ عليه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وللشَّاهِدِ أَنْ يُقِيمَ مَقامَه ، إِنْ كَانَ على عَمَلِ فِي الذِّمَّةِ ، وإنْ كان الجُعْلُ على شَهادَتِه بعَيْنِه ، ففيه وَجْهان . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : والأصحُّ جَوازُه . قال : وللحاكم إكْراهُهم ؛ لأنَّ للحاكم نَظرًا في العَدالَةِ وغيرِها . وقال أيضًا : إنِ اشْتَرَكُوا على أنَّ كلُّ ما حَصَّلَه كلُّ واحدٍ منهم بينَهم ، بحيثُ إذا كتَب أَحَدُهم ، وشَهِدَ ، شارَكَه الآخَرُ وإنْ لم يَعْمَلْ ، [ ١٦٤/٢ ] فهي شَرِكَةُ الأَبْدانِ ، تجوزُ حيثُ تجوزُ الوَكالَةُ . وأمَّا حيثُ لا تجوزُ ، ففيها وَجْهان ، كَشَرِكَةً الدُّلَّالِينِ . الثَّانيةُ ، لا تصِحُ شَركَةُ الدُّلَّالِينِ . قالَه في « التَّرْغيبِ » وغيرِه . قال في « التَّلْخيصِ » : لا تصِحُّ شَرِكَةُ الدَّلَّالِين فيما يحْصُلُ له . ذكرَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ، واقْتَصَرَ عليه . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الفَائقِ » ، و ﴿ الرِّعايةِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ؛ لأنَّه لابُدَّ فيها مِن وَكَالَةٍ ، وهي على هذا الوَجْهِ لا تَصِحُّ ، كَآجِرْ (١) دابَّتَك ، والأُجْرَةُ بينَهما ؛ لأَنَّ الشَّرَكَةَ الشَّرْعِيَّةَ لا تخْرُجُ عن الوَكالَةِ والضَّمانِ ، ولا وَكالَةَ هنا ، فإنَّه لا يُمْكِنُ تَوْكِيلُ أَحَدِهما على

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: « كأجرة » .

بَيْع ِ مالِ الغيرِ ، ولا ضَمانَ ، فإنَّه لا دَيْنَ يَصِيرُ بذلك فى ذِمَّةِ واحدٍ منهما ، ولا الإنصاف تَقَبُّلَ عَمَلٍ . وقال في « المُوجَزِ » : تصِحُّ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وقد نصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوازِهَا ، فقالَ في رِوايَةِ أَبِي داودَ ، وقد سُئِلَ عن الرَّجُلِ يأْخُذُ الثَّوْبَ لَيْبِيعَه ، فَيَدْفَعُه إِلَى آخَرَ لَيْبِيعَه ويُناصِفَه ، ما يأْخُدُ مِنَ الكِراءِ ؟ قال : الكِراءُ للَّذي باعَه ، إلَّا أَنْ يكُونا يَشْتَر كان فيما أصابا . انتهى . وذكر المُصَنِّفُ ، أنَّ قياسَ المذهب جَوازُه . وقال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ : يجوزُ إنْ قيل : للوَكيلِ التَّوْكِيلُ . وهو مُقْتَضَى كلامِه في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ . قالَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقال في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ ، بعدَ أَنْ حكَى القَوْلَ الثَّانىَ : قلتُ : هذا إذا أَذِنَ زَيْدٌ لعَمْرُو في النَّداء على شيءٍ ، أو وَكَّلَه فى بَيْعِه ، و لم يَقُلْ : ولا يَفْعَلْه إِلَّا أَنتَ . فَفَعَلَه بَكْرٌ بإِذْنِ عَمْر و ، فإنْ صحَّ ، فالأَجْرَةُ لهما على ما شَرَطاه ، وإنْ لم يَصِحُّ ، فلِبَكْرٍ أُجْرَةُ مِثْلِه على عَمْرٍ و . وإنِ اشْتَرَكَا الْبَدَاءُ في النِّداء على شيءٍ مُعَيَّنِ ، أو على ما يأخُذَانِه ، أو على ما يأخُذه أحدُهما مِن مَتاعِ النَّاسِ ، أو في بَيْعِه ، صحَّ ، والأُجْرَةُ لهما على ما شَرَطاه ، وإلَّا اسْتَوَيا فيهما ، وبالجُعْلِ جَعالَةً . انتهى . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : تَسْليمُ الأَمْوالِ إليهم ، مع العِلْمِ بِالشُّرِكَةِ ، إِذْنَّ لهم . قال : وإنْ باعَ كلُّ واحدٍ ما أَخَذ ، و لم يُعْطِ غيرَه ، واشْتَرَكَا فِي الكَسْبِ ، جازَ فِي أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ كَالْمُبَاحِرِ ، ولِثَلَّا تَقَعَ مُنازَعَةً . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيضًا: نُقِلَ مِن خَطِّ ابنِ الصَّيْرَفِيِّ ، ممَّا علَّقَه على ﴿ عُمَدِ الأدِلَّةِ » ، قال : ذَهب القاضى إلى أنَّ شَركَةَ الدُّلَّالِين لا تصِحُّ ؛ لأنَّه تَوْكِيلٌ في مالِ الغَيْرِ . وقال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ ، وابنُ عَقِيلٍ : تَصِحُّ الشَّرِكَةُ ، على ما قالَه في مَنافِع ِ البّهائم ِ . انتهي . وقال القاضي وأصحابُه : إذا قال : أنا أتقَبُّلُ العَمَلَ ، وتَعْمَلُ أنت ، والأَجْرَةُ بينَنا . جازَ ؛ جَعْلًا لضَمانِ المُتَقبِّل كالمال . الثَّالثةُ ، لو اشْتَرَكَ ثَلاثَةٌ ؛ لواحِدٍ دابَّةٌ ، ولآخَرَ راوِيَةٌ ، والثَّالِثُ يعْمَلُ ، صحَّ في قِياسِ قُوْلِ

الشرح الكبير

٢١١٢ – مسألة : ( وإن أجَراهما بأعْيانِهما ، فلكُلِّ واحِدٍ منهما أُجْرَةُ دابَّتِه ) أمَّا إذا أَجَرَا الدّابَّيْنَ بأعْيانِهما على حَمْلِ شيءِ بأَجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، واشْتَرَكَا على ذلك ، لم تَصِحُّ الشُّركَةُ ، ولكُلِّ واحِدٍ منهما أُجْرَةُ دائِّتِه ؛ لأنَّه لم يَجِبْ ضَمانُ الحَمْلِ في ذِمَّتِهما(١) ، وإنَّما اسْتَحَقَّ المُكْتَرِي مَنْفَعَةَ البَهيمَةِ التي اسْتَأْجَرَها ، ولهذا تَنْفَسِخُ الإجارَةُ بِمَوْتِ الدَّابَّةِ المُسْتَأْجَرَةِ ، ولأنَّ الشَّركَةَ إمَّا أَن تَنْعَقِدَ على الضَّمانِ في ذِمَمِهما ، أو على عَمَلِهما . وليس هذا بواحِدٍ منهما ، فإنَّه لم يَثْبُتْ في ذِمَمِهما ضَمانٌ ، ولا عَمِلا بأَبْدانِهما ما تَجبُ الأُجْرَةُ في مُقابَلَتِه ، ولأنَّ الشَّركَةَ تَتَضَمَّنُ الوَكالَةَ ،

الإنصاف أحمدَ ؛ فإنَّه نصَّ في الدَّابَّةِ ، يدْفَعُها إلى آخرَ يعْمَلُ عليها ، على أنَّ لهما الأُجْرَةَ ، على صِحَّةِ ذلك . وهذا مِثْلُه . فعلى هذا ، يكونُ ما رزَق الله بينَهم ، على ما اتَّفَقُوا عليه . وكذا لو اشْتَرِكَ أَرْبَعَةٌ ؛ لواحِدِ دابَّةٌ ، ولآخَرَ رَحًا ، ولثالِثِ دُكَّانٌ ، والرَّابعُ يَعْمَلُ . وهذا الصَّحيحُ فيهما . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقدَّمه في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ ، و « الرِّعايةِ » . وقيل : العَقْدُ فاسِدٌ في المَسْأَلتَين (١٠ . قال المُصَنِّفُ : اختارَه القاضي . قال في « الفُروعِ » : وعندَ الأَكْثَرِ فاسِدَتان . وجزَم به في « التَّلْخيص ِ » . فعلى الثَّالثِ ، للعامِلِ الأُجْرَةُ ، وعليه لرُفْقَتِه أُجْرَةُ آلتِهم . وقيل : إِنْ قَصَد السَّقَّاءُ أَخْذَ الماءِ ، فلهم . ذكرَه في « الفُروع ِ » . قال في « الرِّعاية ِ » : وقيل : الماءُ للعامِلِ بغَرْفِه مِن مَوْضِع مُباح ٍ للنَّاسِ . وقيل : الماءُ لهم على قَدْرِ

<sup>(</sup>١) في م: « ذمهما » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط : ﴿ الروايتين ﴾ .

والوَكَالَةُ على هذا الوَجْهِ لا تَصِحُّ ، ولهذا لو() قال : آجِرْ عَبْدَك وتَكُونُ الشر الكبر أُجْرَتُه بَيْنِي وبَيْنَك . لَم يَصِحُّ ، كالوقال : بعْ عَبْدَك وثَمَنُه بَيْنَنا . لم يَصِحُّ . قال شيخُنا() : ويَحْتَمِلُ أَن تَصِحُّ الشَّرِكَةُ ، كا لو اشْتَرَكا فيما يَكْتَسِبان بأَبْدانِهما مِن المُباحِ . فإن أعان أحَدُهما صاحِبَه في التَّحْمِيلِ والنَّقْلِ ، كان له أَجْرُ مِثْلِه ؛ لأَنَّها مَنافِعُ وَفّاها بشُبْهَةِ عَقْدٍ .

فصل: فإن كان لأحَدِهما أداةً قِصارَةٍ ، ولآخَر بَيْتٌ ، فاشْتَركا على أن يَعْمَلا بأداة هذا في بَيْتِ هذا ، والكَسْبُ بينَهما ، جاز ، والأَجْرَةُ على ما شَرَطا ؛ لأنَّ الشَّرِكَة وَقَعَتْ على عَمَلِهما ، والعَمَلُ يُسْتَحَقُّ به الرِّبْحُ في الشَّرِكَةِ ، والآلةُ والبَيْتُ لايُسْتَحَقُّ بهما شيءٌ ؛ لأنَّهما يُسْتَعْمَلان في العَمَلِ الشيءِ الذي تَقَبَّلا المُشْتَركِ ، فصارا كالدّابَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَجَراهُما لحَمْلِ الشيءِ الذي تَقبَّلا المُشْتَركِ ، فصارا كالدّابَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَجَراهُما لحَمْلِ الشيءِ الذي تَقبَّلا حَمْلَ ، وإن فَسدتِ الشَّرِكَةُ ، قُسِم الحاصِلُ لهما على قَدْرِ أَجْرِ عَمَلِهما وأَجْرِ الدارِ والأداةِ . وإن كانت لأحَدِهما آلةٌ وليس للآخَرِ شيءٌ ، أو وأجْرِ الدارِ والأداةِ . وإن كانت لأحَدِهما آلةٌ وليس للآخَرِ شيءٌ ، أو لأحَدِهما بَيْتُ وليس للآخَرِ شيءٌ ، فاتَّفَقا [ ٤/١٨٢/٤ ] على أن يَعْمَلا بالآلةِ أو في البَيْتِ ، والأَجْرَةُ بينَهما ، جاز ؛ لِما ذكَرْنا .

أُجْرَتِهم . وقيل : بل أثْلاثًا . انتهى . الرَّابعَةُ ، لوِ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ مِنَ الأَرْبَعَةِ ما الإنصاف ذكر ، صحَّ . وهل الأُجْرَةُ بقَدْرِ القِيمَةِ ، أو أَرْباعًا ؟ على وَجْهَيْن ؛ بِناءً على ما إذا تزَوَّجَ أَرْبَعًا بمَهْرٍ واحدٍ ، أو كاتَبَ أَرْبعَةَ أَعْبُدٍ بعِوَضٍ واحِدٍ ، على ما يأتِي في

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) في المغنى ٧/٥١١ .

الشرح الكبير

فصل : فإن دَفَع رَجُلُّ دابُّتُه إلى آخَرَ ليَعْمَلَا عليها ، وما رَزَق اللهُ بينهما نِصْفَيْنِ ، أُو أَثْلاثًا ، أُو ما شَرَطاه ، صَحَّ . نَصَّ عليه أحمدُ في روايَةِ الأَثْرَم ، ومحمدِ بن ِ أَبَى حَرْبٍ ، وأحمدَ بن سعيدٍ . ونُقِل عن الأوزاعِيِّ ما يَدُلُّ على هذا . وكَرِه ذلك الحَسَنُ ، والنَّخَعِيُّ . وقال الشافعيُّ ، وأبو تُوْرِ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وأصحابُ الرّأَى : لا يَصِحُّ ، والرِّبْحُ كلَّه لرَبِّ الدّابَّةِ ؛ لأَنَّ الحِمْلَ الذي يُسْتَحَقُّ به العِوَضُ منها ، وللعامِل أَجْرُ مِثْلِه ؛ لأنَّ هذا ليس مِن أقْسام الشُّركَةِ ، إلَّا أن تَكُونَ المُضارَبَةُ ، ولا تَصِحُّ المُضارَبَةُ بالعُرُوض ، ولأنَّ المُضارَبَةَ تَكُونُ بالتِّجارَةِ في الأعْيانِ ، وهذه لا يَجُوزُ بَيْعُها ولا إخراجُها عن مِلْكِ مالِكِها . وقال القاضي : يتَخَرَّجُ أَن لا يَصِحُّ ، بِناءً على أنَّ المُضارَبَةَ بالعُرُوضِ لا تَصِحُّ . فعلى هذا ، إن كان أَجَرَ الدَّابَّةَ بعَيْنِها ، فالأُجْرَةُ لمالِكِها ، وإن تَقَبَّلَ حَمْلَ شيءِ فحَمَلَه عليها ، أو حَمَل عليها شيئًا مُباحًا فباعَه ، فالأُجْرَةُ والثَّمَنُ له ، وعليه أَجْرُ مِثْلِها لمالِكِها . ولَنا ، أنَّها عَيْنٌ تُنَمَّى بالعَمَل عليها ، فصَحَّ العَقْدُ ببعض نَمائِها ، كالدُّراهِم والدُّنانِيرِ ، وكالشُّجَر في المُساقاةِ ، والأرْض في المُزارَعَةِ . ‹ فإن رَجَح ٰ وَوْلُهم : إِنَّه ليس مِن أَقْسام الشَّركَةِ ، ولا هو مُضارَبَةً .

الإنصاف مَوْضِعِه . وإنْ تقبَّلَ الأَرْبَعَةُ الطَّحْنَ فى ذِمَمِهم ، صحَّ ، والأُجْرَةُ أَرْبَاعًا ، ويَرْجِعُ كُلُّ واحِدٍ على رُفْقَتِه ؛ لتَفاوُتِ قَدْرِ العَمَلِ بِتَلاثَةِ أَرْبَاعٍ أَجْرِ المِثْلِ . الخامسةُ ، لو قال : آجِرْ عَبْدِى ، وأُجْرَتُه بيننا . فالأُجْرَةُ كُلُّها للسَّيِّدِ ، وللآخَرِ أُجْرَةُ مِثْلِه .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

قُلْنا: نَعَم، الكَنَّه يُشْبِهُ المُساقاة والمُزارَعَة ؛ فإنَّه دَفْعٌ لعَيْنِ المَالِ إِلَى مَن الشرح الكِيم يَعْمَلُ عليها بَبَعْضِ نَمائِها مع بَقاءِ عَيْنِها . وبهذا يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَخْرِيجَها على المُضارَبَة إِنَّما تَكُونُ بالتِّجارة والتَّصَرُّفِ المُضارَبَة إِنَّما تَكُونُ بالتِّجارة والتَّصَرُّفِ فَى مَن المُضارَبَة إِنَّما تَكُونُ بالتِّجارة والتَّصَرُّفِ فَى مَن المُضارَبَة بنظيم وهذا بخِلافِه . وذكر القاضى فى مَوْضِع آخَر ، فى مَن اسْتَأْجَر دابَّة بنِصْفِ ما يَرْزُقُ الله تعالى أو ثُلْثِه ، جاز . قال شيخُنا(۱): ولا أرى لهذا وَجْهًا ، فإنَّ الإجارة (۱) يُشْتَرَطُ لصِحَتِها العِلْمُ بالعِوض ، ولا هو فى مَعْنَى المَنْصُوص ، فهو كسائِر العُقُودِ الفاسِدَة ، إلَّا أَن يُرِيدَ ولا هو فى مَعْنَى المَنْصُوص ، فهو كسائِر العُقُودِ الفاسِدة ، إلَّا أَن يُريدَ بالإجارة المُعامَلة على الوَجْهِ الذي تَقَدَّمَ . وقد أشار أحمدُ إلى ما يَدُلُّ على بالإجارة والمُعْلِ هذا بالمُزارَعة ، فقال : لا بَأْسَ بالثَّوْبِ يُدْفَعُ بالثُّلُثِ والرُّبْع ؛ لحديث جابِر ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكَ أَعْطَى خَيْبَرَ على الشَطْرِ (۱) . وهذا يَدُلُ على الشَطْرِ المُقافِق والمُزارَعة لا إلى المُضارَبة و لا إلى الإجارة .

فصل : نَقَل أبو داؤدَ عن أحمدَ ، في مَن يُعْطِي فَرَسَه على النَّصْفِ مِن الغَنِيمَةِ : أَرْجُو أَن لا يَكُونَ به بَأْسٌ . قال إسحاقُ بنُ إبراهيمَ : قال

.....الإنصاف

<sup>(</sup>١) في المغنى ١١٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الأجرة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب في الخرص ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٦/٢ . كما أخرجه أبو عبيدة ، في : كتاب الأموال ٥٦ .

الشرح الكبير أبو عبدِ الله ِ: إذا كان على النَّصْفِ والرُّبْع ِ ، فهو جائِزٌ . وبه قال الأوْزاعِيُّ . ونَقَل أحمدُ بنُ سعيدٍ ، عن أحمدَ ، في مَن دَفَع عَبْدَه إلى رَجُل لَيُكْتَسِبَ [ ١٨٣/٤] عليه و يَكُونَ له ثُلُثُ ذلك ، أو رُبْعُه ، فجائِزٌ . والوَجْهُ فيه ما ذَكَرْناه في مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ . وإن دَفَع ثَوْبَه إلى خَيَّاطٍ ليُفَصِّلَه قَمُصًا وَيَبِيعَها ، وله نِصْفُ رَبْحِها(١) بِحَقِّ عَمَلِه ، جاز . نَصَّ عليه في روايَة حَرْب . وكذلك إن دَفَع غَزْلًا إلى رَجُل يَنْسِجُه بِثُلُثِ ثَمَنِه أُو رُبْعِه ، جازَ . نَصَّ عليه . وقال مالكٌ ، وأبو حنيفةَ ، والشافعيُّ : لا يَجُوزُ شيءٌ مِن ذلك ؟ لأنَّه عِوَضٌ مَجْهُولٌ وعَمَلٌ مَجْهُولٌ . وقد ذَكَرْنا وَجْهَ جَوازه ، فإن جَعَل له مع ذلك دَرَاهِمَ ، لم يَجُزْ . نَصَّ عليه . وعنه ، يَجُوزُ . والصَّحِيحُ الأُوَّلُ. قال أبو بكر: هذا قولٌ قَدِيمٌ ، وما رُوىَ غيرُ هذا فعليه المُعْتَمَدُ . قال الأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أبا عبدِ الله يَقُولُ : لا بَأْسَ بالثَّوْبِ يُدْفَعُ بِالثُّلُثِ وِالرُّبْعِ ِ . وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِى الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ ودِرْهَم أو دِرْهَمَيْن ، قال : أَكْرَهُه ؛ لأَنَّ هذا شيءٌ لا يُعْرَفُ ، والثُّلُثُ إذا لم يَكُنْ معه شيءٌ ، نَراه جائِزًا ؛ لحديثِ جابر ، أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ أَعْطَى خَيْبَرَ على الشُّطْرِ . قِيلَ لأبي عبدِ اللهِ : فإن كان النَّسَّاجُ لا يَرْضَى حتى يُزادَ على الثُّلُثِ دِرْهَمًا ؟ قال : فلْيَجْعَلْ له ثُلُّثًا ﴿ وعُشْرَى ثُلُثٍ ٢ ، ونِصْفَ عُشْر ، وما أَشْبَهَه . وروَى الأَثْرَمُ عن ابنِ سِيرِينَ، والنَّخَعِيِّ، والزُّهْرِيِّ، وأيُّوبَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ق : ﴿ ربعها ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ : ﴿ وعشرا ثلثا ﴾ . وانظر المغنى ١١٨/٧ .

ويَعْلَى بنِ حَكِيمٍ (١) ، أنَّهم أجازُوا ذلك . وقال ابنُ المُنْذِرِ : كَرِه هذا الشرح الكبير كلَّه الحَسَنُ . وقال أبو تَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْيِ : هذا كلَّه فاسِدٌ . واختارَه ابنُ المُنْذِرِ ، وابنُ عَقِيلٍ ، ( وقالوا ٢) : لو ذَفَع شَبَكَته إلى الصَّيادِ ليَصِيدَ بها السَّمَكَ بينَهما نِصْفَانَ ، فالصَّيْدُ كلَّه للصائِدِ ، ولصاحِب الشَّبَكَةِ أَجْرُ مِثْلِها . وقِياسُ ما نُقِل عن أحمدَ صِحَّةُ الشَّرِكَةِ وما رَزَق اللهُ بينَهما على ما شَرَطاه ؛ لأنَّها عَيْنٌ تُنَمَّى بالعَمَلِ فيها ، فصَحَّ دَفْعُها ببعض ِ نَمائِها ، كالأرْض .

فصل: وقد ذَكَر ابنُ عَقِيلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ نَهَى عَن قَفِيزِ الطَّحّانِ '' ، وهو أَن يُعْطِى الطَّحّانَ أَقْفِزَةً مَعْلُومةً يَطْحَنُها بقَفِيزِ دَقِيقِ منها . وعِلَّةُ المَنْعِ ، أَنَّه جَعَل له بعضَ مَعْمُولِه أَجْرًا لعَمَلِه ، فيَصِيرُ الطَّحْنُ مُسْتَحَقَّا له وعليه . وهذا الحديثُ لا نَعْرِفُه ، ولم تَثْبُتْ صِحَّتُه ، ولا ذَكَرَه مُسْتَحَقَّا له وعليه . وهذا الحديثُ لا نَعْرِفُه ، ولم تَثْبُتْ صِحَّتُه ، ولا ذَكرَه أصحابُ السُّنَنِ . وقِياسُ قولِ أحمدَ جَوازُه ؛ لِما ذَكَرْنا عنه مِن المَسائِلِ .

فصل : فإن كان لرجل دابَّةً ، ولآخَرَ إِكَافٌ وِجُوالِقَاتٌ ، فاشْتَرَكَا على أَن يُؤْجِرَاهُما والأُجْرَةُ بينَهما نِصْفان ، فهو فاسِدٌ ؛ لأنَّ هذه أعيانٌ لا يَصِحُّ الاَشْتِراكُ فيها ، كذلك في مَنافِعِها ، إذ تَقْدِيرُه : آجِرْ دابَّتَكَ لتَكُونَ

....الإنصاف

<sup>(</sup>١) يعلى بن حكيم الثقفى مولاهم ، المكى ، سكن البصرة ، وروى عن سعيد بن جبير وغيره ، وكان ثقة صدوقا . تهذيب التهذيب ٢٠١/١١ .

<sup>(</sup>٢ – ٢) في الأصل : « وقال » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢٢٠/١١ .

الشرح الكبير أُجْرَتُها بَيْنَنا ، وأُوْجِرُ جُوَالِقاتِي لتَكُونَ أُجُرْتُها بَيْنَنا . وتكونُ كلُّها لصاحِب البّهيمَةِ ؛ لأنَّه مالِكُ الأصْلِ ، وللآخر [ ١٨٣/٤ ] أَجْرُ مِثْلِه على صاحِب البَهيمَةِ ؟ لأنَّه اسْتَوْفَى مَنافِعَ مِلْكِه بعَقْدٍ فاسِدٍ ، هذا إذا أَجَرَ الدَّابَّةَ بما عليها مِن الإكَافِ والجُوالِقاتِ في عَقْدٍ واحِدٍ ، فأمَّا إِن أَجَرَ كلَّ واحدٍ منهما مِلْكُه مُنْفَردًا ، فَلِكُلِّ واحدٍ منهما(١) أَجْرُ مِلْكِه . وهكذا لو قال رجلَّ لصاحِبِه : آجِرْ عَبْدِي ، والأَجْرُ بَيْنَنا . كانالأَجْرُ لصاحِبه ، وللآخر أَجْرُ مِثْلِه . وكذلك في جميع ِ الأعْيانِ .

فصل: فإنِ اشْتَرَكَ ثَلاثَةٌ (١) ؟ مِن أَحَدِهِم دابَّةٌ ، ومِن آخَرَ راويَةٌ (١) ، ومِن آخَرَ العَمَلُ ، على أنَّ ما رَزَق اللهُ تعالى فهو بينَهم ، صَحَّ في قِياس قول أحمدَ ، فإنَّه نَصَّ في الدَّابَّةِ يَدْفَعُها إلى آخَرَ يَعْمَلُ عليها على أنَّ لهما الأُجْرَةَ على الصِّحَّةِ . وهذا مِثْلُه(١) ؛ لأنَّه دَفَع دابَّته إلى آخَرَ يَعْمَلُ عليها ، والرَّاوِيَةُ عَيْنٌ تُنَمَّى بالعَمَلِ عليها ، فهي كالبَهِيمَةِ ، فعلى هذا ، يكونُ ما رَزَق الله بينَهم على ما اتَّفَقُوا عليه . وهذا قولُ الشافعيِّ . ولأنُّهما وَكَّلا العامِلَ في كَسْبِ مُباحٍ بِآلَةٍ دَفَعاها إليه ، فأشبه مالو دَفَع إليه أرْضَه ليَزْ رَعَها . وهكذا لو اشْتَرَكَ أَرْبَعَةٌ ؛ مِن أَحَدِهِم دُكَّانٌ ، ومِن آخَرَ رَحِّي ، ومِن آخَرَ بَعْلٌ ، ومِن آخَرَ العَمَلُ ، على أن يَطْحَنُوا بذلك ، فما رَزَق اللهُ تعالى فهو بينَهم ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) الراوية : وعاء كالقربة ونحوها ، يحمل فيها الماء في السفر .

..... المقنع

صَحٌّ ، وكان بينهم على ما شَرَطُوه . وقال القاضي : العَقْدُ فاسِدٌ في الشرح الكبير المَسْأَلَتَيْن جميعًا . وهو ظاهِرُ قول الشافعيِّ ؛ لأنَّ هذا لا يَجُوزُ أن يكونَ مُشارَكَةً ولا مُضارَبَةً ؛ لكَوْنِه لا يَجُوزُ أن يكونَ رَأْسُ مالِهما العُرُوضَ ، ولأنَّ مِن شَرْطِهِما عَوْدَ رَأْسِ المال سَلِيمًا ، بِمَعْنَى أَنَّه لا يُسْتَحَقُّ شيءٌ مِن الرِّبْحِ حتى يُسْتَوْفَي رَأْسُ المال بكَمَالِه ، والرَّاوِيَةُ هـٰهُنا تَخْلُقُ' ١٠ وتَنْقَصُ ، ولا إجَارةً ؛ لأنَّها تَفْتَقِرُ إلى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وأَجْرِ مَعْلُومٍ ، فتكونُ فاسِدَةً . فعلى هذا ، يكونُ الأَجْرُ كلُّه في المَسْأَلَةِ الأُولَى للسَّقَّاء ؛ لأنَّه لَمَّا غَرَف الماءَ في الإناء مَلَكَهُ ، فإذا باعَه فتَمَنُه له ؛ لأنَّه عِوَضُ مِلْكِه ، وعليه لصاحِبَيْه (١) أَجْرُ المِثْل ؛ لأنَّه اسْتَعْمَلَ مِلْكَهُما بعِوَض لم يُسَلَّمْ لهما ، فكان لهما أُجْرُ المِثْلِ ، كسائِرِ الإجاراتِ الفاسِدَةِ . وأمَّا في المُسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ، فإنَّهم إذا طَحَنُوا لرَّجُل طَعامًا بأُجْرَةٍ ، نَظَرْتَ في عَقْدِ الإجارة ؟ فإن كان مِن واحدٍ منهم ، و لم يَذْكُرْ أصحابَه ولا نَوَاهُم ، فالأَجْرُ كلُّه له ، وعليه لأصْحابِه أَجْرُ المِثْلِ ، وإن نَوَى أَصْحابَه أُو ذَكَرَهُم ، كان كما لو عَقَدِ مع كُلِّ واحدٍ منهم مُنْفَرِدًا ، أو اسْتَأْجَرَ مِن جَمِيعِهم ، فقال : اسْتَأْجَرْتُكُم لتَطْحَنُوا لي هذا الطُّعامَ بكذا . فالأجْرُ بينَهم أرْباعًا ؛ لأنَّ كلُّ واحدٍ منهم قد لَزِ مَه طَحْنُ رُبْعِه ، ويَرْجعُ كلُّ واحدٍ منهم على أَصْحابِه برُبْعِ

.....الإنصاف

<sup>(</sup>١) تخلق : تَبْلى .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ صاحبه ﴾ . وانظر المغنى ٧/١٢٠ .

المنه وَإِنْ جَمَعًا بَيْنَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَالْأَبْدَانِ وَالْوُجُوهِ وَالْمُضَارَبَةِ ،

فَصْلٌ : الْخَامِسُ ، شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ؛ وَهِيَ أَنْ يُدْخِلَا فِي الشُّركَةِ الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ ، كُوجْدَانِ لُقَطَةٍ أَوْ رِكَازٍ ، أَوْ مَا

الشرح الكبير أُجْرِ مِثْلِه ، وإن كان(١) قال : اسْتَأْجَرْتُ هذا الدُّكَّانَ والبَغْلَ والرَّحَى وهذا الرجلَ بكذا وكذا مِن الطُّعامِ . صَحَّ ، والأجْرُ بينَهم على قَدْر أَجْر مِثْلِهِم ، لَكُلِّ وَاحْدٍ مِن المُسَمَّى بَقَدْرٍ حِصَّتِه ، في أَحَدِ الوَّجْهَيْن . وفي الآخَرِ [ ١٨٤/٤ ] يكونُ بينَهم أرْباعًا ، بناءً على ما إذا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بمَهْرٍ واحدٍ ، أو كاتَبَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ بعِوَضٍ واحدٍ ، هل يكونَ العِوَضُ أَرْباعًا أو على قَدْرِ قِيمَتِهم ؟ على وَجْهَيْن .

٣١١٣ - مسألة : ﴿ وَإِنْ جَمَعا بِينَ شَرِكَةِ العِنانِ وَالأَبْدَانِ وَالْوُجُوهِ والمُضارَبَةِ ، صَحَّ ) لأنَّ كلُّ واحدٍ منهما يَصِحُّ مُنْفَرِدًا ، فصَحَّ مع غيرِه ، كَحَالَةِ الأنْفِرادِ .

فصل : قالِ ، رَضِيَ اللهُ عنه : ﴿ الْحَامِسُ ، شَرِكَةُ المُفاوَضَةِ ؛ وهو أَن يُدْخِلَا فِي الشُّرِكَةِ الأَكْسابَ النَّادِرَةَ ، كَوِجْدانِ لُقَطَةٍ أُو رِكَازٍ ، أُو

الإنصاف

قوله : الخامِسُ ، شَرِكَةُ المُفاوَضَةِ ؛ وهي أَنْ يُدْخِلا في الشَّركَةِ الأُكْسابَ النَّادِرَةَ ؛ كو جْدانِ لُقَطَةٍ ، أو رِكازٍ ، أو ما يَحْصُلُ لهما مِن مِيراثٍ ، وما يَلْزَمُ أحدَهما مِن ضمانِ غَصْبِ ، أو أَرْشِ جِنايَةٍ ، ونحوِ ذلك – كما يحْصُلُ لهما ؛ مِن هِبَةٍ أو

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

يَحْصُلُ لَهُمَا مِنْ مِيرَاثٍ ، وَمَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ ، اللَّهِ اللَّهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهَذِهِ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ .

ما يَحْصُلُ لهما مِن مِيراثٍ ، أو ما يَلْزَمُ أَحَدَهُما مِن ضَمانِ غَصْبٍ ، أو أَرْشِ السرح الكبر جِنَايَةٍ ، أو نحو ذلك ، فهذه شَرِكَةٌ فاسِدَةٌ ) وبهذا قال الشافعيُّ . وأجازَه الشَّورِيُّ ، والأوزاعِيُّ ، وأبو حنيفة . وحُكِى ذلك عن مالكٍ . وشَرَط أبو حنيفة من شُرُوطًا ؛ وهي أن يَكُونَا حُرَّيْن مُسْلِمَيْن ، وأن يكونَ مالُهما في الشَّرِكَةِ سَواءً ، وأن يُخْرِجَا جَمِيعَ ما يَمْلِكانِه مِن جِنْسِ الشَّرِكَةِ ، وهو الشَّرِكَةِ سَواءً ، وأن يُخْرِجَا جَمِيعَ ما يَمْلِكانِه مِن جِنْسِ الشَّرِكَةِ ، وهو الدَّنانِيرُ ، واحْتَجُّوا بما رُوِي عن النبيِّ عَيْقِيلَةٍ أَنَّه قال : « إذا تَفَاوَضْتُهُ فَأَحْسِنُوا المُفَاوَضَة » (١ . ولأنَّها نَوْعُ شَرِكَةٍ تَخْتَصُّ باسْمٍ ، فكان منها صَحِيحٌ ، كَشَرِكَةِ العِنَانِ . ولنَا ، أنَّه عَقْدٌ لا يَصِحُّ بينَ كافِرَيْنِ

وَصِيَّةٍ ، وتَفْرِيطٍ ، وتَعَدُّ ، وبَيْعٍ فاسِدٍ – فهذه شَرِكَةٌ فاسِدَةٌ . اعْلَمْ أَنَّ شَرِكَةَ الإنصاف المُفاوَضَةِ على ضَرْبَيْن ؛ أحدُهما ، أَنْ يُفَوِّضَ كُلُّ واحدٍ منهما إلى صاحِبِه الشَّراءَ ، والبَيْع ، والمُضارَبَة ، والتَّوْكِيلَ ، والابْتِياع في الذَّمَّةِ ، والمُسافَرة بالمالِ ، والارْتِهان ، وضَمان ما يرَى مِنَ الأعْمالِ . فهذه شَرِكَةٌ صَحيحةٌ ؛ لأَنَّها لا تخرُّ جُ عن شَرِكَةِ العِنانِ ، والوُجوهِ ، والأَبْدانِ ، وجَمِيعُها مَنْصوصٌ على صِحَّتِها ، والرِّبْحُ عن شَرِكَةِ العِنانِ ، والوَجِوهِ ، والأَبْدانِ ، وجَمِيعُها مَنْصوصٌ على صِحَّتِها ، والرِّبْحُ على ماشرَطاه ، والوَضِيعَةُ على قَدْرِ المالِ . قالَه الأصحابُ . وقطَع به في « الهُدايَةِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التُلخيص » ، و عيرِهم . قال في « الفُروع ِ » : وإنِ اشْتَرَكا في كلَّ ما يَثْبُتُ

 <sup>(</sup>١) قال ابن الهمام فى حاشيته على الهداية فى الفقه الحنفى : وهذا الحديث لم يعرف فى كتب الحديث أصلا ،
 والله أعلم به ، ولايثبت به حجة على الخصم . شرح فتح القدير ١٥٧/٦ ، ١٥٨ .

الشرح الكبر ولا بينَ كافِرٍ ومُسْلِمٍ ، فلم يَصِحُّ بينَ المُسْلِمَيْنِ ، كسائِرِ العُقُودِ الفاسِدَةِ ، ولأنَّه عَقْدٌ لم يَرِدِ الشُّرْ عُ بمِثْلِه ، فلا يَصِحُّ ، كما ذَكَرْنا ، ولأنَّ فيه غَرَرًا ، فلم يَصِحُّ ، كَبَيْع ِ الغَرَرِ ، بَيَانُ غَرَره أَنَّه يَلْزُمُ كُلُّ واحدٍ ما لَزِمِ الآخَرَ ، وقد يَلْزَمُه شيءٌ لا يَقْدِرُ على القِيامِ به(١) ، وقد أَدْخَلَا فيه الأُكْسابَ النَّادِرَةَ ، فأمَّا الخَبرُ فلا نَعْرفُه ، ولا رَواه أصحابُ السُّنَن ، وليس فيه ما يَدُلُّ على أنَّه أراد هذا العَقْدَ ، فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ المُفاوَضَةَ في الحديثِ ، ولهذا رُوِيَ فيه: ﴿ وَلَا تَجَادَلُوا ، فَإِنَّ المُجادَلَةَ مِنَ الشَّيْطانِ ﴾ .

الإنصاف للحما أو عليهما ، ولم يُدْخِلا فيها كَسْبًا نادِرًا ، أو غَرامَةً ؛ كُلُقَطَةِ وضَمانِ مال ، صحَّ . وقال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفَائق » ، و « الحاوى الصَّغِير » ، وغير هم : والمُفاوَضَةَ ؟ أَنْ يُفَوِّضَ كُلُّ واحِدٍ منهما إلى الآخَر كُلُّ تَصَرُّفٍ مالِيٍّ أو بَدَنِيٍّ مِن أَنْوا عِ الشُّرِكَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ومَكَانٍ على ما يرَى ، والرِّبْحُ على ما شرَطا ، والوَضِيعَةُ بِقَدْرِ المال ، فَتَكُونَ شَرِ كَةَ عِنانِ ، أُو وُجوهِ ، أُو أَبْدانِ ، أُو مُضارَبَةِ . انتهوا . الضَّرْبُ الثَّاني ، ما ذكرَه المُصَنِّفُ ؛ وهي أنْ يُدْخلا فيها الأُكْسَابَ النَّادرَةَ ونحوَها ، فهذه شَرِكَةٌ فاسِدَةٌ . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، كما قال المُصَنِّفُ ، ونصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب. وجزَم به في «الهدائيةِ»، و «المُذْهَب»، و « المُسْتَوْعِب »، و « الخُلاصَةِ »، و « الكافِي»، و « الهادِي »، و « المُغْنِي »، و ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ الحاوى الصَّغِير ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » . وقال في « المُحَرَّر » : إِنِ اشْتَرَكا في كلِّ ما يَثْبُتُ لهما أو عليهما ، صحَّ العَقْدُ ، دُونَ الشُّرْطِ . نصَّ عليه ، [ ٢/ ١٦٤ ظ ] وأطْلَقَ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل.

وأمّا القِياسُ فلا يَصِحُّ ، فإنَّ اخْتِصاصَها باسْم لا يَقْتَضِى الصِّحَّةَ ، كَبَيع ِ الشر الكبر الكبر المُنابَذَةِ والمُلامَسَةِ وسائِرِ البُيُوعِ الفاسِدَةِ . وشَرِكَةُ العِنَانِ تَصِحُُ (١) بينَ الكافِرَيْنِ والكافِرِ والمُسْلِم ِ ، بخِلَافِ هذا .

وذكرَه في « الرِّعايةِ » قوْلًا . وفي طَرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ ، شَرِكَةُ المُفاوَضَةِ ؛ الإنصاف أَنْ يقولَ : أَنْتَ شَرِيكٌ لى فى كلِّ ما يحْصُلُ لى بأَى جِهَةٍ كانَتْ ؛ مِن إِرْثٍ وغيرِه . لنا فيه رِوايَتان ؛ المَنْصُورُ ، لا يَصِحُّ . انتهى . فعلى المذهبِ ، لكُلِّ منهما رِبْحُ مِثْلِه وأُجْرَةُ عَمَلِه ، وما يَسْتَفِيدُه له . ويَخْتَصُّ بضَمانِ ما غصَبَه ، أو جَناه ، أو ضَمِنه عن الغيرِ .

(١) سقط من: الأصل.

|  | , |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

## باب المُساقاةِ

وهى أن يَدْفَعَ إِنْسَانٌ شَجَرَه إِلَى آخَرَ ، لِيَقُومَ بِسَقْيِه وعَمَلِ سَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيه ، بَجُزْءٍ مَعْلُومٍ له مِن الشَّمَرَةِ . وسُمِّيَتْ مُسَاقَاةً لأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ مِن السَّقْى ؛ لأنَّ أَهْلَ الحِجَازِ أَكْثَرُ ('حَاجَةِ شَجَرِهِم') إِلَى السَّقْى ، مِن السَّقْى ؛ لأنَّ أَهْلَ الحِجَازِ أَكْثَرُ ('حَاجَةِ شَجَرِهِم') إلى السَّقْى الكَوْنِهِم يَسْقُون مِن الآبارِ ، فسُمِّيَتْ بذلك . والأصْلُ في جَوازِها السَّنَّةُ لكَوْنِهِم يَسْقُون مِن الآبارِ ، فسُمِّيتُ بذلك . والأصْلُ في جَوازِها السَّنَّةُ ، وَمَا روَى عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ ، قال : عَامَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ بَنْ عُمَرَ ، قال : عَامَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الإنصاف

## باب المُساقاة

فائدة : المُساقاة ، مُفاعَلَةٌ مِنَ السَّقْي ؛ وهي دَفْعُ شَجَرٍ إِلَى مَن يقومُ بِمَصْلَحَتِه بِجُزْءِ مَعْلُومٍ مِن ثَمَرَتِه . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ مُنجَى في « شَرْحِه » ، والسَّامَرِّئُ في « مُسْتَوْعِبِه » ، وزاد ، أنْ يُسَلِّمَ نَخْلَه أو كَرْمَه ، أو شَجَرًا له ثَمَرٌ مأْكُولٌ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وليس بجامِع ، لخُروج ما يدْفَعُ إليه ليَغْرِسَه ويَعْمَلَ عليه ، ولا بمانِع ، لدُخولِ ما لَه ثَمَرٌ غيرُ مَقْصُودٍ ، كالصَّنَوْبَر .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : ( حاجتهم ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۳۱۳/۱۰ .

ويضاف إليه : والبخارى ، فى : باب المزارعة بالشطر ونحوه ، من كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخارى ١٣٧/٣ . وهو عند مسلم فى ١١٨٦/٣ وليس فى ١٨٦/٣ . كا أخرجه الدارمى ، فى : باب أن النبى على المخارى عامل خيبر ، من كتاب البيوع . سنن الدارمى ٢٧٠/٣ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٧/٢ ، ٣٧، ٢٢ ، ٣٧ ،

۱۵۷ . (۳ – ۳) سقط من : م .

تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ ، وَفِي كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ بِبَعْضِ ثُمَرَتِهِ .

الشرح الكبير الحُسَيْنِ بن عَلِيٌّ بن أبي طالِبٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه وعن آبائِه : عامَلَ رَسُولُ الله عَلِيْتُهُ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، ثم أبو بَكْرٍ ، ثم عُمَرُ ، ثم عُثمانُ ، ثم عَلِيٌّ ، ثم أَهْلُوهُم إلى اليَوْمِ ، يُعْطُون الثُّلُثَ والرُّبْعَ(') . وهذا عَمِلَ به الخُلَفاءُ الرَّاشِدُونَ مُدَّةَ خِلافَتِهم ، واشْتَهَرَ ذلك ، ولم يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ ، فكان إجماعًا.

٢١١٤ - مسألة : ( تجوزُ المُساقاةُ في النَّحْل ، وفي كُلِّ شَجَر له ثَمَرٌ مَأْكُولٌ ببعض ثَمَرَتِه ) هذا قولُ الخُلَفاء الراشِدين ، رَضِيَ اللهُ عنهم. وبه قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، وسالِمٌ ، ومالِكٌ ، والثَّوْرِيُّ ، والأَوْزاعِيُّ ، وأبو يُوسُفَ ، ومحمدٌ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال داودُ : لا تجوزُ إلَّا فى ثَمَرِ النَّخْلِ ؛ لأنَّ الخَبَرَ إنَّما وَرَدَ بها فيه . وقال الشافعيُّ : لا تجوزُ إلَّا في النَّخْلِ والكَرْم ؛ لأنَّ الزَّكاةَ تجبُ في ثَمَرتِهما . وفي سائِرِ الشُّجَرِ قولان ؛ أَحَدُهما ، لا تجوزُ فيه ؛ لأنَّ الزَّكاةَ لا تَجبُ في نَمائِه ، فأشْبَهَ ما

الإنصاف

قوله : تَجُوزُ المُساقاةُ في النَّخْلِ ، وكلِّ شَجَرٍ له ثَمَرٌ مَأْكُولٌ ببعضٍ ثَمَرَتِه . هذا المذهبُ . جزَم به في « الهدايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الفائق » . وقال المُصَنِّفُ ، وتَبعَه الشَّارِحُ : تصِحُّ على كلِّ ثَمَرٍ مَقْصُودٍ . فلا تَصِحُّ في الصَّنَوْبَرِ . وقالا : تَصِحُّ على ما يُقْصَدُ وَرَقُه أَو زَهْرُه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في: باب المزارعة بالشطر ونحوه، من كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخاري ١٣٧/٣ .

لا ثَمَرَةَ له . وقال أبو حنيفةَ ، وزُفَرُ : لا تجوزُ بحال ؛ لأنُّها إِجَارَةٌ بثَمَرَةٍ لم تُخْلَقْ ، أو إجَارَةٌ بَتَمَرَةٍ مَجْهُولَةٍ ، أَشْبَهَ إجَارَتَه بِثَمَرةِ غيرِ الشُّجَرِ الذي يَسْقِيه . ولَنا ، ما ذَكَرْنا مِن الحَدِيثِ والإِجْماعِ ، ولا يجوزُ التَّعْوِيلُ على ما خالَفَهُما . فإن قِيلَ : راوِی حَدِيثِ خَيْبَرَ ابنُ عُمَرَ ، وقد رَجَع عنه ، فقال : كُنَّا نُخابرُ أَرْبَعِين سَنَةً حتى حَدَّثَنا رافِعُ بنُ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ نَهَى عن المُخابَرَةِ(١) . ولا يَنْعَقِدُ الإِجْماعُ مع مُخالَفَتِه ، ويَدُلُّ أيضًا على نَسْخ ِ حَدِيثِ ابن ِ عُمَرَ ؛ لرُجُوعِه عن العَمَل ِ به إلى حَدِيثِ رافِعٍ . قلنا : لا يجوزُ حَمْلَ حَدِيثِ رافِعٍ على ما يُخالِفَ الإِجْماعَ ، ولا حَدِيثِ ابن عُمَرَ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيلَةٍ لم يَزَلْ يُعامِلُ أَهْلَ خَيْبَرَ حتى ماتَ ، ثْم عَمِلَ (٢) به الخُلفاءُ بعدَه ، ثم مَن بعدَهم ، فكيف يُتَصَوَّرُ نَهْيُ النبيِّ

وجزَم به فى « النَّظْم ِ » ، و « تَجْريدِ العِنايَةِ » . قال فى « الرِّعايةِ الكُبْرى » : الإنصاف قلتُ : ونحوُه ؛ كوَرْدٍ ، وياسَمِينَ ونحْوهما . انتهى . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وعنه ، لا تَصِحُّ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالكَرْمِ ، لا غيرُ . وقال في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » ، بعدَذِكْر ماتقدُّم : ولا تصِحُّ على شَجَر بثَمَر بعدَعِدَّةِ سِنِين . وقيل : تصِحُّ . انتهيٰ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب ما كان من أصحاب النبي عليه يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة ، من كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخاري ١٤١/٣ . ومسلم ، في : باب كراء الأرض ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٨٠/٣ ، ١١٨١ . وأبو داود ، في : باب في التشديد في ذلك ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ۲۳۲/۲ ، ۲۳۳ . والنسائي ، في أول كتاب المزارعة . المجتبي ٤١/٧ – ٤٥ . وابن ماجه ، في : باب كراء الأرض ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٨٢٠/٢ . والإمام أحمد ، في : للسند ٣٦٥/٣ ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ عامل ﴾ .

الشرح الكبير عَلِيلِهُ عن شيء ثم يُخالِفُه ؟ أم كيف يُعْمَلُ ذلك في عَصْر الخُلَفاء ولم يُخْبرْهُم مَن سَمِعَ النَّهْيَ ، وهو حاضِرٌ معهم وعالِمٌ بفِعْلِهم ؟ فلو صَحَّ خَبَرُ رافِعٍ لوجَبَ حَمْلُه على ما يُوافِقُ السُّنَّةَ والإجْماعَ . على أنَّه قد رُويَ في تَفْسِيرٍ خَبَر رافِع عنه(١) ما يَدُلُّ على صِحَّة قَوْلِنا ، فرَوَى البُخاريُّ(٢) ، بإسْنادِه ، قال : كُنَّا نُكْرى الأرْضَ بالنّاحِيةِ منها تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأرْض ، فَمِمَّا " يُصَابُ ذلك وتَسْلَمُ الأَرْضُ ، ومِمَّا " تُصابُ الأَرْضُ ويَسْلَمُ ذلك ، فنُهينَا ، فأمَّا الذَّهَبُ والوَرقُ ، فلم يَكُنْ يَوْمَعِذٍ . ورُوىَ تَفْسِيرُه أيضًا بشيء غيرِ هذا مِن أنواع ِ [ ١٨٥/٤ و ] الفَسَادِ ، وهو مُضْطَربٌ جدًّا . قال الأثْرَمُ : سَمِعْتُ أَبا عبدِ الله يُسْأَلُ عن حديثِ رافِع : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ عَنِ المُزارَعَةِ . فقال : رافِعٌ يُرْوَى عنه في هذا ضُرُوبٌ . كأنَّه يُريدُ أنَّ اخْتِلافَ الرِّواياتِ عنه يُوهِنُ حَدِيثَه . وقال طاوُسٌ : إنَّ

الإنصاف قلتُ : وهو مُشْكِلٌ ؛ فإنَّ النَّخْلَ وبعضَ الأشْجار لاتُثْمِرُ إِلَّا بعدَمُدَّةٍ طويلَةٍ ، وتصِحُّ المُساقاةُ عليه .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في : باب حدثنا محمد ... ، من كتاب الحرث والمزارعة ، وفي : باب الشروط في المزارعة ، من كتاب الشروط . صحيح البخاري ٣ / ١٣٧ ، ٢٤٩ .

كما أخرجه مسلم ، في : باب كراء الأرض بالذهب والورق ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣ / ١١٨٣ . وأبو داود ، في : باب في المزارعة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢ / ٢٣١ ، ٢٣٢ . والنسائي ، في : باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن الكراء ، من كتاب المزارعة . المجتبي ٧ / ٣٩ . ٤٠ . وابن ماجه ، في : باب الرخصة ف كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢ / ٨٢١ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في كراء الأرض ، من كتاب كراء الأرض . الموطأ ٢ / ٧١١ .

<sup>(</sup>٣) في ق ، م : « فربما » .

أَعْلَمَهُم ، يَعْنِي ابنَ عَبّاس ، أُخْبَرني أنَّ النبيَّ عَيِّكُ لم يَنْهَ عنه ، ولكن قال : الندح الكبير « لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا » . رَواه البُخاريُّ ، ومُسْلِمٌ (١) . وأَنْكَرَ زَيْدُ بنُ ثابِتٍ حَدِيثَ رافع عليه (١) . فَكَيْفَ يَجُوزُ نَسْخُ ("أَمْر فَعَلَه") رسولُ اللهِ عَيْطِاللهِ حتى ماتَ وهو يَفْعَلُه ، ثم أَجْمَعَ عليه خُلَفاؤُه وأصحابُه بعدَه ، بخَبَرٍ ( الله عَبُوزُ العَمَلُ به ، ولو لَمْ يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ ! وَرُجُوعُ ابنِ عُمَرَ إليه يَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَجَعَ عن شيءٍ مِن المُعامَلاتِ الفاسِدَةِ التي فَسَّرَها رافِعٌ في حَدِيثِه . وأمَّا غيرُ ابن عُمَرَ فقد أَنْكُرَ على رافعٍ ولم يَقْبَلْ حَدِيثَه ، وحَمَلَه على أنَّه غَلِطَ في روايتِه . والمَعْنَى يَدُلُّ على ذلك ؛ فإنَّ كثيرًا مِن أَهْلِ النَّخِيلِ والشَّجَرِ يَعْجِزُونَ

فائدة : لو ساقاه على ما يتَكَرَّرُ حَمْلُه ؛ مِن أُصُولِ البُقولِ ، والخَضْراواتِ ؛ الإنصاف كَالْقُطْنِ وَالْمَقَاثِي ، وَالْبَاذِنْجَانِ ، وَنحُوه ، لم تَصِحُّ . قال في « الرِّعايةِ » وغيره : ولا تَصِحُّ المُساقاةُ على ما لا ساقَ له . وقال في « القاعِدَةِ النَّمانِين » : إنْ قيلَ :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب حدثنا على بن عبدالله ... ، من كتاب الحرث والمزارعة ، وفي : باب ما كان من أصحاب النبي علي الله يواسى بعضهم بعضا في المزارعة والثمرة ، من كتاب الهبة . صحيح البخاري ٣ / ١٣٨ ، ١٤١ . ومسلم ، في : باب الأرض تمنح ، من كتاب البيوع ٣ / ١١٨٤ ، ١١٨٥ .

كَمَا أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوْدٌ ، في : باب في المزارعة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢ / ٢٣١ . والنسائي ، في : باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض ... ، من كتاب المزارعة . المجتبي ٧ / ٣٣ . وابن ماجه ، في : باب الرخصة في المزارعة ... ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢ / ٨٢٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢٣٤ ، . 729 . 741

<sup>(</sup>٢) أخرجـه أبو داود ، في : باب في المزارعة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود٢ / ٢٣١ . والنسائي ، في : كتاب المزارعة . المجتبى ٧ / ٤٧ . وابن ماجه ، في : باب ما يكره من المزارعة ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢ / ٨٢٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ١٨٢ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل : ( فعل ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ ، وانظر المغنى ٧/٩٧٥ .

عنعِمارَتِه وسَقْيه ، ولا يُمْكِنُهم الاسْتِئْجارُ عليه ، وكَثِيرٌ مِن النَّاسِ لاشَجَرَ لهم ، ويَحْتاجُون إلى الثُّمر ، ففي تَجْويز المُساقاةِ دَفْعٌ للحاجَتَيْن ، وتَحْصِيلٌ لِمَصْلحةِ الفِئتَيْنِ ، فجازَ ، كالمُضارَبَةِ بالأَثْمانِ . فأمَّا قياسُهم فَيَبْطُلُ بِالمُضارَبَةِ ، فإنَّه يَعْمَلُ في المال بنَمائِه ، وهو مَعْدُومٌ مَجْهُولٌ ، وقد جازَ بالإِجْماعِ ، وهذا في مَعْناه . ثم إنَّ الشارعَ قد جَوَّزَ العَقْدَ في الإجارةِ على المَنافِع ِ المَعْدُومة ِ للحاجَة ِ ، فلِمَ لا يجوزُ على الثَّمَرةِ المَعْدُومةِ للحاجَةِ ، مع أنَّ القياسَ إنَّما يكونُ في إلْحاقِ المَسْكُوتِ عنه بالمَنْصُوصِ عليه ، أو المُجْمَع عليه ، فأمَّا في إبطال نَصِّ وخَرْق إجْماع بقِياس نَصِّ آخَرَ ، فلا سَبيلَ إليه . وأمَّا تَخْصِيصُ ذلك بالنَّخْلِ ، أو به وبالكَرْم ، فَيُخالِفُ عُمُومَ قُولِه : عَامَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِهُ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنها مِنْ زَرْعٍ أُو ثَمَرٍ . وهذا عامٌّ في كلِّ ثَمَرٍ ، ولا تَكادُ بَلْدةٌ ذاتُ أَشْجارٍ تَخْلُو مِن شَجَرٍ غيرِ النَّخِيلِ ، وقد جاءَ في لَفْظِ بعض الأخْبار ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالشُّجَرِ . ﴿رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ' ۚ . وَلَأَنَّهُ شَجَرٌ يُثْمِرُ كُلُّ حَوْلٍ ، فأَشْبَهَ النَّخْلَ والكَرْمَ ، ولأنَّ

الإنصاف هي كالشُّجَرِ . صحَّتِ المُسَاقاةُ . وإنْ قيلَ : هي كالزَّرْعِ ِ . فهي مُزارَعَةٌ . وفيه وَجُهان .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل ، ق .

وهذا اللفظ أخرجه الدارقطني ، في : كتاب البيوع . سنن الدارقطني ٣٨/٣ ، ٣٩ . وقال : ابن صاعد وهم في ذكر الشجر ، و لم يقله غيره . ووافقه الحافظ في تلخيص الحبير ٩/٣ .

الحاجَةَ تَدْعُو إلى المُساقاةِ عليه كالنَّخْلِ وأَكْثَرَ ؛ لكَثْرَتِه ، فأَشْبَهَ النَّخْلَ ، ووُجُوبُ الزَّكَاةِ ليس مِن العِلَّةِ (١) المُجَوِّزَةِ للمُساقاةِ ، ولا أَثَر له (٢) فيها ، وإنَّما العِلَّةُ ما ذَكَرْناه .

[ ١٨٥/٤ ع ] فصل : فأمًّا ما لا ثَمَرَ له ، كالصَّفْصافِ والجَوْزِ ، أو له ثَمَرٌ غيرُ مَقْصُودٍ ، كالصَّنُوْبَرِ والأَرْزِ ، فلا تَجوزُ المُساقاةُ عليه . وبه قال مالكُ ، والشافعيُ . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّه غيرُ مَنْصُوصٍ عليه ، ولا في مَعْنَى المَنْصُوصِ ، ولأنَّ المُساقاةَ إنَّما تجوزُ بجُزْءٍ مِن الثَّمَرَةِ ، وهذا لا ثَمَرَةً له إلَّا أن يكونَ ممَّا يُقْصَدُورَ قُه أو زَهْرُه ، كالتُّوتِ والوَرْدِ ، فالقِياسُ لا ثَمَرَةً له إلَّا أن يكونَ ممَّا يُقْصَدُورَ قُه أو زَهْرُه ، كالتُّوتِ والوَرْدِ ، فالقِياسُ يَقْتَضِى جَوازَ المُساقاةِ عليه ؛ لأنَّه في مَعْنَى الثَّمَر ، لكَوْنِه ممَّا يَتَكَرَّرُ كلَّ عامٍ ويُمْكِنُ أَخْذُه والمُساقاةُ عليه بجُزْءٍ منه ، فيَثْبُتُ له حُكْمُه .

المُعامَلة: (وتَصِحُّ بلَفْظِ المُساقَاةِ) لأَنَّها مَوْضُوعُها حَقِيقة (و) بلَفْظِ (المُعامَلةِ) لقَوْلِه في الحَدِيثِ: عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ على حَقِيقة (و) بلَفْظِ (المُعامَلةِ) لقَوْلِه في الحَدِيثِ: عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْها. وتَصِحُّ بكُلِّ ما يُؤَدِّى مَعْناها مِن الأَلفاظِ ، نحو : فالنَّختُك . و: اعْمَلْ في بُسْتانِي هذا حتى تَكْمُلَ ثَمَرَتُه . وما أَشْبَهه ؛ لأَنَّ القَصْدَ المَعْنَى ، فإذا أتى به بأَى لَفْظٍ دَلَّ عليه ، صَحَّ ، كالبَيْع .

قوله: وتَصِحُّ بَلَفْظِ المُساقاةِ ، والمُعامَلَةِ ، وما فى مَعْناهما . نحوَ : فالَحْتُك . الإنصاف أو : اعْمَلْ بُسْتانِي هذا . قال في « الرِّعايةِ » : قلتُ : وبقَوْلِه : تعَهَّدْ نَخْلِي . أو :

<sup>(</sup>١) في ق : ﴿ المعاملة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المنع وَتَصِحُّ بلفْظِ الْإِجَارَةِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْن . وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ جَمَاعَةٍ ، فِي مَنْ قَالَ : أَجَرْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا . أَنَّهُ يَصِحُّ . وَهَذِهِ مُزَارَعَةٌ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ . ذَكَرَهُ أَبِو الْخَطاب . وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: هِيَ إِجَارَةٌ. وَالْأَوَّالُ أَقْيَسُ وَأَصَحُّ.

الشرح الكبير

٢١١٦ – مسألة : (وتَصِحُّ بلَفْظِ الإجارَةِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن ) لأَنَّه مُؤَدِّللمَعْنَى، فصَحَّ به العَقْدُ، كسائِر الأَلْفاظِ المُتَّفَق عليها. والثاني، لاتَصِحُّ . وهو اخْتِيارُ أَبِي الخَطَّابِ ؛ لأَنَّ الإِجَارِةَ يُشْتَرَطُ لِمَا كَوْنُ العِوَضِ مَعْلُومًا، ('والعَمل مَعْلَومًا' ، وتَكُونُ لازمَةً ، والمُساقاةُ بخِلافِه . والأُوَّلُ أَقْيَسُ ؛ لِما ذَكَرْنا . ٢١١٧ – مسألة : ( وقد نَصَّ أحمدُ في روايةِ جماعةٍ ، في مَن قال :

الإنصاف أَبُّرْه . أو : اسْقِه ، ولك كذا . أو : أَسْلَمْتُه إليكَ لتَتَعَهَّدَه بكذا مِن ثَمَره . انتهى . قوله : وتَصِحُّ بلَفْظِ الإجارَةِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . وهما في المُزارَعَةِ أيضًا . وأَطْلَقهما في ﴿ المُذْهَبِ ﴾، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ »، و ﴿ النَّظْمِ »، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ »، و « الحاوِی الصَّغِيرِ »، و « الفُروع ِ »، و « الفائقِ »، و « شَرْح ِ ابنِ مُنَجَّی »، و ﴿ المَدْهَبِ الأَحْمَدِ ﴾ ؟ أحدُهما ، تصِحُّ . اخْتارَه المُصَنِّفُ هنا ، والشَّارِ حُ ، وابنُ رَزينِ ، وقالوا : هو أُقْيَسُ . وابنُ عَبْدُوسِ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في <sup>(٢</sup>« الوَجيز » . وهو المذهبُ ، على ما اصْطَلَحْناه . والثَّاني ، لا تَصِحُّ . قدَّمـه ٢٠ في ﴿ الهدايَـةِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَـوْعِب ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِينِ ﴾ ، وغيرِهم . وقيل : إِنْ صَحَّتْ بَلَفْظِها ، كانتْ إجارَةً . ذَكَرَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . قوله : وقد نَصَّ أَحْمَدُ في رِوايَةِ جَماعَةٍ ، في مَن قالَ : أَجَرْتُك هذه الأَرْضَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من : ۱ .

أَجَرْتُكَ هذه الأرْضَ بثُلُثِ ما يَخْرُجُ منها . أنَّه يَصِحُّ . وهذه مُزارَعةٌ بلَفْظِ الشرح الكبير الإِجَارَةِ . ذَكَرَه أبو الخَطَّاب ) فمعنى قَوْلِه : أَجَرْتُكَ هذه الأرْضَ بثُلُثٍ . أَى ، زارَعْتُكَ عليها بثُلُثِ . عَبَّرَ عن المُزارَعَةِ بالإجارَةِ على سَبِيلِ المَجاز ، كَايُعَبَّرُ عن الشَّجَاعِ بِالأسدِ . فعلى هذا ، يكونُ نَهْيُه عليه السلامُ ('عن كِراء الأرض ' بثُلُثِ أو رُبْعٍ ، إنَّما يَنْصَرفُ إلى الإجارَةِ الحَقِيقِيَّةِ لا عن المُزارَعَةِ ( وقال أَكْثَرُ أَصْحابنا : هي إجارَةٌ ) لأنَّها مَذْكُورَةٌ بِلَفْظِها ، فتكونُ إجارَةً حَقِيقِيّةً ، وتَصِحُّ بَبَعْض الخارج ِ مِن الأرْضِ ، كَمَا تَصِحُ بِالدُّراهِمِ . قال شيخُنا : ﴿ وَالْأَوُّلُ أَقْيَسُ وَأَصَحُّ ﴾ لما سَبَقَ .

بتُكُثِ ما يَخْرُ جُ منها . أنَّه يَصِحُّ ، وهذه مُزارَعَةٌ بلَفْظِ الإِجارَةِ ، ذكرَه أبو الخَطَّابِ . الإنصاف رشُّعَ المُصَنِّفُ هنا ما اخْتارَه في المُساقاةِ . واخْتارَ المُصَنِّفُ ، وأبو الخَطَّابِ ، وابنُ عَقِيلٍ ، أنَّ هذه مُزارَعَةٌ بَلَفْظِ الإِجارَةِ . قال المُصَنِّفُ هنا : وهذا أُقْيَسُ ، وأصحُّ . وجزَم به ابنُ رَزِينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . فعلى هذا ، يكونُ ذلك على قوْلِنا : لا يُشْتَرطُ كَوْنُ البَذْرِ مِن رَبِّ الأرْضِ . كما هو مُخْتارُ المُصَنِّفِ ، وجماعَةٍ ، بل يجوزُ أَنْ يكونَ مِنَ العامِل ، على ما يأتِي في المُزارَعَةِ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ هذه إجارَةٌ ، وأنَّ الإجارَةَ تجوزُ بجُزْءِ مُشاعٍ مَعْلُومٍ ممَّا يخْرُجُ مِنَ الأرْضِ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : ( عنها » .

الإنصاف

المأُجُورَةِ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » ، وغيرُهم : اختارَه الأكثرُ . قال القاضى : هذا المذهبُ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : تصِحُّ إجارَةُ الأرْضِ للزَّرْعِ ببَعْضِ الخارِجِ منها . وهذا ظاهِرُ المذهبِ ، وقوْلُ الجُمْهورِ . انتهى . وقدَّمه فى « الفُروعِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وجزَم به فى « الرِّعايةِ [ ٢/ ١٦٥ ] الصُّغْرى » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وجزَم به فى « الرِّعايةِ [ ٢/ ١٦٥ ] الصُّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وعنه ، لا تصِحُّ الإجارَةُ بجُزْءِ ممَّا يخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ (١ ) . واختارَه أبو الخَطَّابِ ، والمُصَنِّفُ . قال الشَّارِحُ : وهو الصَّحيحُ . ذكرَه آخِرَ البابِ ، وقال : هى مُزارَعَةٌ بلَفْظِ الإجارَةِ . وعنه ، تُكْرَهُ ، وتصِحُ . وأطْلَقَ الأُولَى والآخِرَةَ فى « المُسْتَوْعِبِ » . الإجارَةِ . وعنه ، تُحْرَهُ ، وتصِحُ . وأطْلَقَ الأُولَى والآخِرَةَ فى « المُسْتَوْعِبِ » . فعلى المذهبِ ، يُشْتَرَطُ لها شُروطُ الإجارَةِ ؛ مِن تَعْيِينِ المُدَّةِ وغيرِه .

فوائد ؛ الأولى ، لو صحَّ ، فيما تقدَّم ، إجارةً أو مُزارَعَةٌ ، فلم يَزْرَعْ ، نُظِرَ إلى مُعَدَّلِ المُعَلِّ ، فيَجِبُ القِسْطُ المُسَمَّى فيه ، فإنْ فسَدَتْ ، وسُمِّيتْ إجارةً ، فأَجْرَةُ المِثْلِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قدَّمه في « الفُروع ِ » . قال في « الفائق ِ » : جعَل ، مَن صحَّحَها إجارةً ، العِوَضَ غيرَ مَضْمُونِ . وقيل : قِسْطُ الفائق ِ » : جعَل ، مَن صحَّحَها إجارةً ، العِوَضَ غيرَ مَضْمُونِ . وقيل : قِسْطُ المِثْل ِ . اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . الثَّانيةُ ، تجوزُ وتصِحُّ إجارةُ الأرْضِ بطَعام معلوم مِن جِنْسِ الخارِج ِ . على الصَّحيح ِ . نصَرَها أبو الخَطَّابِ . قال في معلوم مِن جِنْسِ الخارِج ِ . على الصَّحيح ِ . نصَرَها أبو الخَطَّابِ . قال في « الفائق ِ » : وهو المُختارُ . وجزَم به ناظِمُ « المُفْرَداتِ » ، وهو منها . وقدَّمه في « المُستَوْعِبِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وعنه ، لا تصِحُ ورُ ، ولا تصِحُ . اختارَه القاضى . وصحَّحَه النَّاظِمُ . قال ابنُ رَزِين : لا تصِحُ تَعوزُ ، ولا تصِحُ . اختارَه القاضى . وصحَّحَه النَّاظِمُ . قال ابنُ رَزِين : لا تصِحُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ﴿ الأَجر ﴾ .

١١٨ - مسألة : ( وهل تَصِحُ على ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ ؟ على رِوايَتَيْن ) الشرح الكبير إحداهما ، تجوزُ . اخْتارَها أبو بكر . وهو قولُ مالكِ ، وأبي يُوسُفَ ، ومحمدٍ ، وأبى ثُوْرٍ ، وأَحَدُ قَوْلَى الشافعيِّ ؛ لأنَّها إذا جازَتْ ''في المَعْدُومَةِ '' مع كَثْرةِ الغَرَرِ فيها ، فمع وُجُودِها وقِلَّةِ الغَرَرِ فيها أَوْلَى . وإنَّما تَصِحُّ إذا بَقِيَ مِن العَمَلِ ما تَزِيدُ به الثَّمَرَةُ ؛ كالتَّأْبِيرِ ، والسَّقْي ، وإصْلاحِ الثَّمَرةِ ، فإن بَقِيَ ما لا تَزيدُ به الثَّمَرةُ ، كالجذاذِ ونحوه ، لم يَجُزْ ، بغيرِ خِلافٍ . والثانيةُ ، لا تجوزُ . وهو القولُ الثاني للشافعيِّ ؛ لأنَّه

فى الأُظْهَرِ . وجزَم به فى « نِهايَتِه » . وأُطْلَقهما فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْح ِ » ، الإنصاف و « الفائقِ » . وعنه رِوايَةٌ ثالِئَةٌ ، تُكْرَهُ ، وتصِحُّ . وأَطْلَقَهُنَّ في « الفُروعِ » . وحمَل القاضي الجَوازَ على الذِّمَّةِ ، والمَنْعَ على أنَّه منه . الثَّالثةُ ، إجارَتُها بطَعامٍ مِن غيرِ جِنْسِ الخارِجِ تصِحُّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، ونصَّ عليه في روايَةِ الحَسَنِ بنِ ثُوابٍ . وجزَم به في « المُسْتَوعِب » ، و « النَّظْم » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرى » . وقدُّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِين ٍ » ، و ﴿ الفَروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ . وعنه ، رُبُّما قال : نَهَيْتُه . قال القاضي : هذا مِن أحمدَ على سَبِيلِ الوَرَعِ .

> قوله : وهل تَصِحُّ على ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ - يعْنِي ، إذا لم تَكْمُلْ ؟ - على رِوايتَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ »، و «المُسْتَوْعِبِ»، و « الكافِي » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ؛

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

الشرح الكبير ليس بمَنْصُوص عليه ، ولا في مَعْنَى المَنْصُوص ، فإنَّ [ ١٨٦/٤ و ] النبيَّ عَلِيلَةِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِن زَرْعٍ أَوْ ثَمَر . ولأنَّ هذا يُفضِي إلى أن يَسْتَحِقُّ بالعَقْدِ عِوَضًا مَوْجُودًا يَنْتَقِلُ المِلْكُ فيه عن رَبِّ المال إلى المُسَاقِي ، فلم يَصِحُّ ، كما لو بدا صَلاحُ الثَّمرةِ ، ولأنَّه عَقْدٌ على العَمَلِ في المالِ بِبَعْضِ نَمائِهِ ، فلم يَجُزْ بعد ظُهُورِ النَّماءِ ، كالمُضَارَبَةِ ، ولأنَّ هذا يَجْعَلُ العقدَ(١) إجارَةً بمَعْلُومٍ ومَجْهُولٍ ، فلم يَصِحُّ ، كما لو اسْتَأْجَرَهُ على العَمَلِ بذلك . وقولُهم : إنَّها أَقَلُّ غَرَرًا . قلنا : قِلَّةُ الغَرَرِ ليست مِن المُقْتَضِي للجَواز ، ولا كَثْرَتُه المَوْجُودَةُ في مَحَلِّ النَّصِّ مانِعَةً منه ، فلا تُؤَثِّرُ قِلَّتُه شيئًا ، والشَّرْ عُ ورَدَ به على وَجْهِ لا يَسْتَحِقُّ العامِلُ فيه عِوَضًا مَوْجُودًا ، ولا يَنْتَقِلُ إليه مِن مِلْكِ رَبِّ المال شيءٌ ، وإنَّما يَحْدُثُ النَّماءُ ' الموجُودُ على مِلْكِهما ، على ما شَرَطاه ، فلم تَجُزْ مُخالَفَةُ هذا المَوْضُوعِ ، ولا إِثْبَاتُ عَقْدٍ ليس في مَعْناه إِلْحاقًا به ، كما لو بَدَا صَلاحُ الثَّمَرَةِ ،

الإنصاف إحْداهما ، تصِحُّ . وهي المذهبُ ، وعليها أكثرُ الأصحابِ ؛ منهم أبو بَكْر . قال في ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيص ﴾ ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايةِ الكُّبْرِي ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ : تصِحُّ على أصحِّ الرُّوايتَيْن . وصحَّحه في ﴿ تَصْحيحِ المُحَرَّرِ ﴾ . قال في « تَجْرِيدِ العِنايةِ » : تصِحُّ على الأَظْهَرِ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به فى « الوَجيزِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَزَجِيِّ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الرِّعايةِ الصُّغْرِي » ، و « الفائق » ، و « الحاوي الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا تصِحُّ . صحَّحه في « النَّظْمِ » .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

وكالمُضارَبَةِ بعد ظُهُورِ الرِّبْحِ ِ . ومَن نَصَرَ الروايةَ الأُولَى قال : نَصُّ النبيِّ النبرح الكبير عَلِيلًا على المُساقَاةِ على الثَّمَرةِ المَعْدُومَةِ بجُزْء منها ، تَنْبيةٌ على جَوَازِها على المَوْ جُودَةِ ؟ لِما ذَكَرْنا ، ولا يَصِحُ القِياسُ على المُضارَبةِ إذا ظَهَر الرِّبحُ ؟ لأَنُّها لا تَحْتاجُ إِلَى عَمَلِ ، وهَ لَهُنا العَمَلُ(') يُحْتاجُ إِلَيه ، فلا يَصِحُّ القِياسُ ، ونَظِيرُ ذلك المُساقاةُ على الثَّمَرَةِ بعد بُدُوِّ صَلاحِها ، فإنَّه لا يَصِحُ ، بغير خِلافٍ عَلِمْناه ؛ لكَوْنِ العَمَل لا يَزيدُ في الثَّمَرَةِ بخِلافِ الرِّوايةِ الأُولِي ، فإنَّ العَمَلَ يَزيدُ فيها ، فافْتَرَقا .

> فصل : وإذا ساقاهُ على وَدِيِّ النَّخْل (١) ، أو صِغار الشَّبَر ، إلى مُدَّةٍ يَحْمِلُ فيها غالِبًا بجُزْءِ من الثَّمَرَةِ ، صَحَّ ؟ لأنَّه ليس فيه أَكْثَرُ مِن أنَّ عَمَلَ العامِل يَكْثُرُ ، وذلك لا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، كما لو جُعِلَ له سَهْمٌ مِن أَلْفٍ . وفيه الأقْسامُ التي نَذْكُرُها في كِبَارِ النَّخْلِ والشَّجَرِ ، فإن قلنا : المُساقاةُ عَقْدٌ جائِزٌ ۚ . لَم يُحْتَجْ إِلَى ذِكْرِ مُدَّةٍ . وإن قُلنا : هو لازمٌ . اشْتُرطَ ذِكْرُ المُدَّة ، وسَنَذْكُرُه .

فائدة : وكذا الحُكْمُ لو زارَعَه على زَرْعٍ نابتٍ ينْمُو بالعَمَلِ . قالَه الإنصاف الأصحابُ . وأمَّا إنْ زارَعَه على الأرْض ، وساقاه على الشَّجَر ، فيَأْتِي في كلام ِ المُصَنِّفِ ، وما يتَعَلَّقُ به ، في أوَّل فَصْلِ المُزارَعَةِ .

<sup>· (</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) ودي النخل: صغاره.

المنع وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ ، صَحَّ .

الشرح الكبير

كُنْمِرَ بَجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ ، صَحَّ ) والحُكْمُ فيه كالحُكْمِ فيما إذا ساقاهُ على يُثْمِرَ بَجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ ، صَحَّ ) والحُكْمُ فيه كالحُكْمِ فيما إذا ساقاهُ على صِغَارِ الشَّجَرِ على ما بَيَّنتُه . قال أحمدُ في روايةِ المَرُّوذِيِّ ، في مَن قال لرَجُلِ : اغْرِسْ في أَرْضِي هذه شَجَرًا أو نَخْلًا ، فما كان من غَلَّةٍ ، فلك بِعَمَلِكَ كذا وكذا سَهْمًا ، مِن كذا وكذا . فأجازَه ، واحْتَجَّ بحديثِ بِعَمَلِكَ كذا وكذا سَهْمًا ، مِن كذا وكذا . فأجازَه ، واحْتَجَّ بحديثِ خَيْبَرَ (۱) في الزَّرْعِ والنَّخْلِ ، لكنْ بشَرْطِ أن يكونَ الغَرْسُ (۱) مِن رَبِّ الأَرْضِ ، كَا يُشْتَرَطُ في المُزارَعةِ كَوْنُ البَدْرِ مِن رَبِّ الأَرْضِ . فإن كان المُرارَعةِ ، إذا شُرِطَ المَوارَعةِ ، إذا شُرطَ

الإنصاف

قوله: وإنْ ساقاه على شَجَرٍ يَغْرِسُه ويَعْمَلُ عليه حتى يُثْمِرَ بَجُزء مِنَ النَّمَرَةِ ، صَحَّ . هذا المُذهبُ المَشْهورُ المَنْصُوصُ عن أحمدَ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الهِدايَةِ »، و « المُدْهَبِ »، و « المُدْهَبِ »، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ »، و « التَّلْخيصِ »، و « المُحَرَّرِ »، و « الوَجيزِ »، و « الرَّعايتَيْن »، و « الخُلوى الصَّغِيرِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « مُنْتَخَبِ الأَزْجِيِّ » ، و غيرِهم . وقدَّمه في « المُغنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْم » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » ، و قيل : لا تصِحُّ . قال القاضي : المُعامَلَةُ باطِلَةً . فعلى المذهبِ ، يكونُ الغَرْسُ مِن رَبِّ الأَرْضِ ، فإنْ شرَطَه على العامِل ، فحُكْمُه حكمُ المُزارَعَةِ إذا شرَط البَدْرَ مِنَ العامِل ، على ما يأتِي في كلامِ المُصَنِّفِ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

البَذْرُ من العامِل . وقال القاضي : المُعَامَلَةُ باطِلةٌ ، وصاحِبُ الأرْضِ الشرح الكبير بالخِيَار بينَ تَكْلِيفِه قَلْعَها ، ويَضْمَنُ له نَقْصَها ، وبين تَرْكِها في أَرْضِه ، ويَدْفَعُ إليه قِيمَتَها ، كالمُشْتَرى إذا غَرَس في الأرض ثم جاء الشَّفيعُ فأخَذَها . وإنِ اخْتارَ العامِلُ قَلْعَ شَجَرِه ، فله ذلك ، سواءٌ بَذَلَ له القِيمَةَ أو لم يَبْذُلُها ؛ لأنَّه مِلْكُه ، فلم يُمْنَعْ تَحْوِيلَه . وإنِ اتَّفَقَا على إبْقاءِ الغَرْسِ ودَفْع ِ أَجْرِ الأَرْضِ ، جازَ .

> فصل : ولو دَفَع أَرْضَه إلى رَجُل ِ يَغْرِسُها ، على أَنَّ الشَّجَرَ بينَهما ، لَمْ يَجُزْ . ويَخْتَمِلُ الجَوَازُ ، بِنَاءً على المُزارَعَةِ ، فإنَّ المُزارِعَ يَبْذُرُ فَ(١) الأرْض ، فيَكُونُ بينَه وبينَ صاحِب الأرْض ، وهذا نَظِيرُه . فأمَّا إن دَفَعَها على أنَّ الأَرْضَ والشَّجَرَ بينهما ، فذلك فاسِدٌ ، وَجْهًا واحدًا . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو يُوسُفَ ، ومحمدٌ . ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا ؛ لأنَّه يُشْتَرَطُ اشْتِراكُهُما في الأصْل ، ففسد ، كما لو دَفَع إليه الشَّجَرَ و(١) النَّخِيلَ ؛ ليكونَ الأَصْلُ والثَّمَرَةُ بينهما ، أو شَرَط في المُزارَعةِ كَوْنَ الأرْض والزَّرْ عِرِ بينهما .

فوائله ؛ الأولَى ، قال في « الفُروع ِ » : ظاهرُ نَصِّ الإمام أحمدَ جَوازُ المُساقاةِ الإنصاف على شَجَرٍ يَغْرِسُه ويعْمَلُ عليه بجُزْءِ مَعْلوم مِنَ الشَّجَرِ ، أو بجُزْءِ مِنَ الشَّجَرِ والتَّمَرِ ، كَالْمُزَارَعَةِ ؟ وهي المُغارَسَةُ ، والمُناصَبَةُ . واخْتَارَه أَبُو حَفْص العُكْبَرِئُ في « كِتابه » . وصحَّحَه القاضي في « التُّعْليق » أُخِيرًا . واخْتارَه في « الفائقِ » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : د أو ، .

فصل : ومِن شَرْطِ صِحَّةِ المُساقاةِ ، تَقْدِيرُ نَصِيبِ العامِلِ بجُزْءِ مَعْلُومٍ مِن الثَّمَرَةِ ، كَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ في خَيْبَرَ . وسواءٌ قَلَّ الجُزْءُ أُو كَثُرَ ، فلو جَعَل للعامِلِ جُزْءًا مِن مائةٍ جُزْءٍ ، أو جَعَل الجُزْءَ لنَفْسِه والباقِي للعامِل ، جاز ، إذا لم يَفْعَلْ ذلك حِيلَةً . فإن عَقَد على جُزْء مُبْهَمٍ ، كالسَّهْمِ والجُزْءِ والنَّصِيبِ ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه إذا لم يكُنْ مَعْلُومًا لا تُمْكِنُ القِسْمَةُ بينهما . ولو جَعَل له آصُعًا مَعْلُومَةً ، أو جَعَل مع الجُزْء المَعْلُومِ آصُعًا ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه رُبَّما لم يَحْصُلْ ذلك ، أو لم يَحْصُلْ غيرُه ، فيَسْتَضِرُّ رَبُّ الشَّجَر ، أو يَكثُرُ الحاصِلُ ، فيَتَضَرَّرُ العامِلُ . وكذلك إن شَرَط له ثَمَرَ شَجَر بعَيْنِه ؟ لأنَّه قد لا يَحْمِلُ ، وقد لا يَحْمِلُ غيرُها ، ولهذه العِلَّةِ نَهَى النبيُّ عَلِيلِكُ عن المُزارَعةِ التي يَجْعَلُ فيها لرَبِّ الأرْضِ مكانًا مُعَيَّنًا وللعامِلِ مَكانًا مُعَيَّنًا . قال رافِعٌ : كُنّا نُكْرِي الأرْضَ على أنَّ لَنا هذه ولَهُم هذه ، فرُبَّما أُخْرَجَتْ هذه و لم تُخْرِجْ هذه ، فنَهانا عن ذلك ، فأمَّا الذَّهَبُ والوَرِقُ فلم يَنْهَنا . مُتَّفَقٌ عليه (١٠ . فمَتَى شَرَط شَيْئًا من هذه الشُّرُوطِ الفاسِدَةِ ، فسَدَتِ المُساقاةُ ، والتَّمَرَةُ كُلُّها لرَبِّ المال ؛ لأنَّها نَماءُ مِلْكِه ، وللعامِل أَجْرُ مِثْلِه ، كالمُضارَبةِ الفاسِدَةِ .

الإنصاف والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، وذكرَه ظاهِرَ المذهب ، وقال : ولو كان مَعْرُوسًا ، ولو كان ناظِرَ وَقْفٍ ، وأنَّه لا يجوزُ للنَّاظِرِ بعدَه بَيْعُ نَصِيبِ الوَقْفِ مِنَ الشَّجَرِ بلا حاجَةٍ ، وأنَّ للحاكم الحُكْمَ بلُزُومِها في مَحَلِّ النِّزاعِ فقط . انتهى . وهذا احْتِمالٌ في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ، . وقيل : لا يصِحُّ . اخْتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٤.

فصل: ولا يُحْتاجُ أن يُشْرَطَ لرَبِّ المال ؛ لأنَّه يَأْخُذُ بمالِه لا بالشَّرْطِ، الشرح الكبير فإذا قال : ساقَيْتُكَ على أنَّ لك ثُلُثَ الثَّمَرَةِ . صَحَّ ، والباقِي لرَبِّ المالِ . وإن قال : على أنَّ لِي ثُلُثَ [ ١٨٧/٤ و ] الثَّمَرةِ . فقال ابنُ حامِدٍ : يَصِحُّ . وقيلَ : لا يَصِحُّ . وقد ذَكَرْنا تَعْلِيلَ ذلك في المُضارَبةِ . وإنِ اخْتَلَفا في الجُزْءِ المَشْرُوطِ ، فهو للعامِلِ ؛ لأنَّه إنَّما يَسْتَحِقُّ بالشَّرْطِ كَما ذَكَرْنا . فإنِ اخْتَلفا في قَدْر الجُزْء(١) المَشْرُوطِ للعامِل ، فقال ابنُ حامِدٍ : القولُ قُولُ رَبِّ المال . وقال مالكٌ : القولُ قولُ العامِل إذا ادَّعَى ما يُشْبِهُ ؛ لأنَّه أَقْوَى سَبَبًا ، لتَسَلَّمِه الحائِطَ والعَمَلَ . وقد ذَكَرْنا في المُضارِب روايةً ، أَنَّ القولَ قَوْلُه إذا ادَّعَى أَجْرَ المِثْلِ ، فيُخَرَّ جُ هـٰهُنا مثلُه . وقال الشافعيُّ : يَتَحالَفان ، وكذلك إنِ اخْتَلَفا فيما تَناوَلَتْه المُساقاةُ مِن الشَّجَر . ولَّنا ، أَنَّ رَبُّ المال مُنْكِرٌ للزِّيادَةِ التي ادَّعاها العامِلُ ، فكان القولُ قولَه . فإن كان مع أَحَدِهما بَيِّنةٌ حُكِمَ بها . وإن كان مع كلِّ واحدٍ منهما بَيِّنةٌ ، انْبَنَى على بَيِّنةِ الدَّاخِلِ والخارِجِ . فإن كان الشُّجَرُ لاثْنَيْن ، فَصَدَّقَ أَحَدُهما العامِلَ وكَذَّبَه الآخَرُ ، أَخَذَ نَصِيبَه مما يَدَّعِيه مِن مال المُصَدِّقِ . وإن شَهد على المُنْكِر ، قُبلَتْ شَهادَتُه إذا كان عَدْلًا ؛ لأنَّه لا يَجُرُّ إلى نَفْسِه نَفْعًا ولا

والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وجزَم به في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « النَّظْمِ ِ » ، و « الفائقِ » . الثَّانيةُ ، لو كان الاشْتِراكُ في الغِراسِ والأرْضِ ، فسَد ، وَجْهًا واحِدًا . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ ، وغيرُهم . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : قِياسُ المذهبِ صِحَّتُه . قال في « الفائقِ » :

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير يَدْفَعُ عنها ضَرَرًا ، ويَحْلِفُ العامِلُ(') مع شَهادَتِه'') ، وإن لم يكُنْ عَدْلًا كانت شَهادَتُه كَعَدَمِها . ولو كانا عامِلَيْن ، ورَبُّ المال واحِدًا ، فشَهدَ أَحَدُهُما على صاحِبه ، قُبلَتْ شَهادَتُه ؛ لِما ذَكَرْنا .

فصل : وإذا كان في البُسْتانِ شَجَرٌ مِن أَجْناس ؟ كالتّين ، والزَّيْتُونِ ، والكَرْم ، فشَرَطَ للعامِل من كلِّ جنْس قَدْرًا ؛ كنِصْف ثَمَر التِّينِ ، وثُلُثِ الزَّيْتُونِ ، ورُبْع ِ الكَرْم ، أو كان فيه أُنْواعٌ مِن جنْس ، فشَرَطَ "مِن كُلِّ نَوْعٍ" قَدْرًا ، وهما يَعْرِفانِ قَدْرَ كُلِّ نَوْعٍ ، صَحَّ ؛ لأنَّ ذلك كَثَلاثةِ بَساتِينَ ، ساقاهُ على كُلِّ بُسْتانٍ بقَدْرٍ مُخالِفٍ للقَدْرِ المَشْرُوطِ مِن الآخر . وإن لم يَعْلَما قَدْرَه ، أو أَحَدُهُما ، لم يَجُزْ ؛ للجَهالَةِ . ولو قال : ساقَيْتُكَ على هَذَيْنِ البُسْتانَيْنِ بالنِّصْفِ مِن هذا والثُّلُثِ مِن هذا . صَحَّ ؟ لأَنَّهَا صَفَقَةً وَاحِدَةً جَمَعَتْ عِوَضَيْن ، فصار كَقَوْلِه : بعْتُكَ دارَيَّ هاتَيْن ، هذه بألُّفٍ وهذه بمائةٍ . وإن قال : بالنَّصْفِ من أَحَدِهِما ، والثُّلُثِ مِن الآخرِ . و لم يُعَيِّنُه ، لم يَصِحُّ ؛ للجَهالَةِ ؛ لأنَّه لا يَعْلَمُ الذي يَسْتَحِقُّ نِصْفَه . ولو ساقاهُ على بُسْتانٍ واحِدٍ ، نِصْفُه هذا بالنِّصْفِ ، ونِصْفُه هذا بالثُّلُثِ ، وهما مُتَمَيِّزان ، صَحَّ ؛ لأنَّهما كَبُسْتانَيْن .

الإنصاف قلتُ : وصحَّحَ المالِكِيُّون المُغارَسَةَ في الأرْضِ المِلْكِ ، لا الوَقْفِ ؛ بشَرْطِ اسْتِحْقاقِ العامِلِ جُزْءًا مِنَ الأَرْضِ مع القِسْطِ مِنَ الشُّنَجَرِ . انتهى . الثَّالثةُ ، لو

<sup>(</sup>١) زيادة من : را .

<sup>(</sup>٢) في ق ، ر : ﴿ شهادة ﴾ . وفي م : ﴿ شاهده ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

فصل: ولو ساقاهُ ثَلاثَ سِنينَ على أنَّ له فى الأُولَى النَّصْفَ، وفى الثانِيَةِ الثُّلُثَ، وفى الثانِيَةِ مَعْلُومٌ، فصَحَّ، الثُّلُثَ، وفى الثالِثَةِ الرُّبْعَ، جازَ ؛ لأنَّ قَدْرَ مالَه فى كلِّ سَنَةٍ مَعْلُومٌ، فصَحَّ، كما لو شَرَط له من كلِّ نَوْعٍ قَدْرًا.

واحِدٌ اثْنَيْن ، جاز ، ويجوزُ أن يَشْرُطَ لهما التَّساويَ في النَّصِيب ، وأن يَشْرُطَ

عَمِلا فى شَجَرٍ لهما ، وهو بينَهما نِصْفان ، وشرَطا التَّفاضُلَ فى ثَمَرِه ، صحَّ . على الإنصاف الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به فى « المُنَوِّرِ » وغيرِه . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى « المُنَوِّرِ » وغيرِه . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى « الرَّعايتَيْن » ، و « الفُروعِ » . وصحَّحه [ ٢/

لأَحَدِهما أَكْثَرَ مِن الآخر .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

فصل: ولا تَصِحُّ المُساقاةُ إلا على شَجَرٍ مَعْلُومٍ بِالرُّوْيَةِ ، أو بِالصِّفَةِ التي لا يُخْتَلَفُ معها ، كالبَيْع . فإن ساقاهُ على بُسْتانٍ لم يَرَه و لم يُوصَفْ له ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه عَقْدٌ على مَجْهُولٍ ، أَشْبَهَ البَيْع ، وإن ساقاهُ على أَحَدِ هذَيْنِ الحائِطَيْنِ ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّها مُعاوَضةٌ يَخْتَلِفُ العِوَضُ فيها باخْتِلافِ الأَعْيانِ ، فلم يَجُزْ على غيرِ مُعَيَّنٍ ، كالبَيْع .

فصل: وتَصِحُّ على البَعْل ، كما تَصِحُّ على السَّقْى . وبه قال مالكٌ . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا عند من يُجَوِّزُ المُساقاة ؛ لأنَّ الحاجة تَدْعُو إلى المُعامَلةِ في ذلك ، كَدُعائِها إلى المُعامَلةِ في غيره ، فيُقاسُ عليه .

٢١٢٠ - مسألة: (والمُساقاةُ عَقْدٌ جائِزٌ في ظاهِرِ كَلامِه)
 وكذلك المُزارَعَةُ . أَوْما إليه أحمدُ في روايةِ الأثْرَمِ ، وقد سُئِلَ عن الأَكَّارِ
 يَخْرُجُ من غيرِ أَن يُخْرِجَه صاحِبُ الضَّيْعَةِ ، فلم يَمْنَعْه من ذلك . ذَكَرَه

الإنصاف

٥١٦٥ ] في « تَصْحيحِ المُحَرَّرِ » . وقيل : لا يصِحُّ ، كمُساقاةِ أَحَدِهما للآخَرِ بنِصْفِه . وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفائقِ » . فعلى هذا الوَجْهِ ، في أُجْرَتِه احْتِمالان في « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، و « الفُروعِ » . قلتُ : الأَوْلَى ، أَنْ تكونَ له الأَجْرَةُ على الآخَرِ ، قِياسًا على نَظائرها .

قوله: والمُساقاةُ عَقْدٌ جائزٌ في ظاهِرِ كَلامِه. في رِوايَةِ الأَثْرَمِ ، وقد سُئِلَ عنِ الْأَكَّارِ يخْرُجُ مِن غيرِ أَنْ يُخْرِجَه صاحِبُ الضَّيْعَةِ ؟ فلم يَمْنَعْه مِن ذلك. وكذا حُكْمُ المُزارَعَةِ . وهذا المذهبُ . اختارَه ابنُ حامِدٍ وغيرُه . قال في « تَجْريدِ

﴿أَبُو عَبِدِ اللَّهِ ۚ ابنُ حَامِدٍ . وهو قولُ بَعْض أصحابِ الحَدِيثِ . وقال الشرح الكبير بَعْضُ أَصْحَابِنا : هو لازمٌ . وهو قولُ أَكْثَر الفُقَهاء ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، فكان لازِمًا ، كالإِجَارَةِ ، ولأنَّه لو كان جائِزًا ، جاز (٢) لِرَبِّ المال فَسْخُه إِذَا ظَهَرَتِ الثَّمَرَةُ ، فَيَسْقُطُ سَهْمُ العامِلِ ، فَيَتَضَرَّرُ . وَلَنَا ، مَا رَوَى مُسلمٌ (٣) عن ابن عُمَرَ ، أنَّ اليَهُودَ سَأَلُوا رسولَ اللهِ عَلِيْكُ أن يُقِرَّهُم بِخَيْبَرَ ، على أن يَعْمَلُوها ، ويكونَ لرسول اللهِ عَيْطِالِهُ شَطْرُ ما يَخْرُجُ منها مِن زَرْ عِ أُو ثَمَرٍ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : « نُقِرُّكُمْ عَلَى ذلِكَ مَا شِئْنَا » . ولو كان لازمًا لم يَجُزْ بغير تَقْدِير مُدَّةٍ ، ولا أن يَجْعَلَ الخِيَرَةَ إليه في مُدَّةٍ إِقْرارِهُم ، ولأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ لُو قَدَّرَ لهُم مُدَّةً لنُقِلَ ؛ لأنَّ هذا مما يُحْتاجُ إليه ، فلا [ ١٨٨/٤ و ] يَجُوزُ الإِخْلالُ بنَقْلِه ، وعُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَجْلاهُم مِن أَرْضِ الحِجازِ ، وأَخْرَجَهُم مِن خَيْبَرَ ، ولو كانت لهم مُدَّةٌ مُقَدَّرَةٌ ، لم يَجُزْ إِخْراجُهم فيها ، ولأنَّه عَقْدٌ على جُزْءِ من نَماءِ المالِ ، فكان جائِزًا ،

العِنايةِ » : وهي عَقْدٌ جائزٌ في الأَظْهَرِ . وصحَّحه ناظِمُ « المُفْرَداتِ » . واخْتارَه الإنصاف ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . وجزَم به في « الوُجيزِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في : باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣ / ١١٨٧ ،

كَا أخرجه البخاري ، في : باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ... ، من كتاب الحرث ، وفي : باب ما كان النبي عليه يعطى المؤلفة قلوبهم ... ، من كتاب الخمس . صحيح البخاري ٣ / ١٤٠ / ١١٦ . وأبو داود ، في : باب ما جاء في حكم أرض خيير ، من كتاب الإمارة . سنن أبي داود ٢ / ١٤١ . والإمام أحمد ، في : المسند . 189 / Y

المنع لَا يَفْتَقِرُ [ ١٢٧ و ] إِلَى ذِكْرِ مُدَّةٍ . وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَافَسْخُهَا، فَمَتَى انْفَسَخَتْ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ، فَهِيَ بَيْنَهُمَا .

الشرح الكبر كالمُضارَبَةِ . وفارَقَ الإجارَةَ ؛ لأنَّها بَيْعٌ ، فكانت لازِمَةً ، كَبَيْع ِ الأعْيانِ ، ولأنَّ عِوَضَها مَعْلُومٌ ، أَشْبَهَتِ البَيْعَ . وقِياسُهُم يَنْتَقِضُ بالمُضارَبَةِ ، وهي أَشْبَهُ بالمُساقاةِ من الإجارَةِ ، فقِياسُها عليها أَوْلَى . وقولُهم : إنَّه يُفْضِي إلى أنَّ رَبُّ المال يَفْسَخُ بعدَ إِدْراكِ الثَّمَرَةِ . قلنا : إذا ظَهَرَتِ الثَّمَرَةُ ، ظَهَرَتْ على مِلْكَيْهِما ، فلا يَسْقُطُ حَقُّ العامِل منها بفَسْخٍ ولا غيرِه ، كما إذا فَسَخ المُضارِبةَ (١) بعد ظُهُورِ الرِّبْحِ . فعلى هذا ( لا يَفْتَقِرُ إِلَى ذِكْرِ مُدَّةٍ ﴾ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكَ لم يَضْرِبْ لأَهْل خَيْبَرَ مُدَّةً مَعْلُومةً ، ولا خُلَفاؤُه حين عامَلُوهُم ، ولأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ فلم يَفْتَقِرْ إلى ضَرْبِ مُدَّةٍ ، كالمُضارَبَةِ وسائِرِ العُقُودِ الجائِزَةِ . و ( متى )فَسَخ أَحَدُهما ( بعدَ ظُهُورِ

الإنصاف و « مُنتَخَبِ الآدَمِيِّ » . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ِ ابنِ رَزِينِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيـرِ » ، و « الفَروعِ » ، و « الفائقِ » . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . وقيل : هي عَقْدٌ لازِمٌ . قالَه القاضي ، واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وقدَّمه في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » . واخْتارَ في « التَّبْصِرَةِ » ، أَنَّها جائزةٌ مِن جِهَةِ العامِلِ ، لازِمَةٌ مِن جِهَةِ المَالِكِ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الإِجارَةِ . فعلى المذهبِ ، يُبْطِلُها ما يُبْطِلُ الوَكالَةَ ، ولا تَفْتَقِرُ إلى ذِكرِ (٢) مُدَّةٍ ، ويصِحُّ تَوْقِيتُها ، ولكُلِّ واحدٍ منهما فَسْخُها ؛ فمتى

<sup>(</sup>١) في م: « المضارب ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ذلك » .

الثَّمْرَةِ ، فهى بينهما ) على ما شَرَطاهُ ، وعلى العامِلِ تَمامُ العَملِ ('' ، كَا الشرح الكَيْمُ المُضارِبَ بَيْعُ العُرُوضِ إِذَا فُسِخَتِ المُضارِبَةُ بعد ظُهُورِ الرَّبْحِ ، يَلْزَمُ المُضارِبَةِ العامِلُ قبلَ ) ذلك ( فلا شيء له ) لأنَّه رَضِى بإسْقاطِ حَقَّه ، فهو كعامِلِ المُضارَبَةِ إِذَا فسخ قبلَ ظُهُورِ الرَّبْحِ ، وعامِلِ الجَعَالَةِ إِذَا فَسَخَ قبلَ ظُهُورِ الرَّبْحِ ، وعامِلِ الجَعَالَةِ إِذَا فَسَخَ قبلَ اللهُ وَلِنَّ المَالِ ) قبل ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ( فعليه ) أَجْرُ المِثْلِ العامِلِ ؟ لأنَّه مَنَعَه إِنَّمامَ عَمَلِه الذي يَسْتَحِقُ بِهِ العِوضَ ، فأشبَهَ أَجْرُ المِثْلِ العامِلِ ؟ لأنَّه مَنَعَه إِنَّمامَ عَمَلِه الذي يَسْتَحِقُ بِهِ العِوضَ ، فأشبَهَ مَالُو فَسَخَ الجَاعِلُ قبلُ إِنَّمامَ عَمَلِ الجَعَالَةِ . وفارَقَ رَبَّ المالِ في المُضارَبَةِ العَوْسَ ، فأشبَهُ فلو الشَّمَرةِ غالِبًا ، فلو لا الفَسْخُ الجَعَالَةِ ، بخِلافِ المُضارَبَةِ ، فإنَّه لا يُعْلَمُ إِفْضاؤُها إلى فأشبَة فَسْخَ الجَعَالَةِ ، بخِلافِ المُضارَبَةِ ، فإنَّه لا يُعْلَمُ إِفْضاؤُها إلى الرَّبْحِ ، ولأَنَّ الثَّمَرةَ إذا ظَهَرت في الشَّجَرِ ، كان العَمَلُ عليها في الاَتِبَداءِ من أَسْبابِ ظُهُورِ ها ، والرِّبْحُ إذا ظَهَر في المُضارَبَةِ ، قد لا يكونُ للعَمَلِ العَمَلِ . من أَسْبابِ ظُهُورِها ، والرِّبْحُ إذا ظَهَر في المُضارَبَةِ ، قد لا يكونُ للعَمَلِ الْوَلْ فيه أَثَرٌ أَصْلًا .

انْفَسَخَتْ بعدَ ظُهورِ الثَّمَرَةِ ، فهى بينَهما ، وعليه تَمامُ العَمَلِ . وإن فسَخ العامِلُ الإنصاف قَبلَ ظُهورِها ، فلا شيءَ له ، وإنْ فسَخ رَبُّ المالِ ، قال فى « الرِّعايةِ » : أو أَجْنَبِيِّ . فعليه للعامِل ِ أُجْرَةُ عَمَلِه . وعلى الوَجْهِ الثَّانى ، لا تَبْطُلُ بما يُبْطِلُ الوَكالَةَ . وتَفْتَقِرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ العلم ﴾ .

الإنصاف إلى القَبُول لَفْظًا ، ويُشْتَرَطُ ضَرْبُ (١) مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ تَكْمُلُ في مِثْلِها الثَّمَرَةُ ، فإنْ جعَلا مُدَّةً لا تَكْمُلُ فيها ، لم تصِحُّ . وهل للعامِل أُجْرَةٌ ؟ على وَجْهَيْن . وأطْلَقهما في « الهدايةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِير » ، و « الفائق » ، و « الفُروع ِ » ؛ أحدُهما ، له أُجْرَةُ مِثْلِه . وهو الصَّحيحُ . قال في ﴿ التَّصْحِيحِ ﴾ : أحدُهما ، إنْ عَمِلَ فيها ، وظهَرَتِ الثَّمَرَةُ ، فله أُجْرَةُ مِثْلِه . وهو الصَّحيحُ ، وإنْ لم تَظْهَرْ ، فلا شئَّ له . وكذا قال في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، وغيرهما ، وصحَّحاه ، وصحَّحه ف « النَّظْمِ » . والوَجْهُ النَّاني ، لا أُجْرَةَ له . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ . وقال في « الرِّعايةِ » : قلتُ : إنْ جَهلَ ذلك فله أُجْرَةٌ ، وإلَّا فلا .

تنبيه : عكَس صاحِبُ ﴿ الفُروعِ \_ ﴾ بناءً على الوَّجْهَيْن \_، والظَّاهِرُ أنَّه مِنَ الكاتِب حينَ التَّبيض ، أو سَبْقَةُ قَلَم .

فائدة : لو كانَ البَذْرُ مِن رَبِّ الأَرْض ، وفسَخ قبلَ ظُهور الزَّرْعِ ، أو قبلَ البَذْر وبعدَ الحَرْثِ ، فقال القاضى في « الأحْكام السُّلْطانِيَّةِ » : قِياسُ المذهب ، جَوازُ بَيْع ِ العِمارَةِ التي هي الآبارُ ، ويكونُ شَريكًا في الأرْض بعِمارَتِه . واخْتارَ ابنُ مَنْصُورِ أَنَّه تجبُ له أُجْرَةُ عَمَلِه ببَدَنِه ، وما أَنْفَقَ على الأَرْضِ مِن مالِه . وحَمل كلامَ أحمدَ عليه . وأَفْتَى النُّسْيخُ تَقِيُّ الدِّين في مَن زارَ عَ رَجُلًا على مَزْرَعَةٍ لِبُسْتانِه ، ثم أَجَرَها ، هل تَبْطُلُ المُزارَعَةُ ؟ فقال : إنْ زارَعَه مُزارَعَةً لازمَةً ، لم تَبْطُلْ بالإجارَةِ ، وإنْ لم تَكُنْ لازمَةً ، أعطَى الفَلَّاحَ أُجْرَةَ عَمَلِه . وأَفْتَى أيضًا في رَجُلِ زرَع أَرْضًا ، وكانتْ بُورًا ، وحرَثَها ، فهل له إذا خرَج منها فِلاحَةٌ ؟ إِنْ كَانَ لهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: « صرف » .

٢١٢١ - مسألة: فإن قلنا: هي عَقْدٌ لازمٌ . فلا يَصِحُ إلا على مُدَّةٍ الشرح الكبير مَعْلُومةٍ . وهذا قولُ الشافعيِّ . وقال أبو ثَوْرٍ : يَصِحُّ ، ويَقَعُ على سَنَةٍ واحدةٍ . وأجازَه بعضُ الكُوفِيِّين اسْتِحْسانًا ؛ لأنَّه لمَّا شَرَط له جُزْءًا مِن الثَّمَرَةِ ، كان ذلك دَلِيلًا على إرادَةِ مُدَّةٍ تَحْصُلُ فيها الثَّمَرَةُ . و لَنا ، أنَّه عَقْدٌ لازمٌ ، فَوَجَبَ تَقْدِيرُه بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، كالإجارةِ ، ولأنَّ المُساقاةَ أَشْبَهُ بالإِجارَةِ ؟ لأَنُّها [ ١٨٨/٤ ط ] تَقْتَضِي العَمَلَ على العَيْنِ مع بَقائِها ، ولأنَّها إذا وَقَعَتْ مُطْلَقةً ، لم يُمْكِنْ حَمْلُها على إطْلاقِها مع لُزُومِها ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى أنَّ العامِلَ يَسْتَبدُّ بالشَّجَرِ كُلَّ مُدَّتِه ؛ فيَصِيرُ كالمالِكِ ، ولا يُمْكِنُ تَقْدِيرُه بِالسَّنَةِ ؛ لأنَّه تحكُّمٌ ، وقد تَكْمُلُ الثَّمَرَةُ في أَقَلَّ مِن السَّنَةِ . فعلي هذا ، لا تَتَقَدَّرُ أَكْثَرُ المُدَّةِ ، بل يجوزُ ما يَتَّفِقان عليه من المُدَّةِ التي يَبْقَى الشَّجَرُ فيها ، وإن طالَتْ . وقيل : لا يجوزُ أكثرُ مِن ثَلاثِينَ سَنَةً . وهذا تَحَكُّمٌ وتَوْقِيتٌ لا يُصارُ إليه إلَّا بنَصِّ أو إجْماع . فأمَّا أقَلُّ المُدَّةِ ، فيَتَقَدَّرُ بمُدَّةٍ تَكْمُلُ فِيها الثَّمَرَةُ ، ولا يجوزُ على أقَلَّ منها ؛ لأنَّ المَقْصُودَ اشْتِراكُهُما في الثَّمَرَةِ ، ولا يُوجَدُ في أَقَلَّ مِن هَذْه المُدَّةِ .

في الأرْضِ فِلاحَةٌ لم يَنْتَفِعْ بها ، فله قِيمَتُها على مَنِ انْتَفَعَ بها ، وإنْ كان المالِكُ انْتَفَعَ الإنصاف بها ، أو أُخَذ عِوَضًا عنها مِنَ المُسْتَأْجِر ، فضَمانُها عليه ، وإنْ أُخَذ الأُجْرَةَ عن الأرْضِ وحدَها ، فضمانُ الفِلاحَةِ على المُسْتَأْجِرِ المُنْتَفِعِ بِها . قال في « القواعِدِ » : ونصَّ أحمدُ ، في رِوايةِ صالحٍ ، في مَن ِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مَفْلُوحَةً ، وشرَط عليه أَنْ يَرُدُّها مَفْلُوحَةً ، فما أَخَذَها ، أَنَّ له أَنْ يَرُدُّها عليه كما شرَط. قال: ويتَخَرَّجُ مِثْلُ ذلك في المُزارَعَةِ.

الله فَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً لَا تَكْمُلُ فِيهَا ، لَمْ تَصِحَّ . وَهَلْ لِلْعَامِلِ أَجْرَةً ؟ عَلَى وَجْهَيْن ِ. وَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً قَدْ تَكْمُلُ فِيهَا، وَقَدْ لَا تَكْمُلُ ، فَهَلْ تَصِحُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْن ِ . فَإِنْ قُلْنَا : لَا تَصِحُّ . فَهَلْ لِلْعَامِلِ تَصِحُّ . فَهَلْ لِلْعَامِلِ أَجْرَةً ؟ عَلَى وَجْهَيْن .

الشرح الكبير

الله عَمِلَ فيها فَظَهَرتِ الثَّمَرَةُ فيها و لم تَكْمُلُ فيها ، لَمْ تَصِحَّ ؛ لذلك ، فإذا عَمِلَ فيها فَظَهَرتِ الثَّمَرَةُ فيها و لم تَكْمُلُ ، فله أُجْرَةُ مِثْلِه في أَحَدِ الوَجْهَيْن . وفي الآخرِ لاشيء له ؛ لأنَّه رَضِيَ بالعَمَل بغيرِ عِوضٍ ، فهو كالمُتبرِّع ِ . والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ هذا لم يَرْضَ إلَّا بِعِوَضٍ ، وهو جُزْءٌ مِن الشَّمرَةِ ، وذلك الجُزْءُ مَوْجُودٌ ، لكنْ لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُه إليه ، فلمّا تَعَذَّر كَفْعُ العِوضِ الذي اتَّفقا عليه ، كان له أَجْرُ مِثْلِه ، كافي الإجارةِ الفاسِدةِ ، بخلافِ المُتَبَرِّع ، فإنه رَضِيَ بغيرِ شيءٍ . وإن لم تَظْهَرِ الشَّمَرَةُ ، فلا شيءَ بخلافِ المُتَبَرِّع ، فإنه رَضِيَ بغيرِ شيءٍ . وإن لم تَظْهَرِ الشَّمَرَةُ ، فلا شيءَ له ، في أَصَحِّ الوَجْهَيْن ؛ لأنَّه رَضِيَ بالعَمَل بغيرِ عَوْضٍ .

فصل: وإن ساقاهُ إلى مُدَّة تَكْمُلُ فيها الثَّمَرَةُ غالِبًا ، فلم تَحْمِلْ تلك السنة ، فلا شيء للعامِلِ ؛ لأنَّه عَقْدٌ صَحِيحٌ لم يَظْهَرْ فيه النَّماءُ ، أشْبَهَ المُضارَبَةَ إذا لم يَرْبَحْ فيها ، وإن ظَهَرَتِ الثَّمَرَةُ ولم تَكْمُلْ ، فله نَصِيبُه منها ، وعليه إثمامُ العَمَل فيها ، كما لو انْفَسَخَتْ قبلَ كَمالِها .

٣١٢٣ – مسألة : وإن شَرَطَا مُدَّةً قد تَكْمُلُ فيها الثَّمَرَةُ وقد لا تَكْمُلُ ، فَفِي صِحَّةِ المُساقاةِ وَجْهانِ ؛ أَحَدُهُما ، يَصِحُّ ؛ لأنَّ الشَّجَرَ

قوله: وإنْ جعَلا مُدَّةً قد تَكْمُلُ وقد لا تَكْمُلُ ، فهل تَصِحُّ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُنتَوْعِبِ » ،

يَحْتَمِلَ أَن يَحْمِلَ ويَحْتَمِلُ أَن لا يَحْمِلَ ، والمُساقاةُ جائِزَةٌ فيه . والثانِي ، السرح الكبر لا يَصِحُ ؛ لأنَّه عَقْدٌ على مَعْدُوم ، ليس الغالِبُ وُجُودَه ؛ فلم يَصِحُّ ، كَالسَّلَم في مِثْل ذلك ، ولأنَّ ذلك غَرَرٌ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ منه ، فلم يَجُز العَقْدُ معه ، كما لو شَرَط ثَمَرةَ نَخْلةٍ بعَيْنها . وفارَقَ ما إذا شَرَط مُدَّةً تَكْمُلُ فيها الثُّمَرَةُ ، فإنَّ الغالِبَ أنَّ الشُّجَرَ يَحْمِلُ ، واحْتِمالُ أن لا يَحْمِلَ نادِرٌ لم يُمْكِن التَّحَرِّزُ عنه . فإن قُلْنا : العَقْدُ صَحِيحٌ . فله حِصَّتُه مِن الثَّمَر . فإنْ لم يَحْمِلُ ، فلا شيءَ له . وإن قُلْنا : هو فاسِدٌ . اسْتَحَقَّ أَجْرَ المِثْلُ ، سواءٌ حَمَل أُو لَمْ يَحْمِلْ ؛ لأنَّه لم يَرْضَ بغير عِوَض ِ ، و لم يُسَلَّمْ له العِوَضُ ، فَاسْتَحَقَّ أَجْرَ المِثْل ، بخِلافِ ما إذا شَرَطا مُدَّةً لا يَحْمِلُ في مِثْلِها . وفيه وجةٌ آخرُ ، أنَّه لا شيءَ له ، كما لو اشْتَرَطا [ ١٨٩/٤ و ] مُدَّةً لا يَحْمِلُ فيها الشُّجَرُ غالبًا . ومتى خَرَجَتِ الثَّمَرَةُ قبلَ انْقِضاءِ المُدَّةِ ، فله حَقَّه منها ، إِذَا قُلْنَا بَصِحَّةِ العَقْدِ ، وإن خَرَجَتْ بعدَها ، فلا شيءَ له فيها . ومذهبُ الشافعيُّ في هذا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرْنا .

و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ؛ أحدُهما ، تصِحُّ . وهو الإنصاف الصَّحيحُ . صحَّحه في « التَّصْحيحِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوي الصَّغِيرِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، لا تصِحُّ . قال النَّاظِمُ : هذا أَقْوَى . وجزَم به ابنُ رَزِين ٍ في « نِهايَتِه » ، و « نَظْمِها » .

فائدة : وكذا الحُكْمُ لو جعَلاها إلى الجَدادِ ، أو إلى إدْراكِها . قالَه في « الفُروعِ » وأَطْلَقَ في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » الوَّجْهَيْنِ هنا . قلتُ : الصَّوابُ الصِّحَّةُ ، وإنْ منَعْنا التي قبلَها .

## المنع وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ ، تَمَّمَ الْوَارِثُ ، فَإِنْ أَبَى ، اسْتُؤْجِرَ عَلَى الْعَمَلِ

٢١٢٤ - مسألة : ( وإن مات العامِلُ ، تَمَّمَ الوارثُ ) فإن لم يَكُنْ له وارِثْ ، أقامَ الحاكِمُ مُقَامَه مِن تَركَتِه . وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّا قد ذَكَرْنا أنَّ ظاهِرَ المُذْهَبِ ، أَنَّ المُساقاةَ عَقْدٌ جائِزٌ لا يَفْتَقِرُ إلى ذِكْرِ مُدَّةٍ ؛ لأَنَّ إِبْقاءَها إليهما ، وفَسْخَها جائِزٌ لكلِّ واحدٍ منهما ، فلم تَحْتَجْ إلى مُدَّةٍ ، فإن قَدَّرَها بمُدَّةٍ ، جاز ؛ لأنُّه لا ضَرَرَ في ذلك ، وقد بَيَّناه في المُضارَبَةِ ، والمُساقاةُ مثلُها . فعلى هذا ، تَنْفَسِخُ بمَوْتِ كُلِّ واحِدٍ منهما ، وجُنُونِه ، والحَجْرِ عليه للسَّفَهِ ، كالمُضارَبَةِ ، ويكونُ الحُكْمُ فيها كما لو فَسَخَها أَحَدُهما . فأمَّا إِن قلنا بِلُّزُومِها ، لم يَنْفَسِخ ِ العَقْدُ ، ويَقُومُ الوارِثُ مَقامَ المَيِّتِ منهما ؟ لأنَّه عَقْدٌ لازمٌ ، أشْبَهَ الإجَارةَ . فإن كان المَيِّتُ العامِلَ ، فأبَى وارثُه القِيامَ مَقَامَه ، لم يُجْبَرْ ؛ لأنَّ الوارثَ لا يَلْزَمُه مِن الحُقُوقِ التي على مَوْرُوثِه إلَّا ما أَمْكَنَ دَفْعُه مِن تَرِكَتِه ، والعَمَلُ ليس مما يُمْكِنُ ذلك فيه . فعلى هذا ،

قوله : وإنْ قُلْنا : لا تَصِحُّ . فهل للعامِل أُجْرَةٌ ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الْخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » ، و « الهادِي » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوي الصَّغير » ؛ أحدُهما ،لهالأُجْرَةُ .وهو الصَّحيحُ .صحَّحه في « التَّصْحيحِ » ،و « النَّظْمِ » . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، وابنُ رَزِين ٍ ، ومالَ إليه ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » . والوَجْهُ النَّاني ، ليس له أُجْرَةٌ . [ ٢/ ١٦٦ و ]

قوله : وإنْ ماتَ العامِلُ ، تَمَّمَ الوارثُ ، فإنْ أَبَى ، اسْتُؤْجِرَ على العَمَل – يَعْنِي ، اسْتَأْجَرَ الحاكِمُ – مِن تَرِكَتِه ، فإِنْ تَعَذَّرَ فلرَبِّ المالِ الفَسْخُ . بلا نِزاعٍ . مِنْ تَركَتِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ ، فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ . فَإِنْ فَسَخَ بَعْدَ اللَّهَ ع ظُهُورِ الثَّمَرَةِ، فَهِيَ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ فَسَخَ قَبْلَهُ ، فَهَلْ لِلْعَامِلِ أُجْرَةٌ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

يَسْتَأْجِرُ الحاكِمُ مِن التَّركَةِ مَن يَعْمَلُ العَمَلَ ، فإن لم يَكُنْ له تَرِكَةٌ ، أو الشرح الكبير تَعَذَّرَ الاسْتِئْجارُ ( فَلِرَبِّ المالِ الفَسْخُ ) لأنَّه تَعَذَّرَ اسْتِيفاءُ المَعْقُودِ عليه ، فَتُبَتَ الفَسْخُ ، كما لو تَعَذَّرَ ثَمَنُ المَبِيعِ قِبلَ قَبْضِه .

> ٧١٢٥ – مسألة : ( فإن فَسَخ بعدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ، فهي بينَهما ، وإن فَسَخ قبلَ ظُهُورِها فهل للعامِل أَجْرَةٌ ؟ على وَجْهَيْن ) أمَّا إذا فَسَخ بعدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ، فهي بينَهما ، كما إذا انْفَسَخَتِ المُضارَبَةُ بعدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ِ . فعلى هذا ، يُباعُ مِن نَصِيبِ العامِلِ ما يُحْتاجُ إليه لأُجْرِ ما بَقِيَ مِن العَمَلِ ، واسْتُوْجِرَ مَن يَعْمَلُ ذلك . وإنِ احْتِيجُ إلى بَيْع ِ الجميع ِ ،

قوله : فإِنْ فَسَخ بعدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ، فهي بينَهما . يعْنِي ، إذا ماتَ العامِلُ ، الإنصاف وأَبَى الوَرَثَةُ العَمَلَ ، وتعَذَّرَ الاسْتِئْجارُ عليه ، وفسَخ ربُّ المالِ ، فإنْ كان بعدَ ظُهورِ التُّمَرَةِ ، فهي بينَهما . قالَه الأصحابُ . وظاهرُ كلام ِصاحِبِ « الفُروعِ ِ » هنا ، أَنَّ فِي اسْتِحْقاقِ العامِلِ هنا خِلافًا مُطْلَقًا ، فإنَّه قال : فإنْ لم يصْلُحْ ، ففي أَجْرَتِه لمَيِّتٍ وَجْهَان . والعُرْفُ بينَ الأصحابِ ؛ أنَّ محَلَّ الخِلافِ إذا لم يَظْهَرْ ، لا إذا لم يصْلُحْ . فلْيُعْلَمْ ذلك .

> قوله : وإنْ فَسَخ قبلَه – يعْنِي ، قبلَ الظُّهورِ – فهل للعامِلِ أُجْرَةً ؟ على وجْهَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ »، و « الهادِي »، و « المُغْنِي »، و « الشَّرْحِ ِ »، و « الفَروع ِ »،

الشرح الكبير بيع . ثم لا يَخْلُو ؟ إمّا(١) أن يكونَ قد بَدا صَلاحُ الثَّمَرَةِ أَوْ لا ، فإن كان قد بَدا صَلاحُها ، خُيِّرَ المالِكُ بين البَيْع ِ والشَّراءِ ، فإنِ اشْتَرَى نَصِيبَ العامِل ، جازَ ، وإنِ اخْتَارَ بَيْعَ نَصِيبه ، باعَهُ ، وباعَ الحَاكِمُ نَصِيبَ العامِل ، وإن أبي البَيْعُ والشِّراءَ ، باعَ الحاكِمُ نَصِيبَ العامِل وحده ، وما بَقِيَ على العامِل ، يَسْتَأْجِرُ مَن يَعْمَلُه ، والباقِي لِوَرَثَتِه . وإن كانت لم يَبْدُ صَلاحُها ، خُيِّرَ المَالِكُ أَيضًا ، فإن بيعَ لأَجْنَبيِّ ، لم يجُزْ إِلَّا بشَرْ طِ القَطْعِ . ولا يجوزُ بَيْعُ نَصِيبِ العامِلِ وحدَه ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ قَطْعُه إلَّا بقَطْع ِ نَصِيب المَالِكِ ، ولا يجوزُ ذلك إلَّا بإذْنِه . وهل يجوزُ شِرَاءُ المَالِكِ لها ؟ على وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، لا يَجُوزُ ، كالأَجْنَبيِّ . [ ١٨٩/٤ ط] والثاني ، يجوزُ ، كما إذا باع نَخْلًا مُؤَبِّرًا ، جاز للمُشْتَرى أن يَبْتاعَ الثَّمَرَةَ التي للبائِع ِ مِن غيرِ شَرْطِ القَطْعِ (١) . وهكذا الحُكْمُ إذا انْفَسخَتِ المُساقاةُ بمَوْتِ العامِل ، إذا قلنا بجَوازها، وأَبَى الوارثُ العَمَلَ . فأمَّا إن فَسَخ قبلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ ، فللعامِلِ الأَجْرَةُ فِي أَحَدِ الوَجهَيْنِ ؛ لأَنَّه عَمَلٌ بعِوَضِ لِم يَصِحَّ له ، فكانَتْ له الأُجْرَةُ ، كَالُو فَسَخ بغير عُذْرٍ . والثاني ، لا شيءَله ؛ لأنَّ الفَسْخَ مُسْتَنِدٌ إلى مَوْتِه ، ولا صُنْعَ لِرَبِّ المال فيه ، أَشْبَهَ إذا فَسَخ العامِلُ قبلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ .

و ﴿ الفَائَقِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنجَّى ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ؛ أحدُهما ، له الأُجْرَةُ . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « مُنتَخَبِ الآدَمِيِّ » . والوَجْهُ الثَّاني ، ليس له أَجْرَةً . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » .

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

المقنع

٢١٢٦ – مسألة : ( وكذلك إن هَرَب العامِلُ و لم يُوجَدْ له ما يُنْفِقُ الشرح الكبير عليها ) فهو كما لو مات ، إن كان العَقْدُ جائِزًا ، فَلِرَبِّ الأرْضِ الفَسْخُ . وإن قُلْنا بلُزُومِه ، فوَجَدَ الحاكِمُ له مالًا ، أو أَمْكَنَه الاقْتِراضُ عليه من بَيْتِ المال أو غيره ، فَعَل ، وإن لم يُمْكِنْه ، وَوَجَدَ مَن يَعْمَلُ بأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إلى وَقْتِ إِدْرَاكِ الثُّمَرَةِ ، فَعل ، فإن تَعَذَّرَ ذلك ، فلِرَبِّ المال الفَسْخُ ؛ لِما ذَكَرْنا . وأمَّا المَيِّتُ ، فلا يَقْتَرضُ عليه ؛ لأنَّه لا ذِمَّةَ له . والأوْلَى في هذه الصُّورَةِ أَن لا يكونَ للعامِل أُجْرَةٌ ؟ لأنَّه تَرَكَ العَمَلَ اخْتِيارًا منه ، فلم يَكُنْ له أُجْرَةً ، كما لو تَرَك العَمَلَ مِن غيرِ هَرَبٍ مع القَدْرَةِ عليه .

فَائِدَةً : إذا فَسَخ بعدَ ظُهورِ النُّمَرَةِ ، وبعدَ مَوْتِ العامِل ، فهي بينَهما ، فإنَّ الإنصاف كان قد بَدا صَلاحُه ، خُيِّر المالِكُ بينَ البَيْع ِ والشِّراء ، فإنِ اشْترَى نَصِيبَ العامِل ﴿ ، جازَ ، وإنِ اخْتَارَ بَيْعَ نَصِيبه ، باعَ الحاكِمُ نَصِيبَ العامِل . وأمَّا إذا لم يَبْدُ صَلاحُه ، فلا يصِحُّ بَيْعُه إلَّا بِشَرْطِ القَطْعِ ، ولا يُباعُ نَصِيبُ العامِل وحدَه لأَجْنَبيِّ . وهل يجوزُ للمالِكِ شِراؤُه ؟ على وَجْهَيْن . وكذا الحُكْمُ في بَيْع ِ الزَّرْع ِ ، فإنَّه إنْ باعَه قبلَ ظُهوره ، لا يصِحُّ ، وإنْ باعَه بعدَ اشْتِدادِ حَبِّه ، صحَّ . وفيما بينَهما لغير رَبِّ الأرْض باطِلٌ . وفيه له وَجْهان . وأطْلَقهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفَروعِ » ، و « الفائقِ » ، و « الفُصولِ » . وقدَّم في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » عدَمَ (١) الصُّحَّةِ . قلتُ : قد تقدَّم في باب بَيْع ِ الأُصُول والثِّمار الخِلافُ هناك ، وأنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ ، الجَوازُ . فَلْيُراجَعْ .

قوله : وكذلك إنْ هرَب العامِلُ فلم يُوجَدْله ما يُنْفِقُ عليها . يعْنِي ، حُكْمُه حكمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ﴿ قدم ﴾ .

٢١٢٧ – مسألة : ( فإن عَمِل فيهارَبُّ المال بإذْنِ حاكم أو إشهادٍ ، رَجَع به ، وإلَّا فلا ) قد ذَكَرْنا أنَّ لِرَبِّ المالِ الفَسْخَ ، فإنِ اخْتارَ البَقاءَ على المُساقاةِ ، لم يَنْفَسِخْ إذا قُلْنا بلُزُومِها ، ويَسْتَأْذِنُ الحاكمَ في الإِنْفاقِ على الثَّمَرَةِ ، ويَرْجعُ بما أَنْفَقَ . فإن عَجَز عن اسْتِئْذَانِ الحاكم ِ ، فأَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ، وأشْهَدَ على الإِنْفاقِ بشَرْطِ الرُّجُوعِ ، رَجَع بما أَنْفَقَ . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأصحابِ الشافعيِّ ؛ لأنَّه مُضْطَرٌّ . وإن أَمْكَنَه اسْتِعْذَانُ الحاكِم ، وأَنْفَقَ بِنيَّةِ الرُّجُوعِ ولم يَسْتَأْذِنْه ، فهل يَرْجعُ بذلك ؟ على وَجْهِين ، بِنَاءً على ما إذا قَضَى دَيْنَه بغيرِ إِذْنِه . فإن تَبرُّعَ بالإِنْفاقِ ، لم يَرْجِعْ ، كَالُو تَبَرَّعَ بِالصَّدَقَةِ . والحُكْمُ فيما إذا أَنْفَقَ على الثَّمَرَةِ بعدَ فَسْخِ العَقْدِ(١) إذا تَعَذَّرَ بَيْعُها ، كالحُكْم هَلْهُنا سَواءٌ .

الإنصاف ما لو ماتَ ، كما تقدُّم مِنَ التَّفْصِيلِ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . وجزَم به في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و « الخُلاصَةِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ مُنجَّى » . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ الهارِبَ ليس له أُجْرَةٌ قبلَ الظُّهورِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : والأَوْلَى في هذه الصُّورَةِ ، أَنْ لا يكونَ للعامِلِ أُجْرَةً . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِير » .

فائدة : لو ظهَر الشَّجَرُ مُسْتَحَقًّا ، فللعامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِه على غاصِبِه ، ولا شيءَ

قوله : وإنْ عَمِلَ فيها رَبُّ المَالِ بإِذْنِ حاكِم ي ، أَو إِشْهادٍ ، رجَع به ، وإلَّا فلا .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

## فصل: قال رَحِمَه الله : ﴿ وَيَلْزَمُ العامِلَ ما فيه صَلاحُ الثُّمَرَةِ وزِيادَتُها ؟ الشرح الكبير

إذا عَمِلَ فيها ربُّ المالِ بإذْنِ حاكم ، رجَع به . قَوْلًا واحدًا . وقطَع المُصَنِّفُ هنا الإنصاف أنَّه يَرْجعُ إِذا أَشْهَدَ . وذكر الأصحابُ في الرُّجوع ِ إذا نواه ، و لم يَسْتَأْذِنِ الحاكِم ، الرِّوايتَيْنِ اللَّتَيْنِ في مَن قضَى دَيْنًا عَن غيرِه بنِيَّةِ الرُّجوعِ ، على ما تقدُّم في بابِ الضَّمانِ . والصَّحيحُ الرُّجوعُ ، على ما تقدُّم . ثم إنَّ الأَكْتَرِين اعْتَبرُوا هنا اسْتِئْذانَ الحاكِم . وكذلك اعْتَبرَ الأَكْثَرُ الإِشْهادَ على نِيَّةِ الرُّجوعِ . وفي ﴿ المُغْنِي ﴾ وغيرِه وَجْهٌ لا يُعْتَبِرُ ، قال في « القواعِدِ » : وهو الصَّحيحُ . وقوْلُه : وإلَّا فلا . يعْنِي ، أنَّه إذا لم يَسْتَأْذِنِ الحاكِمَ ، ولم يُشْهِدْ ، لا يَرْجِعُ . وكذا قال في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيص » ، و « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . أمَّا إذا لم يَسْتَأْذِنِ الحاكِمَ ، فلا يَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يَتْرُكَه عَجْزًا عنه ، أَوْ لا ، فإِنْ ترَك اسْتِئْذَانَ الحاكم عَجْزًا ؛ فإِنْ نوَى الرُّجوعَ ، رجَع . جزَم به في « الفُروع ِ » . وإنْ لم يَنْوِ الرُّجوعَ ، لم يَرْجِعْ . وإنْ قدَر على الاسْتِئْذانِ ، و لم يَسْتَأْذِنْهُ ، ونوَى الرُّجوعَ ، ففي رُجوعِه الرُّوايَتان اللَّتان في مَن قضَى دَيْنًا عَن غيرِه . والصَّحيحُ الرُّجوعُ ، على ما تقدُّم . قالَه في ﴿ القواعدِ ﴾ . وقال في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ : وإنْ أَمْكَنَ إِذْنُ العامِلِ ، أوِ الحاكِم ِ ، و لم يَسْتَأْذِنْه ، بل نوَى الرُّجوعَ. ، أُو أَشْهَدَ مع النُّيَّةِ ، فَوَجْهان .

قوله: ويَلْزُمُ العامِلَ ما فيه صَلاحُ الثَّمَرَةِ وزِيادَتُها ؛ مِنَ السَّقْي ، والحَرْثِ ، والزَّبارِ ، والتَّلْقِيحِ ، والتَّشْمِيسِ ، وإصْلاحِ طُرُق ِ المَاءِ ، ومَوْضِع ِ التَّشْمِيسِ ، وإصْلاحِ طُرُق ِ المَاءِ ، ومَوْضِع ِ التَّشْمِيسِ ، وأَحُوه . ويَلْزُمُ أيضًا قَطْعُ حَشِيشٍ مُضِرٍّ ، وآلَةُ الحِراثَةِ ، وبَقَرُ الحَرْثِ . وهذا

الله السُّقْي ، وَالْحَرْثِ ، وَالزِّبَارِ ، وَالتَّلْقِيحِ ، وَالتَّشْمِيسِ [ ١٢٧ هـ ] ، وَإِصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ وَمَوْضِع ِ التَّشْمِيسِ ، وَنَحْوِهِ .

الشرح الكبير مِن السَّقْي ، والحَرْثِ ، والزِّبارِ (١) ، والتَّلْقِيحِ ، والتَّشْمِيس ، وإصلاح ِطَرُقِ الماءِومَوْضِع ِالتَّشْمِيسِ ، ونحوه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّه يَلْزَمُ العامِلَ بإطلاقِ عَقْدِ المُساقاةِ ما فيه صَلاحُ الثَّمَرةِ وزِيادَتُها ؛ مِن حَرْثِ الأرْضِ تَحْتَ الشُّجَرِ ، والبَقَرِ الذي يَحْرُثُ ، وآلةِ الحَرْثِ ، وسَقْى ِ الشُّجَرِ ، واسْتِقاءِ الماءِ ، وإصْلاحِ طُرُقِ الماءِ ، وقَطْع ِ الحَشِيشِ المُضِرِّ والشُّوْكِ ، وقَطْع ِ الشُّجَرِ اليابِس ِ ، وزِبارِ الكَرْم ِ ، [ ١٩٠/٤ و ] وقَطْع ِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى قَطْعِهِ ، وتَسْوِيَةِ الثَّمَرَةِ ، وإصْلاحِ الأَجَاجِينِ ، وهي الحُفَرُ التي يَجْتَمِعُ فيها الماءُ على أُصُولِ النَّخْلِ ، وإدارةِ الدُّولابِ ، وحِفْظِ الثَّمَرِ فى الشَّجَرِ وبعدَه حتى يُقْسَمَ ، وإن كان مما يُشَمَّسُ ، فعليه تَشْمِيسُه ؛ لأنَّ إطْلاقَ عَقْدِ المُساقاةِ يَقْتَضِى ذلك ، فإنَّ مَوْضُوعَها على أنَّ العَمَلَ من العامِل .

الإنصاف المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال ابنُ رَزِينٍ : في بَقَرِ الحَرْثِ رِوايَتان . وقال ابنُ عَقِيل في « الفُنونِ » : يَلْزَمُ العامِلَ الفَأْسُ النَّحاسُ التي تَقْطَعُ الدَّغَلَ<sup>(٢)</sup> فلا يَنْبُتُ . وهو مَعْنَى ما في « المُحَرَّرِ » وغيرِه . قالَه في « الفُروع ِ » . قلتُ : قال في « المُحَرَّرِ » وغيرِه : ويَلْزَمُ العامِلَ قَطْعُ الحَشِيشِ المُضِرِّ .

<sup>(</sup>١) الزُّبار : تخفيف الكرم من الأغصان الرديثة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه .

<sup>(</sup>٢) الدغل: ما ينبت في الزرع مما ليس منه فيضره.

وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ مَا فِيهِ حِفْظُ الْأَصْلِ مِنْ سَدِّ الْحِيطَانِ ، وَإِجْرَاء المنع الْأَنْهَارِ ، وَحَفْرِ الْبَعْرِ وَالدُّولَابِ وَمَا يُدِيرُهُ . وَقِيلَ : مَا يَتَكَرَّرُ كُلُّ عَامِ ، فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ ، وَمَا لَا ، فَلَا .

٢١٢٨ - مسألة : ( وعلى رَبِّ المال ما فيه حِفْظُ الأَصْل ؟ مِن سَدِّ الشرح الكبير الحِيطانِ ، وإجْراءِ الأَنْهارِ ، وحَفْرِ البِئْرِ والدُّولابِ وما يُدِيرُه ) وكذلك شِراءُ مايُلَقَّحُ به ، إذا أَطْلَقَا العَقْدَ ، وإن شَرَطا ذلك كان تَأْكِيدًا ( وقيل : ما يَتَكُرَّرُ كُلُّ عام ، فهو على العامِل ، وما لا ، فلا ) قال شيخُنا(١) : وهذا صَحِيحٌ إِلَّا في شِراءِ ما يُلَقَّحُ به ، فإنَّه على رَبِّ المال وإن تَكَرَّرَ ؛ لأنَّ هذا ليس مِن العَمَل . فأمّا البَقَرُ الذي يُدِيرُ الدُّولابَ ، فقال أصحابُنا : هي على رَبِّ المالِ ؛ لأنَّها ليستْ مِن العَمَل ، أَشْبَهَ ما يُلَقَّحُ به . قال شيخُنا('): والأَوْلَى أَنَّها على العامِل ؛ لأَنَّها تُرَادُ للعَمَل ، أَشْبَهَتْ بَقَر الحَرْثِ ، ولأنَّ اسْتِقاءَ الماءِ على العامِلِ إذا لم يَحْتَجْ إلى بَهِيمة ، فكان عليه وإنِ احْتَاجَ إليها ، كغَيْرِهِ مِن الأعْمالِ . وقال بعضُ أصحابِ الشافعيُّ : مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُصُولِ وَالثَّمَرَةِ مَعًا ، كَكَسْحِ ِالنَّهْرِ ، هُو عَلَى مَن شُرطَ

قوله : وعلى رَبِّ المالِ ما فيه حِفْظُ الأَصْل ؛ مِن سَدُّ الحِيطانِ ، وإجْراء الأَنْهَارِ ، الإنصاف وحَفْرِ البُّورِ ، والدُّولابِ [ ٢/ ١٦٦ ط ] وما يُديرُه . ويَلْزَمُه أيضًا ؛ شِراءُ الماءِ ، وما يُلَقِّحُ به . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال الأصحابُ : بَقَرُ الدُّولاب على ربِّ المال . نقَلَه المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ،

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٧/٣٩٥ .

الشرح الكبير عليه (١) منهما ، وإن أُهْمِلَ شَرْطُ ذلك على أَحَدِهما ، لم تَصِحَّ المُساقاة . وقد ذَكَرْنا ما يَدُلُّ على أنَّه على (٢) العامِلِ . فأمَّا تَسْمِيدُ الأرْضِ بالزِّبْلِ إذا احْتاجَتْ إليه ، فتَحْصِيلُه على رَبِّ المال ؛ لأنَّه ليس مِن العَمَل ، أَشْبَهَ مَا يُلَقَّحُ بِهِ ، وتَفْرِيقُه في الأرْضِ على العامِلِ ، كالتَّلْقِيحِ .

فصل : فإن شَرَطا على أَحَدِهما شيئًا مِمّا يَلْزُمُ الآخَو ، فقال القاضي ، وأبو الخَطَّابِ : لا يجوزُ ذلك . فعلى هذا ، تَفْسُدُ المُساقاةُ . وهو مذهبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّه شَرْطٌ يُخالِفُ مُفْتَضي العَقْدِ ، فأَفْسَدَه ، كالمُضارَبةِ إذا شُرطَ العَمَلُ فيها على رَبِّ المال . وقد رُوىَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على صِحَّةِ ذلك ؛ فإنَّه ذَكَر أنَّ الجِذاذَ عليهما ، فإن شَرَطه على العامِل ، جاز ؛ لأنَّه شُرْطُ لا يُخِلُّ بِمَصْلَحَةِ العَقْدِ ، ولا مَفْسَدَةَ فيه ، فَصَحٌّ ، كَتَأْجِيلِ التُّمَنِ فِ البَيْعِ ِ ، وشَرْطِ الرَّهْنِ والضَّمِينِ والخِيارِ فيه ، لكنْ يُشْتَرَطُ أن يكونَ ما يَلْزَمُ كُلُّ واحدٍ منهما مِن العَمَلِ مَعْلُومًا ؟ لِقَلَّا يُفْضِيَ إِلَى التَّنازُ عِ فَيَخْتَلُّ العَمَلُ ، وأن لا يكونَ على رَبِّ المال أَكْثَرُ العَمَل ولا نِصْفُه ؛ لأنَّ العامِلَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِعَمَلِه ، فإذا لم يَعْمَلْ أَكْثَرَ العَمَل ، كان وُجُودُ عَمَلِه كَعَدَمِه ، فلا يَسْتَحقُ شيئًا.

و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و ﴿ الفَروعِ ﴾ . وقال ابنُ أبي مُوسى ، والْمُصَنِّفُ : يَلْزَمُ العامِلَ بَقَرُ الدُّولابِ ،

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٢) في ر، را، ق، م: ﴿ من ﴾ .

فصل: فإن شَرَط أن يَعْمَلَ معه غِلْمانُ رَبِّ المال، فهو كعَمَل رَبِّ الشرح الكبير المَالِ ، فَإِنَّ يَدَ الغُلامِ كَيَدِ مَوْلاه . وقال أبو الخَطَّاب : [ ١٩٠/٤ ظ ] فيه وَجْهَانَ ؛ أَحَدُهُمَا ، كَمَا ذَكُرْنَا . والثاني ، يَجُوزُ ؛ لأَنَّ غِلْمَانَهُ مَالُهُ ، فجاز أَن يُجْعَلَ تَبَعًا لمالِه ، كَثُور الدُّولاب ، وكما يجوزُ في القِراض أَن يَدْفَعَ إلى العامِلِ بَهِيمَةً يَحْمِلُ عليها . وأمَّا رَبُّ المالِ ، لا يجوزُ جَعْلُه تَبَعًا . وهذا قولَ مالكٍ ، والشافعيِّ ، ومحمدِ بنِ الحَسَنِ . فإذا شَرَط غلْمانًا يَعْمَلُون معه ، فَنَفَقَتُهُمُ على ما يَشْتَر طان عليه ، فإن أَطْلَقَا ، فهي على رَبِّ المال . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال مالكٌ : نَفَقَتُهُم على المُساقِي ، ولا يَنْبَغِي أن يَشْرُطَها على رَبِّ المال ؛ لأنَّ العَمَلَ على المُساقِي ، فمُؤْنَةُ مَن يَعْمَلُه عليه ، كَمُوْنَةِ غِلْمانِه . ولَنا ، أنَّه مَمْلُوكُ رَبِّ المال ، فكانت نَفَقتُه عليه عندَ الإطْلاقِ ، كما لو أَجَرَه ، فإن شَرَطَها على العامِل ، جاز . ولا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُها . وبه قال الشافعيُّ . وقال محمدُ بنُ الحَسَن : يُشْتَرَطُ ؛ لأَنَّه اشْتَرَطَ عليه ما لا يَلْزَمُه ، فَوَجَبَ أَن يكونَ مَعْلُومًا ، كسائِر الشُّرُوطِ . ولَنا ، أنَّه لو وَجَب تَقْدِيرُها ، لوَجَبَ ذِكْرُ صفاتِها ، ولا يَجبُ ذلك ، فلم يَجِبْ تَقْدِيرُها . ولا بُدَّ مِن مَعْرِ فَةِ الغِلْمانِ المَشْرُوطِ عَمَلُهُم برُؤْيةٍ ، أو صِفَةٍ تَحْصُلُ بها مَعْرِفَتُهُم ، كما في عَقْدِ الإِجارَةِ .

كَبَقَرِ الحَرْثِ . وقيل : ما يتَكَرَّرُ كلُّ عام ٍ ، فهو على العامِل ِ ، وما لا ، فلا . قال الإنصاف المُصَنِّفُ: وهذا أصحُّ ، إلَّا ما يُلَقِّحُ به ، فإنَّه على رَبِّ المالِ ، وإنْ تكرَّرَ كلَّ سَنَةٍ . وذكر ابنُ رَزِينٍ ، في بَقَرِ الحَرْثِ والسَّانِيَةِ ؛ وهي البَّكَرَةُ ، وما يُلَقِّحُ به ، روايتَيْن . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : السِّباخُ على المالِكِ ، ولكِنْ تَفْرِيقُه في الأرْضِ على العامِلِ

فصل: فإن شَرَط العامِلُ أَنَّ أَجْرَ الأَجَراءِ الَّذِينَ يَحتاجُ إِلَى الاَسْتِعانةِ بِهِم مِن الثَّمَرةِ ، وقَدَّرَ الأُجْرَةَ ، لم يَصِحَّ ؛ لأَنَّ العَمَلَ عليه ، فإذا شَرَط أَجْرَه (١) مِن المَالِ ، لم يَصِحَّ ، كَا لو شَرَط لنَفْسِه أَجْرَ عَمَلِه . وكذلك إِن لم يُقَدِّرُه ؛ (الذلك ، وا لأنَّه مَجْهُولٌ . ويُفارِقُ هذا ما إذا شَرَط المُضارِبُ (الذلك ، وا لأنَّه مَجْهُولٌ . ويُفارِقُ هذا ما إذا شَرَط المُضارِبُ (الجُرَ من يَحْتاجُ إليهم مِن الحَمّالِين ونَحْوِهم ؛ لأنَّ ذلك لا يَلْزَمُ العامِلُ ، فكان على المالِ ، ولو شَرَط أَجْرَ ما يَلْزَمُه عَمَلُه بنَفْسِه ، لم يَصِحَّ .

الانصاف

فائدة: لو شُرِطَ على أَحَدِهما ما يَلْزَمُ الآخَرَ ، لم يَجُزْ ، وفسَد الشَّرْطُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، إلَّا في الجَدادِ ، على ما يأتِي . اختارَه القاضى ، وأبو الخَطَّابِ ، وغيرُهما . قال في ( الفُروعِ » : والأَشْهَرُ يَفْسُدُ الشَّرْطُ . قال في ( الرَّعايةِ الكُثرى » : فسَد الشَّرْطُ في الأَقْيَسِ . وقدَّمه في ( المُعْنِي » ، و ( الحَاوِي الصَّغِيرِ » ، و ( الطَّوِي الصَّغِيرِ » ، و ( النَّظْمِ » . وذكر أبو الفَرَجِ : يَفْسُدُ شَرْطُ خراجِ أو بعضِه على عامِل . وأخذ و ( النَّظْمِ » . وذكر أبو الفَرَجِ : يَفْسُدُ شَرْطُ خراجِ أو بعضِه على عامِل . وأخذ المُصنف مِنَ الرِّوايةِ التي في الجَدادِ ، إذا شرَطَه على العامِل . وصحَّحَ الصَّحَّةُ هنا ، لكِنْ قال : بشَرْطِ أَنْ يَعْمَلَ العامِلُ أَكثرَ العَمَلِ . فعلى الأَوَّلِ ، في بُطْلانِ العَقْدِ لكِنْ قال : بشَرْطِ أَنْ يَعْمَلَ العامِلُ أَكثرَ العَمَلِ . فعلى الأَوَّلِ ، في بُطْلانِ العَقْدِ روايَتان . وأَطْلَقهما في ( المُسْتَوْعِبِ » ، و ( الفائقِ » ؛ إحْداهما ، يَفْسُدُ روايَتان . وأَطْلَقهما في ( المُسْتَوْعِبِ » ، و ( الفائقِ » ؛ إحْداهما ، يَفْسُدُ العَقْدُ . جزَم به في ( المُعْنِي » ، و ( الشَّرْحِ » . وقدَّمه ابنُ رَذِينِ في ( شَرْحِه » ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ﴿ أَجِرَةَ ﴾ .

۲ ) سقط من : را ، وسقطت الواو من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

وَحُكْمُ الْعَامِلِ حُكْمُ الْمُضَارِبِ فِيمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ وَمَا يُرَدُّ ، وَإِنْ اللَّهُ تُبَتَتْ خِيَانَتُهُ ، ضُمَّ إِلَيْهِ مَنْ يُشَارِفُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُهُ اسْتُوْجرَ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ الْعَمَلُ .

٧١٢٩ – مسألة : ( وحُكْمُ العامِل حُكْمُ المُضارِب فيما يُقْبَلُ قُولُه الشرح الكبير فيه و ) في ( ما يُرَدُّ ) لأنَّ رَبَّ المال ائتَمَنَهُ ، فأشْبَهَ المُضارِبَ . فإنِ اتَّهِمَ حَلَف ( وإن ثَبَتَتْ خِيانَتُه ضُمَّ إليه مَن يُشارفُه ) كالوَصِيِّ إذا ثَبَتَتْ خِيانَتُه ( فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُه ، اسْتُؤْجِرَ مِن مالِه مَن يَعْمَلُ العَمَلَ ) . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أصحابُ مالكِ : لا يُقَامُ غيرُه مُقامَه ، بل يُحْفَظُ منه ؟ لأَنَّ فِسْقَه لا يَمْنَعُ اسْتِيفاءَ المَنافِع ِ المَقْصُودَةِ منه ، فأشْبَهَ ما لو فَسَق بغيرٍ الخِيانَةِ . وَلَنا ، أَنَّه تَعَذَّرَ اسْتِيفاءُ المَنافِع ِ المَقْصُودَةِ منه(١) ، فاسْتُوفِيَتْ بغيرِه ، كَالُّو هَرَب ، ولا نُسَلُّمُ إِمْكَانَ اسْتِيفَاءِ المَنافِع ِ منه ؛ لأَنَّه لا يُؤْمَنُ منه(٢) تَرْكُها ، ولا يُوثَقُ منه بفِعْلِها ، ولا نقولُ : إنَّ له فَسْخَ المُساقاةِ .

الإنصاف

قوله : وحُكْمُ العَامِلِ حُكْمُ المُضارِبِ فيما يُقْبَلُ قُولُه فيه وما يُرَدُّ . وما يُبْطِلُ العَقْدَ ، وفي الجُزْءِ المَقْسُومِ . كَاتقدُّم في المُضارِبِ . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وقال في « المُوجَزِ » : إِنِ اخْتَلَفا فيما شُرِطَ له ، صُدِّقَ ، في أُصحِّ الرِّوايتَيْن . وقال في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » : ويُصَدَّقُ ربُّ الأرْض في قَدْر ماشرَطَه ، وتُقَدَّمُ بَيُّنتُه . وقيل :

والثَّانيةُ ، لا يَفْسُدُ . اخْتَارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » .

بل بَيِّنَةُ العامِلِ . وهو أصحُّ .

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ من ﴾ .

وإنّما نقولُ: لمّا لم يُمْكِنْ حِفْظُها مِن خِيانَتِكَ ، أَقِمْ غيرَك يَعْمَلْ ذلك ، وارْفَعْ يَدَكَ عنها ؛ لأنّ الأمانة قد تَعَذَّرَتْ في حَقِّكَ ، فلا يَلْزَمُ رَبَّ المالِ الْفيها ، الْثِيمانك . وفارَقَ فِسْقَه بغيرِ الخِيانَةِ ، فإنّه لا ضَرَرَ على رَبِّ المالِ فيها ، وهلهنا يَفُوتُ مالُه . فإن عَجَز عن العَمَل لضَعْفِه مع أمانَتِه ، ضُمَّ إليه غيرُه ، ولا تُنزَعُ يَدُه ؛ لأنّ العَمَلَ مُسْتَحَقِّ عليه ، ولا ضَرَرَ [ ١٩١/٤ و ] في بقاءِ ولا تُنزَعُ يَدُه ؛ لأنّ العَمَلَ مُسْتَحَقِّ عليه ، ولا ضَرَرَ [ ١٩١/٤ و ] في بقاءِ يَدِه عليه . وإن عَجَز بالكُليَّةِ ، أقامَ مُقامَه مَن يَعْمَلُ ، والأَجْرةُ عليه في المَوضِعَيْن ؛ لأنَّ عليه تَمامَ العَمَلِ ، وهذا مِن تَمامِه .

فصل: ويَمْلِكُ العامِلُ حِصَّتَه مِن الثَّمَرَةِ بِظُهُورِها ، فلو تَلِفَتْ كُلُّها إلَّا واحدةً ، كانت بينَهما. وهذا أحَدُ قَوْلَى الشافعيِّ . والثانى ، يَمْلِكُه بِالمُقاسَمةِ ، كالمُضارِبِ . ولَنا ، أنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ ، فَيُثُبُتُ مُفْتَضاهُ ، كَسائِرِ الشَّرُوطِ الصَّحِيحَةِ ، ومُقْتَضاهُ كَوْنُ الثَّمَرَةِ بِينَهما على كلِّ حالٍ . كسائِرِ الشَّرُوطِ الصَّحِيحَةِ ، ومُقْتَضاهُ كَوْنُ الثَّمَرَةِ بِينَهما على كلِّ حالٍ . وأمّا القِراضُ ، فنقولُ : إنّه يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظَّهُورِ ، كمسائتِنا . وإن سُلِّمَ ، فالفَرْقُ بينَهما أنَّ الرِّبْحَ وقايةٌ لرَأْسِ المالِ ، فلم يَمْلِكُ حتى يُسَلِّم رَأْسَ المالِ فالفَرْقُ بينَهما أنَّ الرِّبْحَ وقايةٌ لرَأْسِ المالِ ، فلم يَمْلِكُ حتى يُسَلِّم رَأْسَ المالِ لرَبِّه ، وهذا ليس بوقايةٍ لشيءٍ ، فإنَّه لو تَلِفَتِ الأُصُولُ كُلُّها ، كان الثَّمَرُ بينَهما . إذا ثَبَت ذلك ، فإنَّه يَلْزَمُ كُلَّ واحدٍ منهما (١) زَكَاةُ حِصَّتِه إذا بينَهما . إذا ثَبَت ذلك ، فإنَّه يَلْزَمُ كُلَّ واحدٍ منهما اللهِ تَبْلُغُ نِصابًا إلَّا بِلَعَتْ نِصابًا . نصَّ عليه أحمدُ في المُزارَعَةِ . فإن لم تَبْلُغ نِصابًا إلَّا بجَمْعِهما ، لم تَجِبْ إلَّا على قَوْلِنا : إنَّ الخُلْطَة تُوَثِّرُ في غيرِ السَائِمَةِ . فيُبْدَأُ بِخُراجِ الزكاةِ ثم يَقْتَسِمان ما بَقِي . فإن بَلغَتْ حِصَّةُ أَحَدِهما نِصابًا دونَ بإخْراجِ الزكاةِ ثم يَقْتَسِمان ما بَقِي . فإن بَلغَتْ حِصَّةُ أَحَدِهما نِصابًا دونَ بإخْراجِ الزكاةِ ثم يَقْتَسِمان ما بَقِي . فإن بَلغَتْ حِصَّةُ أَحَدِهما نِصابًا دونَ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

الآخر ، فعلى من بَلَغتْ حِصَّتُه نِصابًا الزَّكاةُ وحدَه ، يُخْرجُها بعدَ الشرح الكبير المُقاسَمَةِ ، إلَّا أَنْ يكونَ لمَن لم تَبلُغْ حِصَّتُه نِصابًا ما يَتِمُّ به النَّصابُ مِن مَوْضِع ٟ آخَرَ ، فيَجبُ عليهما جميعًا . وإن كان أَحَدُهما لا زَكاةَ عليه ، كَالْمُكَاتَبِ ، وَالذِّمِّيِّ ، فعلى الآخَر زَكَاةُ حِصَّتِه إِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا . وبهذا كلُّه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وقال اللَّيْثُ : إن كانْ شَريكُه نَصْرَانِيًّا ، أعْلَمَه أنَّ الزَّكَاةَ مُبَدَّأَةٌ(١) في الحائِطِ ، ثم يُقاسِمُه بعد الزَّكَاةِ ما بَقِيَ . ولَنا ، أنَّ النَّصْرانِيُّ لا زَكاةَ عليه ، فلم يَخْرُجْ مِن حِصَّتِه شيءٌ ، كما لو انْفَرَدَ بها ، وقد روَى أبو داوُدَ ، في « سُنَنِه »(٢) ، عن عائشةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْكُ يَبْعَثُ عبدَ اللهِ بنَ رَواحَةَ ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكِلَ ، ثم يُخَيِّرُ يَهُودَ خَيْبَرَ ، أَيَأْخُذُونَه بذلك الخَرْصِ، أَمْ يَدْفَعُونَهُ إليهم بذلك الخَرْص ، لكي تُحْصَى الزَّكَاةُ قبلَ أَن تُؤْكَلَ الثِّمارُ وتُفَرَّقَ ٣٠ . قال جابرٌ : خَرَصَها ابنُ رَواحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقِ . وزَعَم أَنَّ اليَهُودَ لمَّا خَيَّرَهُم ابنُ رَواحَةَ ، أَخَذُوا الثَّمَرَ وعَلَيْهِم عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْق (١) .

فصل : وإن ساقاهُ على أرْضِ خَراجيَّةٍ ، فالخَراجُ على رَبِّ المال ؛ لأنَّه

الانصاف

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ مؤداة ﴾ . وفي : ر ، ق : ﴿ مبتدأة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٦/٧٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ر ، را ، ق : ﴿ تَفْتُرُقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، في : باب في الخرص ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٦/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣/٦٦٣.

الشرح الكبير ٪ يَجِبُ على الرَّقَبَةِ ، بدَلِيل أَنَّه يَجِبُ سواءٌ أَثْمَرَتِ الشَّجرةُ أو لم تُثْمِرْ ، ولأنَّ الخَراجَ يَجِبُ أَجْرَةً للأَرْض ، فكان على رَبِّ الأرْض ، كما لو اسْتَأْجَرَ أَرْضًا وزارَع غيرَه فيها . وبه قال الشافعيُّ . وقد نُقِلَ عن(١) أحمدَ في الذي يَتَقَبُّلُ الأَرْضَ البَيْضاءَ ليَعْمَلَ عليها ، وهي مِن أَرْضِ السُّوادِ يَقْبَلُها مِن السُّلْطانِ ، فعلى [ ١٩١/٤ ظ ] مَن يَقْبَلُها أَن يُؤَدِّي وَظِيفَةَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، ويُؤِّدِّيَ العُشْرَ بعدَ وَظِيفَةِ عُمَرَ . وهذا معناهُ ، واللهُ أعلمُ ، إذا دَفَع السُّلْطانُ أَرْضَ الخراجِ إلى رَجُلِ يَعْمَلُها ويُؤَدِّى خَراجَها ، فإنَّه يَبْدأُ بخُراجِها ، ثم يُزَكِّي ما بَقِيَ . كَما ذَكُر الخِرَقِيُّ في باب الزَّكاةِ . ولا تَنافِيَ بينَ ذلك وبينَ ما ذَكُرْناه هـٰهنا .

فصل : ولا يجوزُ أن يَجْعَلَ له فَضْلَ دَراهِمَ زائِدَةٍ على ما شَرَط له مِن الثَّمَرَةِ ، بغير خِلافٍ ؛ لأنَّه رُبَّما ( لم يَحْدُثْ مِن النَّمَاءِ ) بقَدْرِ تلك الدَّراهِم ، فيَضُرَّ برَبِّ المال ، ولذلك مَنَعْنَا مِن اشْتِراطِ أَقْفِزَةٍ مَعْلُومَةٍ . فإن جَعَل له ثَمرةَ سَنَةٍ غير السَّنةِ التي ساقاهُ عليها فيها ، أو ثَمَرَ شَجَر غير الشُّجَرِ الذي ساقاهُ عليه ، لم يَجُزْ . وكذلك لو شَرَطَ عليه عَمَلًا في غير الشُّجَر الذي ساقاهُ عليه ، أو عَمَلًا في غير السَّنةِ ، فهذا يُفْسِدُ العَقْدَ ، سواءٌ جَعَل ذلك كلُّ (٢) حَقِّه أو بعضَه ، أو جميعَ العَمَل أو بعضَه ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ر ، ق : ﴿ يحدث من النماء ضر ﴾ ، وفي م : ﴿ يحدث من النماء ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( كله ) .

يُخالِفُ مَوْضُوعَ المُساقاةِ ، إِذ مَوْضُوعُها أَن يَعْمَلَ في شَجَرٍ مُعَيَّن ٍ ، بجُزْءٍ مُشاع مِن ثَمَرَتِه ، في ذلك الوَقْتِ الذي يُسْتَحَقُّ عليه فيه العَمَلُ .

فصل : إذا ساقَى(١) رَجُلًا أو زَارَعَه ، فعامَلَ العامِلُ غيرَه على الأرْض أو الشُّجَر ، لم يَجُزْ . وبه قال أبو يوسُفَ ، وأبو ثَوْرٍ . وأجازَه مالكَّ إذا جاء برَجُلِ أمِينٍ . ولَنا ، أنَّه عامِلٌ في المالِ بجُزْءِ مِن نَمائِه ، فلم يَجُزْ أن يُعامِلَ غيرَه فيه ، كالمُضارِبِ ، ولأنَّه إنَّما أَذِنَ له في العَمَل فيه ، فلم يَجُزْ أَن يَأْذَنَ لغيره ، كالوكِيل . فأمَّا إِن اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ، ' فله أَن ' يُزارِعَ غيرَه فيها ؛ لأنَّ منافِعَها صارت مُسْتَحَقَّةً له ، فمَلَكَ المُزارَعَةَ فيها ، كَالْمَالِكِ ، وَالْأَجْرِةُ عَلَى المُسْتَأْجِرِ دُونَ المُزارِ عِ ، كَاذَكُرْنا في الخَراجِ . وكذلك يجوزُ لمَن في يَدِه أَرْضٌ خَراجِيَّةٌ أَن يُزارعَ فيها ؛ لأَنَّها كَالْمُسْتَأْجَرة ، وللمَوْقُوفِ عليه أن يُزارع في الوَقْفِ ويُساقِي على شَجَرِه ؟ لأنُّه إمَّا مالكٌ لرَقَبَةِ ذلك ، أو بمَنْزلَةِ المالكِ . ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا عند مَن أَجازَ المُساقاةَ والمُزارَعَةَ . واللهُ أعلمُ .

فائدة : ليس للمُساقِي أنْ يُساقِيَ على الشَّجَر الذي ساقَى عليه . وكذا المُزارِعُ ، الإنصاف كالمُضارب . قالَه في « المُغْنِي » وغيره .

> قوله : وإِنْ ثَبَتَتْ خِيانَتُه ، ضُمَّ إليه مَن يُشَارِفُه ، فإِنْ لم يُمْكِنْ حِفْظُه ، اسْتُؤْجِرَ مِن مالِه مَن يعَمْلُ العَمَلَ . وهذا بلا نِزاعٍ ، لكِنْ إنِ اتَّهِمَ بالخِيانَةِ و لم تَثْبُتْ ، فقال

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ ساقاه ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « فإنه » .

فصل: وإن ساقاهُ على شَجَرٍ ، فبانَ مُسْتَحَقَّا بعد العَمَلِ ، أَخَذَه رَبُّه وَثَمَرَتَه ؛ لأَنَّه عَيْنُ مالِه ، ولا حَقَّ للعامِلِ فى ثَمَرَتِه ؛ لأَنَّه عَمِلُ فيها بغيرِ إذْنِ مالِكِها ، ولا (الْجُرَله عليه العامِلِ فى ثَمَرَتِه ؛ لأَنَّه عَمِلُ المَاجُرُ مِثْلِه ؛ إذْنِ مالِكِها ، ولا (الْجُرَله عليه الخاصِبِ أَجْرُ مِثْلِه ؛ لأنَّه غَرَّهُ واسْتَعْمَلَه ، فأَشْبَه مالو غَصَب نُقْرَةً واسْتَأْجَرَ مَن ضَرَبَها دَراهِم . وإن شَمَّسَ الشَّمَرة فلم تَنْقُصْ ، أَخَذَها رَبُّها ، وإن نَقَصَتْ ، فله أَرْشُ وإن شَمَّسَ الشَّمَرة فلم تَنْقُصْ ، أَخَذَها رَبُّها ، وإن نَقَصَتْ ، فله أَرْشُ وإن شَمَّتَ المَالِكِ تَضْمِينُ الغاصِب مَن شاء منهما ، ويَسْتَقِرُّ الضَّمانُ على الغاصِب مَن شاء منهما ، فإن ضَمَّن الغاصِب ، فله تَضْمِينُه الكلَّ ، وله تَضْمِينُه قَدْرَ نَصِيبِه ، وتَضْمِينُ العامِل قَدْرَ نَصِيبِه ؛ لأنَّ الغاصِب سَبَبُ يَدِ العامِل ، فلزَ مَضِيبِه ، وتَضْمِينُ العامِل قَدْرَ نَصِيبِه ؛ لأنَّ الغاصِب سَبَبُ يَدِ العامِل ، فلزَ مَضَمانُ الجميع ، فإن ضَمَّنه الكلَّ ، رَجَع على العامِل بقَدْرِ نَصِيبِه ؛ لأنَّ الغاصِب بَا جُرِ مِثْلِه . ويَحْتَمِلُ أن لا يَرْجِعُ الغامِل على العامِل بشيء ؛ لأنَّ الغاصِب بأَجْرِ مِثْلِه . ويَحْتَمِلُ أن لا يَرْجِعُ الغاصِب على العامِل بشيء ؛

الإنصاف

المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِينِ في « شَرْحِه » : يَحْلِفُ كالمُضارِبِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقال غيرُهم : للمالِكِ ضَمُّ أمِينٍ بأُجْرَةٍ مِن نَفْسِه . قالَه في « الفُروعِ » . والظَّاهِرُ ، أنَّ مُرادَ المُصَنِّفِ ، ومَن تابعَه ، بعدَ فَراغِ العَمَلِ ، ومُرادَ غيرِه ، في أثناءِ العَمَلِ ، فلا تنافِي بينَهما . قال في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » : وإنْ لم تَثْبُتْ خِيانَتُه بذلك ، فمِنَ المالِكِ . وقال في « المُنتَخَبِ » : تُسْمَعُ دَعُواه المُجَرَّدَةُ . قال في « الفُروعِ » : وإنْ لم يقَع النَّفْعُ به ، لعَدَم بَطْشِه ، أُقِيمَ مَقامَه ، أو ضُمَّ إليه .

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ أَجِرَةَ لَهِ ﴾ .

وَإِذَا شَرَطَ إِنْ سَقَى سَيْحًا فَلَهُ الرُّبْعُ ، وَإِنْ سَقَى بِكُلْفَةٍ فَلَهُ النِّصْفُ ، المنع أَوْ إِنْ زَرَعَهَا شَعِيرًا فَلَهُ الرُّبْعُ ، وَإِنْ زَرَعَهَا حِنْطَةً فَلَهُ النِّصْفُ ، لَمْ يَصِحَّ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

لأنّه غَرَّهُ ، فلم يَرْجِعْ عليه ، كما لو أطْعَمَ إنسانًا شيئًا ، وقال : كُلْهُ فإنّه الشرح الكبير طَعامِي . ثم تَبَيَّنَ أَنّه مَعْصُوبٌ . وإن ضَمَّنَ العامِلَ ، احْتَمَلَ أَنّه لا يُضَمِّنُه إلاّ نَصِيبَه خاصّة ؛ لأنّه ماقبَض الثَّمَرَة كلَّها ، وإنّما كان مُراعِيًا لها وحافِظًا ، فلا يَلْزَمُه ضَمانُها ما لم يَقْبِضْها . ويَحْتَمِلُ أن يُضَمِّنُه الكُلَّ ؛ لأنَّ يَدَهُ ثَبَتَتْ على الكُلِّ مُشاهَدة بغيرِ حَقِّ . فإن ضَمَّنه الكُلَّ ، رَجَع على الغاصِبِ ببَدَلِ على الكُلِّ مُشاهَدة بغيرِ مَثْلِه . وإن ضَمَّنَ كلَّ واحِدٍ منهما ما صار إليه ، رَجَع للعامِلُ على العامِلُ على الغاصِب بأَجْرِ مِثْلِه لا غيرُ . وإن تَلِفَتِ الثَّمَرَةُ في شَجَرِها ، العامِلُ على الغامِلُ على الغامِلُ قابضًا لها بثُبُوتِ يَدِه على حائِطِها ، قال : يَلْزَمُه ضَمانُها . ومَن قال : لا يكونُ قابِضًا إلَّا بأَخْذِ نَصِيبِه منها . قال : لا يَلْزَمُه الضَّمانُ ، ويكونُ على الغاصِب .

• ٢١٣٠ – مسألة : ( وإن شَرَط إن سَقَى سَيْحًا فله الرُّبْعُ ، وإن سَقَى بَكُلْفَةٍ فله النَّبْعُ ، وإن زَرَعَها حِنْطَةً فله بكُلْفَةٍ فله النَّصْفُ ، لم يَصِحُ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن ) لأَنَّ العَمَلَ مَجْهُولٌ ، والنَّصِيبَ النِّصْفُ ، لم يَصِحُ ، فِي أَحَدِ الوَجْهَيْن ) لأَنَّ العَمَلَ مَجْهُولٌ ، والنَّصِيبَ مِهُولٌ ، وهو في مَعْنَى بَيْعَتْيْن في بَيْعَةٍ . والثاني ، يَصِحُ ، بِناءً على قَوْلِه مِهُولٌ ، وهو في مَعْنَى بَيْعَتَيْن في بَيْعَةٍ . والثاني ، يَصِحُ ، بِناءً على قَوْلِه

قوله: فإنْ شرَط إنْ سقَى سَيْحًا ، فله الرُّبُعُ ، وإنْ سَقَى بكُلْفَةٍ ، فله النَّصْفُ ، الإنصاف أو إنْ زرَعَها حِنْطَةً ، فله النَّصْفُ ، لم يَصِحَّ في أَحَدِ

السرح الكبير في الإجارَة : إن خِطْتَه رُومِيًّا فلك دِرْهَمَّ ، وإن خِطْتَه فارسيًّا فلك نِصْفُ دِرْهَم . فإنَّه يَصِحُّ في المَنْصُوص عنه ، وهذا مثله . فإن(١) قال : ما زَرَعْتَهَا مِن شيء فلِي نِصْفُه . صَحَّ ؟ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ ساقَى أَهْلَ خَيْبَرَ بشَطْر مَا يَخْرُجُ مِنهَا مِن زَرْعٍ أُو ثَمَر (١) . ولو جَعَل له في المُزارَعَةِ ثُلُثَ الحِنْطَةِ ، ونِصْفَ الشَّعِيرِ ، وثُلُثَى الباقِلَّا ، وبَيَّنَا قَدْرَ ما يُزْرَعُ مِن كُلِّ واحدٍ مِن هذه الأُنْواعِ ، إمَّا بتَقْدِيرِ البَذْرِ ، أو تَقْدِيرِ المَكانِ وتَعْيينِه ، مثلَ أَن يقولَ : تَزْرَعُ هذا المكانَ قَمْحًا ، وهذا شَعِيرًا . أو : تَزْرَعُ مُدَّيْن حِنْطَةً ومُدَّيْن شَعِيرًا . جازَ ؛ لأنَّ كلُّ واحدٍ مِن هذه طَرِيقٌ إلى العِلْمِ ، فاڭتُفِيَ به .

الوَجْهَيْن . وهو المذهبُ . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » ، و « النَّظْم » . وجزَم به ف « الوَجيز » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » -وقدَّمه في الأولَى -وفي « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، وقال : نصَّ عليه . والوَجْهُ الثَّاني ، يَصِحُّ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما ؛ بناءً على قَوْلِه في الإجارَةِ : إِنْ خِطْتَه رُومِيًّا ، فلكَ دِرْهَمٌ ، وإِنْ خِطْتَه فارسِيًّا ، فلك نِصْفُ دِرْهَم . فإنَّه يَصِحُ على المَنْصوص ، على ما يأتيي ، وهذا مِثْلُه ، وأطْلَقهما في « المُعْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ابن مُنَجَّى » . وأطْلَقهما في الأُولَى في « الفائق » . وأَطْلَقهما في الثَّانيةِ في « الهدايَّةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيص » ، و « البُلْغَةِ » . َ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ فأما إِن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣١٣/١٠ . وفي صفحة ١٨١ .

وَإِنْ قَالَ : مَا زَرَعْتَ مِنْ شَعِيرٍ فَلِى رُبْعُهُ ، وَمَا زَرَعْتَ مِنْ حِنْطَةِ اللَّهِ فَلِى وَبُعُهُ ، وَمَا زَرَعْتَ مِنْ حِنْطَةِ اللَّهِ فَلِى وَبُعُهُ ، وَمَا زَرَعْتَ مِنْ حِنْطَةِ اللَّهُ فَلَى أَنْ فَلِى نِصْفُهُ . أَوْ : سَاقَيْتُكَ هَذَا الْبُسْتَانَ بِالنَّصْفِ ، عَلَى أَنْ أَسَاقِيَكَ الْآخَرَ بِالرُّبْعِ . لَمْ يَصِحَ ، وَجْهًا وَاحِدًا .

٢١٣١ – مسألة : ( وإن قال : ما زَرَعْتَ مِن شَعِيرٍ فلي رُبْعُه ، وما الندح الكبير زَعْتَ مِن شَعِيرٍ فلي رُبْعُه ، وما الندح الكبير زَعْتَ مِن حُلُّ واحدٍ منهما زَرَعْتَ مِن كُلُّ واحدٍ منهما [ ١٩٢/٤ ظ ] مَجْهُولُ القَدْرِ ، فهو كما لو شَرَط له في المُساقاةِ ثُلُثَ هذا النَّوْعِ وَنِصْفَ النَّوْعِ الآخرِ ، وهو جاهِلٌ بما فيه منهما .

النّستان بالنّصف ، على الله و الل

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو قال : لك الخُمْسانِ إِنْ لَزِمَتْك خَسارَةٌ ، ولك الرُّبْعُ الإنصاف إِنْ لَم تَلْزَمْكَ خَسارَةٌ . لَم تَصِحَّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، نصَّ عليه ، وقال : هذا شَرْطان في شَرْطٍ . وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وقال المُصَنِّفُ : يُخَرَّجُ فيها مِثْلُ ما إذا قال : إِنْ سَقَى سَيْحًا ، فله كذا ، وإِنْ سَقَى بكُلْفَةٍ ، فله كذا . الثَّانِيةُ ، لو قال : مازَرَعْتَ مِن شيءٍ ، فلى نِصْفُه . صحَّ ، قوْلًا واحدًا .

(١) في م : ﴿ و ﴾ .

مَعْلُوم ومَجْهُولٍ . الثانى ، أنَّ العَقْدَ الآخَرَ لا يَلْزَمُ بالشَّرْطِ ، فيَسْقُطُ الشَّرْطُ ، وإذا سَقَط وَجَب رَدُّ الجُزْءِ الذى تَرَكَه مِن العِوَض لِأَجْلِه ، وذلك مَجْهُولًا .

فصل: ولو قال: لك الخُمْسانِ إن كانت عليك خَسارَةٌ ، وإن لم يَكُنْ عليك خَسارَةٌ فلَكَ الرُّبعُ . لم يَصِحٌ ، نَصَّ عليه أَحمدُ ، وقال: هذا شَرْطانِ في شَرْطٍ . وكرِهَه . قال شيخُنا (١٠): ويُخَرَّجُ فيها مِثْلُ ما إذا شَرَط إن سَقَى سَيْحًا فله الرُّبعُ ، وإن سَقَى بكُلْفَةٍ فله النَّصْفُ .

فصل: وإن ساقى أحدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَه ، وجَعَل له مِن النَّمرِ أَكْثَرَ مِن نَصِيبِه ، مثلَ أن يكونَ الأَصْلُ بينهما نِصْفَيْن ، فجَعَلَ له ثُلُثَى الثَّمَرَة ، مَحَ ، وكان السُّدْسُ حِصَّتَه مِن المُساقاة ، فصارَ كانَّه قال : ساقَيْتُكَ على نَصِيبى بالثُّلُثِ . وإن جَعَلَ الثَّمرَة بينهما نِصْفَيْن ، أو جَعَل للعامِلِ الثَّلُثَ ، فهى مُساقاة فاسِدة ؛ لأنَّ العامِل يَسْتَحِقُ نِصْفَها بمِلْكِه ، فلم يَجْعَلْ له فى مُقابَلَة عَمَلِه شَيْئًا ، وإذا شَرَط له الثُّلُثَ ، فقد شَرَط أنَّ غيرَ العامِل يَأْخُذُ مِن نَصِيبِ العامِل ثُلُثَه ويَسْتَعْمِلُه بلا عِوض ، فلا يَصِحُ . فإذا عَمِل فى الشَّجَرِ بِناءً على هذا ، كانتِ الثَّمرَةُ بينَهما بحُكْم المِلْكِ ، ولا يَسْتَحِقُّ العامِلُ بعَيرِ عِوض ، فا يَصِحُ . فأشبَه ما العامِل بعَيرِ عوض ، فأشبَة ما العامِل بعَيرِ عوض ، فأشبَة ما العامِل بعَيرِ عوض ، فأشبَة ما له قال له : أنا أعْمَلُ فيه بغيرِ شيء . وذكرَ أصحابُنا وَجُهًا آخَرَ ، أنَّه يَسْتَحِقُ المِالِمُ ؛ لأنَّ المُساقاة تَقْتَضِي عِوضًا ، فلم تَسْقُطْ برِضاه بإسْقاطِه ، والمِسْقاة ، فلم تَسْقُطْ برِضاه بإسْقاطِه ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) انظر المغنى ٣٦/٧ه .

كالنُّكاحِ إِذا لم يُسَلُّمْ له المُسَمَّى ، يَجِبُ فيه مَهْرُ المِثْل . ولَنا ، أنَّه عَمِلَ الشرح الكبير في مالِ غيرِه مُتَبَرِّعًا ، فلم يَسْتَحِقُّ عِوَضًا ، كَالُو لم يَعْقِدِ المُساقاةَ . ويفار قُ النِّكَاحَ مِن وَجْهَيْن ؟ أَحَدُهما ، أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ صَحِيحٌ ، فوَجَبَ به العِوَضُ لصِحَّتِه ، وهذا فاسِدٌ لا يُوجِبُ شيئًا . والثانى ، أن الأبضاعَ لا تُسْتَباحُ بالبَذْل والإباحَةِ ، والعَمَلُ هـ هُنا يُسْتَباحُ بذلك . ولأنَّ المَهْرَ في النِّكاحِ ِ لا يَخْلُو مِن أَن يكونَ واجبًا بالعَقْدِ ، أو بالإصابَةِ ، [ ١٩٣/٤ و ] أو بهما ؟ فإن وَجَب بالعَقْدِ ، لم يَصِحُّ قياسُ هذا عليه ؛ لوَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، أنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ ، وهذا فاسِدٌ . والثاني ، أنَّ العَقْدَ هـٰهُنا لو أَوْجَبَ ، لأَوْجَبَ قبلَ العَمَل ، ولا خِلافَ أنَّ هذا لا يُوجبُ قبلَ العَمَل شيئًا . وإن وَجَبَ بالإِصابةِ ، لم يَصِحُّ القِياسُ عليه أيضًا ؛ لوَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، أنَّ الإصابةَ لا تُسْتَباحُ بالإباحةِ والبَذْلِ ، بخِلافِ العَمَل . والثاني ، أنَّ (١) الإصابَةَ لو خَلَتْ عن العَقْدِ لأَوْ جَبَتْ ، وهذا بخِلافِه . وإن وَجَبَ بهما ، امْتَنَعَ القِياسُ عليه أيضًا ؛ لهذه الوجوهِ كلِّها . فأمَّاإن ساقَى أحَدُهُما شَريكَه على أن يَعْمَلَا معًا ، فالمُساقاةُ فاسِدَةٌ ، والثَّمَرَةُ بينَهما على قَدْر مِلْكَيْهما ، ويَتَقاصَّانِ العَمَلَ إِن تَساوَيا فيه . وإن كان لأَحَدِهما فَضْلٌ ، نَظَرْتَ ؛ فإن كان قد شُرط له فَضْلٌ في مُقابِلَة عَمَلِه ، اسْتَحَقَّ ما فَضَلَ له مِن أَجْر المِثْل ، وإن لم يُشْرَطْ ، فليس له شيءً إلَّا على الوَجْهِ الذي ذَكَرَه أصحابُنا ، وتَكَلَّمْنا عليه . والله أعلم .

<sup>(</sup>١)في م: « أنه ».

## فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ: وَتَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ يُجْعَلُ لِلْعَامِلِ مِنَ الزَّرْعِ. للْعَامِلِ مِنَ الزَّرْعِ. .

الشرح الكبير

## فصُلُّ في المُزارَعةِ

مسألة: (تجوزُ المُزارعةُ بجُزْءٍ مَعْلُومٍ يُجْعَلُ للعامِلِ مِن الزَّرْعِ ) في قولِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ . قال البُخارِيُ (): قال أبو جَعْفَرٍ: ما بالمَدينة أهْلُ بَيْتٍ إلَّا وَيَزْرَعُونَ على الثَّلُثِ والرَّبْعِ . وزارَعَ عَلَى الثَّلْثِ والرَّبْعِ . وزارَعَ عَلَى الثَّلْثِ والقاسِمُ ، وعُرْوَةُ ، عَلِيٌّ ، وابنُ مَسْعُودٍ ، وعُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، والقاسِمُ ، وعُرْوَةُ ، وآلُ أَلَى بكرٍ ، وآلُ عَلِيٌّ ، وابنُ سِيرِينَ . وهو قولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، وطاوُس ، وعبدِ الرَّحْمنِ بنِ الأَسْوَدِ ، ومُوسَى بنِ طَلْحَةَ ، والزُّهْرِيِّ ، وطاوُس ، وعبدِ الرَّحْمنِ بنِ الأَسْوَدِ ، ومُوسَى بنِ طَلْحَة ، والزُّهْرِيِّ ، والنَّعْرِيِّ ، والنَّهْرِيِّ ، والنَّعْرِيِّ ، والنَّعْرِيِّ ، والرَّعْمنِ بن يزيدَ () . قال البُخارِيُّ : عن مُعاذٍ ، والحَسَنِ ، وعبدِ الرَّحْمنِ بن يزيدَ () . قال البُخارِيُّ : وعامَلَ عُمَرُ الناسَ على أنَّه إن جَاءَ عُمَرُ بالبَذْرِ مِن عِنْدِهِ فله الشَّطْرُ ، وإن جاءُوا بالبَذْرِ فلهم كذا وكذا . وكرِهَها عِكْرِمَةُ ، ومُجاهِدٌ ، والنَّخِعِيُ ، ومالكٌ ، وأبو حنيفة . ورُوى عن ابنِ عباسِ الأَمْرانِ جميعًا . وأجازَها ومالكٌ ، وأبو حنيفة . ورُوى عن ابنِ عباسِ الأَمْرانِ جميعًا . وأجازَها ومالكٌ ، وأبو حنيفة . ورُوى عن ابنِ عباسِ الأَمْرانِ جميعًا . وأجازَها

الإنصاف

قوله: وتَجُوزُ المُزارَعَةُ . هذا المذهبُ ، بلا رَيْبٍ ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هي أَحَلُّ مِنَ الإِجارَةِ ؛ لاشْتِراكِهما في المَغْنَمِ والمَغْرَمِ . وحكى أبو الخَطَّابِ رَوايَةً ، بأنَّها لا تصِحُّ . ذكرَها في مَسْأَلَةِ المُساقاةِ .

<sup>(</sup>١) في باب المزارعة بالشطر ، من كتاب الحرث. صحيح البخاري ١٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ مرثد ﴾ .

الشافعي في الأرْضِ بِينَ النَّخْلِ ، إذا كان بياضُ الأرْضِ أَقَلَّ ، فإن كان النبرح الكبير أَكْثَرَ ، فعلى وَجْهَيْن . ومَنَعَها في الأرْضِ البَيْضاءِ ؛ لِما روَى رافِعُ بنُ خَدِيجٍ قال : كُنّا نُخابِرُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ عَلَيْكَ ، فَذَكَرَ أَنَّ بعضَ عُمُومَتِه تَتَاهُ فقال : نَهَى رسولُ اللهِ عَلَيْكَ عن أَمْرِ كان لَنا نافِعًا ، وطَواعِيةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ : « مَنْ اللهِ عَلَيْكَ أَنْفَعُ . قال : قلنا : ما ذاك ؟ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعُها [ ١٩٣/٤ ط ] وَلَا يُكْرِيها بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبْعٍ ، وَلَا يَطَعَامٍ مُسَمَّى » (() . وعن ابن عُمَرَ ، قال : ما كُنّا نَرَى بالمُزارَعَةِ بَأَسًا عَتَى سَمِعْتُ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ يقولُ : نَهى رسولُ اللهِ عَلَيْكَ عنها (() . وثَا أَنْ عَلَى عَمَلَ ) . و("

صِحاحٌ مُتَّفَقٌ عليها . والمُخابَرَةُ : المُزارَعةُ . واشْتِقاقُها مِن الخَبَارِ ، وهي الأَرْضُ اللَّيْنَةُ . والخَبيرُ : الأَكّارُ . وقيل : المُخابَرَةُ : مُعامَلَةُ أَهْلِ خَيْبَرَ .

وقد جاء حَدِيثُ جابرٍ مُفَسَّرًا ، فروَى البُخارِيُّ ، عن جابِرٍ ، قال :

قال جابرٌ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلُ عن المُخابَرَةِ ( أ ) . وهذه كلُّها أحاديثُ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، فى : باب ما كان من أصحاب النبى عَلَيْتُ يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والثمرة ، من كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخارى ١٤١/٣ . ومسلم ، فى : باب كراء الأرض بالطعام ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٨١/٣ .

وأبو داود ، فى : باب فى التشديد فى ذلك ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٣٣/٢ . والنسائى ، فى : باب ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الأرض ... ، من كتاب المزارعة . المجتبى ٣٩/٧ . وابن ماجه ، فى : باب استكراء الأرض بالطعام ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٨٢٣/٢ ، ٨٢٤ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٩٠٧ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى، في: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو فى نخل، من كتاب المساقاة . صحيح البخارى ١٥١/٣ . ومسلم، في: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة ...، وباب كراء الأرض ، من كتاب =

كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثَّلُثِ وِالرَّبْعِ وِالنَّصْفِ ، فقال النبيُ عَلَيْكُ : ﴿ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزْرَعُهَا ، أَوْ لِيَمْنَحُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ ﴾ (() . ورُوِى تَفْسِيرُها عن زَيْدِ بن ثابت ، فروَى أبو داوُدَ (() بإسناده عن زَيْدِ ابن ثابت ، قال : نَهِي رسولُ اللهِ عَلَيْكُ عن المُخابَرَةِ . قلت : وما المُخابَرَةُ ؟ قال : أَنْ يَأْخُذَ الأَرْضَ بِنصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبْعِ . ولنا ، ما روى ابنُ عُمَرَ قال : إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ منا مِن زَرْعٍ أَو ثَمَرٍ . مُتَّفَقً عليه (() . وقد رُوى ذلك عن ابن عباس ، وجابر بن عبد الله عَلَيْلُهُ أَهْلَ خَيْبَرَ بِسَولُ الله عَيْبَرَ بِعَلَى أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ وجابر بن عباس ، وجابر بن عبد الله عَلَيْلُهُ أَهْلَ خَيْبَرَ اللهُ عَلَيْلُهُ أَهْلَ خَيْبَرَ اللهُ عَلَيْلَهُ أَهْلَ خَيْبَرَ وَقَالُ اللهُ عَلَيْلُهُ أَهْلَ خَيْبَرَ اللهُ عَلَيْلُهُ أَهْلَ خَيْبَرَ بَعَلِيهِ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ وَاللهُ عَلَيْلَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ أَهْلَ خَيْبَرَ بَعُلُهُ أَهْلَ خَيْبَرَ بِسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ أَمْلُ مَنْ يَعْرَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْلُهُ أَمْلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

الإنصاف

<sup>=</sup> البيوع . صحيح مسلم ١١٧٤/٣ ، ١١٧٥ ، ١١٧٧ .

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى المخابرة ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢ / ٢٣٥ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى النبي عن الثنيا ، وباب ما جاء فى المخابرة والمعاومة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٥ / ٢٩٠ ، ٦ / ٥٠ . والنسائى ، فى : باب بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه ، وباب الزرع بالطعام ، وباب النهى عن بيع الثنيا حتى تعلم ، من كتاب البيوع . المجتبى ٧ / ٢٣١ ، ٢٣٧ ، ٢٣٠ . والإمام أحمد ، فى المسند : ٣ / ٣١٣ . ٣٥٦ . والإمام أحمد ، فى المسند : ٣ / ٣١٣ . ٣٥٦ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في : باب فضل المنيحة ، من كتاب الهبة . صحيح البخاري ٢١٧/٣ .

ومسلم ، فى : باب كراء الأرض ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٧٧/٣ . وابن ماجه ، فى : باب المزارعة بالثلث والربع ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٨١٩/٢ .

 <sup>(</sup>۲) فى : باب فى المخابرة ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٣٥/٢ .
 كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ١٨٧/٥ ، ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٣١٣/١٠ ، وفي صفحة ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس أخر جه أبو داود ، في : باب في المساقاة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٦، ٢٣٦، ٢٣٦، وابن ماجه ، في : باب خرص النخل و العنب ، من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ٥٨٢/١ . وحديث جابر تقدم تخريجه في صفحة ١٧١ .

بالبِشْطْرِ ، ثم أبو بكر ، ثم عُمَرُ ، ثم عُثمانُ ، ثم عَلِيٌّ ، ثم أَهْلُوهُم إلى اليَوْم السرح الكبر يُعْطُونَ الثُّلُثَ والرُّبْعَ(') . وهذا أمْرِّ(') صَحِيحٌ مَشْهُورٌ عَمِلَ به رسولُ اللهِ عَلِيْكُ حتى مات ، ثم خُلفاؤُه الراشِدُون حتى ماتُوا ، ثم أَهْلُوهُم ومَن بَعدَهم ، و لم يَبْقَ بالمَدينةِ أَهْلُ بَيْتٍ إِلَّا عَمِلَ به . وعَمِلَ به أَزْواجُ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ مِن بعدِه ، فرَوَى البُخارِيُّ (٢) عن ابن عُمَرَ ، أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها مِن زَرْعٍ أُو ثَمَرٍ ، فكان يُعْطِي أَزُواجَهُ مائةَ وَسْقِ ، ثمَانُونَ وَسْقًا تَمْرًا ، وعِشْرُونَ وَسْقًا شَعِيرًا ، فقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ ، فَخَيَّرَ أَزْواجَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ أَن يَقْطَعَ لَهُنَّ مِن الماء والأرْض ، أُو يُمْضِيَ لَهُنَّ الأَوْسُقَ ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ ، ومِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ ، فكانت عائشةُ اختارَتِ الأَرْضَ . فإن قِيل : حَدِيثَ خَيْبَرَ مَنْسُوخٌ بِخَبَر رافِعٍ . قلنا : مثلُ هذا لا يجوزُ أن يُنْسَخَ ؛ لأنَّ النَّسْخَ إنَّما يكونُ في حَياةِ رسول الله عَلَيْكُ ، فأمّاشيءٌ عَمِلَ به إلى أن مات ، ثم عَمِلَ به خُلَفاؤه بعدَه ، وأَجْمَعَتِ الصَّحابةُ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، عليه ، وعَمِلُوا به ، و لم يُخالِفْ فيه منهم أَحَدٌ ، فكيف يجوزُ نَسْخُه ، ومتى نُسِخَ ؟ فإن كان نَسِخَ في حياة رسول الله عَلِيلًا ، فكيف عُمِلَ به بعدَ نَسْخِه ؟ وكيف خَفِي نَسْخُه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

٣١) انظر تخريجه عند البخاري ومسلم في ١٠ ٣١٣/١ .

فلم يَبْلُغْ خُلَفاءَه ، مع اشْتِهارِ قِصّة خَيْبَرَ وعَمَلِهِم فيها ؟ وأين كان راوى النَّسْخِ حتى لم يَذْكُرْه و لم يُخْبِرْهُم به . فأمَّا ما احْتَجُّوا به ، فالجَوابُ عن حَدِيثِ رافع مِن أَرْبَعِة أَوْجُهِ ؛ أَحَدُها ، أنَّه قد فَسَّرَ (١) المَنْهيَّ عنه في حَديثِه بِما لا يُخْتَلَفُ في فَسادِه ، فإنَّه قال : كُنَّا مِن أَكْثَر الأنْصار حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ على أَنَّ لَنا هذه ولهم هذه، فرُبَّما أُخْرَجَتْ هذه [١٩٤/٤] ولم تُخْرِجْ هذه ، فَنهانا عن ذلك ، فأمّا بالذُّهَب والوَرقِ ، فلم يَنْهَنا . مُتَّفَقُّ عليه (٢) . وفي لَفْظٍ : فأمّا بشيء مَعْلُوم مَضْمُونٍ فلا بَأْسَ . وهذا خارجٌ عن مَحَلِّ الخِلافِ ، فلا دَلِيلَ فيه عليه ، ولا تَعَارُضَ بينَ الحَدِيثَيْن . الثاني . ، أَنَّ خَبَرَه وَرَدَ في الكِراءِ بثُلُثٍ أو رُبْعٍ ۗ ، والنِّزاعُ في المُزارَعةِ ، و لم يَدُلُّ حَدِيثُه عليها(") أَصْلًا ، وحَدِيثُه الذي فيه المُزارَعَةُ يُحْمَلُ على الكِراء أيضًا ؛ لأنَّ القِصَّةَ واحِدَةً أتَتْ بأَلَّفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فيَجِبُ تَفْسِيرُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ بِمَا يُوافِقُ الآخَرَ . التَّالِثُ ، أنَّ أحادِيثَ رافعٍ مُضْطَرِبةٌ جِدًّا ، مُخْتَلِفَةٌ اخْتِلاقًا كَثِيرًا يُوجِبُ تَرْكَ العَمَلِ بَها لُو انْفَرَدتْ ، فكيف تُقَدَّمُ على مِثْلِ حَدِيثِنا ؟ قال الإمامُ أحمدُ : حَدِيثُ رافِعٍ ٱلْوَانَّ . وقال ابنُ المُنْذِرِ: قد جاءَتِ الأخبارُ عن رافِعٍ بعِلَلِ تَدُلُّ على أَنَّ النَّهْيَ كان

الإنصاف

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ر ، را ، ق : ﴿ حديث ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( عليهما ) .

(التلك العِلل !) ؛ منها الذي ذكَرْنا . ومنها ، خَمْسٌ أُخْرَى . وقد أَنْكَرَه الشرح الكبير فَقِيهانِ مِن فَقَهاء الصَّحابَةِ ؛ زَيْدُ بنُ ثابتٍ ، وابنُ عباس . قال زيدُ بنُ ثابتٍ : أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنه ، وإنَّمَا سَمِعِ النبيُّ عَلَيْكُ رَجُلَيْن قداقْتَكَلا فقال : « إِنْ كَانَ هَذَا شَأَنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا المَزَارِ عَ » . رَواه أَبُو دَاوُدَ<sup>رٌ،</sup> . وروَى البخارِئ (٢) عن عَمْرِو بن دِينار ، قال : قُلْتُ لطاؤس : لو تَركْتَ المُخابَرَةَ ، فإنَّهم يَزْعُمُونَ أَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ نَهَى عنها . قال : إنَّ أَعْلَمَهُم ، يَعْنِي ابنَ عباس ِ ، أَخْبَرِني أَنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ لَم يَنْهَ عِنْها ، ولكن قال : « أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا » . ثم إِنَّ أحادِيثَ رافعٍ منها ما يُخالِفُ الإجْماعَ ، وهو النَّهْيُ عن كِراءِ المَزارِعِ على الإطْلاقِ ، ومنها ما لا يُخْتَلَفُ في فَسادِه ، كما قد بَيَّنَّا . وتارَةً يُحَدِّثُ عن بَعْض عُمُومَتِه ، وتارَةً عن سَماعِه ، وتارةً عن ظَهير بن رافع ، وإذا كانت أخبارُ رافع مكذا ، وَجَبَ اطَراحُها واسْتِعمالَ الأُخبار الواردَةِ في شَأْنِ خَيْبَرَ ، الجاريةِ مَجْرَى التَّواتُر ، التي لا اخْتِلافَ فيها ، وقد عَمِلَ بها الخَلَفاءُ الراشِدُونَ وغيرُهم ، فلا مَعْنَى لتَرْكِها بمثل هذه الأحاديث الواهية ( عُن والجوابُ الرابعُ ، أنَّه لو قُدِّرَ صِحَّةُ خَبَرِ رافعٍ ، وامْتَنَعَ

لإنصاف

<sup>(</sup>١-١) في م: ولذلك ، .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱۸۵ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

تَأْوِيلُه ، وتَعَذَّرَ الجَمْعُ ، وَجَبِ حَمْلُه على أنَّه مَنْسُوخٌ ؛ لأنَّه لا بُدَّ مِن نَسْخٍ أَحَدِ الخَبَرَين ، ويَسْتَحِيلُ القولُ بنَسْخِ خَبَرِ خَيْبَرَ ؛ لكُوْنِه مَعْمُولًا به مِن جِهَةِ النبيُّ عَلِيلَةً إلى حين مَوْتِه ، ثم مِن بعدِه إلى عَصْرِ التابِعِينَ ، فمتى كان نَسْخُه ؟ فأمّا حَدِيثُ جابرٍ في النَّهْي عن المُخابَرَةِ ، فيَجِبُ حَمْلُه على أحدِ الوُجُوهِ التي حُمِلَ عليها خَبَرُ رافعٍ ، فإنَّه قد روَى حَدِيثَ خَيْبَرَ أيضًا ، فَيَجِبُ الجمعُ بينَ حَدِيثَيْه مَهما أَمْكَنَ ، ثم لو خُمِلَ [ ١٩٤/٤ ظ] على المُزارَعةِ ، لكان مَنْسُوخًا بقِصّةِ خَيْبَرَ ، لاسْتِحالَةِ نَسْخِها ، كَاذَكُرْنا . وكذلك القولُ في حَدِيثِ زَيْدِ بن ثابتٍ . فإن قال أصحابُ الشافعيِّ : تُحْمَلُ أحادِيثُكُم على الأرض التي بينَ النَّخِيلِ ، وأحاديثُ النَّهْي على الأرْض البَيْضاء ، جَمْعًا بينَهما . قلنا : هذا بعيدٌ ؛ لو جُوهٍ خمسةٍ ؛ أحدُها ، أنَّه يَبْعُدُ أن تكُونَ بَلْدَةٌ كبيرةٌ يأتي منها أرْبَعُونَ ألفَ وَسْق ، ليس فيها أرضّ بيضاءُ ، وَيَنْعُدُ أَن يكونَ قد عامَلَهُم على بعضِ الأرْضِ دُونَ بعض ِ ، فَيَنْقُلُ الرُّوَاةُ كُلُّهم القِصَّةَ على العُمُوم ِ مِن غيرِ تَفْصيل ٍ ، مع الحاجَةِ إليه . الثَّاني ، أنَّ ما يَذْكُرُونَه مِن التَّأْوِيلِ لِلا دَلِيلَ عليه ، وما ذَكَرْناه دَلَّتْ عليه بعضُ الرِّواياتِ ، وفَسَّرَه راويه بما ذكرناه . وليس معهم سوى الجمع ِ بينَ الأحادِيثِ ، والجمعُ بينَهما بحَمْلِ بعضِها على ما فَسَّرَه راويه به أوْلَى مِن التَّحَكُّم بما لا دَلِيلَ عليه . الثَّالثُ ، أنَّ قَوْلَهُم يُفْضِي إلى تَقْييدِ كلُّ واحدٍ مِن الحَدِيئَيْن ، و ما ذَكَرْناه حَمْلٌ لأَحَدِهما على بعض مُحْتَملاتِه لا غيرُ . الرابعُ ، أنَّ فيما ذَكَرْناه مُوافَقَةَ عَمَلِ الخُلَفاءِ الراشِدِين وأَهْلِيهِم

الإنصاف

فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ ، فَزَارَعَهُ الْأَرْضَ ، وَسَاقَاهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وفُقَهاءِ الصَّحابَةِ ، وهم أَعْلَمُ بَحَدِيثِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ وسُنَّتِه ومَعانِها ، الشرح الكبر فكان أُوْلَى مِن قولِ مَن خالَفَهُم . الخامسُ ، أنَّ مَا ذَهْبْنا إليه مُجْمَعٌ عليه على ما رَواه أبو جَعْفَر ، رَحْمَةُ اللهِ عليه ، وما رُوِىَ فى مُخالَفَتِه فقد بَيْنَا فَسادَهُ ، فيكونُ هذا إجْماعًا مِن الصَّحابَةِ ، رَضِىَ اللهُ عنهم ، فلا يَسُوغُ فَسادَهُ ، فيكونُ هذا إجْماعًا مِن الصَّحابَةِ ، رَضِىَ اللهُ عنهم ، فلا يَسُوغُ لأَحَدِ خِلافُه . والقِياسُ يَقْتَضِيه ، فإنَّ الأرْضَ عَيْنٌ تُنَمَّى بالعَمَل ، فجازَتِ المُناقِق . المُعامَلَةُ عليها ببعض نَمائِها ، كالمالِ فى المُضارَبَةِ ، والنَّخلِ فى المُساقاةِ . ولأَنَّهُ المُخارَعةِ إلى المُزارَعة عليها ، كالأرْضِ بينَ النَّخل . ولأنَّ الحَاجَة والعَمَل عليها ، والأَكرَةُ يَحتاجُون إلى الزَّرْعِ ولا أَرْضَ لهم ، فاقْتَضتِ والعَمَل عليها ، والأَكرَةُ يَحتاجُون إلى الرَّرْعِ ولا أَرْضَ لهم ، فاقْتَضتِ الحِكْمَةُ جوازَ المُزارَعةِ ، كَا قُلنا فى المُضارَبةِ والمُساقاةِ ، بل همهنا آكَدُ؛ الحَحْمةُ إلى الزَّرْعِ آلَى الزَّرْعِ آلَكُونِهِ قُوتًا ، ولأَنَّ الأَرْضَ لا الزَّرْعَ آلَكُهُ اللهُ عَيْرِه ؛ لكُوْنِه قُوتًا ، ولأَنَّ الأَرْضَ لا يُقْتَفَعُ بها إلا بالعَمَل فيها ، بخِلافِ المَالِ . واللهُ أَعلمُ .

۲۱۳٤ – مسألة : ( فإن كان في الأرض شَجَرٌ ، فزارَعه الأرْض ، وساقاه على الشَّجَرِ ، صَحَّ ) سواءٌ قَلَّ بَياضُ الأَرضِ أو كَثْرَ . نَصَّ عليه

قوله: فإِنْ كَان فِى الأَرْضِ شَجَرٌ ، فزارَعَه الأَرْضَ ، وساقاهُ على الشَّجَرِ ، صَحَّ . الإنصاف بلا نِزاعٍ . ونصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الإنصاف

الشرح الكبير أحمدُ ، وقال : قد دَفَع النبيُّ عَلَيْكُ خَيْبَرَ على هذا . وبهذا قال كُلُّ مَن أجازَ المُزارَعُةَ فِ الأَرْضِ المُفْرَدَةِ . فإذا قال : ساقَيْتُكَ على الشَّجَر ، وزارَعْتُكَ على الأرْض بالنَّصْفِ . جاز(١) . وكذلك إن قال : عامَلْتُك (على الأرضِ والشجرِ ٢ على النَّصْفِ . لأنَّ المُعامَلَةَ تَشْمَلُهُما . وإن قال : زَارَعْتُكَ الأَرْضَ بِالنِّصْفِ ، وساقَيْتُكَ على الشَّجَرِ بِالرُّبْعِ ِ . جازَ . كَا يجوزُ أَنْ يُساقِيَهُ [ ١٩٥/٤ و ] على أنوا ع مِن الشُّجَر ويَجْعَلَ له في كُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا . وإِنْ قال : ساقَيْتُكَ على الأَرْضِ والشُّجَرِ بالنِّصْفِ . جازَ ؛ لأنَّ المُزارَعَةَ مُساقاةً مِن حيث إنَّها تَحْتاجُ إلى السَّقْي . وقال أصحابُ الشافعيُّ : لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ المُساقاةَ لا تَتناوَلُ الأرْضَ ، فتَصِحُّ في النَّحْل وحدَه . وقيل : يَنْبَنِي على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . ولَنا ، أنَّه عَبَّرَ عن عَقْدٍ بِلَفْظِ عَقْدٍ يُشارِكُه في ـ المَعْنَى المَشْهُور به في الاشْتِقاقِ ، فَصَحَّ ، كما لو عَقَد بلَفْظِ البَيْعِ في السَّلَم . وهكذا إن قال في الأرْض البّيضاءِ : ساقَيْتُك على هذه الأرْضِ بنِصْفِ مَا يُزْرَعُ فيها . فإن قال : ساقَيْتُكَ على الشُّجَرِ بالنَّصْفِ . و لم يَذْكُرِ الأرْضَ ، لم تَدْخَلْ في العَقْدِ ، وليس للعامِلِ أَن يَزْرَعَ . وبه قال الشافعيُّ .

فائدة : إذا أَجَرَه الأرْضَ ، وساقاه على الشَّبَر ، ٦ ٢/ ١٦٧ و ] فلا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يكونَ ذلك حِيلَةً ، أَوْ لا ، فإنْ كان غيرَ حِيلَةٍ ، فقال في ﴿ الفُروعِ ي : فكجَمْعِ إِ بينَ بَيْعٍ وإجارَةٍ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، صِحَّتُها هناك ، وكذا هنا . وهو المذهبُ . قال في « الفائقِ » : صحَّ في أصحِّ الوَجْهَيْنِ . وجزَم به في « الفائق »

<sup>(</sup>١) سقط من : ق ، ر ، را .

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من : م .

وقال مالكٌ ، وأبو يُوسُفَ : للدّاخِل زَرْعُ البّياضِ ، فإن تَشارَطا أنَّ ذلك الشرح الكبير بينَهما ، فهو جائِزٌ ، وإنِ اشْتَرَطَ صاحِبُ الأَرْضِ أَنَّه يَزْرَعُ البَياضَ ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ الدَّاخِلَ يَسْقِي لِرَبِّ الأرْضِ ، فتلك زِيادَةً ازْدادَها عليه . ولَنا ، أنَّ هذا لم يَتَناوَلْه العَقْدُ ، فلم يَدْخُلْ فيه ، كما لو كانت أرْضًا مُنْفَرِدَةً . فصل : وإن زارَعَه أَرْضًا فيها شَجَراتٌ يَسِيرةٌ ، لم يَجُزْ أَن يَشْتَر طَ العامِلُ ثَمَرَتَها . وبه قال الشافعيُّ ، وابنُ المُنْذِر . وأَجَازَه مالَكُ إذا كان الشُّجَرُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ أَو أَقَلَّ ؛ لأنَّه يَسِيرٌ ، فيَدْخُلُ تَبَعًا . ولَنا ، أنَّه اشْتَرَط الثَّمَرَةَ كُلُّها ، فلم يَجُزْ ، كما لو كان الشَّجَرُ أَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ .

أيضًا ، في أواخِرِ بَيْع ِ الْأَصُولِ والشِّمارِ . وقَدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّوْح ِ » ، الإنصاف و « الشَّارِحِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وقيل : لا يصِحُّ ِ. وهو احْتِمالٌ في « المُغْنِي » وغيرِه . وإنْ كان حِيلَةً ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أَنَّه لا يصِحُّ . قال في « الفُروع ِ » : هذا المذهبُ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ، ، و « الفائقِ » ، في هذا الباب . وقدُّمه في « الفائقِ » ، في باب بَيْعِ ِ الْأَصُولِ والثِّمارِ . قال في « الرِّعاية ِ الكُبْرِي » : لم تصِحُّ المُساقاةُ ، وللمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإجارَةِ إِنْ جَمَعَهما في عَقْدٍ واحِدٍ . وذكر القاضي في إبطالِ الحِيَل جَوازَه . قلتُ : وعليه العَمَلُ في بِلادِ الشَّامِ . قال في « الفائقِ » : وصحَّحه القاصى . فعلى المذهب ، إنْ كانتِ المُساقاةُ في عَقْدٍ ثانٍ<sup>(١)</sup> ، فهل تَفْسُدُ المُساقاةُ فقط ، أو تَفْسُدُ هي والإجارَةُ ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلَقهما في « الفُروعِ » ؛ أحدُهما ،

<sup>(</sup>١)في الأصل : ﴿ الْإِجارة ﴾ ، وبياض في : ط . انظر الفروع ٢/٦/٤ .

فصل : وإن أَجَرَه بَياضَ الأرْضِ ، وساقاه على الشُّجَرِ الذي فيها ، جازَ ؛ لأنَّهما عَقْدان يجوزُ إفرادُ كلِّ واحدٍ منهما ، فجازَ الجَمْعُ بينَهما ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ . وقيل : لا يجوزُ ، بناءً عي الوَجْهِ الذي لا يُجَوِّزُ الجَمْعَ بينَهما في الأصْل . والأوَّلُ أوْلَى ، إلَّا أن يَفْعَلا ذلك حِيلَةً على شِراء التَّمَرَةِ قبلَ وُجُودِها ، أو قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها ، فلا يجوزُ ، سواءٌ جَمَعا بينَ العَقْدَيْن ، أو عَقَدا أَحَدَهُما بعدَ الآخرِ ؛ لِما ذَكَرْنا في إبْطالِ الحِيلِ.

الإنصاف تَفْسُدُ المُساقَاةُ فقط . وهو الصَّحيحُ . قدَّمه في « الرِّعايةِ الكُبْري » . والوَجْهُ الثَّاني ، يَفْسُدان . وإنَّ جمَع بينَهما في عَقْدٍ واحِدٍ ، فكَنَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، وللمُسْتَأْجر فُسْخُ الإِجارَةِ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : سواءٌ صَحَّتْ ، أَوْ لا ؛ فما ذهَب مِنَ الشَّجَرِ ذَهَب ما يُقابِلُه<sup>(١)</sup> مِنَ العِوَض .

فائدة : لاتجوزُ إجارَةُ أَرْضِ وشَجَرٍ لحَمْلِها . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به أكثرُهم . وحَكاه أبو عُبَيْدٍ إجْماعًا . قال الإمامُ أحمدُ : أخافُ أَنْ يكونَ اسْتَأْجَرَ شَجَرًا لم يُثْمِرْ . وجَوَّزَه ابنُ عَقِيلٍ ، تَبَعَّا للأرْض ، ولو كان الشُّجَرُ أَكْثَرَ . واحْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ ، وصاحِبُ « الفائقِ » . وقال ف « الفَروع » : وجوَّزَ شَيْخُنا إجارَةَ الشُّجَرِ مُفْرَدًا ، ويقُومُ عليها المُسْتَأْجِرُ ، كإجارَةِ أَرْضِ للزَّرْعِ ، بخِلافِ بَيْع ِ السِّنين ، فإنْ تَلِفَتِ الثَّمَرَةُ ، فلا أُجْرَةَ ، وإِنْ نَقَصَتْ عَنِ العَادَةِ ، فَالْفَسْخُ أَوِ الأَرْشُ ؛ لَعَدَمِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ بالعَقْدِ ، وهي كجائِحَةٍ . انتهي . وأمَّا إجارَتُها لنَشْرِ الثِّيابِ عليها ونحوِه ، فتَصِعُّ .

<sup>(</sup>١) فى النسخ : « يقابل » . وانظر : الفروع ٤١٦/٤ .

وَلَا يُشْتَرَطُ [ ١٢٨ و ] كَوْنُ الْبَذْرِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ . وَظَاهِرُ اللَّهُ عَلَى الْمَذْهَب اشْتِرَاطُهُ .

٢١٣٥ - مسألة : ﴿ وَلا يُشْتَرَطُ كَوْنُ البَذْرِ مِن رَبِّ الأرْضِ وظاهِرُ المَذْهَبِ اشْتِراطُه ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمد ، رَحِمَه الله ، في هذه المَسْأَلَةِ ، فرُوىَ عنه اسْتِراطُ كَوْنِ البَذْر مِن رَبِّ الأرْضِ . نَصَّ عليه في رِوايَةِ جَماعةٍ . وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ ، وعامّةِ الأصْحابِ . وهو قولَ ابن سِيرِينَ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ؛ لأنَّه عَقْدٌ يَشْتَركُ رَبُّ المال والعامِلُ في نَمائِه ، فوَجَب أن يكونَ رأسُ المال كلُّه مِن عندِ أَحَدِهِما ، كالمُساقاةِ ، والمُضارَبةِ . ورُويَ عنه ما يَدُلُّ على أنَّ البَّذْرَ يجوزُ أن يكونَ مِن العامِل ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي رَوَايَةٍ مُهَنَّا ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ فِيهَا نَخْلٌ وشَجَرٌ ، يَدْفَعُها إلى قوم ِ يَزْرَعُون الأَرْضَ ويَقُومُون على الشَّجَرِ [ ١٩٥/٤ ط ] على أنَّ(١) له النَّصْفَ ، ولهم النَّصْفُ : فلا بَأْسَ بذلك ، ( قد دفع النبيُّ عَلَيْكُم

قوله: ولا يُشْتَرَطُ كَوْنُ البَذْرِ مِن رَبِّ الأَرْضِ . هذا إحْدَى الرِّوايَتَيْن . واختارَه الإنصاف المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِين ، وأبو محمد الجَوْزِئُ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، وصاحِبُ ﴿ الفائق ﴾ ، و ﴿ الحاوى الصَّغِير ﴾ . وجزَم به ابنُ رَزين في ﴿ نِهايَتِه ﴾ ، و « نَظْمِها » . قلتُ : وهو أَقْوَى دَلِيلًا .

> وظاهِرُ المذهب اشْتِراطُه . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، والمَشْهورُ عن أحمدَ ، وعليه جَماهِيرُ الأصحاب ، ونصَّ عليه . قال الشَّار حُ : اخْتارَه الخِرَقِيُّ ، وعامَّةُ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أَنْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، م : ﴿ فَلَفْعَ ﴾ .

الشرح الكبير خَيْبَرَ على هذا . فأجازَ دَفْعَ الأَرْضِ ليَزْرَعَها مِن غير ذِكْر البَذْر . فعلى هذا ،أَيُّهما أُخْرَجَ البَذْرَ ، جازَ . رُوِيَ نحوُ ذلك عن عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه . وهو قولُ أبى يوسُفَ ، وطائفةٍ مِن أهْلِ الحَدِيثِ ، وهو أَصَحُّ ، إن شاء اللهُ تعالى. ورُوِىَ عن سَعْدٍ ، وابن مَسْعُودٍ ، وابن عُمَرَ ، أنَّ البَذْرَ مِن العامِل . ولَعَلَّهُم أرادُوا به ، أَنَّه(١) يجوزُ أن يكونَ مِن العامِل ، فيكونُ كَقَوْل عُمَرَ ، ولا يكونُ قَوْلًا ثالِثًا . والدَّلِيلُ على ذلك قولُ ابن عُمَرَ : دَفَع رسولُ اللهِ عَلِيلِتُهُ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وأَرْضَها ، على أن يَعْمَلُوها مِن أَمُوالِهِم ، ولرَسُول اللهِ عَلِيلَةِ شَطْرُ ثَمَرِها(٢) . وفي لَفْظٍ : على أن يَعْمَلُوهَا ويَزْرَعُوهَا ، ولهم شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنها(٢) . فَجَعَلَ عَمَلُهَا مِن أَمْوالِهِم ، وزَرْعَها عليهم، و لم يَذْكُرْ شيئًا آخَرَ، وظاهِرُه أَنَّ البَذْرَ مِن أَهْلِ خَيْبَرَ ، والأَصْلُ "المُعَوَّلُ عليه" في المُزارَعةِ قِصَّةُ خَيْبَر ، و لم يَذْكُر النبيُّ عَلَيْكُ أَنَّ البَذْرَ على المسلمين ، ولو كان شَرْطًا لَما أَخَلُّ بذِكْره ، ولو

الإنصاف الأصحاب. وجزَم به القاضي، وكثيرٌ مِن أصحابه. وأطْلَقهما في « المُسْتَـوْعِبِ » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخـيص » ، و « البُلْغـةِ » ، و « المُحَرَّر » . فعلى المذهب ، لو كان البَذْرُ كلُّه مِنَ العامِل ، فالزَّرْ عُ له ، وعليه أَجْرَةُ الأَرْضِ لِرَبِّها ؛ وهي المُخابَرَةُ . وقيل : المُخابَرَةُ ؛ أَنْ يَخْتَصَّ أحدُهما بما

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣١٣/١٠ ، وفي صفحة ١٨١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « المعمول به » .

فَعَله النبيُّ عَلِيْكُ وأصحابه لَنُقِلَ ، و لم يَجُزْ تَرْكُ نَقْلِه . ولأنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ السرح الكبير الله عنه ، فَعَل الأَمْرَيْن جميعًا . فروَى البخاريُ (١)عنه ، أنَّه عامَلَ الناسَ على أنَّه إن جاء عُمَرُ بالبَذْرِ مِن عِنْدِه فله الشَّطْرُ ، وإن جاءُوا بالبَذْر فلهم كذا . وظاهِرُ هذا أَنَّ ذلك اشْتَهَرَ فلم يُنْكَرْ ، فكان إجْماعًا . فإن قِيلَ : فهذا بِمَنْزِلَةٍ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فكيف يَفْعَلُه عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه ؟ قلنا : يَحْتَمِلُ أَنَّه فَعَل ذلك ليُخَيِّرَهُم في أيِّ العَقْدَيْنِ شاءُوا ، فمَن اخْتارَ عَقْدًا عَقَدَه معه مُعَيَّنًا ، كَمَا لُو قال في البَيْع : إِن شِئْتَ بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ صِحاحٍ ، وإِن شِئْتَ بأَحَدَ عَشَرَ مُكَسَّرَةً . فاختارَ أَحَدَهُما ، فَعَقَدَ البَيْعَ عليه مُعَيَّنًا . ويجوزُ أن يكونَ مَجيئُه بالبَدْر ، أو شُرُوعُه في العَمَلِ بغيرِ بَذْرٍ ، مع إقرارِ عُمَرَ له على ذلك وعِلْمِه به ، جَرَى مَجْرَى العَقْدِ . ولهذا رُويَ عن أحمدَ صِحَّةً الإجارةِ فيما إذا قال: إن خِطْتَه رُوميًّا فلك دِرْهَمّ ، وإن خِطْتَه فارسيًّا فلك نِصْفُ دِرْهُمْ . ومَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا مِنَ القِياسُ يُخَالِفُ ظَاهِرَ النَّصِّ والإجْماعَ الذي ذَكَرْ ناهُما ، فكيف يُعْمَلُ به ؟ ثم هو مُنْتَقِضٌ بما إذا اشْتَركَ مالَانِ بِبَدَنِ صاحِبِ أَحَدِهِما .

على جَدْوَلِ أو ساقِيَةٍ ، أو غيرهما . قالَه في « الرِّعايةِ » . وخرَّج الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الإنصاف وَجْهًا في المُزارَعَةِ الفاسِدَةِ ، أَنَّها تُتَمَلَّكُ بالنَّفَقَةِ مِن زَرْعِ ِ الغاصِبِ . قال في « القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والسَّبْعِين » : وقد رأَيْتُ كلامَ أحمدَ يدُلُّ عليه ، لا على خِلافِه .

فائدة : مِثْلُ ذلك ، الإجارَةُ الفاسِدَةُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٠ .

فصل: فإن كان البَدْرُ منهما نِصْفَيْنِ ، وشَرَطا أَنَّ الزَّرْعَ بينهما نِصْفَانِ ، فهو بينهما ، سواءٌ قُلنا بصِحَّةِ المُزارَعةِ أو فَسادِها ؛ لأَنَّها إن كانت صَجِيحةً ، فالزَّرْعُ بينهما على ما شَرَطاه ، وإن كانت فاسِدةً فلِكُلِّ واحدٍ منهما بقَدْرِ بَدْرِه ، لكنْ إن حَكَمْنا بصِحَّتِها ، لم يَرْجِعْ أَحَدُهُما على صاحِبِه بشيءٍ . وإن قلنا : مِن شَرْطِ ١٩٦/٤ و مَا صَحَّتِها أن يكونَ البَدْرُ مِن رَبِّ الأَرْضِ . فهى فاسِدةً ، فعلى العامِل نِصْفُ أَجْرِ الأَرْضِ ، وله على رَبِّ الأَرْضِ نَصْفُ أَجْرِ عَملِه ، فيتقاصّانِ بقَدْرِ الأَقلِّ منهما ، ويَرْجِعُ أَحَدُهُما على صاحِبِه بالفَصْل . وإن شَرَطَا التَّفاضُل في الزَّرْعِ ، وقلنا أحدُهُما على صاحِبِه بالفَصْل . وإن شَرَطَا التَّفاضُل في الزَّرْعِ ، وقلنا بصَحَّتِها ، فالزَّرْعُ بينهما على ما شَرَطاه ، ولا تَراجُعَ . وإن قلنا بفسادِها ، فالزَّرْعُ بينهما على ما شَرَطاه ، ولا تَراجُعَ . وإن قلنا بفسادِها ، فالزَّرْعُ بينهما على قَدْرِ البَدْرِ ، ويَتَراجَعانِ ، كاذكَرُنا . وكذلك إن تَفَاضَلا في البَدْرِ ، وشَرَطا التَساوِي في الزَّرْعِ ، أو شَرَطا الأَحَدِهما أَكْثَرَ مِن قَدْرِ في البَدْرِ ، وشَرَطا التَساوِي في الزَّرْعِ ، أو شَرَطا الأَحَدِهما أَكْثَرَ مِن قَدْرِ بَدْرِه أو أقلً .

الإنصاف

تنبيه : دخَل فى كلام المُصَنِّف ، ما لو كان البَذْرُ مِنَ العامِل أو غيرِه ، والأَرْضُ لهما ، أو بينَهما . وهو صحيحٌ . قالَه فى « الفُروع ِ » وغيرِه . قال فى « الفائق ِ » : ولو كانَ مِن العامِل ِ ، والأَرْضُ بينَهما . ثم حكى الخِلافَ . وقال الأصحابُ : لو كان البَذْرُ منهما ، فحُكْمُه حُكْمُ شَرِكَةِ العِنانِ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو رَدَّ على عامِل كَبَذْرِه ، فرِوايَتان فى « الواضحِ » . نَقَله فى « الفُروعِ » . قلتُ : أكثرُ الأصحابِ قطَعُوا بفسَادِها حيثُ شرَط ذلك . الثَّانيةُ ، لو كان البَذْرُ مِن ثالِثٍ ، أو مِن أَحَدِهما ، والأَرْضُ والعَمَلُ(١) مِن آخَرَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصيل: « العامل ».

فصل: فإن قال صاحِبُ الأرْض: أَجَرْتُكَ نِصْفَ أَرْضِي بنِصْفِ السرح الكبر البَذْرِ ونِصْفِ مَنْفَعَتِكَ ومَنْفَعَةِ بَقَرِكَ وآلَتِكَ . وأُخْرَجَ المُزارِعُ البَذْرَكُلُّه ، لِم يَصِحُّ ؛ لأنَّ المَنْفَعَةَ غيرُ مَعْلُومَةٍ . وكذلك لو جَعَلَها أُجْرَةً لأرْضِ أُخْرَى ، أو دار ، لم يَجُزْ ، والزَّرْءُ كلَّه للمُزارِعِ ، وعليه أَجْرُ مِثْلِ الأرْضِ . فإن أَمْكَنَ عِلْمُ المَنْفَعَةِ وضَبْطُها بما لا تَخْتَلِفُ معه ، ومَعْرِفَةُ البَذْرِ ، جازَ ، وإن كان الزَّرْعُ بينَهما . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ البَذْرَ عِوَضٌ في الإجارَةِ ، فيُشْتَرَطُ قَبْضُه ، كما لو كان مَبيعًا وما حَصَل فيه قَبْضٌ . وإن قال : أَجَرْتُكَ نِصْفَ أَرْضِي بِنِصْفِ مَنْفَعَتِكَ ، وَمَنْفَعَةِ بَقَرِك ، وَآلَتِكَ ، وأُخْرَجا البَذْرَ ، فهي كالتي قبلَها ، إِلَّا أَنَّ الزَّرْعَ يكونُ بينهما على كلّ حالٍ .

أوِ البَقَرُ مِن رابعٍ ، لم يصِحُّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وذكر في « المُحَرَّرِ » ، وَمَن تابَعَه ، تَخْرِيجًا بالصِّحَّةِ . وذكرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رِوايَةً ، واخْتارَه . وذكر ابنُ رَزِينِ في « مُخْتَصَره » ، أنَّه الأَظْهَرُ . ولو كانتِ البَقَرُ من واحدٍ ، والأرْضُ ، والبَذْرُ ، وسائرُ العَمَلِ مِن آخَرَ ، جازَ . قالَه في « الفائق » ، و « الفُروعِ ِ » . وإنْ كان مِن أَحَدِهِما الماءُ(١) ، ففي الصِّحَّةِ رِوايتَان ، تأتِيان في كلام ِ المُصَنِّفِ قريبًا ، وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » . قلتُ : ظاهرُ كلام ِ أَحمدَ وأكثرِ الأصحاب ، عدَمُ الصُّحَّةِ . ثم وَجَدْتُ الشَّارِ حَ صحَّحه . وصحَّحه في « تَصْحيحِ المُحَرَّرِ » . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « الكافِي » . وأَختارَه القاضي . قالَه شارِحُ « المُحَرَّر ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ المال ﴿ .

الله وَإِنْ شُرطَ أَنْ يَأْخُذَ رَبُّ الْأَرْضِ مِثْلَ بَذْرِهِ ، وَيَقْتَسِمَا الْبَاقِيَ ، أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا تُفْزَانًا مَعْلُومَةً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، أَوْ زَرْعَ نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ .

الشرح الكبير

٢١٣٦ – مسألة : ( فإن شُرطَ أن يَأْخُذَ ربُّ الأرض مثلَ بَذْره ، ويَقتَسِما الباقِيَ ) لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه كأنَّه اشْتَرَط لنَفْسِه ( قُفْزَانًا مَعْلُومَةً ) وهو شَرْطٌ فاسِدٌ تَفْسُدُ به المُزارَعَةُ ؛ لأنَّ الأرْضَ رُبَّما لا تُخْرِجُ إلَّا تلك القُفْزانَ ، فيَخْتَصُّ رَبُّ المالِ بها ، ورُبُّما لا تُخْرِجُهُ . ومَوْضُوعُ المُزارَعةِ على اشْتِراكِهما في الزَّرْعِ .

٣١٣٧ - مسألة : وكذلك لو شَرَطا لأَحَدِهما ( دراهِمَ مَعْلُومَةً ، أو زَرْعَ ناحِيَةٍ مُعَيَّنةٍ ) أو يَشْتَرطُ لأَحَدِهما ما على الجداول ، إمَّا مُنْفَردًا أو مع نَصِيبِه ، فهو فاسِدٌ بإجْماع ِ العُلَماءِ ؛ لأنَّ الخَبَر صَحِيحٌ في النَّهْي عنه ، غيرُ مُعارَض ولا مَنْسُوخ ٍ ، ولأنَّه رُبَّما تَلِف ما عُيِّنَ لأَحَدِهما دُونَ الآخَر ، فَيَنْفَردُ أَحَدُهما بالغَلَّةِ دونَ صاحِبه .

الإنصاف

قوله : وإنْ شرَط أَنْ يأْخُذَ رَبُّ الأَرْضِ مثلَ بَدْرِه ، ويقْتَسِما الباقي ، فسَدَتِ المُزارَعَةُ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفُروعِ » : ويتَوجَّهُ تخْرِيجٌ مِنَ المُضارَبَةِ . وجوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَخْذَ البَذْرِ أَو بعْضِه بطَرِيقِ القَرْضِ . وقال : يَلْزَمُ مَنِ اعْتَبَرَ البَذْرَ مِن رَبِّ الأَرْضِ ، وإلَّا فَقَوْلُه فاسِدٌّ . وقال أيضًا : تجوزُ كالمُضارَبَةِ ، وكاقْتِسامِهما ما يَبْقَى بعدَ الكُلَفِ . وقال أيضًا : ويُتَّبَعُ في الكُلَفِ [ ٢/ ١٦٧ ظ ] السُّلْطانِيَّةِ العُرْفُ ، ما لم يكنْ شَرْطٌ ، واشْتِراطُ عَمَلَ ِ الآخَرِ حتى يُثْمِرَ بَبَعْضِه . قال : وما طلَبَ مِن قَرْيَةٍ مِن وَظائِفَ سُلْطانِيَّةٍ ونحوِها ، ومَتَى فَسَدَتْ ، فَالزَّرْءُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ صَاحِبِهِ . اللَّهَ وَحُكْمُ الْمُزَارَعَةِ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ فِيمَا ذَكَرْنَا .

الشرح الكبير

٣١٣٨ – مسألة : (ومَتَى فَسَدَت ، فالزَّرْعُ لصاحِبِ البَدْرِ) لأَنّه عَيْنُ مالِه ، يَنْقَلِبُ من حالِ إلى حالِ ، ويُنَمَّى ، فهو كصِغارِ الشَّجَرِ إذا غُرِسَ فطالَ (وعليه أُجْرَةُ صاحِبِه) فإن كان البَدْرُ مِن العامِلِ ، فعليه أُجْرَةُ الأَرْضِ ؛ لأَنَّ رَبَّها إنَّما بَذَهَا بعِوَضِ لم يُسَلَّمُ له ، فرَجَعَ إلى عَوضِ مَنافِعِها الأَرْضِ ؛ لأَنَّ رَبَّها إنَّما بَذَهَا بعِوضِ لم يُسَلَّمُ له ، فرَجَعَ إلى عَوضِ مَنافِعِها اللَّرْضِ ؛ لأَنَّ رَبَّها إنَّما بَذَهَا بعِوضٍ لم يُسَلَّمُ له ، فرَجَعَ إلى عَوضٍ مَنافِعِها الفائِتَةِ بَزَرْعِها على الزّارِع ب ١٩٦/٤ ع وإن فَسَدَتْ والبَدْرُ مِن رَبِّ الأَرْضِ ، فالزَّرْعُ له ؛ لِما ذكَرْنا ، وعليه مثلُ أَجْرِ العامِل ؛ لذلك . وإن كان منهما ، فالزَّرْعُ بينهما على قَدْرِ البَدْرِ ، و يَتراجَعانِ بما يَفْضُلُ لأَحَدِهما على ما ذكَرْنا .

٧١٣٩ - مسألة : ( وحُكْمُ المُزارَعَةِ حُكْمُ المُساقاةِ فيما ذَكَرْنا ) مِن الجَوازِ ، واللَّزُومِ ، وأنَّها لا تجوزُ إلَّا بجُزْءٍ للعامِلِ مِن الزَّرْعِ ، وما يَلْزَمُ العامِلَ ورَبَّ الأَرضِ وغيرِ ذلك مِن أَحْكامِها ؛ لأنَّها مُعامَلَةٌ على الأَرْضِ ببعضِ نَمائِها .

فعلى قَدْرِ الأَمْوالِ ، وإنْ وُضِعَتْ على الزَّرْعِ ِ ، فعلى رَبِّه ، (أو على العَقارِ ، فعلى الإنصاف رَبِّه') ، ما لم يَشْتَرِطْه على مُسْتَأْجِرٍ ، وإنْ وُضِعَ مُطلَقًا ، رجَع إلى العادَةِ .

فائدة : لو شرَط أحدُهما اخْتِصاصًا بقَدْرٍ مَعْلُومٍ مِن غَلَّةٍ ، أو دَراهِمَ ، أو زَرْعِ ِ جَانبٍ مِنَ الأرْضِ ، أو زِيادَةِ أَرْطالٍ مَعْلُومَةٍ ، فَسَدَتْ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ا .

• ٢١٤ - مسألة : (والحصادُ على العامِل . نَصَّ عليه . وكذلك الجِذاذُ . وعنه أنَّ الجِذاذَ عليهما ) الجِذاذُ والحَصَادُ واللَّقاطُ على العامِل . وهو مَذْهبُ الشافعيُّ ؛ لأنَّه مِن العَمَل ، نَصَّ عليه أحمدُ في الحَصَادِ . وهو مَذْهبُ الشافعيُّ ؛ لأنَّه مِن العَمَل ، فكان على العامِل ، كالتَّشْمِيس . ورُوِي عن أحمدَ في الجِذاذِ ، أنّه إذا شَرَط على العامِل ، فجائِزٌ ؛ لأنَّ العَمَل عليه ، وإن لم يَشْرُطه فعلى رَبِّ المالِ بحِصّةِ ما يَصِيرُ إليه . فجعَلَ الجِذاذَ المالِ بحِصّةِ ما يَصِيرُ إليه . فجعَلَ الجِذاذَ عليهما ، وأجازَ اشْتِراطَه على العامِل ، وهو قولُ بعض الشافعية . وقال عليهما ، وأجازَ اشْتِراطَه على العامِل . وهو قولُ بعض الشافعية . وقال عمدُ بنُ الحَسَن : تَفْسُدُ المُساقاةُ بشَرْطِه على العامِل ؛ لأنَّه شَرْطٌ يُنافِي مُمْدُ بنُ الحَسَن : تَفْسُدُ المُساقاةُ بشَرْطِه على العامِل ؛ لأنَّه شَرْطٌ يُنافِي

الإنصاف

قوله: والحَصَادُ على العامِل . هذا المذهب، وعليه أكثرُ الأصحاب، ونصَّ عليه . وقدَّمه في « الهِداية »، و « المُنْهُ ب »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلاصَة »، و « الهادِي »، و « التَّلْخيص »، و « البُلْغة »، و « الفُروع »، و « الرِّعايتَيْن »، و « الحاوِي الصَّغِير » ، و « النَّظْم » ، وغيرِهم . وجزَم به في « المُحَرَّر » ، و « المُوجَزِ » ، وغيرِهما . وقيل : عليهما . وهوروايَةٌ عندَ ابن رَزِين ، واحْتِمالٌ لأبي الخَطَّابِ ، وتَخْرِيجٌ لجماعَة . وقال في « المُوجَزِ » ، في الحَصاد ، والدِّياس ، والتَّذْرِيَة ، وحِفْظِه بَنْرُه ، الرِّوايَتانِ اللَّتان في الجَداد .

فائدة : اللَّقاطُ كالحَصادِ . على الصَّحيحِ مِنَ المَدهبِ ، وقطَع به الجُمْهورُ . وقال في « الرَّعايةِ وقال في « الرَّعايةِ

المُعامَلَةِ ، فأشْبَهَ نَقْلَه إلى مَنْزله . ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَيْلِكُ دَفَعَ خَيْبَرَ (١) إلى الشرح الكبير يَهُودِ خَيْبَرَ على أَنْ يَعْمَلُوها مِن أَمُوالِهم ، ولأنَّ هذا مِن العَمَلِ ، أَشْبَهَ التَّشْمِيسَ ، وبه يَبْطُلُ ما ذَكَرُوه . وفارَقَ النَّقْلَ إلى المَنْزِلِ ، فإنَّه يكونُ بعدَ القِسْمَةِ وزَوال العَقْدِ ، فأَشْبَهَ المَخْزَنَ .

> فصل : وإن دَفَع رَجُلٌ بَذْرَه إلى صاحِب الأرْضِ ليَزْرَعَه في أَرْضِه ، ويكونَ ما يَخْرُجُ بينهما ، فهو فاسِدٌ ؛ لأنَّ البَذْرَ ليس مِن رَبِّ الأرْض ولا مِن العامِلِ ، ويكونُ الزَّرْعُ لمالِكِ البَذْرِ ، وعليه أَجْرُ الأرْض والعَمَل . ويَتَخَرَّجُ أَن تَنْبَنِيَ صِحَّتُه على إحْدَى الرِّوايَتَيْن ، كالمسألةِ التي بعدَها .

الإنصاف

الكُبْرى »: قلتُ: واللِّقاطُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن .

قوله : وكذلك الجَدادُ . يعْنِي ، أنَّه على العامِلِ كالحَصادِ . وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن في « الرِّعايةِ الكُبْري » ، و « الفُروعِ » ، وتَخْرِيجٌ في « المُحَرَّدِ » وغيرِه ، وقِياسٌ في « التَّلْخيصِ ِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « شَرْحِ ابن رَزِين ﴾ ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، ونَصَراه . وعنه ، أنَّ الجَدادَ عليهما بقَدْرِ حِصَّتِهما ، إلَّا أَنْ يَشْرُطَه على العامِلِ . نصَّ عليه ، وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب.

فائدة : يُكْرَهُ الحَصادُ والجَدادُ ليْلًا . قالَه الأصحابُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل.

الله وَإِذَا قَالَ الْمُزَارِعُ: أَنَا أَزْرَعُ الْأَرْضَ بِبَذْرِى وَعَوَامِلِى ، وَتَسْقِيهَا بِمَائِكَ ، وَالزَّرْعُ بَيْنَنَا . فَهَلْ يَصِحُّ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

الشرح الكبير

وَتَسْقِيها بِمَائِك ، والزَّرْعُ بِيننا ) ففيها رِوايَتان ؛ إحْداهُما ، لاتَصِحُ . وَتَسْقِيها بِمَائِك ، والزَّرْعُ بِيننا ) ففيها رِوايَتان ؛ إحْداهُما ، لاتَصِحُ . اخْتارَها القاضِي ؛ لأنَّ مَوْضُوعَ المُزارَعَةِ على أن يكونَ مِن أَحَدِهما الأَرْضُ ومِن الآخَرِ العَمَلُ ، وصاحِبُ الماءِ ليس منه أَرْضٌ ولا عَمَلٌ ولا بَذْرٌ ، ولأنَّ الماءَ لا يُباعُ ولا يُسْتَأْجَرُ ، فكيف تَصِحُ المُزارَعةُ به ؟ والثانيةُ ، تَصِحُ . المَاءَ لا يُباعُ ولا يُسْتَأْجَرُ ، فكيف تَصِحُ المُزارَعةُ به ؟ والثانيةُ ، تَصِحُ . اختارَها أبو بكر . ونقَلَها عن أحمدَ يَعْقُوبُ بنُ بَخْتانَ (١) ، وحَرْبٌ ؛ لأنَّ المَاءَ أَحَدُما يُحْتَاجُ إليه في الزَّرْعِ ، فجازَ أن يكونَ مِن أَحَدِهما ، كالأَرْضِ والعَمَلِ . والأوَّلُ [ ١٩٧/٤ و ] أَصَحُ ؛ لأنَّ هذا ليس بمَنْصُوصِ عليه ، ولا هو في مَعْنَى المَنْصُوصِ .

فصل : وإنِ اشْتَرَكَ ثلاثَةٌ ؛ مِن أَحَدِهم الأرضُ ، ومِن الآخَرِ البَدْرُ ، ومِن الآخَرِ البَدْرُ ، ومِن الآخَرِ البَقَرُ ، والعَمَلُ على أنَّ ما رَزَق الله تعالى بينهم ، فعَمِلُوا ، فهذا عَقْدٌ فاسِدٌ . نَصَّ عليه أحمدُ ، في رِوايَةِ أبي داودَ ، ومُهَنّا ، وأحمدَ بنِ القاسِمِ . وذَكَرَ حَدِيثَ مُجاهدٍ ، في أَرْبَعةٍ اشْتَرَكُوا في زَرْعٍ على عَهْدِ القاسِمِ . وذَكَرَ حَدِيثَ مُجاهدٍ ، في أَرْبَعةٍ اشْتَرَكُوا في زَرْعٍ على عَهْدِ

الإنصاف

قوله: وإنْ قالَ: أنا أَزْرَعُ الأَرْضَ بَبَذْرِى وعَوامِلِى ، وتَسْقِيها بِمائِك ، وَالزَّرْعُ بِينَا . فهل يَصِحُّ ؟ على رِوايَتَيْن . وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الهادِي » ، و « الرِّعايتَيْن » ،

<sup>(</sup>١) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان . تقدم في ٢/ ٣٩١ .

رسول اللهِ عَلَيْكُم ، فقال أَحَدُهُم : عَلَىَّ الفَدَّانُ(') . وقال الآخَرُ : قِبَلِي الشرح الكبير الأَرْضُ . وقال الآخَرُ : قِبَلَى البَذْرُ . وقال الآخَرُ : قِبَلَى العَمَلُ . فَجَعَل النبيُّ عَيْضًا الزُّرْعَ لصاحِب البَنْرِ ، وألغَى صاحِبَ الأرْضِ ، وجَعَل لصاحِبِ العَمَلِ كُلُّ يومٍ دِرْهُمًا ، ولصاحِبِ الفَدَّانِ شيئًا مَعْلُومًا(٢) . فقال أحمدُ : لا يَصِحُّ ، والعَمَلُ على غيرِه . وذَكَر هذا الحَدِيثَ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ ، عن الوَليدِ بنِ مُسْلِمٍ ، عن الأوْزَاعِيِّ ، عن واصِل بن أبي جَمِيل ، عن مُجاهِدٍ ، وقال في آخِره : فَحَدَّثْتُ به مَكْحُولًا فقال : ما يَسُرُّنِي بهذا الحَدِيثِ وَصيفَّ ٣٠ . وحُكْمُ هذه المسألةِ حُكْمُ المسألةِ التي ذَكَرْناها في أوّل الفَصْل ، وهما فاسِدَتانِ ؟ لأنَّ مَوْضُوعَ المُزارَعةِ على أنَّ البَذْرَ مِن رَبِّ الأَرْضِ أو مِن العامِل ، وليس هو من (') واحِدٍ منهما . وليست شَرِكةً ؛ لأنَّ الشَّرِكَةَ تكونُ بالأثَّمانِ ، فإن كانت بالعُرُوضِ ، اعْتُبرَ كَوْنُها مَعْلُومَةً ، و لم يُوجَدْ شيءٌ مِن ذلك هـٰهُنا . ولا هي إجارَةً ؛ لأَنَّ الإجارَةَ تَفْتَقِرُ إلى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وعِوَض مَعْلُومٍ . وبهذا قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرُّأي . فعلي هذا ، يكونُ الزَّرْ عُ لصاحِب البَذْر ؛ لأَنَّه نَمَاءُ مالِه ، ولصاحِبَيْه عليه أَجْرُ مِثْلِهما ؛ لأَنَّهما دَخَلا على أن يُسَلِّمَ

و ﴿ الحَاوِى الصَّغِيرِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ نِهايـةِ ابنِ رَزِيــن ٍ ﴾ ، و ﴿ نَظْمِها ﴾ ؛ إحْداهما ، لا يصِحُّ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . اختارَه القاضي

<sup>(</sup>١) الفدان : المحراث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب القوم يشتركون في الزرع ، من كتاب البيوع والأقضية . المصنف ٧ / ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) الوصيف: الخادم، غلاما أو جارية.

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

لهما المُسَمَّى ، فإذا لم يُسَلِّمْ ، عاد إلى بَدَلِه . وبهذا قال الشافعيُّ ، وأبو تُوْرٍ . وقال أصحابُ الرَّأْيِ : يَتَصَدَّقُ بالفَصْلِ . والصَّحِيحُ أنَّ النَّماءَ لصاحِبِ البَدْرِ ، لا تَلْزَمُه الصَّدَقَةُ به ، كسائِرِ مالِه .

فصل : فإن كانتِ الأرضُ لثلاثة ، فاشْتَركُوا على أَن يَزْرَعُوها بَبَذْرِهم وَ فَاللهُ مَا أَعْرَجَ اللهُ بينهم على قَدْرِ ما لَهم ، جاز . وبه قال مالك ، والشافعي ، وابنُ المُنْذِرِ . ولا نَعْلَمُ فيه خلافًا ؛ لأنَّ أَحَدَهُم لا يَفْضُلُ صاحِبَه بشيءٍ .

فصل: فإن زارَعَ رَجُلًا ، أو آجَرَه أرْضَه فزَرَعها ، وسَقَط مِن الحَبِّ شيءٌ فنَبَتَ في تلك الأرْضِ عامًا آخَرَ ، فهو لصاحِب الأرْضِ . نَصَّ عليه أحمد في رواية أبي داود ، ومحمد بن الحارِثِ . وقال الشافعي : هو لصاحِب الحَبِّ ؛ لأنَّه عَيْنُ ١٩٧/٤ على مالِه ، فهو كالو بذرَه قَصْدًا . لصاحِب الحَبِّ الشقطَ حَقَّه منه بحُكْم العُرْفِ ، وزال مِلْكُه عنه ؛ ولنا ، أنَّ صاحِب الحَبِّ أَسْقط حَقَّه منه بحُكْم العُرْفِ ، وزال مِلْكُه عنه ؛ لأنَّ العادة تَرْكُ ذلك لمن يَأْخُذُه ، ولهذا أبيح له الْتِقاطُه ورَعْيه . ولا نَعْلَمُ خِلاقًا في إباحة التِقاطِ ما خَلفَه الحَصّادُونِ مِن سُنْبُل وحَبِّ وغيرِهما ، فجرى ذلك مَجْرَى نَبْذِه على سَبِيل التَّرْكِ له ، وصار كالشيءِ التَّافِه يَسْقُطُ منه ، كالتَّمرة واللَّقمة ونحوهما ، والنَّوى لو الْتَقَطَه إنسانٌ فعَرَسه كان له ، دُونَ مَن سَقَط منه ، كذا هذا .

الإنصاف في « المُجَرَّدِ » ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِخُ . وصحَّحه في « التَّصْحيحِ » . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » ، و « الفائقِ » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يصِحُّ . اخْتارَه أبو بَكْرٍ ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » .

٢١٤٢ - مسألة : ( وإن زارَعَ شَرِيكَه في نَصِيبِه ، صَحٌّ ) إذا جَعَل الشرح الكبير له في الزَّرْعِ أَكْثَرَ مِن نَصِيبه ، مثلَ أن تكونَ الأرضُ بينَهما نِصْفَيْن ، فجَعَل للعامِل الثُّلُثَيْن ، صَحَّ ، وكان السُّدْسُ حِصَّته مِن المُزارَعةِ ، فصار كأنَّه قال : زارَعْتُك على نَصِيبي بالثُّلُثِ . فصَحَّ ، كالوزارَعَ أَجْنَبِيًّا . وفيه وَجْهّ آخَرُ ، أنَّه لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ النَّصْفَ للمُزارِعِ ، ولا يَصِحُّ أن يُزارِعَ الإنسانُ

قوله : وإنْ زارَعَ شَرِيكَه في نَصِيبه ، صَحَّ . هذا المذهبُ . صحَّحه المُصَنِّفُ ، الإنصاف والشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس ِ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وجزَم به ابنُ مُنجَّى ف « شَرْحِه » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وقيل : لا يصِحُّ . اخْتارَه القاضي . قالَه في « التَّلْخيصِ » . وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيصِ » . فعلى المذهبِ ، يُشْتَرطُ أَنْ يكونَ للعامِلِ أكثرُ مِن نَصِيبِه . والواقِعُ كذلك .

> فائدتان ؛ إحْداهما ، ما سقَط مِنَ الحَبِّ وَقْتَ (١) الحَصادِ ، إذا نبَت في العام القابِل ، فهو لرَبِّ الأرْض . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، ونصَّ عليه . وذكر في « المُبْهجرِ » وَجْهًا ، أنَّه لهما . وقال في « الرِّعايةِ » : هو لرَبِّ الأرْضِ ؛ مالِكًا ، أو مُسْتَأْجِرًا ، أو مُسْتَعِيرًا . وقيل : له حُكْمُ العارِيَّةِ . وقيل : حُكْمُ العَصْبِ . قال ف ﴿ الرِّعايةِ ﴾ : وفيه بُعْدٌ . ويأتِي في العارِيَّةِ ، إذا حمَل السَّيْلُ بَذْرَ إِنْسانٍ إِلَى أَرْض غيره ونبَت . وكذا نصَّ أحمدُ في مَن باعَ قَصِيلًا فَحُصِدَ ، وبَقِيَ يَسِيرًا ، فصارَ سُنْبُلًا ، فهو لرَبِّ الأرْضِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال في « المُسْتَوْعِبِ » :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ٥ قبل ٥ .

لنَفْسِه ، فإذا فَسَد فى نَصِيبِه ، فَسَد فى الجميع ِ ، كما لو جَمَع فى البَيْع ِ بينَ ما يَصِحُّ وما لا يَصِحُّ ، والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ إن شاء اللهُ تعالى ، وقد ذَكَرْنا فى المُساقاة نحوَ هذا .

الإنصاف

لو أَعارَه أَرْضًا بَيْضاءَ ؛ لِيَجْعَلَ فيها شَوْكًا أو دَوابًّا ، فَتَناثَرَ فيها حبُّ ، أو نَوى ، فهو للمُسْتَعِيرِ ، وللْمُعِيرِ إجْبارُه على قَلْعِه بدَفْع ِ القِيمَةِ ؛ لنَصِّ أَحمدَ على ذلك فى الغاصِبِ . الثَّانيةُ ، لو أَجَرَ أَرْضَه سنَةً لَمَن يزْرَعُها ، فزرَعَها ، فلم يَنْبُتِ الزَّرْعُ فى تلك السَّنَةِ ، ثم نَبَت فى السَّنَةِ الأُخْرَى ، فهو للمُسْتَأْجِرِ ، وعليه الأُجْرَةُ لرَبِّ الأَرْضِ مُطالَبَتُه بقَلْعِه قبلَ إِذْراكِه . واللهَ أعلمُ . الأَرْضِ مُطالَبَتُه بقَلْعِه قبلَ إِذْراكِه . واللهَ أعلمُ .

## فَصْلٌ فى إجارَةِ الأرضِ

تجوزُ إجارَتُها بالذَّهَبِ والفِضَّةِ وسائرِ العُرُوضِ ، غيرِ المَطْعُومِ ، في قَوْلِ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ . قال أَحمدُ : قَلَّما اخْتَلَفُوا في الذَّهَبِ والوَرِقِ . وقال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَوامُّ أَهْلِ العِلْمِ على أَنَّ اكْتِراءَ الأرضِ وقتًا مَعْلُومًا جائِزٌ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ . رُوِى هذا القولُ عن سَعْدٍ ، ورافع بن مَعْدُ من وابنِ عُبَاسٍ . وبه قال سَعِيدُ بنُ المُسيَّبِ ، وعُرْوَةُ ، والقاسِمُ ، ومالكُ ، واللَّيْثُ ، والشافعيُ ، وإسحاقُ ، وأبو فَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأي . ورُوى عن طَاوُسٍ ، والحَسنِ ، كَراهَةُ ذلك ؛ وَمُوى رافِعٌ أَنَّ النبيَّ عَيْلِهُ نَهَى عن كِراءِ المَزارِعِ . مُتَّفَقَّ عليه (١٠) . وأن بالذَّهَبِ والوَرِقِ ، فلم يَنْهَنا ، يَعْنِي النبيَّ عَيْلِهُ . وعن وَلَنَا ، أَنَّ رافِعًا قال : أمَّا بالذَّهَبِ والوَرِقِ ، فلم يَنْهَنا ، يَعْنِي النبيَّ عَيْلِهُ . وعن مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ فلا بَأْسَ . وعن مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ فلا بَأْسَ . وعن حَنْظَلَةَ بن قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَأَلُ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِراءِ الأرضِ ، فقال : مَعْنَ مِن اللهِ عَن كِراءِ الأرضِ ، فقال : بَهَى رسولُ اللهِ عَن كِراءِ الأرضِ ، فقال : بَهَى رسولُ اللهِ عَن كِراءِ الأرضِ ، فقال : بَقَى رسولُ اللهِ عَن كِراءِ الأرضِ ، فقال : بَهَى عن كِراءِ الأرضِ ، فقال : بَهَى رسولُ اللهِ عَن كِراءِ الأرضِ ، فقال : بَهَى عنها بِعضِ ما يَخْرُجُ منها ، أمّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا بَأْسَ . مُتَفَقً

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٤ .

 <sup>(</sup>٣) فى : باب كراء الأرض بالذهب والورق ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٨٣/٣ .
 كما أخرجه أبو داود ، فى : باب فى المزارعة . من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٣١/٢ ، ٢٣٢ .

الشرح الكبير عليه(١) . وعن سَعْدٍ [ ١٩٨/٤ و ] قال : كُنَّا نُكْرى الأرْضَ بما على السُّواقِي ، وما سَعِدَ (٢) بالماء منها ، فَنَهانا رسولُ الله عَلَيْكُ عن ذلك ، وأَمَرَنا أَن نُكْرِيَها بِذَهَبِ أَو فِضَّةٍ . رَواهُ أَبُو دَاوِدَ (٣) . ولأنَّها عَيْنٌ يُمْكِنُ اسْتِيفاءُ المَنْفَعَةِ المُباحَةِ منها مع بَقائِها ، فجازَتْ إجارَتُها بالأَثْمانِ ونحوِها ، كالدُّورِ . والحُكْمُ في العُرُوضِ كالحُكْمِ في الأثْمانِ . وأما حَديثُهُم ، فقد فَسَّرَه الرَّاوي بما ذَكَرْنا عنه (١٠) ، فلا يجوزُ الاحْتِجاجُ به على غيره . وحَدِيثُنا مُفَسِّرٌ لحَدِيثِهم ؛ فإنَّ راوِيَهما واحدٌ ، وقد رَواهُ عامًّا وخاصًّا ، فيُحْمَلُ العامُّ على الخاصِّ مع مُوافَقةِ الخاصِّ لسائر الأحادِيثِ والقِياس وقولِ أَكْثر أهْلِ العِلْمِ . فأمَّا إجارَتُها بطَعامٍ ، فتَنْقَسِمُ ثلاثةَ أَقْسَامٍ ؛ أَحَدُهَا ، أَن يُؤْجِرَهَا بطَعَامٍ مَعْلُومٍ غيرِ الخَارِجِ منها ، فيَجُوزُ . نَصَّ عليه أحمدُ في رواية الحَسَنِ بنِ ثَوَابٍ . وهو قولُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ ؟ منهم سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، وعِكْرِمةُ ، والنَّخَعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو تَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأي . ومَنَع منه مالكٌ ، حتى مَنَع إجارَتَها باللَّبَن والعَسَل ِ . وقد رُويَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : رُبَّما تَهَيَّبُتُه . قال القاضِي : هذا مِن أحمدَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سعد الماء: جرى سَيْحًا .

<sup>(</sup>٣) في : باب في المزارعة ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢ / ٢٣١ .

كما أخرجه النسائي ، في : باب ذكر الأحاديث المختلفة ... ، من كتاب المزارعة . المجتبى ٧ / ٣٨ . والدارمي ، ف : باب في الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢ / ٢٧١ . والإمام أحمد ، ف: المسند ١ / ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم في صفحة ١٨٤ .

على سبيلِ الوَرَعِ ، ومَذْهَبُه الجوازُ . واحْتَجَّ مالكٌ ، بما روَى رافِعُ بنُ الشرح الكبيرِ عَن بعض عُمُومَتِه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى » . رَواهُ أبو دَاودَ ، وابنُ ماجَه (۱) . وروَى ظَهِيرُ بنُ رافع قال : دَعانِى رسولُ الله عَلَيْكَ فقال : « مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ » قلت : نُوَاجِرُها على الرُّبْعِ ، أو على الأوْسُقِ مِن التَّمْرِ أو الشَّعِيرِ . قال : « لَا تَفْعُلُوا ، ازْرَعُوهَا أو أَمْسِكُوهَا » . مُتَّفَقٌ عليه (۱) . وروَى أبو (۱) سعيد ، قال : نَهَى رسولُ الله عَلَيْكَ عن المُحاقَلَة (۱) . وروَى أبو (۱) سعيد ، قال : نَهَى رسولُ الله عَلَيْكَ عن المُحاقَلَة (۱) . والمُحاقَلة أو أَمْسِكُوهَا ، ولأنَّه عَوْنَ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ ، لا يُتَّخَذُ وَسِيلةً والمُحاوَلة وسيلةً اللهِ الرِّبا ، فجازَتْ إجارَتُها بها ، كالأَثْمانِ . وحَدِيثُ رافع وظَهِيرٍ ، قد سَبَق الكَلامُ عليه في المُزارَعة ، على أَنَّه يَحْتَمِلُ النَّهْىَ عن إجارَتِها بذلك سَبَق الكَلامُ عليه في المُزارَعة ، على أَنَّه يَحْتَمِلُ النَّهْىَ عن إجارَتِها بذلك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب ما كان من أصحاب رسول الله كلي يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والثمرة ، من كتاب البيوع . كتاب الحرث . صحيح البخارى ٣ / ١٤١ . ومسلم ، فى : باب كراء الأرض بالطعام ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ٣ / ١١٨٢ .

كا أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما يكره من المزارعة ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٢ / ٨٢١ ، ٨٢٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ، فى : باب بيع المزابنة ، من كتاب البيوع . صحيح البخارى ٩٩/٣ . ومسلم ، فى: باب كراء الأرض ، من كتاب كراء الأرض ، من كتاب البيوع . صحيح مسلم ١١٧٩/٣ . وابن ماجه ، فى : باب كراء الأرض ، من كتاب البيوع . الموطأ الرهون . سنن ابن ماجه ٢/ ٠٨٠ . والإمام مالك ، فى : باب ما جاء فى المزابنة و المحاقلة ، من كتاب البيوع . الموطأ ٢ م٠/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٦/٣ ، ٨٠ .

الشرح الكبير إذا كان خارجًا منها ، ويَحْتَمِلُ النَّهْيَ عنه إذا آجَرَها بالرُّبْع ِ والأوْسُق . وحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ يَحْتَمِلُ المَنْعَ مِن كِرائِها بالحِنْطَةِ إِذَا اكْتَرَاهَا لزَرْ عِ الحِنْطَةِ . القسمُ الثاني ، إجارَتُها بطَعام مَعْلُوم مِن جنْس ما يَزْرَعُ فيها ، كإجارَتِها بقُفْزانِ حِنْطَةٍ ليَزْرَعَها ، فقال أبو الخَطَّاب : فيها روايتان ؛ إحداهما ، المَنْعُ . وهي التي ذكَرَها القاضِي [ ١٩٨/٤ ط ] مَذْهَبًا . وهي قولُ مالكٍ ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الأحادِيثِ ، ولأنَّه ذَريعةٌ إلى المُزارَعَةِ عليها بشيءِ مَعْلُومٍ مِن الخارجِ منها ؛ لأنَّه يَجْعَلُ مكانَ قَوْلِه : زارَعْتُكَ . آجَرْتُك ، فتَصِيرُ مُزارَعةً بلَفْظِ الإجارَةِ ، والذَّرائِعُ مُعْتَبَرَةٌ . والثانيةُ ، جوازُ ذلك . اختارَها أبو الخَطَّاب . وهو قولُ أبي حَنيفةَ ، والشافعيُّ ؛ لِما ذَكَرْنا في القِسْمِ الأوّل ، ولأنَّ ما جازَتْ إجارَتُه بغير المَطْعُوم ، جازَتْ به ، كالدُّورِ . القسمُ الثَّالتُ ، إجارَتُها بجُزْءِ مُشاعٍ مما يَخْرُجُ منها ، كنِصْفِ ، وثُلُثِ ، فالمَنْصُوصُ عن أحمدَ جوازُه . وهو قولُ أَكْثَر الأصحاب(') . واختار أبو الخَطَّابِ أنَّها لا تَصِحُّ . وهو قولُ أبي حنيفةً ، والشافعيِّ . وهو الصَّحِيحُ إن شاءَ اللهُ تعالى ؛ لِما تَقَدَّمَ مِن الأحادِيثِ في النَّهْي مِن غير مُعارضٍ لها ، ولأنَّها إجارَةٌ بعِوَض مَجْهُول ، فلم تَصِحُّ ؛ كإجارَتِها بثُلُثِ ما يَخْرُجُ مِن أرضٍ أُخْرَى . فأمّا نَصُّ أحمدَ في الجواز ، فيَتَعَيَّنُ حَمْلُه على المُزارَعَةِ بِلَفْظِ الإجارَةِ ، فيكونُ حُكْمُها حُكْمَ المُزارَعَةِ فيما ذُكُرْنا مِن أَحْكَامِها . وقد ذُكَرْنا ذلك في المساقاة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( الفقهاء ) .

## باب الإجارة (٥)

الأصْلُ في جَوازِها الكِتابُ والسُّنَةُ والإِجماعُ ؛ أمّا الكِتابُ ، فقَوْلُه تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَنْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ \* قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلْتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِى وَبَوى ابنُ ماجه في ﴿ سُننِه ﴾ (٣) عن عُتْبة بن النُّدَّرِ قال : حَجَجٍ ﴾ (١) . ورَوَى ابنُ ماجه في ﴿ سُننِه ﴾ (٣) عن عُتْبة موسى قال : كُنّا عند رسول الله عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَرَ نَفْسَه ثَمَانِي حِجَجٍ ، أَوْ عَشْرًا ، عَلَى عِفَّةِ ﴿ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَرَ نَفْسَه ثَمَانِي حِجَجٍ ، أَوْ عَشْرًا ، عَلَى عِفَّةِ وَرُجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ ﴾ . وقال الله تعالى : ﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (١) . وهذا يَدُلُ على جَوازِ أَخْذِ الأَجْرِ على إقامةِ الجِدارِ . وأمَّا

الإنصاف

## باب الإجارة

فائدتان ؛ إحْداهما ، فى حدِّها . قال فى « الرِّعايَةِ » : قلتُ : وتَحْرِيرُه بذْلُ عِوْضٍ مَعْلُومٍ فَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مِن عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ ، أو مَوْصُوفَةٍ فى الذِّمَّةِ ، أو فى عَمْلٍ مَعْلُومٍ . وتَبِعَه فى « الوَجيزِ » . قال الزَّرْكَشِىُ : وليس بمانِعٍ ؛ لدُّحولِ

<sup>(\*)</sup> بدایة الجزء الخامس من نسخة تشستربیتی .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) فى : باب إجارة الأجير على طعام بطنه ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٨١٧/٢ . قال فى الزوائد : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ٧٧.

السُّنَّةُ ، فَثَبَتَ أَنَّ النبيَّ عُلِيلًا ('وأبا بَكْر') ، اسْتَأْجَرَا رجلًا مِن بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا (٢) . وروَى البُخارِيُّ (٣) عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْظُهُ قَالَ : ﴿ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ رَجُلُّ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ » . وأجْمَعَ أهْلُ العِلْم في كلِّ عَصْر على جواز الإجارة ، إِلَّا مَا يُحْكَى عَنَ عَبِدِ الرحمنِ بِنِ الْأَصَمِّ ( ) أَنَّهُ قَالَ : لا يَجُوزُ ذلك ؛ لْأَنَّه غَرَرٌ . يَعْنِي أَنَّه يَعْقِدُ على مَنافِعَ لم تُخْلَقْ . وهذا غَلَطَّ لا يَمْنَعُ انْعِقادَ الإِجْمَاعِ الذي سَبَقِ [ ١٩٩/٤ و ] في الأعْصارِ وسائِرِ الأَمْصَارِ . والعِبْرَةُ أيضًا دالَّةً عليها ؟ فإنَّ الحاجَةَ إلى المَنافِع ِ كالحاجَةِ إلى الأعْيانِ ، فَلمَّا جاز العَقْدُ على الأعْيانِ ، وَجَب أَن تَجُوزَ الإِجارَةُ على المَنافِعِ ، ولا تَخْفَى حاجَةَ النَّاسِ إلى ذلك ، فإنَّه ليس لكلِّ أحدٍ دارٌ يَمْلِكُها ، ولا يَقْدِرُ كلُّ

الإنصاف المَمَرِّ ، وعُلْوِ بَيْتٍ ، والمَنافِع ِ المُحَرَّمَةِ . انتهى . قلتُ : لو زِيدَ فيه : مُباحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً . لَسَلِمَ . الثَّانيةُ ، قيل : الإجارَةُ ( واردةٌ على ) خِلافِ القِياس . قال في « الفُروعِ ِ » : والأصحُّ ، لا ؛ لأنَّ مَن لم يُخَصِّصِ العِلَّةَ ، لا يُتَصَوَّرُ عندَه مُخالَفَةُ

<sup>.</sup> ١ - ١) زيادة من : م .

۲) تقدم تخریجه فی ۱۲۹/۱۰.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١١/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن كيسان الأصم ، أبو بكر شيخ المعتزلة ، اشتهر بالكلام والأصول والفقه ، توفي سنة إحدى وماثتين . سير أعلام النبلاء ٢٠٢٩ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من : ١.

مُسافِر على بَعِير أو دابَّةٍ يَمْلِكُها ، ولا يَلْزَمُ أصحابَ الأمْلاكِ إسْكانُهم الشرح الكبير وحَمْلُهِم تَطَوُّعًا ، وكذلك أصحابُ الصَّنائع ِ يَعْمَلُون بأَجْر ، ولا يُمْكِنُ كلِّ أَحَدٍ عَمَلُ ذلك ، ولا يَجدُ مُتَطَوِّعًا به ، فلا بُدَّ مِن الإجارَةِ ؛ لذلك ، بل ذلك ممّا جَعَلَه اللهُ تعالى طَريقًا إلى الرِّزْق ، حتى إنَّ أَكْثَرَ المَكاسِب بالصَّنائِع ِ . وما ذَكَرَه (١) مِن الغَرَرِ ، لا يُلْتَفَتُ إليه مع ما ذَكَرْنا مِن الحاجَةِ ، فإنَّ العَقْدَ على المَنافِعِ لا يُمْكِنُ بعدَ وُجُودِها ؛ لأنَّها تَتْلَفُ بمُضِيِّ الأوْقاتِ ، فاحْتِيجَ إلى العَقْدِ عليها قبلَ وُجُودِها ، كالسَّلَم في الأُعْيَانِ . وَاشْتِقَاقُ الإِجَارَةِ مِن الأُجْرِ ، وَهُوَ الْعِوَضُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ . ومنه سُمِّيَ النَّوابُ أَجْرًا ؛ لأنَّ الله تعالى يُعَوِّضُ العَبْدَ به على طاعَتِه أو صَبْرِه على مُصِيبَتِه .

قِياسِ صحيحٍ ، ومَن خصَّصَها ؛ فإنَّما يكونُ الشَّيُّ خِلافَ القِياسِ عندَه(٢) ، إذا كان المَعْنَى المُقْتَضِي للحُكْمِ مَوْجودًا فيه ، وتَخَلُّفَ الحُكْمُ عنه . انتهى . قال ف ﴿ القواعِدِ الأَصُولِيَّةِ ﴾ ، في آخِر ﴿ القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ [ ٢/ ١٦٨ و ] والعِشْرِين ﴾ : مِنَ الرُّخُصِ مَا هُو مُباحُّ ؛ كالعَرايا ، والمُساقاةِ ، والمُزارَعَةِ ، والإجارَةِ ، والكِتابَةِ ، والشُّفْعَةِ ، وغيرِ ذلك مِنَ العُقودِ الثَّابِتَةِ المُسْتَقِرِّ حُكْمُها على خِلافِ القِياسِ ، هكذا يذْكُرُ أصحابُنا وغيرُهم . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : ليس شيءٌ مِنَ العُقودِ وغيرها الثَّابِتَةِ المُسْتَقِرِّ حُكْمُها على خِلافِ القِياسِ. وقرَّرَ ذلك بأحْسَنِ تَقْرير ، وبَيُّنَه بأَحْسَن بَيانٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ ذَكُرُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ١ .

المقنع

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ ، تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ ، وَالْكِرَاءِ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ، وَفِي لَفْظِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ .

الشرح الكبير

الإجارَةِ ، والكِرَاءِ ، وما في مَعْناهما ، وفي لَفْظِ البَيْعِ وَجْهَان ) الإجارَةُ الإجارَةِ ، والكِرَاءِ ، وما في مَعْناهما ، وفي لَفْظِ البَيْعِ وَجْهَان ) الإجارَةُ عَقْدٌ على المَنافِعِ في قَولِ أَكْثَرِ العُلَماءِ ؛ منهم أبو حنيفة ، ومالكُ ، وأكثرُ الشافعيَّة . وذكر بعضُهم أنَّ المَعْقُودَ عليه العَيْنُ ؛ لأنَّها المَوْجُودَة ، والعَقْدُ يُضافُ إليها ، فيقولُ : أجَرْتُكَ دارِي . ولنا ، أنَّ المَعْقُودَ عليه هو المَسْتَوْفَى بالعَقْد ، وذلك هو المَنافِعُ دُونَ الأعْيانِ ، ولأنَّ الأَجْرَ في مُقابَلَةِ المَسْتَوْفَى بالعَقْد ، وذلك هو المَنافِعُ دُونَ الأعْيانِ ، ولأنَّ الأَجْرَ في مُقابَلَةِ المَسْقُودُ عليه ، وإنَّما أُضِيفَ العَيْن ، وما كان العِوضُ في مُقابَلَتِه ، فهو المَعْقُودُ عليه ، وإنَّما أُضِيفَ العَقْدُ إلى العَيْن ؛ لأنَّها مَحَلُّ المَنْفَعَةِ المُساقاةِ إلى البَسْتانِ ، والمَعْقُودُ عليه الثَّمرَةُ . ولو قال : أَجَرْتُك مَنْفَعَةَ دارِي . جازَ .

الإنصاف

تنبيه: قولُه: تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الإِجارَةِ والكِراءِ ، وما في مَعْناهما . كالتَّمْليكِ ونحوه . يعْنِي بقَوْلِه: وما في مَعْناهما . إذا أضافَه إلى العَيْن . وكذا إذا أضافَه إلى النَّفْع ، في أصحِّ الوَجْهَيْن . قاله في « الفُروع » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وتَنْعَقِدُ بلَفْظِ الإِجارَةِ ، وما في مَعْناهما ، على الصَّحيح . انتهى . وقيل : لا تَنْعَقِدُ . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرى » : فإنْ أَجَر عَيْنًا مَرْئِيَّةً أو مَوْصُوفَةً ( في الذَّمَّةِ ) ، قال : أَجَرْتُكَها . أو : أَكْرَيْتُكها . أو : مَلَّكُتُكَ نَفْعَها سنَةً بكذا . وإنْ قال : أَجَرْتُكَ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ا .

فصل : وهي نوعٌ مِن البَيْع ِ ؛ لأنَّها تَمْلِيكٌ مِن كُلِّ واحِدٍ منهما الشرح الكبير لصاحِبِه ، فهي بَيْعُ المَنافِع ِ ، والمَنافِعُ كالأعْيانِ ؛ لأَنَّها يَصِحُّ تَمْلِيكُها في الحياة وبعدَ المَوْتِ ، وتُضْمَنُ باليَدِ والإثلافِ ، ('وتكونُ عِوَضًا') عَيْنًا ودَيْنًا . وإنَّما اخْتَصَّتْ باسْم ، كالصَّرْفِ ، والسَّلَم ، مع كَوْنِه بَيْعًا . فعلى هذا ، تَنْعَقِدُ بلَفْظِ الإجارَةِ ، والكِراء ؛ لأنَّهما مَوْضُوعانِ لها . وكذلك كلُّ ما يُؤَدِّي مَعْناهما ؛ لحُصُول المَقْصُودِ به . وهل [ ١٩٩/٤ ظ ] تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ البَيْعِ ؟ فيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، تَنْعَقِدُ به ؛ لأَنَّها بَيْعٌ ، فَانْعَقَدتْ بِلَفْظِهِ ، كَالصَّرْفِ . والثاني ، لا تَنْعَقِدُ به ؛ لأنَّ فيها مَعْنَى خاصًّا ، فافْتَقَرتْ إلى لَفْظٍ يَدُلُّ على ذلك المَعْنَى ، ولأنَّ الإجارَةَ تُضافُ إلى العَيْنِ التي يُضافُ إليها البَيْعُ إضافَةً واحِدَةً ، فاحْتِيجَ إلى لَفْظٍ يُعَرِّفُ ويُفَرِّقُ بينَهما ، كالعُقُودِ المُتَبايِنَةِ . ولأنَّه عَقْدٌ يُخالِفُ البَيْعَ في الحُكْمِ والاسم ، أشْبَهَ النُّكاحَ .

> فصل : ولا تَصِحُ إِلَّا مِن جائِز التَّصَرُّفِ ؟ لأنَّه عَقْدُ تَمْليكٍ في الحَياةِ ، أشبه البَيْع .

الإنصاف

أو : أَكْرَيْتُك نَفْعَها . فاحْتِمالان . انتهى .

قوله : وفي لَفْظِ البَيْع ِ وَجْهان . بأَنْ يقولَ : بِعْتُك نَفْعَها . وأَطْلَقهما في « الهدايةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذُّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخَلاصَةِ »، و « الكافِي »، و « الهادِي »، و « المُغْنِي »، و « المَذْهَب

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ر ، ق : « ويكون عوضها » .

المنه وَلَا تَصِحُ إِلَّا بشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ ؛ أَحَدُهَا ، مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ ، إِمَّا بِالْعُرْفِ، كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا، وخِدْمَةِ الْعَبْدِ سَنَةً، وَإِمَّا

الشرح الكبير

££٧١ – مسألة : ( ولا تَصِحُّ إِلَّا بشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ ؛ أَحَدُها ، مَعْرِفةُ المَنْفَعَةِ ، إمَّا بالعُرْفِ ، كَشُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا ، وخِدْمةِ العَبْدِ سَنَةً ، وإمَّا

الإنصاف الأَحْمَدِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى »، و « الرِّعايَتَيْن »، و « الحاوِى الصَّغِيرِ »، و « الفُروعِ »، و « الفائقِ »، و ﴿ الزَّرْكَشِيُّ ﴾ ، و ﴿ القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ ﴾ ، والطُّوفِيُّ في ﴿ شَرْحِ ِ الخِرَقِيِّ ﴾ . قال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ : وأمَّا لَفْظُ البَّيْعِ ، فإنْ أضافَه إلى الدَّارِ ، لم يصِحُّ ، وإنْ أَضافَه إلى المَنْفَعَةِ ، فَوَجْهان . انْتَهيا . أحدُهما ، يصِحُّ . اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ، فقال في قاعِدَةٍ له ، في تَقْرير القِياسِ ، بعدَ إطْلاقِ الوَجْهَيْنِ : والتَّحْقيقُ أَنَّ المُتعاقِدَيْنِ إِنْ عرَفا المَقْصُودَ ، انْعَقَدَتْ بأَى لَفْظٍ كان مِنَ الأَلْفاظِ التي عرَف به المُتَعاقِدان مَقْصُودَهما . وهذا عامٌّ ف جَميع ِ العُقودِ ، فإنَّ الشَّارِعَ لم يحِدُّ حدًّا لأَلْفاظِ العُقودِ ، بل ذكرَها مُطْلَقَةً . انتهى . وكذا قال ابنُ القَيِّم في ﴿ أَعْلامِ المُوَقِّعِينِ ﴾ . قال في ﴿ إِدْراكِ الغايةِ ﴾ : لا تَصِحُّ بَلَفْظِ البَيْع ِ فِي وَجْهٍ . وقدَّمه ابنُ رَزِين ٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يصِحُّ . صحَّحه في ﴿ التَّصْحيحِ ِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بعدَ ذِكْرِ الوَجْهَيْنِ : بِناءً على أنَّ هذه المُعاوَضَةَ نَوْعٌ مِنَ البَيْعِرِ ، أو شَبِيهَةٌ به .

فُوَائِد ؛ إحْدَاهَا ، قُولُه : أَحَدُهَا ، مَعْرِفَةُ المَنْفَعَةِ ؛ إِمَّا بِالعُرْفِ ، كَسُكُنَّى الدَّار شَهْرًا . وهذا بلا نِزاعٍ ، لكِنْ لوِ اسْتَأْجَرَها للسُّكْنَى ، لم يعْمَلْ فيها حِدادَةً ، ولا َ قِصارَةً ، ولا يُسْكِنُها دابَّةً . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّه لا يَجْعَلُها مَخْزَنًا للطَّعام قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : هذا الأشْهَرُ . وقيل : له ذلك . وقيل للإمام أحمدَ : يَجيئُه بالوَصْفِ ، كَحَمْلِ زُبْرَةِ حَدِيدٍ وَزْنُها كذا إلى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ ، أو بناءِ الشرح الكبير حائِطٍ يَذْكُرُ طُولَه وعَرْضَه وسُمْكَه وآلَتَه ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه لا بُدَّ مِن

زُوَّارٌ ، عليه أَنْ يُخْبِرَ صاحِبَ البَيْتِ ؟ قال : رُبَّما كَثُروا ، وأَرَى أَنْ يُخْبِرَه . وقال الإنصاف أيضًا : إذا كان يَجيئُه الفَرْدُ ، ليس عليه أنْ يُخْبِرَه . وقال الأصحابُ : له إسْكانُ ضَيْفٍ وزائرٍ . واخْتارَ في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ ، يجِبُ ذِكْرُ السُّكْنَى ، وصِفَتِها ، وعدَدِ مَن يَسْكُنُها ، وصِفَتِهم ، إنِ اخْتَلَفَتِ الْأَجْرَةُ . الثَّانيةُ ، قولُه : وخِدْمَةِ العَبْدِ سَنَةً . فتَصِحُّ بلا نِزاعٍ ، لكِنْ تكونُ الخِدْمَةُ عُرْفًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وقال في « النُّوادِرِ » ، و « الرِّعايَةِ » : يَخْدِمُ ليْلًا ونَهارًا . انتهيا . وأمَّا إنِ اسْتَأْجَرَه للعَمَلِ ، فإنَّه يَسْتَحِقُّه ليْلًا . الثَّالثةُ ، قولُه : وإمَّا بالوَصْفِ ، كَحَمْلِ زُبْرَةِ حَدِيدٍ وَزْنُها كذا إلى مَوْضِع مُعَيَّن . وهذا بلا نِزاع ، لكِنْ لو اسْتَأْجَرَه لحَمْل كتاب ، فحمَلَه ، فوَجَد المَحْمُولَ إليه غائِبًا ، فله الأُجْرَةُ لذَهابِه ورَدّه أيضًا . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . وصحَّحه في « النَّظْم ِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وقال ف ﴿ الرِّعايةِ ﴾ ، وهو ظاهِرُ ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ : إنْ وجَدَه مَيَّتًا ، فله المُسَمَّى فقط ، ويَرُدُّه . وقال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : وإنْ وجَدَه مَيَّتًا ، اسْتَحَقَّ الأُجْرَةَ ، وما يَصْنَعُ بالكتاب؟ قال الشَّيْخُ أبو حَكِيم، شَيْخُ السَّامَرِّئِ: الصَّحيحُ ، أنَّه يَلْزَمُه (١) رَدُّ الكِتاب إلى المُسْتَأْجِرِ؛ لأنَّه أمانَةٌ ، فوَجَب رَدُّه . انتهى . نقَل حَرْبٌ ، إنِ اسْتَأْجَرَ دابَّةً ، أو

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( لا يلزمه ) .

مَعْرِفَةِ المَنْفَعةِ فِي الإِجارَةِ ؛ لأَنَّها المَعْقُودُ عليها ، فاشْتُرِط العِلْمُ بها ، كالمَبِيعِ ، فإنَّ مَعْرِفَةُ المَنْفَعةِ في كالمَبِيعِ ، فإنَّ مَعْرِفَةُ المَنْفَعةِ في الإَجارَةِ ، فإنَّ كان لها عُرْفُ ، الإِجارَةِ ، فإنَّ كان لها عُرْفُ ، كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا ، لم يُحْتَجْ إلى ذِكْرِها ، لأَنَّها لا تُكْتَرَى إلَّا لذلك ، فاسْتُغْنِي عن ذِكْرِها ، كالبَيْعِ بِثَمَن مُطْلَقٍ في مَوْضِعٍ فيه نَقْدٌ مَعْرُوفٌ . فاسْتُغْنِي عن ذِكْرِها ، كالبَيْعِ بِثَمَن مُطْلَقٍ في مَوْضِعٍ فيه نَقْدٌ مَعْرُوفٌ . وخدمةُ العَبْدِ سَنَةً ، كَسُكْنَى الدَّارِ ؛ لأَنَّها مَعْلُومَةً بالعُرْفِ . فأمّا إنِ اكْتَرَى لحَمْلِ زُبْرةِ حَدِيدٍ إلى مَوْضِعٍ مُعَيَّن ، فلا بُدَّ مِن ذِكْرِ الوَزْنِ هـ لهنا والمَكانِ الذي تُحْمَلُ إليه ؛ لأنَّ المَنْفَعَةَ إنَّما تُعْرَفُ بذلك .

الإنصاف

وَكِيلًا ؛ لَيَحْمِلَ له شيئًا مِنَ الكُوفَةِ ، فلمَّا وصَلَها ، لم يَبْعَثْ وَكِيلَه بما أرادَ ، فله الأَجْرَةُ مِن هنا إلى ثَمَّ . قال أبو بَكْر : هذا جَوابٌ على أَحَدِ القَوْلَيْن . والقَوْلُ الآخَرُ ، له الأُجْرَةُ في ذَهابِه ومَجِيبِه ، فإنْ جاءَ ، والوَقْتُ لم يَبْلُغُه ، فالأُجْرَةُ له ، ويَسْتَخْدِمُه بَوْلًا ، وَوَرْضَه ، وسُمْكَه ، وآلتَه . بَقِيَّةَ المُدَّةِ . الرَّابِعَةُ ، قولُه : وبناء حائِطٍ ، يَذكرُ طُولَه ، وعَرْضَه ، وسُمْكَه ، وآلتَه . فيصِحُ بلا نِزاعٍ . لكِنْ لو اسْتَأْجَرَه لحَفْر بِعْر ، طُولُه عَشَرَةٌ ، وعَرْضُه عَشَرَةٌ ، وعُرْضُ خَمْسَةٍ ، في عَرْضٍ خَمْسَةٍ ، في عُرْضٍ خَمْسَةٍ ، في عُمْسَةٍ ؛ في عَرْضٍ خَمْسَةٍ ، في عُمْسِ خَمْسَةٍ ؛ في عَرْضٍ خَمْسَةٍ ، في عُمْسَةٍ ؛ في عَمْسَةٍ ، في عُمْسَةٍ ، في عَمْسَةٍ ، في عُمْسَةٍ ، في عَمْسَةٍ ، في عَمْسَةٍ ، في عَمْسَةٍ ، في عَمْسَةٍ ، في عُمْسَةٍ ، في عَمْسَةٍ ، في عَرْضٍ خَمْسَةٍ ، في عَمْسَةٍ ، في عَمْسَةٍ ، في عَمْسَةٍ ، في عَمْسَةٍ ، في أَلْهُ الله في « الرّعاية » . في خَمْسَة ، قالَه في « الرّعاية » . وهو مِنَ التَّمْرِينِ . وهو واضِحٌ ، وهو مِنَ التَّمْرِينِ .

• ٢١٤٥ – مسألة : ( أو بناء حائِطٍ يَذْكُرُ طُولَه وعَرْضَه وسُمْكَه الشرح الكبير وآلَتُه ، وإجارةِ أَرْضِ مُعَيَّنةٍ لزَرْعِ كذا ، أو غَرْسِ ، أو بناءِ مَعْلُومِ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّه يَجُوزُ الاسْتِعْجارُ للبناء ، ويُقَدَّرُ بالزَّمانِ والعَمَلِ ، فإن قُدِّرَ بالعَمَلِ ، فلا بُدَّ مِن مَعْرِ فَةِ مَوْضِعِه ؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ بقُرْب الماء وسُهُولَةِ التُّراب ، ولابُدُّ مِن ذِكْر طُولِه وعَرْضِه وسُمْكِه ، وآلةِ البناء مِن طِين أو لَبنِ أُو آجُرٌّ أُو حِجَارَةٍ أُو شِيدٍ (١) ، أو غير ذلك . قال ابنُ أبى موسى : وإذا اسْتَأْجَرَهُ لبناءَ أَلْفِ لَبنَةٍ في جدارٍ ، أو اسْتَأْجَرَه يَيْنِي له فيه يَوْمًا ، فعَمِلَ ما اسْتُوْجرَ عليه ، ثم سَقَط الحائِطُ ، فله أَجْرُه ؛ لأنَّه وَفَّى العَمَلَ . فإن قال : ارْفَعْ لِي هذا الحائِطَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ . فَرَفَعَ بعضه ، فسَقَطَ ، فعليه إعادَةُ ما سَقَطَ ، وإتَّمامُ ما وَقَعَتْ عليه الإجارَةُ مِن الذَّرْعِ . وهذا إذا لم يكنْ سُقُوطُه في الأوَّلِ لأمْرٍ مِن جِهَةِ العامِلِ ، فأمَّا إِن فَرَّطَ ، أو بَناه مَحْلُولًا ، أو نَحْوَ ذلك ، فسَقَطَ ، فعليه إعادَتُه وغَرامَةُ ما ٢٠٠/٤ و ] تَلِف منه (٢) .

قوله : وإِجارَةِ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ لزَرْعِ ِ كذا ، أو غَرْس ِ ، أو بناءِ مَعْلُوم ِ . اشْتَرَطَ الإنصاف المُصَنِّفُ هنا لصِحَّة إجارَةِ الأرْضِ للزَّرْعِ أَو الغَرْسِ أَو البناء ، مَعْرَفَةَ ما يزْرَعُه ، أُو يَغْرِسُه ، أُو يَبْنِيه . وكذا قال في ﴿ الهدايةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وغيرِهم . فمَفْهومُ كلامِهم ، أنَّه لو اسْتَأْجَرَ ؛ لزَرْعِ ما شاءَ ، أو غَرْسِ ما شاءَ ، أو لزَرْعِ وغَرْس ما شاءَ ، أنَّه لا يصِحُّ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن ، وظاهِرُ ما جزَم به

<sup>(</sup>١) الشيد: ما يطلي به الحائط من جص ونحوه.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ بِهِ ﴾ .

فصل: ويَجُوزُ الاسْتِعْجارُ لتَطْيِينِ السُّطُوحِ والحِيطانِ وتَجْصِيصِها. ولا يَجُوزُ على عَمَلِ مُعَيَّنِ ؛ لأنَّ الطِّينَ يَخْتَلِفُ فى الرُّقَّةِ والغِلَظِ ، والأرضَ تَخْتَلفُ ، منها العالِي والنّازِل ، وكذلك الحِيطانُ ، فلذلك لم يَجُزْ إلَّا على مُدَّةٍ .

فصل: وإذا أَسْتَأْجَرَ دارًا ، جاز إطْلاق العَقْدِ ، و لم يَحْتَجْ إلى ذِكْرِ السَّكْنَى ، ولا صِفَتِها ؛ لِما ذَكَرْنا . وهذا مَذْهَبُ الشافعيّ ، وأصحاب السَّكْنَى ، وقال أبو ثُوْرِ : لا يَجُوزُ حتى يقولَ : أبيتُ تَحتَها أنا وعِيَالِى ؛ لأنَّ السَّكْنَى تَخْتَلِفُ ، ولو اكْتَراها ليَسْكُنها ، فَتَزَوَّجَ امرأةً ، لم يَكُنْ له أن يُسْكِنها معه . ولنا ، أنَّ الدّارَ لا تُكْتَرى إلَّا للسُّكْنَى ، فاسْتُغْنِى عن أن يُسْكِنها معه . ولنا ، أنَّ الدّارَ لا تُكْتَرى إلَّا للسُّكْنَى ، فاسْتُغْنِى عن ذِكْرِه ، كإطلاق القَمَن فى بَلَدٍ فيه نَقْدٌ مَعْرُوفٌ ، والتَّفاوُتُ فى السُّكْنَى يَسِيرٌ ، فلم يَحْتَجْ إلى ضَبْطِه ؛ لِما ذكرْنا . وما ذكره (١) لا يَصِحُ ؛ فإنَّ الضَّرَرَ لا يكادُ يَخْتَلِفُ بكُثْرَةِ مَن يَسْكُنُ وقِلَّتِهم ، ولا يُمْكِنُ ضَبْطُ ذلك ، الشَّرَط ما فاجْتُزِى فيه بالعُرْفِ ، كا فى دُخُولِ الحَمّام وشِبْهِهِ ، و لو اشْتُرِط ما ذكرَه ، لوَجب أن يَذْكُرَ عَدَدَ السُّكّانِ ، وأن لا يَبِتَ عندَه ضَيْفٌ ، ولا غيرُ مَن ذَكَرَه ، ولكان يَنْبَغى أن يَعْلَمَ صِفَةَ السّاكِن كَا يَعْلَمُ ذلك فيما إذا اكْترَى للرُّكُوبِ .

الإنصاف في « الفائقِ » ، وجزَم به في « الشَّرْحِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يصِحُّ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . وجزَم به في « التَّلْخيصِ » . قال في « الفُروع ِ » عن ذلك : صحَّ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ ذَكُرُوهُ ﴾ .

فصل: ولا خِلافَ بينَ أهل ِ العلم ِ في إباحَة ِ إجارَةِ العَقَارِ . قال ابنُ الشرح الكبير المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ ، على أَنَّ اسْتِئْجارَ المَنازِلُ والدُّوابِّ جائزٌ . وقد ذَكَرْناأنَّه يَجُوزُ الاسْتِعُجارُ للخِدْمَةِ كلُّ شَهْرٍ بشيءٍ مَعْلُومٍ ، وسَواءً كان الأجيرُ رجلًا أو امرأةً ، حُرًّا أو عَبْدًا . وبهذا قال الشافعيُّ ، وأبو حنيفةَ ، وأبو ثَوْر ؛ لأنَّه تَجُوزُ النِّيابةُ فيه ، ولا يَخْتَصُّ فاعِلُه بكَوْنِه مِن أهل القُرْبَةِ . قال أحمدُ : أجيرُ المُشاهَرةِ يَشْهَدُ الأعيادَ والجُمُعَةَ ، وإن لم يَشْتَرِطْ ذلك . قِيلَ له : فَيَتَطَوَّ عُ بالرَّكْعَتَيْن ؟ قال : ما لم يَضُرُّ بصاحِبِه . وإنَّما أباح له ذلك ؛ لأنَّ أوْقاتَ الصلاةِ مُسْتَثْناةٌ مِن الخِدْمَةِ ، ولهذا وَقَعَتْ مُسْتَثْناةً في حَقِّ المُعْتَكِفِ لتَرْكِ مُعْتَكَفِه لها . وقال ابنُ المُبارَكِ: لا بَأْسَ أَن يُصَلِّيَ الأجيرُ رَكَعاتٍ مِنَ السُّنَّةِ. وقال أبو تَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِر : ليس له مَنْعُه منها . قال أحمدُ : يَجُوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ الْأَمَةُ والحُرَّةَ للخِدْمَةِ ، ولكنْ يَصْرِفُ وَجْهَه عن النَّظَر ، ليستِ الأَمَةُ مثلَ الحُرَّةِ ، ولا يَخْلُو معها في بَيْتٍ ، ولا يَنْظُرُ إليها مُتَجَرِّدَةً ، ولا إلى شَعَرِها . إنَّما قال ذلك ؛ لأنَّ حُكْمَ النَّظَرِ بعدَ الإِجارَةِ كَحُكْمِه قبلَها ، وفَرَّق بينَ الحُرَّةِ [ ٢٠./٤ ط ] والأُمَةِ ؛ لأنُّهما يَخْتَلِفان قبلَ الإجارَةِ ، فكذلك بعدَها .

في الأصحِّ ، كزَرْع ما شِئتَ ، أَيْ كَقُولِه : أَجَرْتُك لتَزْرَعَ ما شِئتَ . بلا نِزاع . الإنصاف ومَفْهُومُ كَلامِهِم أَيضًا ، أَنَّه لو قال : للزَّرْعِ أو للغَرْسِ . وسكَت ، أَنَّه لا يصِحُّ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْنِ . والوَجْهُ الآخرُ ، يصِحُّ . وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، ونَصَراه . قال في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ : وإنِ اكْتَرَى لزَرْعِ ، ، وأَطْلَقَ ، زرَع ما شاءَ . وجزَم به ابنُ رَزِين ٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وأَطْلَقهما في

فصل : إذا اسْتَأْجَر أَرْضًا ، احْتاج إلى ذِكْر ما تُكْتَرَى له مِن غِراسِ أو بناء أو زَرْعٍ ؛ لأَنَّها تُكْتَرَى لذلك كُلِّه ، وضَرَرُه يَخْتَلِفُ ، فَوَجَبَ بَيانُه ، وفي إجارَةِ الأرْضِ للزَّرْعِ اخْتِلافٌ ذَكَرْناه في بابِ المُساقاةِ .

فصل : ويَجُوزُ الاسْتِئْجارُ لضَرْبِ اللَّبنِ ؛ لِما ذَكَرْنا ، ويكونُ على مُدَّةٍ أُو عَمَلٍ ، فإن قَدَّرَه بالعمل ، احْتاج إلى تَعْيين عَدَدِه ، وذِكَر قالَبِه ، ومَوْضِع ِ الضَّرْبِ ؛ لأنَّ الأرْضَ تَخْتَلِفُ باخْتِلافِه ، لكَوْنِ التُّرابِ في بعض ِ الأماكِن أَسْهَلَ ، والماء أقْرَبَ . فإن كان هناك قالَبٌ مَعْرُوفٌ لا يَخْتَلِفُ ، جاز ، كاإذا كان المِكْيالُ مَعْرُوفًا . وإن قَدَّرَهُ بالطُّول والعَرْض والسُّمْكِ ، جاز ، ولا يَكْتَفِي بمُشاهَدَةِ قالَبِ الضَّرْبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا ؛ لأنَّ فيه غَرَرًا ، وقد يَتْلَفُ القالبُ ، فلا يَصِحُّ ، كما لو أَسْلَم في مِكْيالِ بعَيْنِه .

الإنصاف « الفُروع ِ » . ومَفْهُومُ كلامِهُم ، أنَّه لو أُجَرَه الأَرْضَ ، وأَطْلَقَ ، وهي تصْلُحُ للزَّرْعِ وغيره ، أنَّه لا يصِحُّ . وهو أحدُ الوَجْهَيْنِ أيضًا . قال في « التَّلْخيص » : ولو أُجَرَه الأُرْضَ سَنَةً ، و لم يذْكُرِ المَنْفَعَةَ مِن زَرْعِ أو غيرِه ، مع تَهَيُّتِها للجَميع ِ ، لم يصِحُّ ؛ للجَهالَةِ . والوَجْهُ الآخَرُ ، يصِحُّ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب . قال في « الفُروع ِ » عن ذلك : صحَّ في الأصحِّ . قال في « الرِّعاية ِ » : صحَّ في الأُقْيَسِ . وقال الشُّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَعُمُّ إِنْ أَطْلَقَ ، أَو إِنْ قال : انْتَفِعْ بها بما شِئْتَ . فله زَرْعٌ ، وغَرْسٌ ، وبناءٌ . ويأتِي بعضُ ذلك وغيرُه ، عندَ قوْلِه : وله أَنْ يَسْتَوْفِيَ المَنْفَعَةَ وما دُو نَها .

٢١٤٦ – مسألة : ( وإنِ اسْتَأْجَر للرُّكُوبِ ، ذَكَر المَرْكُوبَ ، الشرح الكبير فَرَسًا أَو بَعِيرًا أَو نحوَه ) لأَنَّ مَنافِعَها تَخْتَلِفُ . وتُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُه برؤُيَةٍ أَو صِفَةٍ ؛ لأنَّه يَصِحُّ بَيْعُه بهما ، وذِكْرُ المُهَمْلَجِ والقَطُوفِ(') ؛ لأنَّ سَيْرَهُما يَخْتَلِفُ ، ومَعْرِفةُ ما يُرْكَبُ به مِن سَرْجٍ أُو غيرِه ؛ لأَنَّه يَخْتَلِفُ

فائدة : قولُه : وإنِ اسْتَأْجَرَ للرُّكُوبِ ، ذكر المَرْكُوبَ ؛ فَرَسًا ، أو بَعِيرًا ، الإنصاف أو نحوَه . بلا نِزاعٍ . ويذْكُرُ أيضًا ما يُرْكَبُ به ؛ مِن سَرْجٍ وغيرِه . ويَذْكُرُ أيضًا كَيْفِيَّةَ سَيْرِه ؛ مِن هِمْلاج ٍ وغيرِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِين ٍ » ، و « الفائق ِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . قال في « الرِّعاية ِ » : ويجبُ ذِكْرُ سَيْرِها في الأُصحِّ . وقدَّام في « التَّرْغيب » ، أنَّه لا يُشْترَطُ مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةٍ سَيْرِه .

> تنبيه : ظاهرُ كلام ِ المُصَنِّفِ ، أَنَّه لا يُشْترَطُ ذِكْرُ أَنُوثِيَّةِ الدَّابَّةِ ، ولا ذُكُورَتِها . وهو أحَدُ الوَجْهَيْنِ . وهو المذهبُ . قدَّمه في « الكافي » ، و « المُعْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ . والوَجْهُ الثَّاني ، يُشْتَرَطُ . اخْتَارَه القاضي في « الخِصالِ » ، وابنُ عَقِيلٍ في « الفُصولِ » ، واقْتَصرَ عليه في « المُسْتَوْعِبِ » . وقدَّمه ابنُ رَزِينِ في «شَرْحِه». وأَطْلَقهما في «الرِّعايةِ الكُبْرِي»، و ﴿ الفُروعِ ﴾ . وظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، أَنَّه لا يُشْترَطُ ذِكْرُ نَوعِه . وهو الصَّحيحُ ، قدَّمه في « الفُروعِ » . وفي « المُوجَزِ » ، يُشْترَطُ ذِكْرُ ذلك . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وجزَم به ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . قال في

<sup>(</sup>١) المهملج: ما ذَلُلَ وسَلِسَ قِيادُه من الدواب. والقطوف: التي تسيء السير وتبطيع.

الشرح الكبر بالرُّكُوبِ والرّاكِبِ . ولا يَحْتَاجُ إلى ذِكْرِ الذُّكُوريَّةِ والْأُنُوثِيَّةِ ؛ لأنَّ التَّفاوُتَ بينَهما يَسِيرٌ . وقال القاضي : يَفْتَقِرُ ؛ لتَفاوُتِهما . ولا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ الرَّاكِبِ بِرُوْيَةٍ أُو صِفَةٍ . ذَكَره الخِرَقِيُّ . وقال الشُّريفُ : لا يُجْزِئُ فيه إِلَّا بِالرُّؤْيَةِ ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لا تَأْتِي عليه . ولا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ المَحامِلِ والأَوْطِئَةِ والأَغْطِيَةِ والمَعالِيقِ ، كالقِدْرِ والسَّطيحَةِ (١) ونحوهما ، إمَّا برُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ أو وَزْنٍ .

الإنصاف « الرِّعايةِ الصُّغْرى » : قلتُ : بل يجبُ ذِكْرُ جنْسِه ، ونَوْعِه في المَرْكُوبِ ، والحَمْلِ . وجزَم به القاضي في « الخِصالِ » ، وتَبِعَه في « المُسْتَوْعِبِ » ، وابنُ عَقِيلٍ في ﴿ الفُصولِ ﴾ . وقال المُصَنِّفُ : متى كانَ الكِراءُ إلى مَكَّةَ ، فالصَّحيحُ ، أَنَّه لا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ الجِنْسِ وَلَا النَّوْعِ ؛ لأَنَّ العَادَةَ أَنَّ الذِّي يُحْمَلُ عليه في طَريقِ مَكُّةَ الجمالُ العِرابُ دُونَ البَخاتِيِّ .

فائدة : الأبدُّ مِن مَعْرِفَةِ الرَّاكِبِ ؛ إمَّا برُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، كالمبيع ِ . ذكرَه الخِرَقِيُّ وغيرُه . وجزَم به في « المُنَوِّر » ، و « تَجْريد العِنايةِ » . وصحَّحه في « تَصْحيحِ المُحَرَّر » . وقدَّمه في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفُروعِ ِ » ، و « الفائقِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وقال الشُّريفُ ، وأبو الخَطَّابِ: لا يُجْزِئُ فيه إلَّا الرُّؤْيَةُ ، فلا تَكْفِي الصِّفَةُ مِن غيرِ رُؤْيَةٍ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ . وجزَم به في ﴿ الهِدايةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ . وصحَّحه في « النَّظْم » . وأطْلَقهما في « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايةِ الصُّغْرى » .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ والسطحة ﴾ .

والسطيحة : المزادة تكون من جلدين لا غير .

۱۹٤٧ – مسألة : ( فإن كان للحَمْلِ ، لم يَحْتَجْ إلى ذِكْرِه ) لَعَدَم الشرح الكبير العَرَضِ في مَعْرِفَتِه . فإنِ اتَّفَقَ وُجُودُ غَرَضٍ في الحُمُولَةِ ، مثلَ أن يكونَ المَحْمُولُ شيئًا تَضُرُّه كَثْرَةُ الحَرَكَةِ ، كالفاكِهَةِ والزُّجاجِ ، أو كَوْنِ الطَّرِيقِ ممّا يَعْشُرُ على بعضِها دُونَ بعض ، فيَنْبَغِي أن يَذْكُرَه في الإجارَةِ ، الطَّرِيقِ ممّا يَعْشُرُ على بعضِها دُونَ بعض ، فيَنْبَغِي أن يَذْكُرَه في الإجارَةِ ، ذَكَرَه شيخُنا (۱) . وتُشْتَرَطُ مَعْرِفةُ المَتاع ِ برُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ ، ويَذْكُرُ جِنْسَه

ويُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ تَوابِعِ الرَّاكِبِ العُرْفِيَّةِ ؛ كالزَّادِ ، والأَثاثِ ، مِنَ الأَعْطِيَةِ ، الإنصاف والأَوْطِئَةِ ؛ إمَّا برُوْيَةٍ ، أو صِفَةٍ ، أو وَزْنٍ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُعْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « تَجْريدِ العِنايةِ » ، و « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرى » . وقيل : لابُدَّ مِنَ الرُّوْيَةِ ، فلا تَكْفِى الصِّفَةُ . وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ » . وقيل : لا يُشْترَطُ ذِكْرُ ذلك مُطْلَقًا . ذكرَه في « الرِّعايةِ » وغيرِها . وقال القاضى : لا يُشْترَطُ مَعْرِفَةُ غِطاءِ المَحْمِلِ ، بل يجوزُ إطْلاقُه ؛ لأَنَّه لا يخْتِلفُ اخْتِلافًا كثيرًا مُتَباينًا . وقال في « الرَّعايةِ الكُبْرى » :

قوله : وإنْ كَانَ للحَمْلِ ، لم يَحْتَجْ إلى ذِكْرِه . اعلمْ أَنَّه إذا اسْتَأْجَرَ للحَمْلِ ، فَلا يَخْلُو ؛ إِمَّا أَنْ يَكُونَ المَحْمُولُ تَضُرُّه كَثْرَةُ الحَرَكَةِ ، أَوْ لا ؛ فإنْ كَانَ لا تَضُرُّه كَثْرَةُ الحَرَكَةِ ، أَوْ لا ؛ فإنْ كَانَ لا تَضُرُّه كَثْرَةُ الحَرَكَةِ ، لم يَحْتَجْ إلى ذِكْرِ ما تقدَّم . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُعْنِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » ، و غيرِهم . وقيل : يحتاجُ إلى ذِكْرِه . وإنْ كان يضُرُّه كَثْرَةُ الحَرَكَةِ ؛ كَانُ جَاجٍ ، والخَرَفِ ، والتَّفَّاحِ ، ونحوه ، اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ حامِلِه . على الصَّحيح كالزُّجاجِ ، والخَرَفِ ، والتَّفَّاح ، ونحوه ، اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ حامِلِه . على الصَّحيح كالزُّجاجِ ، والخَرَفِ ، والتَّفَّاحِ ، ونحوه ، اشْتُرطَ مَعْرِفَةُ حامِلِه . على الصَّحيح بِ

ويُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ المَحْمِلِ برُؤْيَةٍ ، أو وَصْفٍ . وقيل : أو بوَزْنِه .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٩٨/٨ .

النسرح الكبير مِن حَديدٍ أو قُطْن أو نحوه ؛ لأنَّ ضَرَرَه يَخْتَلِفُ ، وقَدْرَه بالوَزْنِ إن كان مَوْزُونًا ، أو بالكَيْل إن كان مَكِيلًا ؛ لأنَّ البَّيْعَ يَصِحُّ بكلا الأمْرَيْن ، ويَحْصُلُ بالمُشاهَدَةِ ؟ لأنَّها مِن أَعْلَى طُرُقِ العِلْمِ ، والصِّفَة إذا ذَكَر القَدْرَ والجنْسَ . وذَكَرَ ابنُ عَقِيل أَنَّه إذا قال : أَجَرْتُكُها [ ٢٠٠/٤ و ] لتَحْمِلَ عليها ثَلاثَمائة رَطْلِ ممّا شِئتَ . جاز ، ومَلَك ذلك ، لكنْ لا يُحَمِّلُه حِمْلًا يَضُرُّ بالحَيوانِ . فلو أراد حَمْلَ حَدِيدٍ أو زِئْبَقِ ، يَنْبَغِي أن يُفَرِّقَه على ظَهْرِ الحيوانِ ، فلا يَجْتَمِعُ في مَوْضِع واحدٍ مِن ظَهْره ، ولا يَجْعَلُه في وعاء يَمُوجُ فيه فيَكُدُّ البَهيمةَ ويُتْعِبُها . وإنِ اكْتَرَى ظَهْرًا للحَمْلِ مَوْصُوفًا بجنس ، فأرادَ حَمْلَه على غير ذلك الجنس ، وكان الطَّالِبَ لذلك المُسْتَأْجِرُ ، لم يُقْبَلْ منه ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ المُطالَبَةَ بما لم يَعْقِدْ عليه . وإن طَلَبَه المُؤْجِرُ ، وكان يَفُوتُ به غَرَضُ المُسْتَأْجِر ، مثلَ أن يكونَ غَرَضُه الاسْتِعْجَالَ (١) في السَّيْرِ ، أو أن لا يَنْقَطِعَ عن القافِلَةِ ، فيُعَيِّنُ الخَيْلَ أو البغالَ ، أو يكونَ غَرَضُه السُّكُونَ ؛ لكَوْنِ المَحْمُولِ ممَّا يَضُرُّهُ الهَزُّ ، أو قُوَّتَها وصَبْرَها ؛ لطُولِ الطُّرِيقِ وثِقَلِ الحُمُولَةِ ، فَيُعَيِّنُ الْإِبِلَ ، لم يَجُزِ

الإنصاف مِنَ المذهبِ. قطَع به ابنُ عَقِيلِ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ ، والمُصَنَّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ [ ٢/ ١٦٩و ] ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وغيرُهم . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيل : لا يحتاجُ إلى ذِكْرِه . وهو ظاهرُ كلام ِ المُصَنُّفِ هنا . قال في « الفَروع ِ » : ويتَوَجُّهُ مِثْلُه ما يُدِيرُ دُولابًا ورَحَّى . واعْتَبرَه في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ر، ق: ١ الاستعمال ، .

العُدُولُ عنه ؛ لأنَّه يُفَوِّتُ غَرَضَ المُسْتَأْجِرِ ، فلم يَجُزُ ذلك كما في الشرح الكبير المَرْكُوبِ . وإن لم يُفَوِّتْ غَرَضًا ، جاز ، كما يجوزُ لمَن اكْتَرَى على حَمْلِ شيءٍ حَمْلُ مِثْلِه . فإنِ اكْتَرَى بَهِيمَةً لحَمْلِ ما شاء ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه يَدْخُلُ فيه ما يَقْتُلُ البَهِيمَةَ ، وكذلك إن شَرَط طَاقَتَها ؛ لأنَّه لا ضابِطَ له .

فصل : قال ، رَضِيَ اللهُ عنه : ﴿ الثَّانِي ، مَعْرِفَةُ الْأَجْرَةِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ الثَّمَٰنِ ﴾ قِياسًا عليه . ولا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا . وقد رُوِيَ عن

فائدة : يُشْترَطُ مَعْرِفَةُ المَتاعِ المَحْمولِ برُوْيَةٍ أو صِفَةٍ ، وذِكْرُ جِنْسِه وقَدْرِه الإنصاف بالكَيْلِ ، أو بالوَزْنِ . على الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » . واكْتَفَى ابنُ عَقِيلٍ ، وصاحِبُ « التَّرْغيبِ » ، وغيرُهما بذِكْرِ وَزْنِ المَحْمولِ ، وإنْ لم يُعْرَفْ عَيْنُه . وتقدَّم كلامُه في « الرِّعايةِ » ، في المَحْمِلِ .

فائدة : يُشْترَطُ مَعْرِفَةُ أَرْضِ الحَرْثِ . جزَم به في « الفُروعِ » ، وغيرُه مِنَ الأُصحاب .

قوله: النَّانِي ، مَعْرِفَةُ الأُجْرَةِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ النَّمَنِ . هذا المذهبُ في الجُمْلَةِ ، إلَّا ما اسْتَثْنَى مِنَ الأَجِيرِ ، والظِّيْرِ ، ونحوهما ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . قال في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفُروع ِ » ، و « الحاوِي » ، وغيرِهم : يُشترَطُ مَعْرِفَةُ الأُجْرَةِ ، فإنْ كانتْ في الذِّمَّةِ ، فكثَمَن ، والمُعَيَّنَةُ ، كمبيع ي . وعنه ، تصِحُّ إجارَةُ الدَّابَةِ بِعَلَفِها . وتأْتِي هذه الرِّوايَةُ ، ومَن ِ اختارَها ، بعدَ أَحْكام ِ الظَّهْرِ .

النبيّ عَلَيْكُ أَنّه قال : ( مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ »(١) . ويُعْتَبَرُ العِلْمُ بِالرُّوْيَةِ أَو بِالصِّفَةِ ، كَالبَيْعِ . فإن كان العِوَضُ مَعْلُومًا بِالمُشاهَدَةِ دُونَ القَدْرِ ، كَالصَّبْرَةِ ، جاز فى أَحَدِ الوَجْهَيْن ، كَالشَّمَن فى البَيْعِ . وَالثَانى ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه قد يَنْفَسِخُ العَقْدُ بعدَ تَلَفِ الصَّبْرَةِ ، فلا يَدْرِى والثَانى ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه قد يَنْفَسِخُ العَقْدُ بعدَ تَلَفِ الصَّبْرَةِ ، فلا يَدْرِى بكم يَرْجِعُ ، فاشتُرِطَ مَعْرِفَةُ قَدْرِه ، كَعِوَضِ السَّلَم . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لِما ذَكَرْنا ، وما قاسُوا عليه مَمْنُوعٌ ، ثم الفَرْقُ بينَهما أَنَّ المَنْفَعَةَ هَا أُجْرِيَتُ مُجْرَى الأَعْيانِ ؛ لأَنَّها مُتَعلِقةً بعَيْن حاضِرَةٍ ، والسَّلَمُ يتَعَلَّقُ بمَعْدُومٍ ، فافْتَرَقا . وللشافعيِّ نَحْوُ ما ذَكَرْنا في هذا الفَصْل .

فصل : وكُلُّ ما جاز أن يكونَ ثَمَنًا في البَيْع ِ ، جاز عِوَضًا في الإِجارَة ؛ لأَنَّه عَقْدُ مُعاوَضَة ٍ ، أَشْبَهَ البَيْعَ .

الإنصاف

فائدتان ؛ إحداهما ، لو جعَل الأُجْرَةَ صُبْرَةَ دَراهِمَ أُو غيرَها ، صَحَّتِ الإِجارَةُ . على الصَّحيحِ ، على الصَّحيحِ ، صحَّحه في « النَّظْمِ » وغيرِه ، كا يصِحُّ البَيْعُ بها ، على الصَّحيحِ ، كا تقدَّم . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، لا تصِحُّ . وأَطْلَقهما في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغيرِ » . الفائدةُ النَّانيةُ ، قال في (١ « التَّلْخيصِ » و١ « الرِّعايةِ » : وإنِ السَّغيرِ أَن اللَّعايةُ ، أو يَحْمِلُ عليه إلى مَكَّةَ بَلَفْظِ السَّلَمِ ، اشْتُرِطَ قَبْضُ الشَّهُ وَ اللَّعايةِ » ، وإنْ الرَّعايةِ » ، وإنْ اللَّهْرَةِ في « الرَّعايةِ » ، وإنْ الرَّعايةِ » ، وإنْ الرَّعايةِ » ، وإنْ الرَّعايةِ » ، وإنْ الرُّعايةِ » ، وإنْ الرَّعايةِ » ، وإنْ الرَّعايةِ » ، وإنْ الرَّعايةِ » ، وإنْ الرَّعايةِ » ، وإنْ المَجْلِسِ ، وتأْجِيلُ السَّفَرِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً . (١ وَاذَ في « الرِّعايةِ » ، وإنْ المَحْلِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّعْلَيْنَةً وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْرِ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِلْمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقِلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائى ، فى : باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق ، من كتاب المزارعة . المجتبى ٢٩/٧ بنحوه موقوفا على أبي سعيد . والبيهقى ، فى : باب لاتجوز الإجارة حتى تكون معلومة ... ، من كتاب الإجارة . سنن البيهقى ٢٩/٧ ، مرفوعا . وابن أبي شيبة ، فى : باب من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره ، من كتاب البيوع والأقضية . المصنف ٣٠٣/٦ ، موقوفا على أبى هريرة وأبى سعيد .

<sup>(</sup>۲ <sup>-</sup> ۲) زیادة من : ۱ .

٨ ٢١٤٨ – مسألة : ﴿ إِلَّا أَنَّه يجوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ الأَجيرَ بطَعَامِه الشرح الكبير وكُسْوَتِه ، وكذلك الظُّئرُ ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، في مَن اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بطَعامِه وكُسْوَتِه ، أو جَعَل له أَجْرًا وشَرَط طَعامَه وكَسْوَتُه ، فرُوىَ عنه جوازُ ذلك . وهو مَذْهَبُ مالكِ ، وإسحاقَ . ورُوِىَ عن أَبَى بَكْرٍ ، وعُمَرَ ، <sup>(ا</sup>وأَبَى موسى<sup>()</sup> ، رَضِىَ اللهُ عنهم ، أَنَّهم اسْتَأْجَرُوا الأُجَراءَ بطَعامِهم [ ٢٠٠/٤ ظ ] وكُسْوَتِهم . ورُوِيَ عنه ، أنَّ ذلك جائِزٌ في الظُّمْرِ دُونَ غيرِها . اخْتارَه القاضي . وهو مَذْهَبُ أَبي حنيفةَ ؟

كان بَلَفْظِ الإجارَةِ ، جازَ التَّفَرُّقُ قبلَ القَبْضِ . وهل يجوزُ تأْخِيرُه ؟ يَحْتَمِلُ الإنصاف وَجْهَيْنِ . انتهى .

> تنبيه : تقدُّم في أوَّلِ بابِ المُساقاةِ ، هل تجوزُ إجارَةُ الأَرْضِ بجِنْسِ ما يَخْرُجُ منها ، أو بغيرِه ؟ فَالْيُعاوَدْ . وتقدُّم أيضًا ، في أثناءِ المُضارَبَةِ ، لو أَخَذ ماشِيَّةً ليَقُومَ عليها بجُزْءٍ مِن دَرِّها ، ونَسْلِها ، وصُوفِها ، وبعضُ مَسائِلَ تتَعَلَّقُ بذلك .

> قوله : إِلَّا أَنَّه يَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَّجِيرَ بطَعامِه وكُسْوَتِه ، وكذلك الظُّئرُ . وهذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال في « القواعِدِ » : مِنَ الأصحاب مَن لم يَحْلُو فيه خِلافًا . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَيْن ، واخْتِيارُ القاضي في « التَّعْليقِ » ، وجماعَة ٍ . قال الطُّوفِيُّ في « شَرْحِ الخِرَقِيِّ » : هذا ظاهِرُ المذهب . قال في « القواعِد » : هذا أصحُّ . ونصرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِينٍ ، وغيرُهم . وجزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ الْمُحَرَّرِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وابن أبي موسى ».

الشرح الكبير لأنَّ ذلك مَجْهُولٌ ، وإنَّما جازَ في الظُّعْر ؛ لقول الله ِتعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾(١) . أَوْجَبَ لَهُنَّ النَّفَقَةَ والكُسْوَةَ على الرَّضاعِ ، و لم يُفَرِّقْ بينَ المُطَلَّقَةِ وغيرِها ، بل في الآيَةِ قَرينةٌ تَدُلُّ على طَلاقِها ؛ لأنَّ الزُّوْجَةَ تَجبُ نَفَقَتُها وكُسْوَتُها بالزُّوْجِيَّةِ وإن لم تُرْضِعْ ، ولأنَّ اللهَ تعالى قال : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ﴾ . والوارِثُ ليس بزوجٍ . ولأنَّ المَنْفَعَةَ في الرَّضاعِ والحَضانَةِ غيرُ مَعْلُومةٍ ، فجاز أَن يكونَ عِوَضُها كذلك . ورُوِى عنه روايةً ثالثة ، أنَّ ذلك لا يَجُوزُ بحالٍ ، في الظُّئْر ولا في غيرها . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو يُوسُفَ ، ومحمدٌ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لأنَّ ذلك يَخْتَلِفُ اخْتِلافًا كثيرًا مُتَباينًا ، فيَكُونُ مَجْهُولًا ، والأَجْرُ مِن شَرْطِه أَن يَكُونَ مَعْلُومًا . وَلَنا ، ما روَى ابنُ مَاجِه (٢) عَنْ عُتْبَةً بِنِ النُّدُّرِ ، قال : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَرأ : ﴿ طَسَمْ ﴾ حتى إذا بَلَغ قِصَّة موسى عليه السَّلامُ قال : ﴿ إِنَّ مُوسَى أَجَرَ نَفْسَه ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا ، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ ، وطَعَامِ بَطْنِه » . وشَرْعُ

الإنصاف و « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الفائقِ » . وعنه ، لا يصِحُّ فيهما حتى يَصِفَ الطُّعامَ والكُسْوَةَ . وعنه ، لا يصِحُّ في الأَّجِيرِ ، ويصِحُّ في الظُّنُو . اخْتَارَه القاضي في بعض ِكُتُبِه . قال الزَّرْكَشِيُّ : أَظُنُّه في « المُجَرَّدِ » . وقدَّم في « التَّلْخيص » ، الصِّحَّةَ في الظُّعْر ، وأَطْلَقَ في الأجير الرِّوايتَيْن . قال في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ : فإنْ قدَّرَ للظُّعْرِ حالَةَ الإجارَةِ ، وإلَّا فلها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) في تش: ﴿ أَحمد وابن ماجه ﴾ . والحديث تقدم تخريجه عند ابن ماجه في صفحة ٢٥٩ . ولم نجده في مسند

مَن قبلَنا شَرْعٌ لَنا ما لم يَثْبُتْ نَسْخُه . وعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّه قال : كُنْتُ أجيرًا الشرح الكبير لابنةِ غَرْوانَ بطعامِ بَطْنِي ، وعُقْبَةِ رجْلِي(١) ، أَحْطِبُ لهم إذا نَزَلُوا ، وأَحْدُو بهم إذا رَكِبُوا . رواه الأثْرَمُ ، وابنُ ماجه'`` . ولأنَّه فِعْلُ مَن ذَكَرْنا مِن الصَّحابَةِ ، فلم يُنكَرْ ، فكان إجْماعًا ، ولأنَّه قد ثَبَت في الظُّنْر في الآيَةِ ، فَيُثْبُتُ فِي غيرِها بالقِياسِ عليها ، ولأنَّه عِوَضُ مَنْفَعةٍ ، فقام العُرْفُ فيه مَقامَ التَّسْمِيَةِ ، كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ . ولأنَّ للكُسْوَةِ عُرْفًا ، وهي كُسْوَةُ الزَّوْجاتِ ، وللإطْعام عُرْفٌ ، وهو الإطْعامُ في الكَفَّاراتِ ، فجاز إطْلاقُه ، كَنَقْدِ البَلَدِ . ونَخُصُّ أَبا حَنِيفةَ بأنَّ ما جاز عِوَضًا في الرَّضاعِ ، جاز في الخِدْمَةِ ، كالأثمانِ . إذا ثَبَت هذا ، وتَشاحًا في مِقْدار الطُّعام والكُسُوةِ ، رَجَع في القُوتِ إلى الإطْعام في الكَفَّارَةِ ، وفي الكُسْوَةِ (٣) إلى أَقَلِّ مَلْبُوس مثلِه ؛ لأَنَّ الإِطْلاقَ ( ْ ) يُجْزِئُ فيه أَقَلُّ ما يَتَناوَلُه اللَّفْظُ ، كالوَصِيَّةِ . ويَحْتَمِلُ أن يُحْمَلَ على المَلْبُوسِ في الكَفّارَةِ ، كالمَطْعُومِ . قال أحمدُ : إذا تَشاحّا في الطَّعام ِ حُكِم بمُدٍّ كُلِّ يَوْم . ذَهَب به إلى ظاهِر ما أمرَ اللهُ تعالى مِن إطْعام

الوَسَطُ . فعلى المذهبِ ، لو تَنازَعا في قَدْرِ الطُّعامِ والكُسْوَةِ ، رجَع فيهما إلى العُرْفِ . الإنصاف على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، فيَكُونُ لها طَعامُ مِثْلِها أو مِثْلِه ، وكُسْوَةُ مِثْلِها أو مِثْلِه ، كَالزَّوْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا . نصَّ عليه . وجزَم به في « التَّلْخيص » . وجزَم بمِثْلِه في

<sup>(</sup>١) أي للنوبة من الركوب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ، في : باب إجارة الأجير على طعام بطنه ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٨١٧/٢ .

في الزوائد: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في م: ( الملبوس ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ﴿ فيه ﴾ .

الشرح الكبير المساكِين ، ففَسَّرَتْ ذلك السُّنَّةُ بأنَّه مُدٌّ لكُلِّ مِسْكِين . و لأنَّ الإطْعامَ مُطْلَقٌ في المَوْضِعَيْن ، فما فُسِّرَ به أَحَدُهما يُفَسَّرُ به الآخَرُ . وليس له إطْعامُ الأجير إلَّا ما يُوافِقُه مِن الأغْذِيةِ ؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا ، ولا يُمْكِنُه اسْتِيفاءُ الواجب له منه . [ ۲۰۲/۶ و ]

فصل : فإن شَرَط الأجيرُ كُسْوَةً ونَفَقَةً مَعْلُومةً مَوْصُوفَةً ، كَصِفَتِها في السَّلَمِ ، جاز عندَ الجميع ِ ، وإن لم يَشْرُطْ طَعامًا ولا كُسْوَةً ، فنَفَقَتُه وكُسْوَتُه على نَفْسِه ، وكذلك الظُّنْرُ . قال ابنُ المُنْذِر : لا أَعْلَمُ عن أَحَدٍ خِلافًا فيما ذَكَرْتُ . وإن شَرَط للأجير طَعامَ غيرِه وكُسْوَتَه مَوْصُوفًا ، جاز ؛ لأنَّه مَعْلُومٌ ، فهو كالوشَرَط دَراهِمَ مَعْلُومَةً ، ويَكُونُ ذلك للأجير ، إن شاء أَطْعَمَه ، وإن شاء تَرَكَه . وإن لم يَكُنْ مَوْصُوفًا ، لم يَجُزْ ؟ لأَنَّ ذلك مَجْهُولٌ ، احْتَمَلَ فيما إذا شَرَطَه للأجِيرِ للحاجةِ إليه وجَرْي العادَةِ به ، فلا يَلْزَمُ احْتِمالُها مع عَدَم ذلك . ولو اسْتَأْجَرَ دابَّةً بعُلَفِها ، أو بأُجْرِ مُسَمَّى وَعَلَفِها ، لم يَجُزْ ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ ، ولا عُرْفَ له يَرْجِعُ إليه ، ولا نَعْلَمُ أَحدًا قال بجَوازه ، إلَّا أن يَشْتَرطَه مَوْصُوفًا ، فيَجُوزُ . ۚ

فصل : فإنِ اسْتَغْنَى الأجِيرُ عن طَعامِ المُسْتَأْجِرِ بطَعام نَفْسِه أو غيره ، أو عَجَز عن الأَكْل لمَرَضِ أو غيرِه ، لم تَسْقُطْ نَفَقتُه ، وكان له المُطالَبَةُ بها ؛ لأَنَّها عِوَضٌ ، فلا تَسْقُطُ بالغِنَى عنه ، كالدَّراهِم . وإنِ

<sup>«</sup> المُحَرَّرِ » ، في المُضارِبِ . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وعنه ، كالمِسْكين في الكَفَّارَةِ فِي الطُّعامِ وِالكُسْوَةِ . وقدُّمه الطُّوفِيُّ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وزادَ ، أو يرجِعُ إلى

احْتاجَ إلى دَواءِ لمَرَضِه ، لم يَلْزَم المُسْتَأْجِرَ ؛ لأنَّه لم يَشْرُطْ له إلَّا طَعامَ الشرح الكبير الأصِحّاءِ ، لكنْ يَلْزَمُه بقَدْرِ طَعامِ الصَّحِيحِ ؛ لأنَّ ما زاد على ذلك لم يَقَع ِ العَقْدُ عليه ، فلم يَلْزَمْ ، كالزَّائِدِ في القَدْرِ .

> فصل : فإن قَبَضَ الأجيرُ طَعامَه ، فأحَبَّ أن يَسْتَفْضِلَ بعضَه لنَفْسِه ، وكان المُؤْجرُ دَفَع إليه أكْتَرَ مِن الواجب له ليَأْكُلَ منه قَدْرَ حاجَتِه ويُفْضِلَ الباقِيَ ، أو كان في تَرْكِه لأَكْلِه كُلِّه ضَرَرٌ على المُؤْجِر ، بأن يَضْعُفَ عن العَمَل ، أو يَقِلُّ لَبَنُ (١) الظُّءْر ، مُنِع منه ؛ لأنَّه في الصُّورَةِ الأُولَى لم يُمَلِّكُه ، وإنَّما أباحَه قَدْرَ حاجَتِه . وفي الثانيةِ على المُؤْجِرِ ضَرَرٌ بتَفْوِيتِ بعض مَنْفَعَتِه عليه ، فمُنِع منه ، كالجَمَّال إذا امْتَنَعَ مِن عَلْفِ الجِمالِ . وإن دَفَع إليه قَدْرَ الواجِب فَقَط أو أَكْثَرَ منه ، فَمَلَّكَه إيَّاه ، و لم يكنْ في تَفْضِيلِه لبعضِه ضَرَرٌ بالمُؤْجِرِ ، جاز ؛ لأنَّه ('حَقٌّ لا ضَرَرَ') فيه على المُؤْجر ، أَشْبَهَ الدَّراهِمَ .

كُسْوَةِ الزُّوْجَاتِ . وأَطْلَقهما الزُّرْكَشِيُّ . وقيل : يرْجعُ في الإطْعام إلى إطْعامِ الإنصاف المِسْكينِ في الكَفَّارَةِ ، وفي المَلْبُوسِ إلى أقُلِّ مَلْبُوسٍ مِثْلِها . قدَّمه في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفائقِ » . وجزَم به في « الرِّعايةِ الكُبْرى » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو تَحَكُّمٌ . قال في « الرِّعايةِ الصُّغْرِي » : وله الوَسَطُ مع النِّزاعِ ، كإطْعام الكُفَّارَةِ. وهذا القَوْلُ نَظِيرُ ما قطَع به المُصَنِّفُ وغيرُه ، في نفَقَةِ المُضارِبِ مع التَّنازُعِ .

 <sup>(</sup>١) في م : ٩ لأن ٩ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ﴿ ضرر لاحق ﴾ .

فصل: فإن قَدَّمَ إليه طَعامًا فنُهِبَ أو تَلِف قبلَ أَكْلِه ، وكان على مائِدةٍ لا يَخُصُّه فيها بطَعامِه ، فهو مِن ضَمانِ المُسْتَأْجِرِ ؛ لكَوْنِه لم يُسَلِّمُه إليه . وإن خَصَّه بذلك وسَلَّمَه إليه ، فهو مِن (اضَمانِ الأجِيرِ) ؛ لأنَّه تَسَلَّمَ عِوضَه على وَجْهِ التَّمليكِ ، أَشْبَهَ البَيْعَ .

فصل: قال أحمدُ في رواية مُهنّا: لا بَأْسَ أَن يَحْصُدَ الزَّرْعَ ، ويَصْرِمَ النَّخْلَ ، بسُدْسِ ما يَخْرُجُ منه ، وهو أَحَبُّ إلى مِن المُقاطَعَةِ . إنَّما جاز هُهُنا ؛ لأَنَّه مَعْلُومٌ بالمُشاهَدَةِ ، وهي أَعْلَى طُرُقِ العِلْمِ ، ومَن عَلِم شيئًا عَلَم جُزْءَه المُشاعَ ، فيكونُ أَجْرًا مَعْلُومًا . واختارَه على المُقاطَعة معَ عَلِم جُزْءَه المُشاعَ ، فيكونُ أَجْرًا مَعْلُومًا . واختارَه على المُقاطَعة معَ المُقاطَعة مع المُقاطَعة من الزَّرْعِ مثلُ الذي قاطَعَ عليه ، وهنهنا هو أقلٌ منه يَقِينًا .

فصل: يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ بَطَعَامِهَا وَكُسْوَتِهَا ، وَفِيه خِلَافٌ ذَكَرْنَاه . وقد أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ ، وهى المُرْضِعَةُ ؛ لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُ لَنَ ﴾ ﴿ نَا لَقُولِ اللهِ تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُ لَنَ ﴾ ﴿ نَا لَقُولُ اللهِ أَكْثَرَ مِن وَاسْتَرْضَعَ النبي عَلِيْكُ لُولَدِهِ إبراهيم ﴿ \* وَلَأَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إليه أَكْثَرَ مِن الحَاجَةِ إلى غيرِه ، فإنَّ الطِّفْلَ في العادَةِ إنَّما يَعِيشُ بالرَّضاعِ ، وقد يَتَعَذَّرُ الحَاجَةِ إلى غيرِه ، فإنَّ الطِّفْلَ في العادَةِ إنَّما يَعِيشُ بالرَّضاعِ ، وقد يَتَعَذَّرُ

 <sup>(</sup>١ - ١) في م : « إمال الأجير » ، وفي الأصل : « ضمان الأجير لأجير » .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ وجودها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق ٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ، في : باب رحمته عليه الصبيان و العيال ... ، من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ١٨٠٨/٤ .

رَضاعُه مِن أُمِّه ، فجاز ذلك ، كالإجارَةِ في سائر المَنافِع ِ . فإنِ اسْتَأْجَرَها الشرح الكبير للرَّضاع ِ دُونَ الحَضانَةِ ، أو للحضانَةِ دُونَ الرَّضاع ِ ، أو لَهما ، جازَ . وإن أطْلَقَ العَقْدَ على الرَّضاعِ ، دَخَلَتْ فيه الحَضانَةُ في أحدِ الوَجْهَيْن . وهو قولُ أَصْحابِ الرَّأْي ؛ لأنَّ العُرْفَ جارِ بأنَّ المُرْضِعَةَ تَحْضُنُ الصَّبِيَّ ، فَحُمِلَ (' ) الإطْلاقُ عليه . والثاني ، لا تَدْخُلُ . وهو قولُ أبى ثَوْر ، وابن المُنْذِر ؛ لأنَّ العَقْدَ ما تَناوَلَها . ولأصحاب الشافعيِّ كهذين الوَّجْهَيْن . والحَضانَةُ : تَرْبيةُ الصَّبيِّ وحِفْظُه وجَعْلُه في سَريره ، ورَبْطُه ، ودَهْنُه ، وكَحْلُه ، وتَنْظِيفُه ، وغَسْلُ خِرَقِه ، وأَشْباهُ ذلك . واشْتِقاقُه مِن الحِضْن ، وهو ما تحتَ الإبط وما يَلِيه . وسُمِّيَتِ التَّرْبيةُ حَضانةً تَجَوُّزًا مِن حَضانَةِ الطَّيْرِ لَبَيْضِه وفِراخِه ؛ لأنَّه يَجْعَلُها تحتَ جَناحِه ، فَسُمِّيَتْ تَرْبيةُ الصُّبيِّ بذلك أخْذًا مِن فِعْلِ الطَّائِرِ .

> فصل : ولهذا العَقْدِ أَرْبَعةُ شُرُوطٍ ؟ أَحَدُها ، العِلْمُ بمُدَّةِ الرَّضاعَةِ ؟ لأنَّه لا يُمْكِنُ تَقْدِيرُه إِلَّا بها ؛ لأنَّ السَّقْيَ والعَمَلَ فيها يَخْتَلِفُ . الثاني ، مَعْرِفَةُ الصَّبِيِّ بِالمُشاهَدَةِ ؛ لأنَّ الرَّضاعَ يَخْتَلِفُ بِكِبَرِ الصَّبِيِّ وصِغَرِه ، ونَهْمَتِه وقَناعَتِه . وقال القاضي : يُعْرَفُ بالصِّفَةِ ، كالرَّاكِب . الثالثُ ، مَوْضِعُ الرَّضاعِ ؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ ، فيَشُقُّ عليها في بَيْتِه ، ويَسْهُلُ في بَيْتِها . الرابعُ ، مَعْرِفةُ العِوَض ؛ لِما ذَكَرْنا .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «على ».

فصل : والمَعْقُودُ عليه في الرَّضاعِ خِدْمَةُ الصَبِيِّ وَحَمْلُه ووَضْعُ النَّدْيِ فِي فِيه ، واللَّبَنُ تَبَعٌ ، كالصِّبْغِ فِي إِجارَةِ الصَّبّاغِ ، وماءِ البِعْرِ فِي الدَّارِ ؛ لأَنَّ اللَّبَنَ عَيْنٌ ، فلا يُعْقَدُ عليه في الإِجارَةِ ، كلَبَن غيرِ الآدَمِيِّ . وقيلَ : هو اللَّبَنُ . قال القاضي : وهو أَشْبَهُ ؛ لأَنّه المَقْصُودُ دُونَ الخِدْمَةِ ، ولهذا لو أَرْضَعَتْه ولم تَخْدُمْه ، اسْتَحَقَّتِ الأُجْرَة ، ولو خَدَمَتْه ولم تُخْدُمْه ، اسْتَحَقَّتِ الأُجْرَة ، ولو خَدَمَتْه ولم تُرْضِعْه ، لم تَسْتَحِقَّ شيئًا ، ولأَنَّ الله تعالى قال : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ وَلَمُ تُرْضِعْه ، لم تَسْتَحِقَّ شيئًا ، ولأَنَّ الله تعالى قال : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ وَلَمُ اللهُ عَلَى الْإِرْضَاعِ ، فَيَدُلُ على أَنَّه المَعْقُودُ عليه . ولأَنَّ العَقْدَ لو كان على الخِدْمَةِ ، لَما لَزِمَها سَقْيه لَبَنَها ، وانَّما جازَ العَقْدُ عليه مع كَوْنِه عَيْنًا رُخْصَةً ؛ لأَنَّ غيرَه لا يَقُومُ مَقَامَه ، والضَّرُورَةُ تَدْعُو إلى اسْتِيفائِه . وإنَّما جازَ في الآدَمِيِّينَ [ ٢٠٣/٢ و ] دُونَ والضَّرُورَةُ تَدْعُو إلى اسْتِيفائِه . وإنَّما جازَ في الآدَمِيِّينَ [ ٢٠٣/٢ و ] دُونَ سَائِرِ الحَيُوانِ ؛ للظَّرُورَةِ إلى حِفْظِ الآدَمِيِّ ، والحَاجةِ إلى إبْقائِه . سائِرِ الحَيُوانِ ؛ للظَّرُورَةِ إلى حِفْظِ الآدَمِيِّ ، والحَاجةِ إلى إبْقائِه .

فصل: وعلى المُرْضِعَةِ أَن تَأْكُلُ وتَشْرَبَ ما يُدِرُّ لَبَنَها ، ويَصْلُحُ به ، وللمُكْتَرِى مُطالَبَتُها بذلك ؛ لأنَّه مِن تَمامِ التَّمْكِينِ مِن الرَّضاعِ ، وفي تَرْكِه إضْرارٌ بالصَّبِيِّ . فإن لم تُرْضِعْه ، لكِنْ سَقَتْه لَبَنَ الغَنَم ، أو أَطْعَمَتْه ، فلا أَجْرَ لها ؛ لأنَّها لم تُوفِّ المَعْقُودَ عليه ، أَشْبَهَ ما لو اسْتَأَجَرَها لجِياطَةِ ثَوْبٍ ، فلم تَخِطْه . وإن دَفَعَتْه إلى خادِمِها فأرْضَعَتْه ، فكذلك . وبه قال أبو ثَوْرٍ . وقال أصحابُ الرَّأْيِ (۱) : لها أَجْرُها ؛ لأنَّ رَضاعَه حَصَل بفِعْلِها . ولنا ، أنَّها لم تُرْضِعْه ، أَشْبَهَ ما لو سَقَتْه لَبَنَ الغَنَمِ ، فإن قالت : بفعْلِها . ولنا ، أنَّها لم تُرْضِعْه ، أَشْبَهَ ما لو سَقَتْه لَبَنَ الغَنَمِ ، فإن قالت :

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُعْطَى عِنْدَ الْفِطَامِ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً ، إِذَا كَانَ الْمُسْتَرْضِعُ الفنع مُوسِرًا .

الشرح الكبير

أَرْضَعْتُه . فأنْكَرَ المُسْتَرْضِعُ ، فالقولُ قَوْلُها ؛ لأنَّها مُؤْتَمَنَةٌ .

وليدة ، إذا كان المُسْتَرْضِعُ مُوسِرًا ) لِما روَى أبو داود (۱) بإسناده ، عن وليدة ، إذا كان المُسْتَرْضِعُ مُوسِرًا ) لِما روَى أبو داود (۱) بإسناده ، عن هِشام بن عُرْوَة ، عن أبيه ، عن حَجّاج بن حَجّاج الأسْلَمِيّ ، عن أبيه ، قال : قُلْتُ : يا رسولَ الله ، ما يُذْهِبُ عَنِّى مَذَمَّة الرَّضاع ؟ قال : (الغُرَّة ؛ الْعَبْدُ (۱) أو الأَمَة ) . قال التر مِذِيّ : حديث حسن صَحيح . المَذِمَّة بكسر الذّال ، مِن الذّمام ، وبفَتْحِها مِن الذَّمْ . قال ابنُ عَقِيل : إنَّما خَصَّ الرَّضاعة والحضانة إنَّما خَصَّ الرَّضاعة والحضانة مِسَبُ حَياة الوَلَد وبَقائِه وحِفْظ رَقَبَتِه ، فاسْتُحِبَّ جَعْلُ الجَزاء هِبَتَها سَبَبُ حَياة الوَلَد وبَقائِه وحِفْظ رَقَبَتِه ، فاسْتُحِبَّ جَعْلُ الجَزاء هِبَتَها سَبَبُ حَياة الوَلَد وبَقائِه وحِفْظ رَقَبَتِه ، فاسْتُحِبَّ جَعْلُ الجَزاء هِبَتَها

قوله: ويُسْتَحَبُّ أَنْ تُعْطَى عندَ الفِطامِ عَبْدًا أَو وَلِيدَةً ، إذا كَانَ المُسْتَرْضِعُ الإنصافَ مُوسِرًا. هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ِ : ولعَلَّ هذا في المُتَبَرِّعَةِ بالرَّضاع ِ . انتهى . وقال أبو بَكْر : يجبُ .

(١) في : باب في الرضخ عند الفصال ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ٤٧٦/١ .

كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع ، من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى . هما أخمد ، فى : باب حق الرضاع وحرمته ، من كتاب النكاح . المجتبى ٨٩/٦ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣/٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : تش ، م .

(ارَقَبَةً ؛ (اليُناسِبَ ما) بينَ النَّعْمَةِ والشُّكْرِ ، ولهذا جَعَل اللهُ تعالى المُرْضِعَةَ أُمَّا ، فقال سُبْحانه : ﴿ وَأُمَّهَ أَتُكُمُ ٱلَّاتِي ﴿ أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ (المُرْضِعَةَ أُمَّا ، فقال سُبْحانه : ﴿ وَأَمَّهَ أَتُكُمُ ٱلَّتِي ﴿ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا وقال النبيُ عَيِّلِكُ : ﴿ لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ ﴿ فَيُعْتِقَهُ ﴾ (الله يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهُ ﴿ فَيُعْتِقَهُ ﴾ (الله وإن كانتِ المُرْضِعَةُ مَمْلُوكَةً اسْتُحِبُ إعْتَاقُها ؛ لأنَّه يُحَصِّلُ أَنْ يَجَمِّلُ أَنْ يَجَعَلها النبي عَلِيلًا مُحازِاةً للوالِدِ مِن النَّسِ .

الإنصاف

فوائله ؛ منها ، قال فى « الرَّعاية » ، و « النَّظْم » ، وغيرِهما : لو كانتِ المُرْضِعَةُ أَمَةً ، اسْتُحِبَّ إِعْتَاقُهَا . ومنها ، لو اسْتُوْجِرَتْ للرَّضاعِ والحَضانَةِ معًا ، فلا إشكالَ فى ذلك ، وإنِ اسْتُوْجِرتْ للرَّضاعِ ، وأطْلَقَ ، فهل تَلْزَمُها الحَضانَةُ ؟ فلا إشكالَ فى ذلك ، وإنِ اسْتُوْجِرتْ للرَّضاعِ ، وأطْلَقهما فى « المُعْنِى » ، فيه وَجْهان . ذكرَهما القاضى ومَن بعده . وأطْلَقهما فى « المُعْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّطْهم » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّطْهم » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و «الفائقِ » ؛ أحدُهما ، يَلْزَمُها الحَضانَةُ أيضًا . قدَّمه فى « الرِّعايةِ الكُبْرى » أيضًا ، فى الفَصْلِ الأرْبَعِين مِن هذا البَابِ . والوَجْهُ النَّانى ، لا يَلْزَمُها سِوَى الرَّضَاعِ . قدَّمه ابنُ رَزِينِ [ ٢ / ١٦٩ ظ ]

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢)في م : ( للتناسب ۽ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ، فى : باب فضل عتق الوالد ، من كتاب العتق . صحيح مسلم ١١٤٨/٢ . وأبو داود ، فى : ، باب فى بر الوالدين ، من كتاب الأدب . سنن أبى داود ٦٢٨/٢ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى حق الوالدين ، من كتاب الأدب ، سنن ابن من أبو اب البر . عارضة الأحوذى ٩٩/٨ . وابن ماجه ، فى : باب بر الوالدين ، من كتاب الأدب ، سنن ابن ماجه ٢٠٧٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٣٠/٢ ، ٢٦٣ ، ٢٧٦ ، ٤٤٥ .

فصل : ويَجُوزُ للرَّجُلِ أَن يُؤْجِرَ أَمَتَه ، ومُدَبَّرَتَه ، وأُمَّ وَلَدِه ، والمُعَلَّقَ الشرح الكبير عِتْقُها بصِفَةٍ ، والمَأْذُونَ لها في التِّجارَةِ للإِرْضاعِ ؛ لأنَّه عَقْدٌ على مَنْفَعَتِها ، أَشْبَهَ إِجَارَتَهَا للخِدْمَةِ . وليس لواحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِجَارَةُ نَفْسِها ؛ ('لأَنَّ مَنْفَعَتَها ١٠ لسَيِّدِها . فإن كان لها وَلَدٌ ، لم يَجُزْ إجارَتُها للإِرْضاعِ ، إلَّا أن يكونَ فيها فَضْلُّ عن ريِّه ؛ لأنَّ الحَقُّ لوَلَدِها ، ليس لسَيِّدِها إلَّا الفاضِلُ عنه . فإن كانت مُزَوَّجَةً ، لم تَجُزْ إجارَتُها ؛ لذلك ، إلَّا بإذْنِ الزُّوْجِ ِ ؛ لأَنَّه يُفَوِّتُ حَقَّه ، لاشْتِغالِها عنه بالرَّضاعِ والحَضانَةِ . فإن أَجَرَها

في « شَرْحِه » . وقيل : الحَضانَةُ تَتْبَعُ الرَّضاعَ ؛ للعُرْفِ . قلتُ : وهو الصُّوابُ . الإنصاف وقيل عَكْسُه . ذَكَرَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . يعْنِي ، أنَّ الرَّضاعَ يَتْبَعُ الحَضانَةَ ؛ للعُرْفِ في ذلك . و لم أَفْهَمْ مَعْناه على الحَقيقَةِ . فعلى الوَجْهِ الثَّانِي ، ليس على المُرْضِعَةِ إِلَّا وَضْعُ حَلَمَةِ النَّدْى في فَم الطُّفْل وحَمْلُه ، ووَضْعُه في حِجْرِها ، وباقِي الأعْمالِ في تَعَهُّدِه على الحاضِنَةِ ، ودُخولُ اللَّبن تَبَعًا ، كَنَفْعِ البُّرِ ، على ما يأْتِي . قال ابنُ القَيِّم في « الهَدْي » ، عن هذا القَوْلِ : الله يعْلَمُ ، والعُقَلاءُ قاطِبَةً ، أنَّ الأُمْرَ ليس كذلك ، وأنَّ وَضْعَ الطُّفْلِ في حِجْرِها ليس مَقْصُودًا أَصْلًا ، ولا ورَد عليه عَقْدُ الإجارَةِ ، لا عُرْفًا ، ولا حَقِيقَةً ، ولا شَرْعًا ، ولو أَرْضَعَتِ الطُّفْلَ وهو في حِجْر غيرها ،أو في مَهْدِه ، لاسْتَحَقَّتِ الأُجْرَةَ ، ولو كان المَقْصودُ إِلْقامَ الثَّدْيِ المُجَرَّدِ ، لاَسْتُوْجِرَ له كُلُّ امْرِأَةٍ لها تَدْيٌ ، ولو لم يَكُنْ لها لَبَنَّ ، فهذا هو القِياسُ الفاسِدُ حقًّا ، والفِقْهُ الباردُ . انتهى . وإنِ اسْتُؤْجِرَتْ للحَضانَةِ ، وأَطْلَقَ ، لم يَلْزَمْها الرَّضاعُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قال في ﴿ التُّلْخيصِ ﴾ : لم يَلْزَمْها ، وَجْهًا واحدًا .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

الشرح الكِبير للرَّضاعِ ، ثم زَوَّجَها ، صَحَّ النُّكاحُ ، ولا تَنْفَسِخُ الإجارَةُ ، وللزُّوْجِ الاسْتِمْتَاعُ بها وَقْتَ فَرَاغِها مِن الرَّضَاعِ والحَضانَةِ . وقال مالكٌ : ليس لزَوْجِها وَطْؤُها إِلَّا برِضَى المُسْتأجِرِ ؛ لأَنَّه يَنْقُصُ اللَّبَنَ [ ٢٠٣/٤ ظ ] وقد

الإنصاف وقيل: يَلْزَمُها. وقدَّمه في ﴿ الرِّعايةِ الكُّبْرِي ﴾ ، في الفَصْل الأرْبَعِين. وأطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ ، في مَوْضِع . ومنها ، المَعْقُودُ عليه في الرَّضاعِ ، خِدْمَةُ الصَّبِيِّ ، وحَمْلُه ، ووَضْعُ النَّدْي في فيه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وأمَّا اللَّبَنُ ، فَيدْخُلُ تَبَعًا . قال في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ : العَقْدُوقَع على المُرْضِعَةِ ، واللَّبَنُ تَبَعٌ ، يُسْتَحَقُّ إِبْلاغُه(١) بالرَّضاع ِ . وقدَّمه في ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ . قال في « الفُصول » : الصَّحيحُ ، أنَّ العَقْدَ وقَع على المَنْفَعَةِ ، ويكونُ اللَّبَنُ تَبَعًا . قال القاضى في ﴿ الخِصال ﴾ : لَبَنُ المُرْضِعَةِ يَدْخُلُ في عَقْدِ الإِجارَةِ ، وإنْ كان يَهْلِكُ بالانْتِفاعِ ؟ لأنَّه يدْخُلُ على طَريقِ التَّبَعِ . قلتُ : وكذا قال المُصَنَّفُ وغيرُه في هذا الباب ، حيثُ قالُوا : يُشْتَرَطُ أَنْ تكونَ الإجارَةُ على نَفْع ٍ ، فلا تصِحُّ إجارَةُ حَيُوانٍ لِيَأْخُذَ لَبْنَهُ إِلَّا فِي الظُّنْرِ ، ونَقْعُ البِّئرِ يدْخُلُ تَبعًا . وقالَه في ﴿ الفُروعِ ، وغيرُه مِنَ الأُصحابِ . وقيل : العَقْدُ وقَع على اللَّبَن . قال القاضي : وهو الأُشْبَهُ . قال ابنُ رَزِينٍ ، في « شَرْحِه » : وهو الأصحُّ ؛ لقَوْلِه تعالَى : ﴿ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (٢) . انتهى . قال في ﴿ الهَدْي ﴾ : والمَقْصودُ إِنَّما هو اللَّبَنُ . وتقدُّم كلامُه لمَن قال : العَقْدُ وقَع على وَضْعِها الطُّفْلَ في حِجْرها ، وإلْقامِه تَدْيَها ، واللُّبَنُّ يَدْخُلُ تَبَعًا . قال النَّاظِمُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط: ( إتلافه ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٦.

يَقْطَعُه . و لَنا ، أَنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ مُسْتَحَقَّ فلا يَسْقُطُ لأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فيه . السر الكبير وليس للسَّيِّدِ إجارَةُ مُكاتَبَتِه ؛ لأَنَّ مَنافِعَها لها ، ولذلك لا يَمْلِكُ(')

و في الأَجْوَدِ المَقْصودُ بالعَقْدِ دَرُّها والأرْضاعُ، لا حَضْنٌ ومَبْدَأُ مَقْصِدِ الإنصاف

وأَطْلَقَ الوَجْهَيْن في « المُغْنِي » ، و « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » . ومنها ، لو وقَعَتِ الإِجارَةُ على الحَضانَةِ والرَّضاعِ ، وانْقَطَعَ اللَّبَنُ ، بطَل العَقْدُ في الرَّضاعِ ، وفى بُطْلانِ الحَضانَةِ وَجْهان . وأَطْلَقهما في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » . قلتُ : الأُّوْلَى البُطْلانُ ؛ لأنَّها في الغالِبِ تَبَعٌ . وإذا لم تَلْزَمْها الحَضانَةُ ، وانْقطَعَ لَبنُها ، ثَبَت الفَسْخُ . وإِنْ قُلْنا : تَلْزَمُها الحَضانَةُ . لم يَثْبُتِ الفَسْخُ . على الصَّحيح ِ . قال في « الرِّعايةِ » : لم يَثْبُتِ الفَسْخُ في الأُصَحِّ ؛ فيَسْقُطُ مِنَ الأُجْرَةِ بقِسْطِه . وقيل : يَثْبُتُ الفَسْخُ . وأَطْلَقهما في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ . ومنها ، يجِبُ على المُرْضِعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وتَشْرَبَ مَا يُدَرُّ بِهِ لَبُنُهَا ، ويَصْلُحُ بِه ، وللمُكْتَرِى مُطالَبَتُها بذلك . ولوسَقَتْه لَبَنًا ، أو أَطْعَمَتْه ، فلا أُجْرَةَ لها ، وإنْ أَرْضَعَتْه خادِمَتُها ، فكذلك . قطَع به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ، ، ومنها ، لا تُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ المُرْتَضِع ِ ، بل تَكْفِي صِفَتُه . جزَم به في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائقِ » . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وقيل : تُشْتَرَطُ رُوْيَتُه . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِين ، وجزَم به في « المُذْهَبِ » . وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . ومنها ، يُشْترَطُ مَعْرِفَةُ مُدَّةِ الرَّضاعِ ِ ، ومَكانِه ؛ هل هو عندَ المُرْضِعَةِ ، أو عندَ أَبُوَيْه ؟ قطَع به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ ، و « النَّظْمِ » ، وغيرُهم . ويأتِي ، هل تَبْطُلُ الإِجارَةُ بمَوْتِ المُرْضِعَةِ ؟ عندَقوْلِه :

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يُمكن ﴾ .

المنع وَإِنْ دَفَعَ ثُوْبَهُ إِلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ لِيَعْمَلَاهُ ، وَلَهُمَا عَادَةٌ بأُجْرَةٍ ، صَحٌّ ، وَلَهُمَا ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْقِدَا عَقْدَ إِجَاْرَةٍ . وَكَذَلِكَ دُخُولُ الْحَمَّامِ ، والرُّكُوبُ فِي سَفِينَةِ الْمَلَّاحِ ِ .

الشرح الكبير تُزْوِيجَها ولا وَطْأُها ولا إجارَتَها لغيرِ الرَّضَاعِ ، ولها أن تُؤْجِرَ نَفْسَها ؛

لأنَّه مِن الاكتِساب .

• ٢١٥ - مسألة : ﴿ وَإِن دَفَعَ ثَوْبَهِ إِلَى خَيَّاطٍ أُو قَصَّارٍ لِيَعْمَلاهُ ، ولهما عادَةً بأُجْرةٍ ، صَحَّ ، ولهما ذلك وإن لم يَعْقِدا عَقْدَ إجارَةٍ . وكذلك دُخُولُ الحَمَّامِ ، والرُّكُوبُ في سَفِينةِ المَلَّاحِ ) إذا دَفَعَ ثَوْبَه إلى خَيَّاطٍ ليَخِيطُه ،

الإنصاف وتَنْفَسِخُ الإجارَةُ بتَلَفِ العَيْنِ المَعْقُودِ عليها . ومنها ، رخَّصَ الإمامُ أحمدُ ، رَضِيَ الله عنه ، في مُسْلِمَةٍ تُرْضِعُ طِفْلًا لنَصارَى بأُجْرَةٍ ، لا لمَجُوسِيٌّ . وقدُّمه في « الفَروع ِ » . وسَوَّى أبو بَكْرٍ وغيرُه بينَهما ؛ لاسْتِواءِ البَّيْع ِ والإجارَةِ .

فائدة : لا يصِحُّ أَنْ تُسْتَأْ جَرَ الدَّابَّةُ بِعَلَفِها . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . اختارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وعنه ، يصِحُّ . اختارَه الشُّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وجزَم به القاضي في ﴿ التَّعْلَيقِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفائقِ ﴾ ، وقال : نصَّ عليه ، في رِوايَةِ الكَحَّالِ . وقال في « القاعِدَةِ الثَّانيةِ والسَّبْعِينِ » : في اسْتِعْجَارِ غيرِ الظُّنْرِ مِنَ الْأَجَرَاءِ بالطُّعَامِ والكُسْوَةِ رِوايَتَانَ ؛ أَصَحُّهُمَا الجَوازُ ، كالظُّئُر . انتهى .

قوله : وإنْ دفَع ثوْبَه إلى قَصَّارٍ أو خَيَّاطٍ ليَعْمَلاه ، ولهما عَادَةٌ بأُجْرَةٍ ، صَحَّ ، ولهما ذلك ، وإنْ لم يَعْقِدا عَقْدَ إجارَةٍ ، وكذلك دُخُولُ الحَمَّام ، والرُّكُوبُ في سَفِينَةِ المَلَّاحِ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وكذا [ ٢/ ١٧٠ و ] لوِ اسْتَعْمَلَ حَمَّالًا ، أو

أو قَصَّارٍ ليَقْصِرَهُ ، مِن غيرِ عَقْدٍ ولا شَرْطٍ ، ولا تَعْويض ِ بأُجْر ، مثلَ الشرح الكبير أَن يقولَ : خُذْ هذا فاعْمَلُه ، وأنا أعْلَمُ أنَّك إنَّما تَعْمَلُه بأَجْر . وكان الخَيَّاطُ والقَصَّارُ مُنْتَصِبَيْنِ لذلك ، ففَعَلا ذلك ، فلَهُما الأَجْرُ . وقال أَصْحابُ الشافعيِّ : لا أَجْرَ لهما ؛ لأنَّهما فَعَلا ذلك مِن غيرِ عِوَض ِ جُعِلَ لهما ، أَشْبَهَ مَا لُو تَبَرَّعا بِعَمَلِه . وَلَنَا ، أَنَّ العُرْفَ الجَارِيَ بِذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ القَوْلِ ، فصار كنَقْدِ البَلَدِ ، وكما لو دَخَل حَمَّامًا أو جلس في سَفِينةِ مَلَّاحٍ ، ولأنَّ شاهِدَ الحال يَقْتَضِيه ، فصار كالتَّعويض . فأمَّا إن لم يَكُونا مُنْتَصِبَيْن لذلك ، لم يَسْتَحِقًّا أَجْرًا إِلَّا بعَقْدٍ أَو شَرْطِ العِوَضِ ، أَو تَعْويضِ به ؛ لأَنَّه لِم يَجْرِ عُرْفٌ يَقُومُ مَقَامَ العَقْدِ ، فهو كما لو تَبَرَّعَ به ، أو عَمِلَه بغيرِ إِذْنِ مالِكِه . وكذلك لو دَفَعَ ثَوْبَه إلى رَجُلِ ليَبِيعَه ، وكان مُنْتَصِبًا يَبِيعُ للنَّاسِ بأَجْرٍ مِثْلِه ، فهو كالقَصّارِ والخَيّاطِ فيما ذَكَرْنا ، له الأَجْرُ . نَصَّ عليه أَحْمَدُ . وإن لم يَكُنْ كذلك فلا شيءَ له ؛ لِما تَقَدَّمَ . ومتى دَفَع ثَوْبَه إلى أَحَدِ هُوَلاءِ وَ لَمْ يُقاطِعُهُ عَلَى أَجْرٍ ، فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلُ ؛ لأَنَّ الثِّيَابَ يَخْتَلِفُ أَجْرُها ، ولم يُعَيِّنْ شيئًا ، فجَرَى مَجْرى الإجارَةِ الفاسِدَةِ . فإن تَلِفَ الثُّوْبُ مِن حِرْزِه ، أو بغير فِعْلِه ، فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّ ما لا يُضْمَنُ في العَقْدِ الصَّحِيحِ لا يُضْمَنُ في الفاسِدِ .

شاهِدًا ونحوه . قال في « القواعِدِ » : وكالمُكارِي ، والحَجَّامِ ، والدُّلَّالِ ، الإنصاف ونحوهم . اشْتَرَطَ المُصَنِّفُ لذلك أنْ يكونَ له عادَةٌ بأَخْذِ الْأَجْرَةِ . وهو أَجِدُ الْأَقُوالِ ، كَتَعْريضِه بها . اخْتَارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقطَع به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ .

فصل : إذا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْمِلَ له كتابًا إلى مَكَّةَ أُو غيرِ هَا إلى إنْسانٍ ، فَحَمَلَه ، فَوَجَدَ المَحْمُولَ إليه غائِبًا ، فرَدَّهُ ، اسْتَحَقَّ الأَجْرَ لَحَمْلِه فى الذَّهابِ والرَّدِّ ؛ لأَنَّه حَمَلَه فى الذَّهابِ بإذْنِ صاحِبِه صَرِيحًا ، وفى الرَّدِّ تَضْمِينًا ؛ لأَنَّ تَقْدِيرَ كَلامِه : وإن لم تَجِدْ صاحِبَه فَرُدَّه . إذ ليس سِوَى رَدِّه إلا تَضْيِيعُه ، فتَعَيَّنَ رَدَّه .

الإنصاف

قال في « الوَجيزِ » : وإنْ دَخَل حمَّامًا ، أو سَفِينَةً ، أو أَعْطَى ثَوْبَه قَصَّارًا أو خَيَّاطًا بلا عَقْدٍ ، صحَّ بأُجْرَةِ العادَةِ . انتهى . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ له الأُجْرَةَ مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وهو ظاهِرُ ما قطع به في « الهِدايةِ » ، مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وهو ظاهِرُ ما قطع به في « الهِدايةِ » ، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وصرَّح و « النَّاظِمُ . وقدَّمه في « الرَّعايتَيْن » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » . وقيل : لا أُجْرَةَ له مُطْلَقًا . وحيثُ قُلْنا : له الأُجْرَةُ . فَتَكُونُ أُجْرَةَ المِثْلِ ؛ لأَنَّه لم يَعْقِدْ معه عَقْدَ إجارَةِ .

فائدة: قال في « التَّلْخيصِ » : ليس على الحَمَّامِيِّ ضَمانُ النَّيابِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَحْفِظَه إِيَّاها صَرِيحًا بالقَوْلِ . وقال أيضًا : وما يُعْطاه الحَمَّامِيُّ ، فهو أُجْرَةُ المَكانِ ، والسَّطْلِ ، والمِعْزَرِ ، لا ثَمَنُ الماءِ ، فإنَّه يَدْخُلُ تَبَعًا . انتهى . وقال في « الفُروعِ » ، في بابِ القَطْعِ في السَّرِقَةِ : وإنْ فَرَّطَ في حِفْظِ ثِيابٍ في حمَّامٍ ، وأعْدال (١) ، وغَزْلٍ في سُوقٍ أو خانٍ ، وما كان مُشْتَرَكًا في الدُّخُولِ إليه بحافِظٍ ، فنامَ أو اشْتَعْلَ ، ضَمِن . وقال في « التَّرْغيبِ » : يَضْمَنُ إنِ اسْتَحْفَظَه رَبُّه صَرِيحًا . كَا قال في « التَّلْخيص » .

<sup>(</sup>١) العِدْلُ : وعاء من الخيش ونحوه ، يوضع فيه القمح ونحوه .

١ ٥ ٧ - مسألة : ( ويجوزُ إجارَةُ دار بسُكْنَى دار ، وخِدْمةِ عَبْدٍ ، وتَزْويج امرأة ) وجُملةُ ذلك ، أنَّ كلُّ ما جازَ أن يكونَ ثَمَنًا في البَّيْع ِ ، جاز عِوَضًا في الإجارَةِ ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، أَشْبَه البَّيْعَ . فعلى هذا ، يَجُوزُ أَن يَكُونَ العِوَضُ عَيْنًا أَو مَنْفَعَةً أُخْرَى ، سَواءً كان الجنْسُ واحدًا ، كَمَنْفَعةِ دار بمَنْفَعةِ أُخْرَى . أو مخْتَلِفًا ، كَمَنْفَعةِ دارِ بمَنْفَعةِ عَبْدٍ . قال أحمدُ : لا بَأْسَ أَن يَكْتَرَىَ بَطَعَامِ مَوْصُوفٍ [٢٠٤/٤] وَ مَعْلُومٍ . وبه قال الشافعيُّ . قال اللهُ تعالى إخبارًا عن شُعَيْبٍ ، أنَّه قال : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلْتَيْن عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾(١) . فَجَعَلَ النُّكَاحَ عِوْضَ الإجارَةِ . وقال أبو حنيفةَ فيما حُكِيَ عنه : لا تُجُوزُ إِجَارَةُ دَارٍ بِسُكْنَى أُخْرَى ، ولا يَجُوزُ إِلَّا أَن يَخْتَلِفَ جَنْسُ الْمَنْفَعَةِ ، كَسُكْنَى دار بمَنْفَعة بَهيمة ؛ لأنَّ الجنْسَ الواحِدَ عندَه يُحَرَّمُ النَّساءُ فيه . وكره الثَّوْرِيُّ الإجارَةَ بطَعام ِ مَوْصُوفٍ . والصَّحِيحُ جَوازُه ، وهو قولُ إسحاقَ ، وأصحابِ الرَّأي ، وقياسُ قَوْلِ الشافعيِّ ؛ لأنَّه عِوَضَّ يَجُوزُ في البَيْعِ ِ ، فجازَ في الإجارَةِ ، كالذُّهَبِ والفِضَّةِ . وما قالَه أبو حنيفةَ لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ المنافِعَ في الإجارَةِ ليست في تَقْدِيرِ النَّسِيئةِ ، ولو كانت نَسِيئةً ما جاز في جِنْسَيْنِ ؛ لأنَّه يكونُ بَيْعَ دَيْنِ بدَيْنِ .

.....الإنصاف

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٧ .

٢١٥٢ – مسألة : ﴿ وَتَجُوزُ إِجَارَةُ الْحَلْيِ بِأَجْرَةٍ مِن جِنْسِهِ . وقيلَ : لا تَصِحُّ ) تجوزُ إجارَةُ الحَلْي (اللَّبْس والعاريَّةِ ') نَصَّ عليه أحمدُ في رِوايةِ ابْنِه عبدِ اللهِ . وبه قال الثَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْي . ورُويَ عن أحمدَ أنَّه قال في إجارَةِ الحَلْي : ما أَدْرِي مَا هُو ؟ قال القاضِي : هذا مَحْمُولٌ على إجارَتِه بأُجْرةٍ مِن جنْسِه ، فأمَّا بغيرِ جِنْسِه ، فلا بَأْسَ ؛ لتَصْرِيحِ أَحمدَ بجَوازِه . وقال مالكُ في إجارَةِ الحَلْى والثِّيابِ: هو مِن المُشْتَبِهاتِ. ولعَلَّه يَذْهَبُ إلى أنَّ المَقْصُودَ بذلك الزِّينَةُ ، وليس ذلك مِن المَقاصِدِ الأَصْلِيَّةِ . ومَن مَنَع ذلك بأُجْرِ مِن جنْسِه ، احْتَجَّ بأنَّها تَحْتَكُّ بالاسْتِعْمال ، فيَذْهَبُ منه أَجْزاءٌ وإن كانت يَسِيرَةً ، فيَحْصُلُ الأَجْرُ في مُقابَلَتِها ومُقابَلَةِ الانْتِفاعِ بِها ، فيُفْضِي إلى بَيْعِ ِ ذَهَبِ بِذَهَبِ وشيءِ آخَرَ . وَلَنَا ، أَنَّهَا عَيْنٌ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً مَقْصُودَةً مع بَقاء عَيْنِها ، فأشْبَهَتْ سائِرَ ما يَجُوزُ إجارَتُه . والزِّينَةُ مِن المقاصِدِ الأَصْلِيَّةِ ؛ فإنَّ اللهَ تعالى امْتَنَّ بها علينا بقَوْلِه : ﴿ لِتَرْكَبُوهَا وَزينَةً ﴾ (٢) . وقولِه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِه ﴾ (") . وأباح الله تعالى

الإنصاف

قوله : وتَجُوزُ إِجارَةُ الحَلْي بِأُجْرَةٍ مِن جِنْسِه . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه في رِوايَةِ عَبْدِالله . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ق ، ر ، م .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٣٢.

مِن التَّحَلِّى واللِّباسِ للنِّساءِ (۱) ما حَرَّمَ على الرِّجَالِ ؛ لحاجَتِهِنَّ إلى التَّزَيُّنِ الشرح الكبر للأُرْواجِ ، وأَسْقَطَ الزَّكَاةَ عن حَلْيِهِنَّ مَعُونَةً لَهُنَّ على اقْتِنائِه . وما ذَكَرُوه مِن نَقْصِها بالاحْتِكَاكِ لا يَصِحُ ؛ لأنَّ ذلك يَسيرٌ لا يُقابَلُ بعِوَضٍ ، ولا يَكادُ يَظْهَرُ في وَزْنٍ ، ولو ظهر ، فالأَجْرُ في مُقابَلَة الانْتِفاعِ ، لا في مقابَلَة لا يُحادُ يَظْهَرُ في وَزْنٍ ، ولو ظهر ، فالأَجْرُ في مُقابَلَة الانْتِفاعِ ، لا في مقابَلَة الأَجْزَاءِ ؛ لأنَّ الأَجْرَ [ ٢٠٤/٤ ٢ ع ] في الإجارة إنّها هو عِوَضُ المَنْفَعَة ، كما في سائِر المواضِع ، ولو كان في مُقابَلَة الجُزْءِ الذّاهِب، لَما جازَ إجارَةُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالآخَرِ ؛ لإِفْضائِه إلى التَّفْرُقِ في مُعاوَضَة أَحَدِهُما بالآخَرِ قبل القَبْضِ .

فصل: ولو اسْتأْجَرَ مَن يَسْلُخُ له بَهِيمةً بجِلْدِها ، لم يَجُزْ ؛ لأَنَّه لا يَعْلَمُ هل يَخْرُجُ الجِلْدُ سَلِيمًا أَوْ لا ؟ وهل هو ثَخِينٌ أَوْ رَقِيقٌ ؟ ولأَنَّه لا يَجُوزُ أَن يكونَ عِوَضًا في البَيْعِ ، فلا يَجُوزُ أَن يكونَ عِوَضًا في الإجارَةِ ، يَجُوزُ أَن يكونَ عِوَضًا في الإجارَةِ ، كسائِرِ المَجْهُولاتِ . فإن سَلَخَه بذلك ، فله أَجْرُ مِثْلِه . وإن اسْتَأْجَرَه لطَرْح مَيْتَة بجِلْدِها ، فهو أَبْلَغُ في الفسادِ ؛ لأَنَّ جِلْدَ المَيْتَة نَجِسٌ لا يجوزُ بَعْهُ ، وقد خَرَج بمَوْتِه عن كَوْنِه مِلْكًا ، وله أَجْرُ مِثْلِه إن فَعَل .

فصل : ولو اسْتَأْجَرَ راعِيًا لغَنم بِثُلُثِ دَرِّها وصُوفِها وشَعَرِها

و « النَّظْمِ » ، و « الفائقِ » . قال ابنُ مُنَجَّى فى « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . وقال الإنصاف جماعَةً مِنَ الأصحابِ : تجوزُ ، وتُكْرَهُ . منهم القاضى . وقيل : لا تصِحُّ . وهو روايَةً عن أحمدَ . اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسِ فى « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه فى « الهِدايةِ » ، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وأمَّا إذا كانتِ الأُجْرَةُ مِن غيرِ جِنْسِه ،

<sup>(</sup>١) سقط من :م .

الشرح الكبر ونَسْلِها ، أو نِصْفِه أو جَمِيعِه ، لم يَجُزْ . نَصَّ عليه أحمدُ في رِوايَةِ جَعْفَرِ (١) ابن محمد النَّسائيُّ ؛ لأنَّ الأَجْرَ غيرُ مَعْلُومٍ ، ولا يَصْلُحُ عِوْضًا في البَيْع ِ . قال إسماعيلُ بنُ سعيدٍ : سألتُ أحمدَ عن الرجل ِ يَدْفَعُ البَقَرَةَ إلى الرجلِ على أَن يَعْلِفَها ويَحْفَظَها ، ووَلَدُها بينهما . فقال : أَكْرَه ذلك . وبه قال أبو أيُّوبَ وأبو خَيْثَمَةً . ولا أعْلَمُ فيه مُخالِفًا ؛ لأنَّ العِوَضَ مَعْدُومٌ مَجْهُولَ لايُدْرَى أَيُوجَدُأُمْ لا ، والأَصْلُ عَدَمُه ، ولا يَصْلُحُ أَن يَكُونَ ثَمَنًا . فَإِنْ قِيل : فقد جَوَّزْتُم دَفْعَ الدَّابَّةِ إِلَى مَن يَعْمَلُ عليها بنِصْفِ امَغَلُّها(٢) . قلنا : إِنَّمَا جَازَ ثُمَّ تَشْبِيهًا بِالمُضارَبَةِ ، وِلأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالعَمَلِ ، فجاز اشْتِراطَ جُزْءِمِن النَّماء، كالمُضارَبَةِ والمُساقاةِ . و في مَسْأَلَتِنا لا يُمْكِنُ ذلك؛ لأنَّ النَّماءَ الحاصِلَ في الغَنَم لا يَقِفُ حُصُولُه على عَمَلِه فيها ، فلم يُمْكِنْ إِلْحَاقُهُ بِذَلِكَ . وَذَكُر صَاحِبُ المُحَرَّرِ رَوَايَةً أَخْرَى : أَنَّهُ يَجُوزُ ، بِنَاءً على مَا إِذَا دَفَعَ دَائِتُهُ أُو عَبْدَهُ بِجُزْءِ مِن كَسْبِهِ . وَالْأُوُّلُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ؛ لِمَا ذَكُرْنا مِن الفَرْقِ. وعلى قِياس ذلك ، إذا دَفَعَ نَحْلَهُ إلى مَن يَقُومُ عليه بجُزْء مِن عَسَلِه و شَمْعِه ، يُخَرَّجُ على الرِّوايَتَيْن . فإنِ اكْتَراه على رَعْيها مُدَّةً مَعْلُومةً بجُزْءِ مَعْلُومٍ منها ، صَحَّ ؛ لِأَنَّ العَمَلَ والمُدَّةَ والأَجْرَ مَعْلُومٌ ، فصَحَّ ، كما لو جَعَل الأَجْرَ دَراهِمَ ، ويَكُونُ النَّماءُ الحاصِلُ بينهما بحُكْم المِلْكِ ؛ لأنَّه مَلَكَ الجُزْءَ المَجْعُولَ له منها في الحالِ ، فكان له نَماؤُه ، كما لو اشْتَراه .

الإنصاف فتُصِحُّ ، قُولًا واحدًا .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ٩ سعيد ، . وانظر : طبقات الحنابلة ١٢٤/١ .

<sup>(</sup>٢) أي غلتها التي تأتى من العمل عليها .

وَإِنْ قَالَ : إِنْ خِطْتَ هَذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خِطْتَهُ غَدًا اللَّهِ مَ فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خِطْتَهُ غَدًا اللَّهِ فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خِطْتَهُ غَدًا اللَّهِ فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ . فَهَلْ يَصِحُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ِ . [ ١٢٩ و ]

٢٩٥٣ – مسألة : ( وإن قال : إن خِطْتَ هذا التَّوْبَ اليومَ فلَكَ الشرح الكبر دِرْهَمَ ، وإن خِطْتَه غَدًا فلك نِصْفُ دِرْهَم . فهل يَصِحُ ؟ على رِوايَتَيْن ) إحداهما ، لا يَصِحُ ، وله أَجْرُ المِثْل ، نَقَلَها أَبُو الحارِثِ عن أَحمدَ . وهو مَدْهَبُ مالكِ ، والثَّوْرِيِّ ، والشافعيُّ ، وإسحاقَ ، وأبي ثور ؛ لأنَّه عَقْدٌ واحِدٌ اخْتَلَفَ فيه العِوَضُ بالتَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ ، فلم يَصِحُّ . كَا لُو قال : بِعْتُكَ بدِرْهِم نَقْدًا وبدِرْهَمَيْنِ نَسِيعةً . والثانيةُ ، يَصِحُّ . وهو قولُ الحارِثِ العُكْلِيُّ ، وأبي يوسفَ ، ومحمدٍ ؛ [ ١/٥٠٢ و ] لأنَّه سَمَّى لكلِّ عَمَل عِوضًا مَعْلُومًا ، فصَحَّ . كَا لُو قال : كُلُّ دَلُو بِتَمْرَةٍ . وقال أبو حنيفة : إن خاطَه اليومَ فله دِرْهَم ، وإن خاطَه غدًا لم يَزِدْ على دِرْهَم (١٠ ، عَلَى فَلَا يَنْقُصُ عن نِصْف دِرْهَم ؛ لأنَّ المُؤْجِرَ قد جَعَل له نِصْفَ دِرْهَم (١٠ ، فلا يَنْقُصُ ، منه . وقد رَضِيَ في أَكْثَرِ العَمَلِ بدِرْهِم فلا يُزادُ عليه . وهذا فلا يَنْقُصُ ، منه . وقد رَضِيَ في أَكْثَرِ العَمَلِ بدِرْهِم فلا يُزادُ عليه . وهذا فلا يَنْ المُشَدِّ ، وإن فَسَد فُوجُودُه كَعَدَمِه ، فيَجِبُ أَجْرُ المِثْل ، كسائِرِ العُقُودِ الفاسِدَةِ .

قوله: وإنْ قالَ: إنْ خِطْتَ هذا النَّوْبَ اليَوْمَ ، فلك دِرْهَمَّ ، وإنْ خِطْتَه غَدًا ، الإنصاف فلك نِصْفُ دِرْهَمَ ، وإنْ خِطْتَه غَدًا ، الإنصاف فلك نِصْفُ دِرْهَم . فهل يَصِحُّ ؟ على رِوايَتَيْن . وأطْلَقهما في « الهِداية ِ » ، فلل يَصِحُّ ؟ على رِوايَتَيْن . وأطْلَقهما في « الهِداية ِ » ، و « المُدْهَبِ » ، و « المُدْبى » ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ درهمين ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في م : « وقد » .

المنه وَإِنْ قَالَ : إِنْ خِطْتَهُ رُومِيًّا فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خِطْتَهُ فَارِسِيًّا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَم . فَعَلَى وَجْهَيْن .

الشرح الكبير

٢١٥٤ – مسألة : ( وإن قال : إن خِطْتَه رُومِيًّا فلك دِرْهَمّ ، وإن خِطْتَه فارِسيًّا فلك نِصْفُ دِرْهم ) فهل يَصِحُ ؟ (على وَجْهَيْن ) بِناءً على التي قبلُها ، والخِلافُ فيها كالتي قبلُها ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حنيفةَ وافَقَ صاحِبَيْهِ في الصِّحَّةِ هَلْهُنا . وَلَنا ، أَنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، لم يتَعَيَّنْ فيه العِوَضُ ولا المُعَوَّضُ ، فلم يَصِحُّ . كما لو قال : بعْتُكَ هذا بدر هم أو : هذا بدِرْهَمَيْنِ . وفارَقَ هذاكلَّ دَلْوِ بتَمْرةٍ ، مِنوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهما ، أَنَّ العَمَلَ الثانِي يَنْضَمُّ إلى العَمَلِ الأوَّل ، ولكلِّ واحدٍ منهما عِوَضَّ مُقَدَّرٌ ، فأَشْبَهَ مَا لُو قَالَ : بِعْتُكَ هَذَهُ الصُّبْرَةَ ، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهُم ٍ . وهَ لَهُنا الخِياطَةُ

الإنصاف و ﴿ الشُّرْحِ ۗ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ لَانَ مُنَجَّى ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ؟ إحْداهما ، لا يصِحُّ . وهو المذهبُ . قال في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ : والصَّحيحُ المَنْعُ. قال في ﴿ النَّظْمِ ﴾ : والأولَى ، أنَّه لا يصِحُّ . وصحَّحه في ﴿ التَّصْحِيحِ ﴾ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ » . والرُّوايَةُ الثَّانيةُ : يصِحُّ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ .

تنبيه : قدَّم في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ، أنَّ الخِلافَ وَجْهان . قوله : وإنْ قالَ : إنْ خِطْتَه رُومِيًّا ، فلك دِرْهَمَّ ، وإنْ خِطْتَه فارِسِيًّا ، فلك نِصْفُ دِرْهَمٍ . فعلى وَجْهَيْن . وهما رِوايَتان . وأَطْلَقهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفائقِ ﴾ ، و ﴿ الرُّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » . قال في « الهِدايةِ » و « المُذْهَبِ » : فيه واحدةٌ ، شَرَط فيها عِوَضًا إِن وُجِدَتْ على صِفَةٍ ، وعِوَضًا آخَرَ<sup>(۱)</sup> إِن الشرح الكبير وُجِدَتْ على أُخْرَى ، أَشْبَهَ ما لو باعَه بعَشَرَةٍ صِحَاحٍ أُو أَحَدَ عَشَرَ مُكَسَّرةً . والثانى ، أَنَّه وَقَف الإِجارَةَ على شَرْطٍ بقَوْلِه : إِن خِطْتَه كذا ، فلك كذا وإِن خِطْتَه كذا ، مَذَل كذا ، بخِلافِ قَوْلِه : كلَّ دَلْوٍ بتَمْرةٍ .

فصل: نَقَل مُهَنَّا عن أَحمدَ ، في مَن اسْتأْجَرَ مِن حَمّالِ أَلِي مِصْرَ بَارْبَعِين دِينارًا ، فإن نَزَل دِمَشْقَ ، فكِراؤُه ثَلاثُون ، فإن نَزَل الرَّقَة ، فكِرَاؤُه ثَلاثُون ، فإن نَزَل الرَّقَة ، فكِرَاؤُه عِشْرِينَ أَن ، واكْتَرَى إلى فكرَاؤُه عِشْرِينَ أَن ، واكْتَرَى إلى دِمَشْقَ بِعَشْرَةٍ ، وإلى مِصْرَ بِعَشَرَةٍ ، جازَ ، ولم يَكُنْ للحَمّالِ أَن أَن دِمَشْقَ بِعَشَرَةٍ ، وظهرُ هذا ، أنَّه لم يَحْكُمْ بِصِحَّةِ العَقْدِ الأَوَّلِ ؛ لأَنَّه في مَعْنَى يَرْجِعَ . فظاهِرُ هذا ، أنَّه لم يَحْكُمْ بِصِحَّةِ العَقْدِ الأَوَّلِ ؛ لأَنَّه في مَعْنَى

وَجْهَانَ ؛ بِناءً على المَسْأَلَةِ التي قبلَهَا ؛ وهي : إِنْ خِطْتَهَ اليَومَ فبكذا ، وإِنْ خِطْتَه الإنصاف غدًا فبكذا ؛ أحدُهما ، لا يصِحُّ . وهو المذهبُ . قال في « التَّلْخيصِ » : والصَّحيحُ المَنْعُ . وصحَّحه في « التَّصْحيحِ » ، و « النَّظْمِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروعِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، يصِحُّ . قدَّمه في « الرَّعايةِ الكُبْرِي » .

فائدة : قال في « الهِدايةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايةِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم : والوَجْهان في

<sup>(</sup>١) سقط من : تش ، م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، تش ، را ، م : ( جمال » .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ بعشرة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في را ، م : « للجمال » .

المنه وَإِنْ أَكْرَاهُ دَابَّةً ، وَقَالَ : إِنْ رَدَدْتَهَا الْيَوْمَ فَكِرَاؤُهَا خَمْسَةٌ ، وَإِنْ رَدَدْتَهَا غَدًا فَكِرَاوُهَا عَشَرَةً . فَقَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ الْقَاضِي : تَصِحُّ فِي الْيَوْمِ الْأُوَّلِ دُونَ الثَّانِي .

الشرح الكبير بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ ؛ لكُونِه خَيَّرَه بينَ ثلاثة عُقُودٍ . ويَتَخَرَّجُ فيه أن يَصِحُّ ، بنَاءً على المَسْأُلَتَيْن قبلَ هذا . ونُقِلَ عن أحمدَ في رَجُلِ اسْتأْجَرَ رَجُلًا يَحْمِلُ له كِتابًا إلى الكُوفَةِ ، وقال : إن أَوْصَلْتَ الكتابَ يومَ كذا ، فلك عِشْرُون ، وإِنْ تَأَخُّرْتَ بِعِدَ ذَلِكَ بِيومٍ فِلْكُ عَشَرَةٌ . فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ، وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِه ، وهذا مثلُ الذي قبله .

• ٢١٥٥ – مسألة : ( وإن أكْراه دابَّةً ، وقال : إن رَدَدْتَها اليومَ فَكِراأُوهَا خَمْسةٌ ، وإن رَدَدْتَها غدًا فكِراأُوها عَشَرَةٌ . فقال أحمدُ : لا بَأْسَ به . وقال القاضِي : تَصِحُّ في اليومِ الأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ) فَنَقَلَ عَبدُ اللَّهِ في مَن اكْتَرَى دابَّةً ، وقال : إن رَدَدْتَها غدًا فكِراؤُها عَشَرَةٌ ، وإن رَدَدْتَها

الإنصاف قَوْلِه : إِنْ فَتَحْتَ حَيَّاطًا ، فبكذا ، وإِنْ فَتَحْتَ حدَّادًا ، فبكذا . قال في « الفائقِ » : ولوقال : ماحمَلْتَ مِن هذه الصُّبْرَةِ ، فكُلُّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ . لم يَصِعُّ . قالَه القاضي . ويَحْتَمِلُ عَكْسُه . ذَكَرَه الشَّيْخُ ، يعَنْى به المُصَنِّفَ ، ثم قال : قلتُ : وتُخَرَّجُ الصُّحَّةُ مِن بَيْعِه منها . وفيه وَجْهان ، ويَشْهَدُ له ما سَبَق مِنَ النَّصِّ . انتهى . وإنْ قال : إِنْ زِرَعْتُهَا قَمْحًا ، فَبِخَمْسَةٍ ، وإِنْ زِرَعْتُهَا ذُرَةً فَبِعَشَرَةٍ . لم يَصِعُّ . قدُّمه في ﴿ الرَّعَايَةِ الكُّبْرِي ﴾ . وصحَّحه في ﴿ الصُّغْرِي ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وعنه ، يصِحُّ . وأَطْلَقهما في ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ .

قوله : وإنْ أَكْراه دَابَّةً ، وقال : إنْ ردَدْتَها اليَوْمَ ، فكِراؤها خَمْسَةٌ ، وإنْ ردَدْتَها غَدًا ، فَكِرَاؤُهَا غَشَرَةً . فقال أَحْمَدُ – في رِوايَةِ عَبْدِ اللهِ : لا بأسَ به . قال في وَإِنْ أَكْرَاهُ دَابَّةً عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمِ اللَّهَ وَ دِرْهَمٌ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : هُوَ جَائِزٌ . وَقَالَ الْقَاضِي : تَصِحُّ فِي الْعَشَرَة وَحْدَهَا .

اليومَ فكِراؤُها خَمْسَةً . لا بَأْسَ به . وهذه الرَّوايةُ تَدُلُّ على [ ٢٠٥/٢ ط ] الشرح الكبر صِحَّةِ الإِجارَةِ . والظّاهِرُ عن أحمدَ بروايةِ الجَماعَةِ فيما ذَكَرْنا فَسادُ العَقْدِ ، على قِياسِ بَيْعَتَيْنِ فى بَيْعةٍ . وقال القاضِى : يَصِحُّ فى اليومِ الأَوَّلِ العَقْدِ ، على قِياسَ بَيْعَتَيْنِ فى بَيْعةٍ . وقال القاضِى : يَصِحُّ فى اليومِ الأَوَّلِ دُونَ الثّانِي . وقِياسُ حَدِيثِ على والأنصارِيِّ صِحَّتُه ؛ فإنَّ عَلِيًّا آجَرَ نَفْسَهُ دُونَ الثّانِي . وقياسُ حَدِيثِ على والأنصارِيِّ عَلَيًّا آجَرَ نَفْسَهُ ليَهُودِي يَسْتَقِى له كلَّ دَلُو بَتَمْرَةٍ (١) ، وكذلك الأنصارِيُّ ) ، وسَنَذْكُرُ ذلك . ذلك .

٢١٥٦ – مسألة : ( وإن أكْراه دابَّةً عَشَرَةً أَيَامٍ بِعَشَرَةِ دَراهِمَ ، فما زادَ فله بكلِّ يومٍ دِرْهَمٌ ، فقال أحمدُ ) في روايةِ أبي الحارِثِ ( هو جائِزٌ )

( الفائق ) : صعَّ في أصعِّ الرِّوايتَيْن . وجزَم به في ( الوَجيز ) ، و ( المُذْهَبِ ) . الإنصاف وقدَّمه في ( الرَّعايتَيْن ) ، و ( الخُلاصَةِ ) ، و ( الحاوى الصَّغِير ) ، وقال القاضى : يصِحُّ في اليَوم الأوَّل . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : والظَّاهِرُ عن أَحمدَ ، فيما ذكرْنا ، فَسادُ العَقْدِ ، على بَيْعتَيْن في بَيْعَةٍ ، وقِياسُ حَديثِ على والأَنْصارِيِّ صِحَّتُه . انْتَهَيا . وصحَّح النَّاظِمُ فَسادَ العَقْدِ .

قوله : وإِنْ أَكْرَاه دابَّةً عَشَرَةً أَيَّامٍ بِعَشَرَةِ درَاهِمَ ، ومازادَ ، فله بكلِّ يَومٍ دِرْهَمَّ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه ، في : باب الرجل يسقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة ، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ١٠/١ أخرجه ابن ماجه ، في : المسند ٩٠/١ . و انظر إرواء الغليل ٣١٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق . وفي الزوائد : في إسناده عبد الله بن سعيد بن كيسان ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما .

الشرح الكبير ونَقَل ابنُ مَنْصُورِ عنه في مَن اكْتَرَى دابَّةً مِن مَكَّةَ إلى جُدَّةَ بكذا ، فإن ذَهَب إلى عَرَفاتٍ بكذا . فلا بَأْسَ . ونَقَل عبدُ الله ِعنه ، لو قال : أَكْرَيْتُكُها(١) بعَشَرَةٍ . فما حَبَسَها فعليه في كلِّ يوم عَشَرَةٌ ، أنَّه يَجُوزُ . وهذه الرُّواياتُ تَدُلُّ على أَنَّ مَذْهَبَه ، أَنَّه متى قَدَّرَ لكلِّ عَمَلِ مَعْلُومٍ أَجْرًا مَعْلُومًا ، صَحَّ . وتَأُوَّلَ القاضِي هذا كُلُّه ، على أنَّه يَصِحُ في الأُوَّلِ ويَفْسُدُ في الثانِي ؛ لأنَّ مُدَّتَه غيرُ مَعْلُومةٍ ، فلم يَصِحُّ العَقْدُ فيه ، كما لو قال : اسْتَأْجَرْتُكَ لتَحْمِلَ لى هذه الصُّبْرَةَ ، وهي عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ بدِرْهَم ي ، وما زادَ فبِحِسابِ ذلك . قال شيخُنا(٢): والظَّاهِرُ عن أحمدَ خِلافُ هذا ، فإنَّ قَوْلَه : فهو جائِزٌ . عَادَ إِلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرَ (") قبلَه ، وكذلك قولُه : لا بَأْسَ . ولأنَّ لكلِّ عَمَلِ عِوَضًا مَعْلُومًا ، فَصَحَّ ، كما لو اسْتَقَى له كلَّ دَلُو بِتَمْرَةٍ ، وقد ثَبَت الأَصْلُ بالخَبَرِ الوارِدِ فيه 'على ما نَذْكُرُه' ؛ . ومَسائِلُ الصُّبْرَةِ لا نَصَّ فيها عن الإمام ، وقِياسُ نُصُوصِه صِحَّةُ الإجارَةِ ، وإن سُلَّمَ فَسادُها ؛ فلأنَّ القُفْزانَ التي شَرَطَ حَمْلَها(٥) غيرُ مَعْلُومةٍ بتَعْيين ولا صِفَةٍ ، وهي مُخْتَلِفَةً ، فلم يَصِحُّ الْعَقْدُ ؛ لجَهالَتِها ، بخِلافِ الأَيَّامِ ، فإنَّها مَعْلُومةً .

فقال أحمدُ – في رِوايَةِ أَبِي الحارِثِ : هو جائِزٌ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . نصَرَه المُصَنِّفَ ، والشَّارِحُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ اكتريتها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٨٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤)سقط من : م .

<sup>(°)</sup> في م: « عملها » .

١٩٥٧ – مسألة : ( ونَصَّ أحمدُ على أنَّه لا يَجُوزُ أَن يَكْتَرِىَ لَمُدَّةِ غَزاتِه ) وهذا قولُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ ، منهم ؛ الأوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي . وقال مالكُّ : قد عُرِ فَ وَجْهُ ذلك ، وأَرْجُو أَن يَكُونَ خَفِيفًا . ولنا ، أَنَّ المُدَّةَ مَجْهُولةٌ والعَمَلَ مَجْهُولٌ ، فلم يَجُزْ ، كالواكْتراها لَمُدَّةِ سَفَرِه في تِجارَتِه ، ولأَنَّ مُدَّةَ الغَزاةِ تَطُولُ وتَقْصُرُ ، ولا حَدَّ لها تُعْرَفُ به ، والعَمَلُ فيها يَقِلُ و يَكُثُرُ ، ونها يَهُ سَفَرِهم تَقْرُبُ و تَبْعُدُ ، فلم يَجُزِ التَّقْدِيرُ به ، والعَمَلُ فيها يَقِلُ و يَكثُرُ ، ونها يَهُ سَفَرِهم تَقْرُبُ و تَبْعُدُ ، فلم يَجُزِ التَّقْدِيرُ بها ، كغَيْرِها مِن الأَسْفارِ المَجْهُولَةِ . فإن فعل ذلك فله أَجْرُ المِثْلِ ، كالإجاراتِ الفاسِدَةِ .

و « الخُلاصَةِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الحاوِى الصَّغيرِ » ، و « الفَائقِ » . وقالَ الإنصاف القاضى : يَصِحُ في العَشَرَةِ وَحْدَها . وتأوَّلَ نُصوصَ أَحمدَ على أَنَّ قُوْلَه : لا بَأْسَ . جائزٌ في الأوَّلِ ، ويَبْطُلُ في الثَّاني . قال المُصَنِّفُ : والظَّاهِرُ عن أَحمدَ خِلافُ ذلك . قال في « الهِدايَةِ » : الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ القاضي رجَع إلى ما فيه الإشكالُ . قال في « المُستَوْعِبِ » [ ٢/ ١٧٠ ظ] : وعندي أنَّ حُكْمَ هذه المَسْأَلَةِ حُكْمُ ما إذا أَجَرَه عَيْنًا ، كُلُّ شَهْرٍ بكذا . انتهى . وهي الآتِيَةُ قريبًا .

قوله: ونَصَّ أَحمدُ على أَنَّه لا يجوزُ أَنْ يَكْتَرِىَ لَمُدَّةِ غَزاتِه ، وإِنْ سَمَّى لَكُلِّ يَوْمٍ شَيًّا مَعْلُومًا ، فجائِزٌ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به أكثرُهم ، منهم صاحِبُ « الفُروعِ » . وقال في « المُحَرَّرِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهما : ويتَخَرَّجُ المَنْعُ .

المَنْ وَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ يَوْمِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، فَجَائِزٌ . وَإِنْ أَكْرَاهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ ، أَوْ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ، فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَصِحُ ، وَكُلَّ مَا دَخَلَ شَهْرٌ لَزِمَهُمَا حُكْمُ الْإِجَارَةِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ

الشرح الكبير

وقال الشافعي : لا يَصِحُ ؛ لأنَّ مُدَّة الإجارَةِ مَجْهُولة . ولنا ، أنَّ عَلِيًّا ، رَضِي الله عنه ، أَجَر نَفْسَه كُلَّ دَلْو بتَمْرةٍ ، وكذلك الأنْصارِي ، عَلِيًّا ، رَضِي الله عنه ، أَجَر نَفْسَه كُلَّ دَلْو بتَمْرةٍ ، وكذلك الأنْصارِي ، عَلِيًّا ، رَضِي الله عنه ، أَجَر نَفْسَه كُلَّ دَلْو بتَمْرةٍ ، وكذلك الأنْصارِي ، فَلَم مُنْكِرُه النبي عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَوم مَعْلُوم مُدَّتُه وأَجْرُه ، فَصَحَ ، كَا لَو أَجَرَه شَهْرًا كُلَّ يَوْم بدِرْهم ، أو اسْتَأْجَرَه لنقل صُبْرَةٍ مَعْلُومة كُلَّ لو أَجَرَه شَهْرًا كُلَّ يَوْم بدِرْهم ، أو اسْتَأْجَرَه لنقل صُبْرَةٍ مَعْلُومة كُلَّ قَفِيز بدِرْهَم ، [ ٢٠٦/٤ و ] إذا ثَبَت هذا ، فلا بُدَّ مِن تَعْيِين ما يَسْتَأْجِرُ له ، وَنَسْتَحِقُ الأَجْرَ المُسَمَّى لكلِّ يوم ، مِن رُكُوب ، أو حَمْل مَعْلُوم (٢) . ويَسْتَحِقُ الأَجْرَ المُسَمَّى لكلِّ يوم ، مِن رُكُوب ، أو حَمْل مَعْلُوم (٢) . ويَسْتَحِقُ الأَجْرَ المُسَمَّى لكلِّ يوم ، مِن رُكُوب ، أو حَمْل مَعْلُوم (٢) . ويَسْتَحِقُ الأَجْرَ المُسَمَّى لكلِّ يوم ، مواءٌ أقامَتْ أو سارَتْ ؛ لأنَّ المنافِعَ ذَهَبت في مُدَّتِه ، أَشْبَه ما لو اكْتَرَى دارًا وغَلَقها ولم يَسْكُنها .

٢١٥٩ – مسألة : ( وإن أكْراه كلَّ شَهْرٍ بدِرْهَمٍ ، أو كلَّ دَلُو بتَمْرةٍ ، فالمَنْصُوصُ ) عن أحمد ( أنَّه يَصِحُ ، وكلَّما دَخَل شَهْرٌ لَزِمَهما

الإنصاف

قوله: وإنْ أَكْراه كلَّ شَهْرٍ بدِرْهَمٍ ، أو كلَّ دَلْوٍ بتَمْرَةٍ ، فالمَنْصُوصُ – فى روايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ – أَنَّه يَصِحُّ . وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال الزَّرْكَشِىُّ : هو المَنْصوصُ ، واخْتِيارُ القاضى ، وعامَّةِ أصحابِه ، والشَّيْخَيْن .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجهما في صفحة ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

مِنْهُمَا الْفَسْخُ عِنْدَ تَقَضِّى كُلِّ شَهْرٍ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ حَامِدٍ : المَنْ لَا يَصِحُ .

حُكْمُ الإِجارَةِ ، ولكلِّ واحدٍ منهما الفَسْخُ عندَ تَقَضِّى كلِّ شَهْرٍ . وقال الشرح الكبير أبو بكرٍ ، وابنُ حامِدٍ : لا يَصِحُّ ) اخْتَلَفَ أصحابُنا فى ذلك ، فقال القاضِى : يَصِحُّ . ونَصَّ عليه أحمدُ فى رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ . وهو اخْتِيارُ

انتهى . قال النَّاظِمُ : يجوزُ فى الأُولَى . وجزَم به الْجِرَقِيُّ ، وصاحِبُ (الوَجيزِ » . الإَوصَّحه فى « الرَّعايةِ الكُبْرى » ، وصحَّحه فى « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، و « الفائقِ » ، و « الكافِى » ، و « شَرْحِ ابن رَزِين » . وقال أبو بَكْرٍ ، وابنُ حامِدٍ : لا يصِحُّ . واختارَه ابنُ عَقِيلٍ . قال فى « الكافِى » : وقال أبو بَكْرٍ ، وجماعة من أصحابِنا بالبُطْلانِ ، وهو روايَةٌ عن أحمد . قال الشَّارِحُ : والقِياسُ يَقْتَضِى عَدَمَ الصَّحَّةِ ؛ لأَنَّ العَقْدَ تَناوَلَ جميعَ الأَشْهُرِ ، وذلك مَجْهُولٌ . وأَطْلَقهما فى الصَّحَّةِ ؛ لأَنَّ العَقْدَ تَناوَلَ جميعَ الأَشْهُرِ ، وذلك مَجْهُولٌ . وأَطْلَقهما فى « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الفُروع ب » . وقيل : يصِحُ فى العَقْدِ الأَوَّل ، لا غيرُ .

قوله: وكلَّما دَخَل شَهْرٌ ، لَزِمَهما حُكْمُ الإِجارَةِ . هذا تَفْرِيعٌ على الذي قدَّمه . وهو المذهبُ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والنَّاظِمُ ، وصاحِبُ « الفائقِ » ، وغيرُهم : يَلْزَمُ الأَوَّلُ بالعَقْدِ ، وسائِرُها بالتَّلْبُسِ به .

تنبيه : ظاهرُ قُولِه : ولكلِّ واحِدٍ منهما الفَسْخُ عندَ تَقَضِّى كلِّ شَهْرٍ . أَنَّ الفَسْخَ يَكُونُ قبلَ دُخولِ الشَّهْرِ الثَّانى . وهو اخْتِيارُ أَبِى الخَطَّابِ ، والمُصَنَّف ، والشَّارِح ِ ، والشَّيْخ ِ تَقِيِّ الدِّينِ . وهو مُقْتَضَى كلام الخِرَقِيِّ ، وابن عَقِيلٍ في « الشَّرْح ِ ، والشَّيْخ ِ تَقِيِّ الدِّينِ . وهو مُقْتَضَى كلام الخِرَقِيِّ ، وابن عَقِيلٍ في « التَّذُكِرَةِ » ، وصاحب « الفائق ِ » . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وصرَّح به أبنُ

( المقنع والشرح والإنصاف ١٤/ ٢٠ )

الْخِرَقِيِّ . ( إِلَّا أَنَّ ) الشَّهْرَ الأَوَّلَ تَلْزَمُ الإِجارَةُ فيه باطلاقِ العَقْدِ ؛ لأَنَّه مَعْلُومٌ يَلِى الْعَقْدَ ، وأَجْرُه مَعْلُومٌ ، وما بعدَه مِن الشَّهُورِ يَلْزَمُ الْعَقْدُ فيه بالتَّلَبُسِ به ، وهو السُّكْنَى فى الدّارِ ، إن أَجَرَه دارًا ؛ لأَنَّه مَجْهُولٌ حالَ الْعَقْدِ ، فإذا تَلَبَّسَ به ، تَعَيَّنَ بالدُّنُحولِ ( ) فيه ، فصَحَّ بالعَقْدِ الأولِ . وإن العَقْدِ ، فإذا تَلَبَّسْ به ، أو فَسَخ العَقْدَ عندَ انْقِضاءِ الأولِ ، انْفَسَخَ ، وكذلك حُكْمُ كلِّ شَهْرٍ يَاتِي . وهذا مَذْهَبُ أَبِى ثَوْرٍ ، وأصحابِ الرَّأْي . وحُكِى عن مالكِ نحو هذا . إلَّا أَنَّ الإجارَةَ لا تَكُونُ لازِمَةً عندَه ؛ لأَنَّ المنافِعَ مُقَدَّرَةٌ بتَقْدِيرِ الأَجْرِ ، فلا يُحْتَاجُ إلى ذِكْرِ المُدَّةِ إلَّا في اللَّزُومِ . واختار أبو بكر عبدُ العزيز ، و ( أبو فلا يُحْتَاجُ إلى ذِكْرِ المُدَّةِ إلَّا في اللَّزُومِ . واختار أبو بكر عبدُ العزيز ، و ( أبو عبدِ اللهِ ) ابنُ حامِدٍ ، وابنُ عَقِيل ، أَنَّ العَقْدَ لا يَصِحُ . وهو قولُ التَّوْرِي ، والصَّحيحُ مِن قَوْلَى الشَافعيّ ؛ لأَنَّ ( كلَّ » اسمّ للعَدَدِ ، فإذا لم يُقَدِّرُه كان والصَّحيحُ مِن قَوْلَى الشَافعيّ ؛ لأَنَّ ( كلَّ » اسمّ للعَدَدِ ، فإذا لم يُقدِّرُه كان مُبْهَمًا ( ؛ مَجْهُولًا ، فَيكُونُ فاسِدًا ، كَقَوْلِه : أَجَرْتُكَ أَشْهُرًا . وحَمَل ( ) أبو بكرٍ ، وابنُ حامدٍ كَلامَ أحمدَ على أَشْهُر مُعَيَّةٍ . وَوَجْهُ الأولِ ، بكرٍ ، وابنُ حامدٍ كَلامَ أحمدَ على أَنَّه وَقع على أَشْهُر مُعَيَّةٍ . وَوَجْهُ الأولِ ، بكرٍ ، وابنُ حامدٍ كَلامَ أحمدَ على أَنْهُ وَقع على أَشْهُر مُعَيَّةٍ . وَوَجْهُ الأُولِ ،

الإنصاف

الزَّاغُونِيِّ ، فقال : يَلْزَمُ بَقِيَّةَ الشَّهُورِ إِذَا شَرَعَ فَى أُوَّلِ الجُزْءِمِن ذَلْكَ الشَّهْرِ . انتهى . فعلى هذا ، لو أرادَ الفَسْخَ ، يقولُ : فسَخْتُ الإِجارَةَ فَى الشَّهْرِ المُسْتَقْبَلِ . ونحوَ ذلك . والصَّحيحُ مِنَ المُذهبِ ، أَنَّ الفَسْخَ لا يكونُ إلَّا بعدَ فَراغِ الشَّهْرِ . اختارَه ذلك . والصَّحيحُ مِنَ المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « المُنوِّرِ » . وقدَّمَه في القاضي . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « المُنوِّرِ » . وقدَّمَه في

<sup>(</sup>١ – ١) في را ،م : ﴿ لَأَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الدَّحُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ حكى ﴾ .

أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عنه ، اسْتَقَى لرَجُل ِ مِن اليَهُودِ كلُّ دَلْوٍ بتَمْرةٍ ، وجاء الشرح الكبير به إلى النبيِّ عَلَيْكُ فَأَكُلَ منه . قال عَليٌّ (١) : كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ وأَشْتَرِطُها جَلْدَةً . وعن رَجُل مِن الأنصارِ أَنَّه قالَ ليَهُودِيِّ : أَسْقِي نَخْلَكَ ؟ قال : نعم ، كل دَلْو بتَمْرةٍ . واشْتَرَط الأنصاريُّ أن لا يَأْخُذُها خَدِرَةً (٢) ولا تارزَةً (٣) ولا حَشَفَةً (٤) ، ولا يَأْخُذُ إلا جَلْدَةً . فاسْتَقَى بنَحْو مِن صاعَيْن ، فجاء به إلى النبيِّ عَلَيْكُم . رواهما ابنُ ماجه (°في « سُنَنِه »° . . وهو نظيرُ مسألة إجارَةِ الدَّارِ ، ونَصُّ في المسألةِ الأخرى . ولأنَّ شُرُوعَه ف كلُّ شَهْرٍ مع ما تَقَدَّمُ (٢) مِن الاتَّفاقِ على تَقْدِير أَجْرِه والرِّضا ببَذْلِه به ، جَرَى مَجْرَى ابْتداءِ العَقّدِ عليه ، وصار كالبَيْع ِ بالمُعاطاةِ ، إذا وَجَد مِن المُسَاوَمةِ ما دَلَّ على التَّراضِي بها . فعلى هذا ، مَتَى تَرَكَ التَّلَبُّسَ به في شَهْر ، لَمْ تُلْزُمُ الْإِجَارَةُ فَيِهِ ؛ لَعَدَمُ الْعَقْدِ . وكذلك إِنْ فَسَخ ، وليس بفَسْخ ٍ ف الحَقِيقة ؟ [ ٢٠٦/٤ ط ] لأنَّ العَقْدَ الثاني ما ثَبَت . والقِياسُ يَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ ؛ لأنَّ العَقْدَ تَناوَلَ جَمِيعَ الأَشْهُرِ ، وذلك مَجْهُولٌ . ثم لا وَجْهَ

« الفُروع ِ » . وقال المُصَنِّفُ أيضًا : له الفَسْخُ بعدَ دُخولِ الشَّهْرِ الثَّانِي ، وقبلَه الإنصاف أيضًا . وقال أيضًا : تَرْكُ التَّلَبُّسِ بِهِ فَسْخٌ . وجزَم به في « المُغْنِي » ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) الخدرة : التي تقع من النخل قبل نضجها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، را : ﴿ بارزة ﴾ . والتارزة : اليابسة .

<sup>(</sup>٤) الحشف: أردأ التمر.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م . وتقدم تخريجهما في صفحة ٣٠١ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: « العقد ».

الشرح الكبير لاعْتِبارِ الشُّرُوعِ فِي الشُّهْرِ الذي يَلِي الأُولَ ، مع كَوْنِ الشُّهُورِ كُلُّها داخِلةً في اللَّفْظِ . فأمَّا أبو حنيفةً فَذَهَب إلى أَنَّهما إذا تَلَبُّسا بالشُّهْرِ الثاني ، فقد اتُّصَلَ القَبْضُ بالعَقْدِ الفاسِدِ . قال شيخُنا(') : ولا يَصِحُّ هذا العُذْرُ ؛ لأنَّ العَقْدَ الفاسِدَ في الأعْيانِ لا يَلْزَمُ بالقَبْضِ ، ولا يُضْمَنُ بالمُسَمَّى ، ثم لم يَحْصُلُ القَبْضُ هَلْهُنا إِلَّا فيما(٢) اسْتَوْفاهُ . وقولَ مالكِ لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ الإِجارَةَ مِن العُقُودِ اللَّازِمَةِ ، فلا يَجُوزُ أَن تَكُونَ جائِزَةً .

فصل : إذا قال : أَجَرْتُكَ دارِي عِشْرِينَ شَهْرًا ، كُلُّ شَهْرِ بدِرْهَمِ ، جازَ ، بغير خِلافٍ نَعْلَمُه (٢) ؛ لأنَّ المُدَّةَ مَعْلُومَةً والأَجْرَ مَعْلُومٌ ، وليس لواحِدٍ منهما فَسْخٌ بحالٍ ؛ لأنَّها مُدَّةً(١) واحِدَةً ، فأشْبَهَ ما لو قال : أَجَرْتَكَ عِشْرِين شهرًا بعِشْرِين دِرْهمًا . فإن قال : أَجَرْتُكَها شَهْرًا بدِرْهَم ، وما زاد فبِحِسَابِ ذلك . صَحَّ في الشَّهْرِ الأول ؛ لأنَّه أَفْرَدَه بالعَقْدِ ، وبَطَل في الزَّائِدِ ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحُّ في كُلُّ شَهْر تَلَبَّسَ به ، كَا لُو قال : أَجَرْتُكَها كُلُّ شهرٍ بدِرْهَم يَ الْأَنَّ مَعْنَاهُما واحِدٌ . ولو قال : أَجَرْتُكُها هذا الشُّهْرَ بدِرْهَم ، وكلُّ شَهْرٍ بعدَ ذلك بدرهم أو بدِرْهَمَيْن . صَحَّ في الأولِ ، وفيما بعدَه وَجْهان ؛ لِما ذَكَرْنا .

الإنصاف و « الشُّرْحِ » ، و « الفائقِ » . وقال في « الرَّوْضَةِ » : إنْ لم يفْسَخْ حتى دخَل الثَّانِي ، فهل له الفَسْخُ ؟ فيه رِوايَتان . انتهى . فعلى المذهبِ ، يكونُ الفَسْخُ في أوَّلِ

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) بعده في تش : ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) بعده في تش: ﴿ معلومة ﴾ .

فصل في مَسائِلِ الصُّبْرَةِ : وفيها عَشْرُ مَسائِلَ ؛ أحدُها ، أن يَقُولَ : اسْتَأْجَوْتُكَ لَحَمْلِ هذه الصُّبْرَةِ إلى مِصْرَ بعَشَرةٍ . فهي صَحِيحَةً بغيرٍ خِلافِ نَعْلَمُه ؟ لأنَّ الصُّبْرَةَ مَعْلُومَةً بالمُشاهَدَةِ ، فجاز الاسْتِئجارُ عليها ، كَالُوعَلِم كَيْلُهَا . الثانيةُ ، قال : اسْتَأْجَرْتُكَ لتَحْمِلُهَا ، كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ . فَيَصِحُّ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَصِحُّ في قَفِيزٍ ، ويَبْطُلُ فيما زاد . وَمَبْني الخِلافِ على الخِلافِ في بَيْعِها ، وقد ذَكَرْناه . الثالثة ، قال : لتَحْمِلُها لِي قَفِيزًا بِدِرْهُم ، وما زاد فبحِسابِ ذلك . فيَجُوزُ ، كا لو قال : كُلُّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ . وكذلك كُلُّ لَفْظٍ يَدُلُّ على إرادَةِ حَمْلِ جَمِيعِها ، كَفُوْلِه : لتَحْمِلَ قَفِيزًا منها بدِرْهَم ، وسائِرَها – أو – باقِيَها بحِساب ذلك . أو قال : وما زادَ بحِسَابِ ذلك . يُرِيدُ باقِيَها كلَّه ، إذا فَهِما ذلك مِن اللَّفْظِ ؛ لدَلاَلَتِه عندَهما عليه ، أو لقَرِينَةٍ صُرِفَتْ إليه . الرابعةُ ، قال: لْتَحْمِلَ قَفِيزًا منها بدِرْهَم ، وما زادَ فبحِسابِ ذلك . يُريدُ مهما حَمَلْتُه مِن باقِيها . فلا يَصِحُّ . ذَكَرَه القاضِي . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عليه بعضُها ، وهو مَجْهُولٌ . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحُّ ؛ لأنَّه في مَعْنَى : كُلُّ دَلْوٍ بَتَمْرَةٍ . الخامسةُ ، قال : لتَنْقُلَ [ ٢٠٧/٤ و ] لي منها كلُّ قَفِيزٍ

كلِّ شَهْرٍ فِي الحَالِ ، على الصَّحيحِ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : يفْسَخُ بعدَ دُخُولِ الثَّاني . الإنصاف وقدَّمه في « النَّظْم » . وقال القاضي ، والمَجْدُ في « مُحَرَّره » : له الفَسْخُ إلى تَمام يَوْمٍ . قال في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » : إِلَّا أَنْ يَفْسَخَها أَحدُهما في أُوَّلِ يَوْمٍ منه . وقيل : أُو يَوْمَيْن . وقيل : أوَّلِ ليْلَةٍ منه . وقيل : عندَ فَراغِ ِ ما قبلَه . وقلتُ : أو يقولُ : إذا مَضَى هذا الشَّهْرُ ، فقد فَسَخْتُها . انتهى .

الشرح الكبير بدِرْهَم . فهي كالرابعة ِ سواءً . السادسةُ ، قال : لتَحْمِلَ لي منها قَفِيزًا بدِرْهَم ، على أن تَحْمِلَ الباقِيَ بحِسَابِ ذلك . فلا يَصِحُّ ؛ لأنَّه في مَعْنَى بَيْعَتَيْن فِي بَيْعَةٍ . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحُّ ؛ لأَنَّ مَعْناه : لتَحْمِلَ لي كلُّ قَفِيز منها بدِرْهَم . السابعة ، قال : لتَحْمِلَ لي هذه الصُّبْرَةَ ، كلَّ قَفِيز بدِرْهَم ، وَتَنْقُلَ لِي صُبْرَةً أُخْرَى فِي البَيْتِ بِحِسابِ ذلك . فإن كانا يَعْلَمان الصُّبْرَةَ التي في البَيْتِ بالمُشاهَدَةِ ، صَحَّ فيهما ؛ لأنَّهما كالصُّبْرَةِ الواحِدَةِ . وإن جَهِلَها(١) أَحَدُهما ، صَحَّ في الأُولَى ، وبَطَل في الثانيةِ ؛ لأنَّهما عَقْدان ، أحدُهما على مَعْلُوم ، والثاني على مَجْهُولِ ، فصَحَّ في المَعْلُوم ، وبَطَل في المَجْهُول ، كَالُوقال : بعْتُكَ عَبْدِي هذا بعَشَرَةٍ ، وعَبْدِي الذي في البَيْتِ بعَشَرةٍ . الثامنةُ ، قال : لتَحْمِلَ لي هذه الصُّبْرَةَ والتي في البَيْتِ بعَشَرَةٍ . فإن كانا يَعْلَمان التي في البَيْتِ ، صَحَّ فيهما ، وإن جَهلاها ، بَطَل فيهما ؛ لأَنَّه عَقْدٌ واحِدٌ بعِوَض ِ واحدٍ ، على مَعْلُوم ِ ومَجْهُولٍ ، بخِلافِ التي

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو أَجَرَه شَهْرًا ، لم يصِحُّ . على الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ ، نصَّ عليه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . قال الزَّرْكَشِيُّ : قطَعبه القاضي ، وكَثِيرُون . وعنه ، يصِحُّ . اخْتَارَه المُصَنِّفُ . وابْتِداؤُه مِن حينِ العَقْدِ . وخرَّجه في « المُسْتَوْعِبِ » مِن كلِّ شَهْرٍ بكذا . وفرَّق القاضي وأصحابُه بينَهما . الثَّانيةُ ، لو قال : أَجَرْتُكُها هذا الشُّهْرَ بكذا ، وما زادَ فبحِسَابِه . صحَّ في الشُّهْرِ الأُوَّلِ . ويَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ تَلَبُّسَ بِهِ . قال في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ : وإنِ اكْتَراها شَهْرًا مُعَيَّنا بدِرْهَم ِ ، وكُلُّ شَهْرٍ بعدَه بدِرْهَم ِ أُو بدِرْهَمَيْن ، صحَّ

<sup>(</sup>۱) في م: د جهل ، .

قبلَها . فإن كانا يَعْلَمان التي في البَيْتِ ، لكنَّها مَعْصُوبَةٌ ، أو امْتَنَعَ تَصْحِيحُ الشرح الكبير العَقْدِ فيها لمانِع الْحَتَصَّ بها ، بَطَل العَقْدُ فيها ، وفي صِحَّتِه في الْأُخْرَى وَجْهان ، بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، إِلَّا أَنَّها إِن كانت قُفْز انهما(١) مَعْلُومةً ، أو قَدْرُ إِحْداهما مَعْلُومٌ مِن الأُخْرَى ، فالأَوْلَى صِحَّتُه ؛ لأنَّ قِسْطَ الأَجْرِ فيها مَعْلُومٌ ، وإن لم يَكُنْ كذلك ، فالأَوْلَى بُطْلانُه ؛ لِجهالَةِ العِوَض فيها . التاسعةُ ، قال : لتَحْمِلَ لي هذه الصُّبْرَةَ ، وهي عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ ، بدِرْهَم ، فإن زادَتْ على ذلك ، فالزّائِدُ بحِساب ذلك . صَحَّ في العَشَرَةِ ؟ لْأَنَّهَا مَعْلُومةً ، ولم يَصِحَّ في الزِّيادَةِ ؛ لأَنَّهَا مَشْكُوكٌ فيها ، ولا يَجُوزُ العَقْدُ على ما يُشَكُّ فيه . العاشرةُ ، قال : لتَحْمِلَ لي هذه الصُّبْرَةَ ، كلَّ قَفِيز بدِرْهَم ، فإن قَدِمَ لى طَعَامٌ فحَمَلْتَه ، فبحِساب ذلك . صَحُّ أيضًا في الصُّبْرَةِ ، وفَسَد في الزِّيادَةِ ؛ لِما ذَكَرْناه .

في الأُوَّلِ ، وفيما بعدَه وَجْهان . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، الإنصاف و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ . قلتُ : الأوْلَى الصِّحَّةُ . وهي شَبيهَةٌ بمَسْأَلَةِ المُصَنِّفِ ، والخِرَقِيِّ المُتقَدِّمةِ ، ثم وَجَدْتُه قدَّمه ف ﴿ الرِّعايةِ الصُّغْرِي ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصُّغِيرِ ﴾ ، وقالا : نصَّ عليه . وقال في « الحاوى » عن القَوْل بعدَم الصُّحَّةِ : اخْتارَه القاضي .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ قَفْرَانُهَا ﴾ .

المقنع

فَصْلُ : الثَّالِثُ ، أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً مَقْصُودَةً ، فَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى الزِّنَى ، وَالزَّمْرِ ، وَالْغِنَاءِ ، وَلَا إِجَارَةُ الدَّارِ لِتُجْعَلَ كَنِيسَةً أَ وْ بَيْتَ نَارٍ ، أَوْ لِبَيْعِ ِ الْخَمْرِ .

الشرح الكبير

فصل: قال المُصَنِّفُ ، رَحِمَه اللهُ تعالى : ( الثالثُ ، أن تكُونَ المَنْفَعَةُ مُباحةً مَقْصُودَةً ، فلا تَجُوزُ الإِجارَةُ على الزِّنَى ، والزَّمْرِ ، والغِناءِ ، ولا إِجارَةُ دارِ لتُجْعَلَ كَنِيسَةً أو بَيْتَ نارٍ ، أو لبَيْع ِ الخَمْرِ ) أو القِمارِ . وجملةُ ذلك ، أنَّ مِن شَرْطِ صِحَّةِ الإِجارَةِ أن تَكُونَ المَنْفَعَةُ مُباحَةً ، فإن كانت ذلك ، أنَّ مِن شَرْطِ صِحَّةِ الإِجارَةِ أن تَكُونَ المَنْفَعَةُ مُباحَةً ، فإن كانت مُحَرَّمَةً ، كالزِّنَى ، والزَّمْرِ ، والنَّوْحِ ، والغِناءِ ، لم يَجُزُ الاسْتِعْجارُ لفِعْلِه . وبه قال مالك ، والشافعي ، (وأبو حنيفة ) ، وصاحِباه ، وأبو ثَوْرٍ ، وكَرِهَ ذلك الشَّعْبِي ، والنَّخعِي ؛ لأَنَّه مُحَرَّمٌ ، فلم يَجُزُ الاسْتِعْجارُ عليه ، وكَرِهَ ذلك الشَّعْبِي ، والنَّخعِي ؛ لأَنَّه مُحَرَّمٌ ، فلم يَجُزُ الاسْتِعْجارُ عليه ، كا جارَةِ الأَنْ يَ قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهْلِ العِلْم على إِبْطالِ إِجارَةِ النَائِحَةِ والمُغَنِّيةِ .

فصل : ولا يَجُوزُ اسْتِئْجارُ كاتِبِ لِيَكْتُبَ له غِناءً أَو نَوْحًا . وقال أبو حنيفة : [٢٠٧/٤ ط] يَجُوزُ . ولنا ، أنَّه انْتِفاعٌ بمُحَرَّم ، أشْبَهَ ما ذَكَرْنا . ولا يَجُوزُ الاسْتِئْجارُ على كَتْبِ شِعْرٍ مُحَرَّم ، ولا بِدْعة ، ولا شيء مُحَرَّم ، ولا بِدْعة ، ولا شيء مُحَرَّم ، ولا بِدْعة ، ولا شيء مُحَرَّم ، ولذلك .

فَصَل : ولا يَجُوزُ للرَّجُل (٢) إجارَةُ دارِه لمن يَتَّخِذُها كَنِيسةً أو بِيعةً ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وَلَا يَصِحُ الِاسْتِعْجَارُ [ ١٢٩ ] عَلَى حَمْلِ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ . وَعَنْهُ ، اللَّهُ يَصِحُّ ، وَيُكْرَهُ أَكْلُ أَجْرَتِهِ .

أو لَبَيْع ِ الخَمْرِ ، أو القِمارِ . وبه قال الجَماعَةُ . وقال أبو حنيفةَ : إن كان بَيْتُكَ فِي السُّوادِ فلا بَأْسَ . وخالَفَه صاحِبَاه . واخْتَلَفَ أَصْحَابُه في تَأْوِيل قَوْلِه . وَلَنَا ، أَنَّه فِعْلَّ مُحَرَّمٌ ، فلم تَجُزِ الإِجارَةُ عليه ، كإجارَةِ عَبْدِه للفُجُورِ . ولو اكْتَرَى ذِمِّيٌّ مِن مُسْلِمٍ دارًا ، فأرادَ بَيْعَ الخَمْرِ فيها ، فلصاحِبِ الدَّارِ مَنْعُه . وبذلك قال الثَّوْرِئُ . وقال أبو حنيفةَ : إن كان بَيْتُكَ فِي السُّوادِ والجَبَلِ ، فله أَن يَفْعَلَ ما يَشاءُ . ولَنا ، أنَّه مُحَرَّمٌ ، جاز المُنْعُ منه في المِصْرِ ، فجاز في السُّوادِ ، كَقَتْلِ النُّفْسِ المُحَرَّمَةِ .

• ٢١٦٠ - مسألة : ﴿ وَلَا يَجُوزُ الْاسْتِئْجَارُ عَلَى خَمْلِ الْمَيْتَةِ والخَمْرِ . وعنه ، يَصِحُ ) للحُرِّ ( ويُكْرَهُ أَكْلُ أَجْرَتِه ) لا يَجُوزُ الاسْتِئْجارُ

قوله : ولا يَصِحُّ الاسْتِئْجارُ على حَمْلِ المَيْتَةِ والخَمْرِ . هذا المذهبُ . قال في الإنصاف « الفُروع ب : يَحْرُمُ على الأصحّ . قال ابنُ مُنجّى في « شَرْحِه » : هذا المذهب . وجزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، وقال : هذا المذهبُ . وعنه ، يَصِحُ ، لكِنْ يُكْرَهُ . وأطْلَقهما في « الهِدايةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ ، وغيرِهم . فعلى المذهبِ ، لا أَجْرَةَ له . قالَه في « التَّلْخيص » .

> قوله : ويُكْرَهُ أَكْلُ أُجْرَتِه . يعْنِي ، على الرُّوايةِ الثَّانيَةِ التي تقولُ : تصِحُّ الإِجارَةُ على ذلك . وهذا الصَّحيحُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفائقِ » وغيرِه :

الشرح الكبير على حَمْلِ الخَمْرِ لمن يَشْرَبُها(١) ، أو يأْكُلُ المَيْتَةَ ، ولا على حَمْل خِنْزِيرٍ ، كذلك . وبه قال أبو يوسف ، ومحمدٌ ، والشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَجُوزُ ؛ لأَنَّ العَمَلَ لا يَتَعَيَّنُ عليه ، بدَلِيلِ أَنَّه لو حَمَلَه مثلُه ، جاز ، وِلْأَنَّهُ لُو قَصَدَ إِرَاقَتُهُ أُو طَرْحَ المَيْتَةِ ، جاز . وقد رُوِيَ عن أَحمدَ في مَن حَمَلَ خِنْزِيرًا لذِمِّيَّةٍ ، أو خمْرًا لنَصْرانِي ": أَكْرَهُ أَكْلَ كِرائِه ، ولكنْ يُقْضَى للحَمَّال بالكِراء ، فإذا كان لِمُسْلِم فهو أَشَدُّ . قال القاضي : هذا مَحْمُولٌ على أنَّه اسْتَأْجَرَه ليُريقَها ، فأمَّا للشُّرْبِ فمَحْظُورٌ ، لا يَحِلُّ أَخْذُ الأَجْرِ عليه . قال شيخُنا(٢) : وهذا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ ؛ لقَوْلِه : أَكْرَهُ أَكْلَ كِرائِه ، وإذا كان لمُسْلِم فهو أَشَدُّ . والمَدْهَبُ خِلافُ هذه الرِّوايَةِ ؛ لأنَّه اسْتِعْجارٌ لِفَعْلِ مُحَرَّمٍ ، فلم يَصِحُّ ، كَالزِّنَى . وَلأَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ لَعَن حَامِلُها

الإنصاف وقيل: فيه رِوايَتان. قال في « المُسْتَوْعِبِ »: وهل يَطِيبُ له أَكْلُ أُجْرَتِه ؟ فيه وَجْهَانَ ؛ أَحَدُهُمَا ، لا يَطِيبُ ، ويتَصَدَّقُ به . وقال في « التَّلْخيصِ » : وهل يأْكُلُ الْأَجْرَةَ ، أو يتَصَدَّقُ بها ؟ فيه وَجْهان .

تنبيه : مُرادُه بحَمْلِ المَيْتَةِ والخَمْرِ هنا ، الحَمْلُ لأَجْلِ أَكْلِها لغيرِ مُضْطَرٌّ ، أو شُرْبِها . فأمَّا الاسْتِعُجارُ لأَجْلِ إِلْقائِها ، أو إِراقَتِها ، فيجوِزُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم ؛ منهم المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » ، وغيرُهم . وإنْ كان كلامُه في « الفُروع ِ » مُوهِمًا . وقال النَّاظِمُ:

<sup>(</sup>١) في م : و يشتريها ، .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ١٣١/٨ .

المقنع

والمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ(١) ، وقولُ أبى حنيفةَ : لا يَتَعَيَّنُ . يَبْطُلُ بما لو اسْتَأْجَرَ الشرح الكبير أَرْضًا لَيَتَّخِذَها مَسْجِدًا . فأمَّا حَمْلُ الخَمْرِ لِإِراقَتِها ، والمَيْتَةِ لطَرْحِها ، والاسْتِعْجارُ لكَسْحِ الكُنُفِ ، فجائِزٌ ؛ لأنَّ ذلك مُباحٌ ، وقداسْتَأْجَرَ النبيُّ عَلِيْكُ أَبَا طَيْبَةَ فَحَجَمَه (١) . وقد قال أحمدُ ، في رِوايَةِ ابنِ منصورٍ ، في مَن يُؤاجِرُ نَفْسَه لِنِظارَةِ كَرْمِ نَصْرَانِيِّ : يُكْرَه ذلك ؛ لأنَّ الأصْلَ في ذلك راجعٌ إلى الخَمْر .

الإنصاف

وجَوِّزْ على المَشْهُورِ حَمْلَ إِراقَةٍ ونَبْذٍ لمَيْتاتٍ ، وكَسْحَ الأَذَى الرَّدى وعنه ، يُكْرَهُ . وهي مُرادُ غيرِ المَشْهورِ في « النَّظْم ِ » .

فوائد َ؛ إحْدَاهَا ، لا يُكْرَهُ أَكْلُ أَجْرَتِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، يُكْرَهُ . الثَّانيةُ ، لوِ اسْتَأْجَرَه على سَلْخِ البِّهِيمَةِ بجِلْدِها ، لم يصِحُّ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » . وقدُّمه في « النَّظْمِ » . وقيل : يصِحُّ . وصحَّحه ف ﴿ التُّلْخِيصِ ﴾ ، وهو الصُّوابُ . قال النَّاظِمُ :

ولو جَوَّزُوه مِثْلَ تَجُويزِ بَيْعِه بعيرًا وثُنْيا جِلْدَه لم أَبَعٌــدِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو طيبة مولى الأنصار . انظر ترجمته في : الإصابة ٢٣٣/٧ . والحديث أخرجه البخاري ، في : باب ذكر الحجام ، وباب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون … من كتاب البيوع ، وباب ضريبة العبد ، من كتاب الإجارة ، وباب الحجامة من الداء ، من كتاب الطب . صحيح البخارى ٨٢/٣ ، ١٠٣ ، ١٦١/٧ . ١٦١/٧ . ومسلم ، في : باب حل أجرة الحجامة ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٠٤/٣ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في كسب الحجام ، من كتاب الإجارة . سنن أبي داود ٢٣٩/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٥/٧٧٨ . والدارمي ، في : باب في الرخصة في كسب الحجام ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٧٢/٢ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام . الموطأ ٩٧٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند٣/٠ ، ١٠ ، ١٧٤ ، ١٥٣ .

فصل : قد ذَكَرْنا أنَّ الاسْتِعْجارَ لكَسْح ِ الكُنُفِ جائِزٌ ؛ إِلَّا أَنَّه يُكْرَهُ له أَكْلُ أُجْرَتِه ، كَأُجْرَةِ الحَجَّام ، بل هذا أَوْلَى . وقد روَى سعيدُ بنُ مَنْصُورٍ ، أَنَّ رَجُلًا حَجَّ ، وأَتَى ابنَ عَبَّاسٍ ، فقال له : إِنِّي رَجُلُّ أَكْنُسُ ، فما تَرَى في مَكْسَبِي ؟ قال : أَيُّ شيءٍ تَكْنُسُ ؟ قال : العَذِرَةَ . قال : ومنه حَجَجْتَ ، ومنه تَزَوَّجْتَ ؟! قال : نعم . قال : أنت خَبِيثٌ ، وحَجُّك خَبِيتٌ ، ومَا تَزَوَّجْتَ خَبِيتٌ . أو نحوَ هذا(١) . ولأنَّ فيه دَناءَةً ، فكُرِهَ ، [ ٢٠٨/٤ و ] كالحِجامَةِ . وإنَّما قُلْنا بجَوازِ الإجارَةِ عليه ؛ لدُّعُوِّ الحاجَةِ إليه ، ولا يَنْدَفِعُ ذلك إِلَّا بالإباحَةِ ، فجازَ ، كالحِجامَةِ .

الإنصاف وأطْلَقهما في « الرِّعايةِ » . وتقدُّم التَّنْبِيهُ على ذلك ، وعلى نَظائرِه في أواخِر المُضارَبَةِ . فعلى الأُوَّلِ ، له أُجْرَةُ المِثْلِ . الثَّالثةُ ، تجوزُ إجارَةُ المُسْلِمِ للذِّمِّيِّ ، إِذَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ ، بلا نِزاعٍ أَعْلَمُه . ونصَّ عليه في رِوايَةِ الأَثْرَمِ . قال ابنُ الجَوْزِيِّ في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ : يجوزُ على المَنْصوصِ . وجزَم به في ﴿ الفُروعِ ، ﴾ وغيرِه . وفي جَوازِ إجارَتِه له لعَمَل غيرِ الخِدْمَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، رِوايَتان . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ؛ إحْداهما ، يجوزُ . وهو المذهبُ . صحَّحه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ هنا . قال في « المُغْنِي »(٢) ، في المُصَرَّاةِ : هذا أَوْلَى . وجزَم به في « المُحَرَّرِ »، و « الفُروع ِ ». وقدَّمه في « الشَّرْح ِ »، و « الرِّعايتَيْن »، و ﴿ الحَاوِي الصَّغِيرِ ﴾ . والثَّانيةُ ، لا يجوزُ ، ولا يصِحُّ ؛ وأمَّا إجارَتُه لخِدْمَتِه ، فلا تصِحُّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، ونصَّ عليه في رِوايَةِ الأَثْرَمِ . قال في

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي نحوه عن عبد الله بن عمرو . السنن الكبرى ١٣٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغنى ٨٩/٨ .

فَصْلُ : وَالْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، إِجَارَةُ عَيْنِ ، اللهَ فَتُجُوزُ إِجَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا .

الشرح الكبير

فصل: ويُشْتَرَطُ أَن تَكُونَ المَنْفَعَةُ مَقْصُودَةً ، فلا يَجُوزُ اسْتِعُجارُ شَمْع لِيَتَجَمَّلَ به على مائِدَتِه ثم يَرُدَّه ، ولا شَمْع لِيَتَجَمَّلَ به على مائِدَتِه ثم يَرُدَّه ، ولا النُّقُودِ لِيَتَجَمَّلَ به الدُّكَانُ ؛ لأَنَّها لم تُخْلَقْ لذلك ولا تُرادُله ، فبذلُ العِوضِ النُّقُودِ لِيَتَجَمَّلَ بها الدُّكَانُ ؛ لأَنَّها لم تُخْلَقْ لذلك ولا تُرادُله ، فبذلُ العِوضِ فيه سَفَةً ، وأخذُه مِن أكْل المالِ بالباطِل ، وكذلك اسْتِعُجارُ ثَوْبٍ ليُوضَعَ على سَرِيرِ المَيِّتِ ؛ لِما ذَكَرْنا .

فصل : قال الشيخُ ، رَحِمَه اللهُ : ( والإِجارَةُ على ضَرْبَيْن ؛ أحدُهما ، إِجارَةُ عَيْن ، فَتَجُوزُ إِجارَةُ كُلِّ عَيْن يُمْكِنُ اسْتِيفاءُ المَنْفَعةِ المُباحةِ منها مع بَقائِها ) كالأرْض ، والدّار ، والعَبْد ، والبّهِيمَة ، والثّياب ، والفساطِيط ، والحِبالِ ، والخِيام ، والمَحامِل ، والسُّرُج ، واللّجام ، والسَّيْف ، والرّمْح ، وأشباهِ ذلك . وقد ذكر نا بعض ذلك في مَواضِعِه .

الإنصاف

قوله : والإجارَةُ على ضَرْبَيْن ؛ أَحَدُهما ، إجارَةُ عَيْن ٍ ، فتجوزُ إجارَةُ كلِّ عَيْن ٍ

<sup>«</sup> الفُروع ِ » : ولاتجوزُ إجارَتُه لخِدْمَتِه ، على الأصحِّ . وجزَم به في « المُذْهَبِ » ، ، و « المُغنِى » ، و « الشَّرْح ِ » . وعنه ، يجوزُ . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » .

فائدة : حُكْمُ إعارَتِه حُكْمُ إجارَتِه للخِدْمَةِ . قالَه في « الفُروعِ » وغيرِه ، ويأْتِي ذلك في العارِيَّةِ .

المنه فَيَجُوزُ لَهُ اسْتِئْجَارُ حَائِطٍ لِيَضَعَ عَلَيْهِ أَطْرَافَ خَشَبهِ ، وَحَيَوَانٍ لِيَصِيدَ بهِ ، إلَّا الْكَلْبَ ، .....

الشرح الكبير

٢١٦١ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ لَهُ اسْتِعْجَارُ حَاثِطٍ لَيَضَعَ عَلَيْهُ أَطْرَافَ خَشَبه ﴾ إذا كان الخَشَبُ مَعْلُومًا ، والمُدَّةُ مَعْلُومةً . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : لا يَجُوزُ . ولَنا ، أنَّ هذه مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ ، مَقْدُورٌ على تَسْلِيمِها واسْتِيفائِها ، فجازتِ الإجارَةُ عليها ، كاسْتِمُجارِ السَّطْحِ للنَّوْمِ

٢١٣٧ – مسألة : ( و ) يجوزُ اسْتِئْجارُ ( حَيَوانِ ليَصِيدَ به ، إلَّا الكَلْبَ) يَجُوزُ اسْتِعْجارُ الفَهْدِ، والبازِي، والصَّقْرِ، ونحوِه

الإنصاف يُمْكِنُ اسْتِيفاءُ المُنْفَعَةِ المُباحَةِ منها مع بَقائِها ، وحَيُوانٍ ليَصِيدَ به ، إلَّا الكَلْبَ . لا يجوزُ إجارَةُ الكَلْبِ مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به أكثرُهم . وقيل : يجوزُ إجارَةُ كَلْبِ يجوزُ اقْتِناؤُه . ويَجِيُّ ، على ما اختارَه الحارِثِيُّ في جَوازِ بَيْعِه ، صِحَّةُ إجارَتِه أيضًا . قال في « القاعِدَةِ السَّابِعَةِ والثَّمانِين » : حكَى الحَلْوانِيُّ فيه وَجْهَيْن ، وخرَّج أبو الخَطَّابِ وَجْهًا بالجَواز .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، ظاهرُ قوْلِه : وحَيوانٍ ليَصِيدَ . أَنَّه إذا لم يَصْلُحْ للصَّيْدِ ، لا تجوزُ إجارَتُه . وهو صحيحٌ . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . الثَّاني ، صِحَّةُ إِجَارَةِ حَيُوانٍ ، يَصِيدُ به ، مَبْنِيَّةٌ على صِحَّةِ بَيْعِه ، على ما تقدُّم في كتابِ البَيْعِرِ . لكِنْ جزَم في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ ، يَصِحُّ إجارَةُ هِرٍّ ، وفَهْدٍ ، وصَفْرٍ مُعَلَّم ِ للصَّيْدِ ، وحكى في بَيْعِها الخِلافَ . قالَه في « الفُروع ِ » . قلتُ : وكذا فعَل المُصَنَّفُ في هذا الكِتابِ ، وكثيرٌ مِنَ الأصحابِ ، فما في احْتِصاصِ صاحِبِ « التَّبْصِرَةِ » بهذا

للصَّيْدِ(١) ، في مُدَّةٍ مَعْلُومةٍ ؛ لأنَّ فيه نَفْعًا مُباحًا ، تَجُوزُ إعارَتُه له(٢) ، الشرح الكبير فجازت إجارَتُه له ، كالدَّابَّةِ . فأمَّا إجارَةُ سِباعٍ البَّهائِمِ والطُّيْرِ التي لا تَصْلُحُ للصَّيْدِ ، فلا تَجُوزُ إجارَتُها ؛ لأنَّه لا نَفْعَ فيها ، وكذلك إجارَةُ الكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ ؛ لأَنَّه لايَجُوزُ بَيْعُه . وَيَتَخَرَّجُ جَوازُ إِجارَةِ الكَلْبِ الذي يُباحُ اقْتِناؤُه ؛ لأنَّ فيه نَفْعًا مُباحًا تَجُوزُ إعارَتُه له ، فجازت إجارَتُه له ، كغيرِه . ولأصحابِ الشافعيِّ فيه" وَجْهان ، كهذَيْن .

الحُكْم ِ مَزِيَّةٌ ، وإنَّما ذكَر الأصحابُ ذلك ؛ بِناءً على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ .

فائدة : تَحْرُمُ إِجارَةُ فَحْلِ للنَّرْوِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا تصِحُّ . وقيل : تصِحُّ . وهو تَخْرِيجٌ لأبِي الخَطَّابِ ؛ بناءً على إجارَةِ الظُّئْرِ للرَّضاعِ ، واحْتِمالٌ لابنِ عَقِيلِ ، ذَكَرَه الزُّرْكَشِيُّ . وكَرِهَه أَحْمَدُ . زادَ حَرْبٌ ، حِدًّا . قيل : فالذي يُعْطِي ولا يَجِدُ منه بُدًّا ؟ فكرهَه . ونقَل ابنُ القاسِم ، قيلَ له : يكونُ مِثْلَ الحَجَّام ، يُعْطَى ، وإنْ كان مَنْهِيًّا عنه ؟ فقال : لم يَبْلُغْنا أَنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أعْطَى في مِثْلِ هذا كما بلَغَنا في الحَجَّامِ . وحمَلَه القاضي على ظاهرِه ، وقال : هذا مُقْتَضَى النَّظَرِ ، تُرِكَ في الحَجَّامِ . وحمَل المُصَنِّفُ كلامَ أحمدَ على الوَرَعِ ، لا التَّحْريم ِ . وقال : إنِ احْتاجَ و لم يَجِدْ مَن يُطْرِقُ له ، جازَ أَنْ يَبْذُلَ الكِراءَ ، وليس للمُطْرِقِ أَخْذُه . قال الزَّرْكَشِيُّ : وفيه نَظَرٌ . قال المُصَنِّفُ : فإنْ أَطْرَقَ بغيرِ إجارَةٍ ولا شَرْطٍ ، فأَهْدِيَتْ له هَدِيَّةٌ ، أو

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من: را، م.

٣١٦٣ - مسألة : ( و ) يَجُوزُ ( اسْتِعْجارُ كِتابِ ليَقْرأُ فيه ، إلَّا المُصْحَفَ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن ) تَجُوزُ إِجارَةُ كُتُبِ العِلْمِ التي يَجُوزُ بَيْعُها للانتِفاع ِ بها مِن القِرَاءَةِ فيها ، والنَّسْخ ِ منها ، والرِّوايةِ ، وغيرِ ذلك من الأنتِفاع ِ المَقْصُودِ المُحْتاجِ إليه. وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ . ومُقْتَضى قَوْلِ أبي حنيفةً ، أنَّه لا تَجُوزُ إجارَتُها ؛ لأنَّه عَلَّلَ مَنْعَ إجارَةِ المُصْحَفِ بأنَّه ليس في ذلك أَكْثَرُ مِن النَّظَر إليه ، ولا تَجُوز الإِجارَةُ لمِثْل ذلك ، كما لا يَجُوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ سَقْفًا ليَنْظُرَ إِلَى عَمَلِه . وَلَنا ، أَنَّ فيه نَفْعًا مُباحًا يُحْتاجُ إليه ، تَجُوزُ الإعارَةُ له ، فجازتِ الإجارَةُ له ، كسائرِ المَنافِعِ . وفارَقَ النَّظَرَ إلى السَّقْفِ؛ فإنَّه لا حاجَةَ إليه، ولا جَرَتِ العادَةُ بالإعارَةِ [ ٢٠٨/٤ ط ] مِن أَجْلِه . وتَجُوزُ إجارَةُ كِتَابِ فيه خَطٌّ حَسَنٌ ، يَنْقُلُ منه ويَكْتُبُ عليه ، على قِياس ذلك.

الإنصاف أَكْرِمَ بكَرامَةٍ ، فلا بَأْسَ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : ولو أَنْزاه على فَرَسهِ ، فنقَص ، ضَمنَ نَقْصَه .

قوله : ويَجُوزُ اسْتِئْجارُ كِتابِ ليَقْرَأُ فيه ، إلَّا المُصْحَفَ في أَحَدِ الوَجْهَيْن . في جَوازِ إِجارَةِ المُصْحَفِ لِيَقْرَأُ فِيهِ ثَلاثُ رِواياتٍ ؟ التَّحْرِيمُ ، والكَراهَةُ ، والإباحَةُ . وأَطْلَقَهُنَّ فِي ﴿ الْفُرُوعِ ﴾ . والخِلافُ هنا مَبْنِيٌّ على الخِلافِ في بَيْعهِ ؛ أحدُهما(١) ، لا يجوزُ . وهـو المذهبُ . صحَّحـه في « التَّصْحيــح ِ » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١: « أحدها » .

فصل : وفي إجارَةِ المُصْحَفِ وَجْهان ؛ أحدُهما ، لا يَصِحُّ إجارَتُه ؛ الشرح الكبر لأنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه ؟ إجْلالًا لكتاب الله تعالى وكلامِه عن المُعاوَضة به واثْتِذالِه بالثَّمَنِ في البَّيْع ِ والأُجْرِ في الإجارَةِ . والثاني ، يَصِحُّ . وهو مَذْهَبُ الشافعيُّ ؛ لأنَّه انْتِفاعٌ مُباحٌ ، تَجُوزُ الإعارَةُ مِن أَجْلِه ، فجازت إِجَارَتُه ، كَسَائِر الكُتُب . ولا يَلْزَمُ مِن عَدَم ِ جَوَازِ البَيْع ِ عَدَمُ جَوَازِ الإجارَةِ ، كالحُرِّ .

> فصل : والذي يَحْرُمُ بَيْعُه تَحْرُمُ إجارَتُه ، إِلَّا الحُرَّ ، والوَقْفَ ، وأُمَّ الوَلْدِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِجَارَتُهَا وَإِنْ حَرَّمَ بَيْعُهَا ، وماعدا ذلك لا تُجُوزُ إِجَارَتُه ، وسَنَذْكُرُ ذلك ، إن شاءَ اللهُ تعالى .

و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ . وجزَم به فى ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . والنَّانى ، الإنصاف يجوزُ . قدُّمه في « الفائق » . وأطْلَقهما في « الهدايَّةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّـرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » . وقيل : يُباحُ .

> فائدة : يصِحُّ نَسْخُه بأُجْرَةٍ . نصَّ عليه . وتقدُّم في نواقِضِ الطَّهارَةِ ، هل يجوزُ للذِّمْ نُسْخُه ؟

> فائدة : ما حَرُمَ بَيْعُه ، حَرُمَ إجارَتُه ، إلَّا الحُرَّ والحُرَّةَ ، ويَصْرِفُ بصَرَه عن النَّظَر . نصَّ عليه ، والوَقْفَ ، وأمَّ الوَلَدِ . قالَه الأصحابُ .

٢١٦٤ - مسألة : ( و ) يَجُوزُ ( اسْتِعْجارُ النَّقْدِ للتَّحَلِّي والوَزْنِ لا غيرُ ﴾ إذا كان في مُدَّةٍ مَعْلُومةٍ . وبه قال أبو حنيفةَ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن لأصحاب الشافعيِّ ، والوَجْهُ الآخَرُ ، أنَّه لا تَجُوزُ إِجارَتُها ؛ لأنَّ هذه المَنْفَعَةَ ليستِ المَقْصُودَ منها ، ولذلك لا تُضْمَنُ مَنْفَعَتُها بغَصْبها ، فأشْبَهَتِ الشَّمْعَ . ولَنا ، أنَّها عَيْنٌ أَمْكَنَ الانْتِفاعُ بها مع بَقاءِ عَيْنِها مَنْفَعَةً مُباحَةً ، فأَشْبَهَتِ الحَلْيَ ، وفارَقَ الشَّمْعَ ؛ فإنَّه لا يُنْتَفَعُ به إلَّا بما يُتْلِفُ عَنْنَه .

قوله : واسْتِعْجارُ النَّقْدِ للتَّحَلِّي والوَزْنِ لا غيرُ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و « الفائقي » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ » . قال في « المُحَرَّرِ » : ويجوزُ إجارَةُ النُّقْدِ للوَزْنِ ونحوه . وقال في « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وغيرِهم : وتَجوزُ إجارَةُ نَقْدٍ للوَزْنِ . واقْتَصرُوا عليه . قال في « الفُروع ِ » : ومنَع ف « المُغنِي » إجارَةَ نَقْدٍ ، أو شَمْع مِ للتَّجَمُّل ، وثَوْبِ لتَغْطِيَة ِ نَعْشِ ، وما يُسْرِعُ فَسادُه كرَياحِينَ . قال في « التَّرْغيب » وغيره : وتُفَّاحَة لِلشَّمِّ ، بل عَنْبَر [ ٢/ ١٧١ ظ ] وشِبْهِه . وظاهرُ كلام جماعَةٍ ، جَوازُ ذلك . انتهى . فظاهرُ كلامِه في « الهِداية ِ » ، و « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الوَجيز » ، أَنَّه لا يجوزُ للتَّحَلِّي ؛ لا قتِصارِهم على الوَزْنِ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقالَ : خُرِّجَ كلامُهم على الغالِبِ ؛ لأنَّ الغالِبَ في الدَّراهِم ِ والدَّنانيرِ أنْ لا يُتَحَلَّىٰ بها . وقَوْلُ صاحِبُ « الفُروعِ » : للتَّجَمُّلِ . ليس المُرادُ التَّحَلِّيَ به ؛ لأنَّ التَّجَمُّلَ غيرُ التَّحَلِّي . وأطْلَقَ في ﴿ الفُروعِ ﴾ في إجارَةِ النقْدِ للتَّحَلِّي ، والوَزْنِ ، الوَجْهَيْنِ ، في كتاب الوَقْفِ .

فَإِنْ أَطْلَقَ الْإِجَارَةَ ، لَمْ تَصِحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَتَصِحُّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الْإَجَارَةَ ، لَمْ تَصِحُّ فِي اللهِ الْإَخْرِ ، وَيَنْتَفِعُ بِهَا فِي ذَلِكَ .

ذلك ) وهذا اختيارُ أبي الخطَّابِ ؛ لأنَّ مَنْفَعَتَها في الإجارَةِ مُتَعَيِّنَةٌ في التَّحلِّي الشرح الكبير والوَزْنِ ، وهما مُتقارِبانِ ، فوَجَبَ أن تُحمَلَ الإجارَةُ عندَ الإطلاقِ عليهما ، والوَزْنِ ، وهما مُتقارِبانِ ، فوَجَبَ أن تُحمَلَ الإجارَةُ عندَ الإطلاقِ عليهما ، كاسْتِفْجارِ الدَّارِ مُطْلَقًا ، فإنَّه يَتناوَلُ السُّكْنَى وَوَضْعَ المَتاعِ فيها . فعلى هذا يَنْتَفِعُ بها فيما شاءَ منهما . وقال القاضي : لا تَصِعُ الإجارَةُ ، وتكونُ قرْضًا . وهذا مَذْهَبُ أبي حنيفة ؛ لأنَّ الإجارَةَ تَقْتَضِي الانتِفاعَ ، والانْتِفاعُ عَمِلَ المُعْتادُ بالدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ إنَّما هو بأعْيانِها ، فإذا أُطْلِقَ الانْتِفاعُ حُمِلَ على الانتِفاع بُولاً الشافعيّ : لا تَصِعُ الإجارَةُ ، ولا تكُونُ وَنُ وَرْضًا ؛ لأنَّ التَّحلَّى يَنْقُصُها ، والوَزْنُ لا يَنْقُصُها ، فقد اخْتَلَفَبْ جَهَدُ الأَنْتِفاعِ ، فلم يَجُزْ إطْلاقُها . ولا يَجُوزُ أن يُعَبَّرَ بها عن القرْضِ ؛ لأنَّ القَرْضَ ، والإجارَةُ تَمْلِيكُ للمَنْفَعَةِ تَقْتَضِى الانْتِفاعَ مع المَّنْ التَّعْبِيرُ ، فلم يَجُزْ الثَّعْبِيرُ بأَحَدِهما عن الآخرِ . ولأنَّ التَّسْمِيةَ والأَلْفاظَ بقاءِ العَيْنِ ، فلم يَجُزِ التَّعْبِيرُ بأَحَدِهما عن الآخرِ . ولأنَّ التَّسْمِيةَ والأَلفاظَ بقاءِ العَيْنِ ، فلم يَجُزِ التَّعْبِيرُ بأَحَدِهما عن الآخرِ . ولأنَّ التَّسْمِيةَ والأَلفاظَ بقاءِ العَيْنِ ، فلم يَجُزِ التَّعْبِيرُ بأَحَدِهما عن الآخرِ . ولأنَّ التَّسْمِيةَ والأَلفاظَ

قوله: فإنْ أَطْلَقَ – يعْنِى الإجارَةَ فى النَّقْدِ – لم يَصِحَّ فى أَحَدِ الوَجْهَيْن. وهو الإنصاف المذهبُ. اخْتارَه القاضى ، واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وجزَم به فى ﴿ الوَجيزِ ﴾ . وقدَّمه فى ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِى الصَّغيرِ » ، و ﴿ الفَاتَقِ » ، و ﴿ الفُروعِ » ، ذكرَه فى كتابِ الوَقْفِ . والوَجْهُ النَّالَى ، يصِحُّ .

الشرح الكبير تُؤْخَذُ نَقْلًا ، و لم يُعْهَدُ في اللِّسانِ التَّعْبِيرُ بالإِجارَةِ عن القَرْضِ . قال شيخُنا(١) : وقولُ أبى الخَطَّابِ أَصَحُّ إِن شاءَ اللهُ تعالى ؛ لأنَّ العَقْدَ متى أَمْكَنَ حَمْلُه على الصِّحَّةِ ، كان أوْلَى مِن إنْسادِه ، وقد أَمْكَنَ حَمْلُها على إجارَتِها للجهَةِ التي تَجُوزُ إجارَتُها فيها . وقولُ القاضي ، لا يَصِحُّ ؛ لِما ذَكَرْنا . وما ذَكَر أصحابُ [ ٢٠٩/٤ و ] الشافعيِّ مِن نَقْص العَيْنِ بالاسْتِعْمال في التَّحَلِّي ، فبَعِيدٌ ؛ فإنَّ ذلك يَسِيرٌ لا أثْرَ له ، فوجُودُه كعَدَمِه .

فصل : ويَجُوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ نَخْلًا لِيُجَفِّفَ عليها الثِّيابَ ، أو يَسْطَها عليها ليَسْتَظِلُّ بظِلُّها . ولأصْحاب الشافعيِّ في ذلك وَجْهان ؛ لِما ذَكَرُوه في الأَثْمانِ . ولنا ، أنَّها لو كانت مَقْطُوعَةً ، لجاز اسْتِعْجارُها لذلك ، فكذلك النَّابِتَةُ ، وذلك لأنَّ الانْتِفاعَ يَحْصُلُ بهما على السُّواءِ في الحالَّتَيْن ، فما جاز في إحْداهما يَجُوزُ في الأُخْرَى . ولأنَّها شَجَرَةٌ ، فجاز اسْتِتْجارُها لذلك ، كالمَقْطُوعَةِ . ولأنَّها مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُها مع بَقَاء العَيْن ، فجاز العَقْدُ عليها ، كما لو كانت مَقْطُوعَةً .

وَيُنْتَفِعُ بَهَا فِي ذَلْكَ . يَعْنِي ، فِي التَّحَلِّي ، وَالْوَزْنِ . اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، والمُصَنِّفُ . وهو الصَّوابُ . وقدَّمه في ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وأطْلَقهما في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « شَرْحِ ِ ابنِ مُنَجَّـى » ، و ﴿ القواعِدِ ﴾ . فعلى المذهب ، يكونُ قَرْضًا . قالَه الأُصحابُ .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ١٢٧/٨ .

وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ وَلَدِهِ لِخِدْمَتِهِ ، وَامْرَأْتِهِ لِرَضَاعِ وَلَدِهِ ، اللَّهَ وَ حَضَانَتِهِ .

فصل: ويَجُوزُ اسْتِعْجارُ ما يَبْقَى مِن الطِّيبِ والصَّنْدَلِ ، وقِطَع ِ السرح الكبير الكَافُورِ ، والنَّدِّ ؛ ليَشَمَّه المَرْضَى وغَيْرُهم مُدَّةً ثم يَرُدُّه ؛ لأنَّها مَنْفَعَةٌ مُباحَةٌ ‹١› أَشْبَهَتِ الوَزْنَ والتَّحَلِّيَ ، مع أَنَّه لا يَنْفَكُّ مِن إِخْلاقٍ وبِلِّي .

> فصل : يَجُوزُ اسْتِئْجارُ دارِ يَتَّخِذُها مَسْجِدًا يُصَلِّى فيه . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّ فِعْلَ الصَّلاةِ لا يَجُوزُ اسْتِحْقاقُه بعَقْدِ الإجارَةِ بحالِ ، فلا تجُوزُ الإجارَةُ لذلك . ولَنا ، أنَّ هذه مَنْفَعَةٌ مُباحَةٌ يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُها مِن العَيْنِ مع بَقائِها ، فجاز اسْتِعْجارُ العَيْنِ لها ، كالسُّكْنَى ، ويُفارقُ الصَّلاةَ ؛ فإنَّها لا تَدْخُلُ النِّيابَةُ فيها ، بخِلافِ المُسجدِ .

> ٢١٦٦ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ اسْتِعْجارُ وَلَدِه لَخِدْمَتِه ، وَامْرَأَتِه لرَضاع ِ وَلَدِه وحَضانَتِه ﴾ يَجُوزُ اسْتِئْجارُ وَلَدِه لخِدْمَتِه ، كَالأَجْنَبِيِّ ،

فائدة : وكذا حُكْمُ المَكِيل ، والمَوْزُونِ ، والفُلوس . فعلى الصُّحَّةِ ، يكونُ الإنصاف قَرْضًا . قالَه القاضي . قالَه في ﴿ القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والثَّلاثِين ﴾ .

> قوله : ويَجُوزُ اسْتِعْجارُ وَلَدِه لخِدْمَتِه ، وامْرَأَتِهلرَضاع ِ وَلَدِه وحَضانَتِه . يجوزُ اسْتِثْجَارُ وَلَدِه لَخِدْمَتِه . قالَه الأصحابُ ، وقطَعُوا به . قلتُ : وفي النَّفْس منه شيءٌ ، بل الذي يَنْبَغِي ، أَنَّها لا تصِحُّ ، ويجِبُ عليه خِدْمَتُه بالمَعْروفِ . وأمَّا

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير ﴿ وَاسْتِعْجَارُ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ لرَضَاعٍ وَلَدِهِ ، وكذلك سائِرُ أقاربِه بغير خِلافٍ ، كَالْأَجَانِبِ . فَأَمَّا اسْتِئْجَارُ امْرَأَتِه لرَضَاعٍ وَلَدِه منها ، فَيَجُوزُ في الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ . قال الخِرَقِيُّ : إن أرادَتِ الْأُمُّ أن تُرْضِعَ وَلَدَها بأَجْرَةِ مِثْلِها ، فهي أَحَقُّ به مِن غيرها ، سواءٌ كانت في حِبال الزُّوْجِ أو مُطَلَّقَةً . وقال القاضي : لا يَجُوزُ . وتَأُوَّلَ كَلامَ الخِرَقِيِّ على أنَّها في حِبال زَوْجٍ آخَرَ . وهو قولُ أَصْحابِ الرَّأْي . وحُكِيَ عن الشافعيِّ ؛ لأنَّه قد اَسْتَحَقَّ حَبْسَها والاَسْتِمْتاعَ بها بعِوَض ِ ، فلا يَجُوزُ أَن يَلْزَمَه عِوَضَّ (١) آخَرُ ؛ لذلك . ولَنا ، أنَّ كلُّ عَقْدٍ يَصِحُّ أن تَعْقِدَه مع غير الزَّوْجِ ِ ، يَصِحُّ أَن تَعْقِدَه معه ، كالبَيْع ِ ، ولأنَّ مَنافِعَها في الرَّضاع ِ والحَضانَة غيرُ مُسْتَحَقَّةٍ للزُّوْجِ ، بدَلِيل أَنَّه لا يَمْلِكُ إجْبارَها على ذلك ، ويَجُوزُ أَن تَأْخُذَ عليها العِوَضَ مِن غيره ، فجاز لها أُخذُه منه ، كَثَمَن مالِها . وقولُهم : إنَّها اَسْتَحَقَّتْ عِوَضَ الحَبْسِ والاسْتِمْتاعِ . قلنا : ٢٠٩/٤ ع ] هذا غيرُ الحَضانَةِ ، واسْتِحقاقُ مَنْفَعةٍ مِن وَجْهِ لا يَمْنَعُ اسْتِحقاقَ مَنْفَعةٍ سِوَاها بعِوَض ِ آخَرَ ، كَمَا لُو اسْتَأْجَرَها ثَمَ تَزَوَّجَها . وتَأْوِيلُ القاضي كَلامَ الخِرَقِيِّ

اسْتِعْجارُ امْرأْتِه لرَضاع ِ وَلَدِه ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب جَوازُه . وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به الخِرَقِيُّ وغيرُه . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . وقال القاضي : لا يجوزُ . وتأوَّلَ كلامَ الخِرَقِيِّ على أَنَّها في حِبالِ زَوْجِ آخَرَ . قال الشِّيرازِيُّ ، في ﴿ المُنتَخَبِ ﴾ : إنِ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

يُخالِفُ الظّاهِرَ مِن وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، أنَّ الألِفَ واللَّامَ فى الزَّوْجِ الشرح الكبير للمَعْهُودِ ، و هو أبو الطُّفْلِ . الثانى ، أنَّها إذا كانت فى حِبالِ زوْجِ آخَرَ لا تكونُ أَحَقَّ به ، بل يَسْقُطُ حَقُّها مِن الحَضانَةِ ، ثم ليس لها أن تُرْضِعَ إلَّا بإذنِ زَوْجِها ، ففَسَدَ التَّأُويلُ .

> ٢١٦٧ – مسألة؛ (قال، رَضِىَ اللهُ عنه): (ولا تَصِحُّ) الإجارَةُ ( إِلَّا بشُرُوطٍ خَمْسَةٍ ؛ أحدُها ، أن يَعْقِدَ على نَفْع ِ العَيْنِ دُونَ أَجْزائِها ) لأَنَّ الإِجارَةَ هَى بَيْعُ المَنافِع ِ، فأمّا الأَجْزاءُ، فلا تَدْخُلُ فى الإِجارَةِ ( فلا يَصِحُّ إجارَةُ الطَّعام ِ للأكْل ِ ، ولا الشَّمْع ِ ليُشْعِلَه ) لأنَّ هذا لا يُنْتَفَعُ به إلَّا با تِثلاف

اسْتَأْجَرَهَا مَن هَى تَحْتَهَ لَرَضَاعٍ وَلَدِه ، لَم يَجُزْ ؛ لأَنَّه اسْتَحَقَّ نَفْعَهَا . وعند الشَّيْخِ الإنصاف تَقِى الدِّينِ ، لا أُجْرَةَ لها مُطْلَقًا . ويأْتِى فى باب نفقة الأقارِبِ بأَتَمَّ مِن هذا ، عندَ قُولِه : وإنَّ طلَبَتْ أُجْرَةَ مِثْلِها ، ووجَد مَن يَتَبَرَّعُ برَضاعِه ، فهى أحقُّ . فعلى المذهبِ ، لا فَرْقَ بينَ أَنْ يكونَ الوَلَدُ منها أو مِن غيرِها ، ولا أَنْ تكونَ فى حِبالِه ، أَوْ لا . ويأْتِى قريبٌ مِن ذلك ، فى آخِرِ بابِ نفَقَةِ الأقارِبِ والمَماليكِ .

فائدة : يجوزُ أَنْ يَسْتأْجِرَ أحدَ والِدَيْه للخِدْمَةِ ، لكِنْ يُكْرَهُ ذلك .

قوله : ولا تَصِحُّ إِلَّا بشُرُوطٍ خَمْسَةٍ ؛ أَحَدُها ، أَنْ يَعْقِدَ على نَفْع ِ العَيْنِ دُونَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

الشرح الكبر عَيْنِه ، فلم يَجُزْ ، كما لو اسْتَأْجَرَ دِينارًا ليُنْفِقَه ، فإنِ اسْتَأْجَرَ شَمْعَةً ليُسْرِجَها ، ويَرُدُّ بَقِيَّتُها وثَمَنَ ما ذَهَب وأَجْرَ الباقِي ، فهو فاسِدٌّ ؛ لأنَّه يَشْمَلُ بَيْعًا وإِجارَةً ، وما وَقَع عليه البَيْعُ مَجْهُولَ ، وإذا جُهِلَ البَيْعُ ، جُهِلَ المُسْتَأْجَرُ أيضًا ، فيفسُدُ العَقْدان .

٢١٦٨ - مسألة : ( ولا ) يَجُوزُ السِّيِّعُجارُ ( حَيَوانِ ليَأْخُذَ لَبِّنَه ) كَاسْتِعْجارِ الإبلِ والبَقَر والغَنَم ليَأْخُذَ لَبَنَها ، أو ليَسْتَرْضِعَها

الإنصاف ۚ أَجْزَائِهَا ، فلا تَصِحُّ إجارَةُ الطَّعامِ للأَّكُلِ ، ولا الشَّمْعِ ليُشْعِلَه . لا يجوزُ إجارَةُ الشُّمْعِ لِيُشْعِلَه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به أكثرُهم . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : ليس هذا بإجارَةٍ ، بل هو إذْنَّ في الإِتْلافِ ، وهو سائِغٌ ، كَقَوْلِه : مَن أَلْقَى مَتاعَه . قال في ﴿ الفائقِ ﴾ : وهو المُخْتارُ . ثم قال : قلتُ : وهو مُشابِهٌ لَبَيْعِه مِنَ الصُّبْرَةِ ، كلُّ قَفِيزِ بكذا ، ولو أذِنَ في الطُّعامِ بِعِوَضٍ كالشُّمْع ِ ، فمِثْلُه . انتهى . وقال فى ﴿ الفُروع ِ ﴾ : وجعَلَه شَيْخُنا ، يعْنِي إجارَةَ الشَّمْعِ لِيُشْعِلَه ، مثلَ كلِّ شهر بدرهم . فمِثلُه في الأعْيانِ نَظِيرُ هذه المسألَّةِ في المنافِع ِ ، ومِثْلُه : كُلُّما أَعْتَقْتَ عَبْدًا مِن عَبِيدِك ، فعلَىَّ ثَمَنُه . فإنَّه يصِحُّ . وإنْ لم يُبَيِّنِ العدَدَ والثَّمَنَ ، وهو إِذْنَّ في الانْتِفاعِ بِعِوَضٍ ، واخْتارَ جَوازَه ، وأنَّه ليس بلازِم ، بل جائِزٌ ، كجَعالَة ، وكقَوْلِه : أَلْقِ مَتاعَك فى البَحْرِ ، وعلَىَّ ضَمانُه . فَإِنَّه جَائِزٌ . وَمَن أَلْقَى كَذَا ، فله كذا . انتهى . وتقدُّم فى أوَّلِ فَصْلِ المُزارَعَةِ ، هل يجوزُ إجارَةُ الشُّجَرَةِ بِثَمَرِها ؟

قوله : ولا حيَوَانٍ ليَأْخُذَ لَبَنَه ، إلَّا فِي الظُّفْرِ ونَقْعِ ِ البِّفْرِ ، يَدْخُلُ تَبَعًا . هذا

أَسْخَالَه'') ، ونحوَها ، ولا ليَأْخُذَ صُوفَها وشَعَرَها ووَبَرَها ، ولا اسْتِعْجَارُ الشَّ الْكَبْع شَجَرةٍ ليَأْخُذَ ثَمَرَتَها أو شيئًا مِن عَيْنِها ؛ لِما ذَكَرْناه .

المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَعُوا به . وأمَّا قوْلُه : إلَّا في الظُّمْرِ ونقْعِ البِّمْرِ الإنصاف

٢١٦٩ - مسألة : ﴿ إِلَّا فِي الظِّنْرِ وِنَقْعِ ( ) البِنْرِ ، يَدْخُلُ تَبَعًا ﴾ أمَّا الظِّنْرُ فقد سَبَقَ ذِكْرُها . وأمَّا نَقْعُ البِنْرِ ، فقال ابنُ عَقِيلٍ : يَجُوزُ اسْتِئْجارُ

يدْخُلُ تَبَعًا . فَتَقَدَّم فِي الظُّنْرِ ، هل وقع العَقْدُ على اللَّبَنِ ، ودَخَلَتِ الْحَضانَةُ تَبَعًا ، أو عَكْسُه ؟ فِي أُوَّلِ البَابِ . واخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ جَوازَ إِجارَةِ قَناةِ ماءٍ مُدَّةً ، وماءِ فائض بِرْكَةٍ رأياه ، وإجارَةِ حَيوانٍ لأَجْلِ لَبَنِه ، قام به هو أو رَبُّه ؛ فإنْ قامَ عليها المُسْتَأَجِرُ وعَلَفَها ، فكَاسْتِعْجارِ الشَّجَرِ ، وإنْ علَفَها ربُّها ، ويأْخُذُ المُشْتَرِي عليها المُسْتَأَجِرُ المَشْتَرِي ، وَإِنْ عَلَفَها ربُّها ، وليس هذا بغَرَرٍ ، لبنًا مُقَدَّرًا ، فَبَيْعٌ أَيضًا ، وليس هذا بغَرَرٍ ، ولأنَّ هذا يحْدُثُ شيئًا فشيئًا ، فهو بالمَنافِع ِ أَشْبَهُ ، فإلْحاقُه بها أَوْلَى ، ولأنَّ

قوله : ونَقْعُ البِعْرِ يَدْخُلُ تَبَعًا . هذا المذهبُ بلا رَيْبِ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « المُبْهِجِ ِ » وغيرِه : ماءُ بِعْرٍ . وقال في « الفُصولِ » : لا يُسْتَحَقُّ بالإِجارَةِ ؛

المُسْتَوْفَى بعَقْدِ الإِجارَةِ على زَرْعِ ِ الأَرْضِ هو عَيْنٌ مِن أَعْيانٍ ، وهو ما يُحْدِثُه الله

مِنَ الحَبِّ بسَفْيِه وعَمَلِه ، وكذا مُسْتَأْجِرُ الشَّاةِ للَبْنِها مَقْصودُه ما يُحْدِثُه اللهُ تَعالَى

مِن لَبَنِها بعَلْفِها والقيام عليها ، فلا فَرْقَ بينَهما ، والآفاتُ والمَوانِعُ التي تَعْرِضُ

للزَّرْعِ أَكثرُ مِن آفاتِ اللَّبَنِ ، ولأنَّ الأصْلَ فِي العُقودِ الجَوازُ والصَّحَّةُ . قال :

وكظِئر . انتهى .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أَسْخَالُهَا ﴾ . وهي أولاد الإبل والبقر والغنم .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ نَفِع ﴾ بالفاء الموحدة .

الشرح الكبير البئر ليَسْتَقِيَ منه أيَّامًا مَعْلُومَةً أو دِلاءً مَعْلُومةً ؛ لأنَّ هَواءَ البئر وعُمْقَها فيه نَوْعُ انْتِفَاعٍ بِمُرُورِ الدُّلْوِ فيه . فأمَّا الماءُ فيُؤْخَذُ على أَصْلِ الإِباحَةِ .

الإنصاف لأنَّه إِنَّما يَمْلِكُه بحِيازَتِه . وذكر صاحِبٌ ﴿ المُحَرَّر ﴾ ، وغيرُه ، إنْ قُلْنا : يُمْلَكُ الماءُ. لم يَجُزْ مَجْهُولًا ، وإلَّا جازَ ، ويكونُ على أَصْلِ الإباحَةِ . وقال في ﴿ الْانْتِصَارِ ﴾ : قال أصحابُنا : ولو غارَ ماءُ دارٍ مُؤْجَرَةٍ ، فلا فَسْخَ ؛ لعدَم رِ ٢/ ١٧٢ر ] دُخولِه في الإجارَةِ . وقال في « التَّبْصِرَةِ » : لا يَمْلِكُ عَيْنًا ، ولا أ يَسْتَحِقُّها بإجارَةٍ إِلَّا نَقْعَ البِعْرِ في مَوْضِعٍ مُسْتَأْجَرٍ ، ولَبَنَ ظِئْرٍ يَدْخُلان تَبَعًا .

(اتنبيه: قال ابنُ مُنجَى في ﴿ شَرْحِه ﴾: قوْلُ المُصَنِّفِ: يدْخُلُ تَبعًا . يَحْتَمِلُ أَنَّه عائدٌ إلى نَقْع ِ البِّئرِ ؛ لأنَّه أَفْرَدَ الضَّمِيرَ ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه عائدٌ إلى الظُّئْرِ ونَقْع ِ البئر . وبه صرَّح غيرُه ، قال : إلَّا في الظُّئْرِ ونَقْع ِ البِئْرِ ؛ فإنَّهما يدْخُلان تَبَعًا . انتهي . قلتُ : ممَّن صرَّح بذلك ، صاحِبُ ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ؛ فإنَّه قال : ولا يُسْتَحَقُّ بعَقْدِ الإِجارَةِ عَيْنٌ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ ؛ لَبَنِ الظُّئْرِ ، ونَقْع ِ البِّئْرِ ، فإنَّهما يدْخُعلان تَبعًا . انتهى . وكذا صاحِبُ ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ ؛ لعدَم ضَبْطِه . انتهى . وقال في ﴿ الرَّعايةِ الكُبْرى »: وقَع العَقْدُ على المُرْضِعَةِ، واللَّبَنُ تَبَعّ، يُسْتَحَقُّ إِبْلاغُه (٢) بالرَّضاعِ . وقالَه القاضي في « الخِصال » . وصحَّحه ابنُ عَقِيلٍ في « الفُصول » . وقدَّمه في « الشَّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينِ ٍ » ، كما تقدُّم في الظُّفْرِ . فعلى الاحتِمالِ ، تكونُ الإِجارَةُ وقَعَتْ على اللَّبَنِ . وعلى النَّاني ، يذُّخلُ اللَّبَنُ تَبَعًا . وهما قوْلان تقَدَّما () .

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ۱ .

<sup>(</sup>٢) في ١: ﴿ إِتَّلَافَهِ ﴾ . وانظر صفحة ٢٨٨ .

فصل: ولا يَجُوزُ اسْتِعْجارُ الفَحْلِ للضِّرابِ. وهو ظاهِرُ مَذْهَبِ السرح الكير الشافعيِّ ، وأصحابِ الرَّأْي . وخَرَّجَ أبو الخَطَّابِ وَجْهًا في جَوازِه ، بِناءً على إجارَةِ الظُّيْرِ للرَّضَاعِ ، لأَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إليه . وهو قولُ الحَسَنِ ، وابنِ سِيرِينَ . وَلَنا ، أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ نَهَى عن عَسْبِ الفَحْلِ . مُتَّفَقَّ عليه (۱) . ولأَنَّ المَقْصُودَ المَاءُ الذي يُخْلَقُ منه الوَلَدُ ، فيكُونُ عَقْدُ الإجارَةِ لاَسْتِيفاءِ عَيْنِ (افلم يَجُزْ) ، كإجارَةِ العَنَمِ لأَخْذِ لَبَنِها ، ولأَنَّ الماءَ مُحَرَّمٌ لا قِيمَةَ له ، فلم يَجُزْ أَخْذُ العِوضِ عنه ، كالمَيْتَةِ . فأمّا مَن أجازَه ، فينَبَغِي أَن يُوقِعَ العَقْدَ على العَمَلِ ، ويُقَدِّرَه بمَرَّةٍ أو مَرَّتَيْنِ . وقيل : يُقَدِّرُه ، مُدَّ وَيَنْ المُدَّةِ . وهو بَعِيدٌ ، فإنَّ مَن أُرادَ إطْراقَ فَرَسِه (١) مَرَّةً ، فقَدَّرَه بمُدَّةٍ تَزِيدُ على العَمَلِ ، ويُقَدِّرَه بمَرَّةٍ أو مَرَّتَيْنِ . وقيل : يُقَدِّرُه بمُدَّةٍ تَزِيدُ على المُدَّةِ ، ويَتَعَدَّرُ ضَبْطُ مِقْدارِ الفِعْلِ ، فيَتَعَيَّنُ التَّقْدِيرُ بالفِعْلِ ، ويَتَعَدَّرُ ضَبْطُ مِقْدارِ الفِعْلِ ، فيَتَعَيَّنُ التَّقْدِيرُ بالفِعْلِ ، ويَتَعَدَّرُ ضَبْطُ مِقْدارِ الفِعْلِ ، فيَتَعَيَّنُ التَّقْدِيرُ بالفِعْلِ ، ويَتَعَدَّرُ ضَبْطُ مِقْدارِ الفِعْلِ ، فيَتَعَيْنُ التَّقْدِيرُ بالفِعْلِ ، ويَتَعَدَّرُ ضَبْطُ مِقْدارِ الفِعْلِ ، فيتَعَيِّنُ التَّقْدِيرُ بالفِعْلِ ، ويَتَعَدَّرُ ضَبْطُ مَاشِيةٍ كَثِيرَةٍ ، كَتَيْسِ يَتُرُكُه في غَنَمِه ، فأيَّه إلَّهُ المَاذَةِ مَائِهُ وَدُ إِجَارَتُه ؛ لِما ذَكَرْناه ،

فائدة : وممَّا يدْخُلُ تَبعًا ؛ حِبْرُ النَّاسِخ ِ ، وخُيوطُ الخَيَّاطِ ، وكُحْلُ الكَحَّالِ ، الإنصاف ومَرْهَمُ الطَّبِيبِ ، وصِبْغُ الصَّبَّاغ ِ ، ونحوه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في: باب عسب الفحل، من كتاب الإجارة . صحيح البخارى ١٢٣/٣ . و لم يخرجه مسلم، انظر: تحفة الأشراف ١٨٨/٦ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في عسب الفحل ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٩/٢ . والترمذى ، في : باب ما جاء في كراهية عسب الفحل ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٢٧٤/٥ . والنسائي ، في : باب بيع ضراب الجمل ، من كتاب البيوع . المجتبي ٢٧٣/٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٤/٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢)في م : ﴿ فَهُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ فسره ﴾ .

الله الثَّانِي ، مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ بِرُوْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْن ، وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ بِدُونِهِ ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ .

الشرح الكبير فإنِ احْتاجَ إلى ذلك ، و لم يَجِدْ مَن يُطْرِقُ له ، جاز له أن يَبْذُلَ الكِراءَ ، وليس للمُطْرِقِ أَخْذُه ؟ لأنَّ ذلك بَذْلُ مالِ لتَحْصِيل مَنْفَعَةٍ مُباحةٍ تَدْعُو الحاجَةُ إليها ، فجاز ، كشراءِ الأسِيرِ ، ورِشْوَةِ الظَّالِمِ لِيَدْفَعَ ظُلْمَه . وإن أَطْرَقَ إِنْسَانٌ فَحْلَه بغيرِ إجارَةٍ ولا شَرْطٍ ، فأَهْدِيَتْ له هَدِيَّةٌ ، أو أَكْرِمَ بكَرامةٍ لذلك ، فلا بَأْسَ به ؛ لأنَّه فَعَل مَعْرُوفًا ، فجازَتْ مُجازِاتُه عليه ، كما لو أهدَى هَدِيَّةً فَجُوزِيَ عَلَيْهَا . وَاللَّهُ أَعَلُّمُ .

• ٢١٧ – مسألة : ( الثاني ، مَعْرِفةُ العَيْنِ برُؤْيةٍ أُو صِفَةٍ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن ، ويَصِحُّ في الآخرِ بدُونِه ، وللمُسْتَأْجِرِ خِيارُ الرُّؤْيةِ ) يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ بالمُشاهَدَةِ إِن كانت لا تَنْضَبِطُ بالصِّفاتِ ، أو

الإنصاف

« الرِّعايتَيْن » . وجزَم به في « الحاوِي الصَّغِيرِ » ، في الحِبْرِ ، والخُيوطِ ، وأطْلَقَ وَجْهَيْن فِي الصِّبْغِ ِ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : ومَن ِ اكْتُرِيَ لنَسْخٍ أُو خِياطَةٍ أَو كَحْلٍ ونحوِه ، لَزِمَه حِبْرٌ ، وخُيوطٌ ، وكُحْلٌ . وقيل : يَلْزَمُ ذلك المُسْتَأْجِرَ . وقيل : يُتْبَعُ في ذلك العُرْفُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : ويجوزُ اشْتِراطُ الكُحْلِ مِنَ الطَّبِيبِ ، على الأُصحِّ ، لاالدُّواءِاعْتِمادًاعلىالعُرْفِ . وقطَعبهذاف « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » . قوله : النَّانِي ، مَعْرِفَةُ العَيْنِ برُوْيَةٍ أَو صِفَةٍ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . وهو المذهبُ . قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا المذهبُ والمَشْهورُ. وصحَّحه في « التَّصْحيح ِ » ، و « النَّظْم ِ » ، و « الهداية ِ » ، و « المُ ذْهَب ِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، وغيرِهم . وجزَم به فى « الوَجيزِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرِهما . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي الصَّغيرِ » ، وغيرِهم .

بالصُّفَةِ إِن كَانَتَ تَنْضَبِطُ بَهَا ، قِياسًا على البَيْعِ ِ . وفيه وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّه لا الشرح الكبر يُشْتَرَطُ ، ويَثْبُتُ للمُسْتَأْجِرِ خِيارُ الرُّؤْيةِ . وهو قولُ أَصْحاب الرَّأْي . والخِلافُ هَاهُنا مَبْنِيٌّ على الخِلافِ في البّيْع ِ . وقد ذَكَرْناه ، والمَشْهُورُ الأُوَّلُ. فعلى هذا ، إذا كانت ممّا لا يَنْضَبطُ بالصَّفَةِ ، كالدُّور ، والحَمَّامِ ، فلا بُدَّ مِن رُؤْيَتِها ، كالبَيْع ِ ؛ لأنَّ الغَرَضَ يَخْتَلِفُ بصِغَرِها ، وكِبَرِها ، ومَرافِقِها ، ومُشاهَدَةِ قَدْرِ الحَمَّامِ ؛ لَيَعْلَمَ كِبَرَها مِن صِغَرِها ، ومَعْرِفةِ مائِهِ ، ومُشاهَدَةِ الإيوانِ(١) ، ومُطَّرَحِ الرَّمادِ ، ومَوْضِع ِ الزُّبْل ، ومَصْرفِ ماء الحَمَّام . فمتى أُخَلُّ بهذا أو بعضِه ، لم يَصِحُّ ؛ للجَهالةِ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الغَرَضُ . وقد كَره أحمدُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، كُرْيَ الحَمَّام ؟ لأنَّه يَدْخُلُه مَن يَكْشِفُ عَوْرَتَه فيه . قال ابنُ حامد : هذا على طَرِيقِ كَرِاهَةِ التَّنْزِيهِ دُونَ التَّحْرِيمِ ، فأمَّا العَقْدُ فصَحِيحٌ في قولِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْم ، أَنَّ كِراءَ الحَمَّامِ جَائِزٌ ، إِذَا حَدَّدَه ، وذَكَر جميعَ آلَتِه شُهُورًا مُسَمَّاةً . وهذا قولَ مالكِ ، والشافعيِّ ، وأبي ثَوْرٍ ، وأصْحاب الرَّأْيِ ؛ لأنَّ المُكْتَرِيَ إِنَّمَا يَأْخُذُ الأَجْرَ عِوَضًا عن دُخُول الحَمَّامِ والاغْتِسالِ بماثِهِ ، وأَحْوالَ المُسْلِمِين مَحْمُولَةً على السَّلامَةِ ، وإن وَقَعَ مِن بعضِهم فِعْلَ ما لا يَجُوزُ ،

وفى الآخرِ ، يَجُوزُ بدُونِه ، وللمُسْتَأْجِرِ خِيارُ الرُّؤْيَةِ . واعلمْ أنَّ الخِلافَ الإنصاف هنا مبني على الخِلافِ في البَيْعِ ، على ما تقدُّم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الأبوابِ ﴾ .

الله الثَّالِثُ ، [ ١٣٠٠ ] الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيم ، فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الْآبِقِ ، وَالشَّارِدِ ، وَلَا الْمَغْصُوبِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ . وَالشَّارِدِ ، وَلَا الْمَغْصُوبِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ . وَكَا الْمُشَاعِ مُفْرَدًا لِغَيْرِ شَرِيكِهِ . وَعَنْهُ ، مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ . جَوَازِهِ .

الشرح الكبير لم يُحَرَّم ِ الأَجْرُ المَأْخُوذُ منه ، كما لو اكْتَرَى دارًا ليَسْكُنَها ، فَشَرِبَ فيها

٢١٧١ – مسألة : ( الثالثُ ، القُدْرَةُ على التَّسْلِيمِ ، فلا يَصِحُّ إِجارَةُ اللّهِ قِيرِ غاصِبِهِ ، إِذَا لَم الآبِقِ [ ٢١٠/٤ ط ] والشّارِدِ ، ولا المَغْصُوبِ ) مِن غيرِ غاصِبِه ، إِذَا لَم يَقْدِرْ على أُخْذِه منه ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ المَعْقُودِ عليه ، فلم تَصِحَّ إِجَارَتُه ، كَبُعه .

٧١٧٢ – مسألة : ( ولا تَجُوزُ إجارَةُ المُشَاعِ مُفْرَدًا لغيرِ شَرِيكِه . وعنه ما يَدُلُّ على الجَوازِ ) قال أصحابُنا : لا تَجُوزُ إجارَةُ المُشاعِ لغيرِ الشَّرِيكان معًا . وهذا قولُ أبى حنيفةَ ، وزُفَرَ ؛ الشَّرِيكِ ، إلَّا أن يُؤجِرَ الشَّرِيكان معًا . وهذا قولُ أبى حنيفةَ ، وزُفَرَ ؛ لأنَّه لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه ، فلم تَصِعَّ إجارَتُه ، كالمَعْصُوبِ ، يُحَقِّقُ ذلك أنَّه لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه إلَّا بتَسْليمِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ ، ولا ولاية له على أنَّه لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِه إلَّا بتَسْليمِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ ، ولا ولاية له على

الإنصاف

قوله: ولا تَجُوزُ إجارَةُ المُشاعِ مُفْرَدًا لغيرِ شَرِيكِه. هذا المذهبُ بلارَيْب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ في « المُغْنِي »(١): قال أصحابُنا: ولا تَجُوزُ إجارَةُ المُشاعِ لغيرِ الشَّرِيكِ، إلَّا أَنْ يُؤْجِرَ الشَّرِيكان معًا. وجزَم به في

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ٨/ ١٣٤ .

مالِ شَرِيكِه . واخْتارَ أبو حَفْص ِ العُكْبَرِيُّ جَوازَه . وقد أَوْماً إليه أحمدُ . الشرح الكبير وهو قولَ مالكِ ، والشافعيّ ، وأبي يوسفَ ، ومحمدٍ ؛ لأنَّه مَعْلُومٌ يَجُوزُ يَيْعُه ، فجازَتْ إجارَتُه ، كالمُفْرَدِ . ولأنَّه عَقْدٌ في مِلْكِه يَجُوزُ مع شَريكِه ، فجاز مع غيرِه ، كالبَيْع ِ . ومَن نَصَر الأَوَّلَ ، فَرَّقَ بينَ مَحَلِّ النِّزاع ِ وبينَ ما إذا أَجَرَه الشُّرِيكان ، أو أَجَرَه لشَرِيكِه ، فإنَّه يُمْكِنُ التَّسْلِيمُ إلى المُسْتَأْجِرِ ، فأشْبَه إجارَة المَغْصُوبِ مِن غاصِبِه دُونَ غيرِه . وإن كانت لواحدٍ فأجَرَ نِصْفَها ، صَحَّ ؛ لأنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُه ، ثم إِن أَجَرَ نِصْفَها الآخرَ للمُسْتَأْجِرِ الأُوَّلِ ، صَحَّ ؛ لإِمْكَانِ تَسْلِيمِه إليه . وإن أَجَرَه لغيرِه ، فَفِيه وَجْهَان ، كَالْمُسَأَلَةِ التِي قَبْلُهَا ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُه تَسْلِيمُ مَا أَجَرَه إليه . وإن أَجَرَ الدَّارَ لاثْنَيْن ، لكُلِّ واحدٍ منهما نِصْفُها ، فكذلك ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه تَسْلِيمُ نَصيبِ كُلِّ واحدٍ إليه .

« الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » وغيرِه . قال في « الفائقِ » : ولا تصِحُّ الإنصاف إِجارَةُ مُشاعٍ مُفْرَدًا لغيرِ شَرِيكِ أو معه ، إلَّا بإذْنٍ . قال في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ : لا تصِحُّ إِلَّا لشَرِيكِه بالباقِي ، أو معه لثالِثٍ . انتهى . وعنه ، ما يَدُلُّ على جَوازِه . اختارَه أبو حَفْصِ العُكْبَرِيُّ ، وأبو الخَطَّابِ ، وصاحِبُ ﴿ الفائقِ ﴾ ، والحافِظُ ابنُ عَبْدِ الهادِي في ﴿ حَواشِيه ﴾ . وقدَّمه في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ . وهو الصَّوابُ . وفي طَرِيقَةِ بعضٍ الأصحابِ ، ويتَخَرُّ جُلنا مِن عدَم ِ إجارَةِ المُشاعِ ِ ، أَنْ لا يصِحُّ رَهْنُه ، وكذا هِبَتُه ، ويتَوَجُّهُ ، وَوَقْفُه . قال : والصَّحيحُ هنا صِحَّةُ رَهْنِه وإجارَتِه وهِبَتِه . قال في « الفُروع ِ » : وهذا التَّخْريجُ خِلافُ نصِّ أحمدَ ، في رِوايَةِ سِنْدِيٌّ ؛ يجوزُ بَيْعُ المُشاعِ ورَهْنُه ، ولا يجوزُ أَنْ يُؤْجَرَ ؛ لأَنَّ الإِجارَةَ للمَنافِعِ ، ولا يَقْدِرُ على

فصل : ولا تَجُوزُ إِجارَةُ المُسْلِمِ للذِّمِّ لِخِدْمَتِه . نَصَّ عليه أحمدُ في رِوايَةِ الأَثْرَمِ ، فقال : إن أَجَرَ نَفْسَه مِن الذَّمِّ في خِدْمَتِه لِم يَجُزْ ، وإن كان في عَمَل شيءِ جاز . وهذا أَحَدُ قَوْلَى الشافعيّ . وقال في الآخوِ : كان في عَمَل شيءِ جاز . وهذا أَحَدُ قَوْلَى الشافعيّ . وقال في الآخوِ : تَجُوزُ ؛ لأَنَّه يَجُوزُ له إِجارَةُ نَفْسِه في غيرِ الْجِدْمَةِ ، فجاز فيها ، كإجارَتِه مِن المُسْلِمِ عندَ الكافِرِ وإذْلاله مِن المُسْلِمِ عندَ الكافِرِ وإذْلاله له واسْتِخْدامَه ، أَشْبَهَ البَيْعَ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ عَقْدَ الإِجارَةِ للجِدْمَةِ يَتَعَيَّنُ فيه كَدُّ مَنْ المُسْلِمِ مَن اللهُ عَمْل مُعَيَّن في الذَّمَةِ ، عَلْمُه مُدَّةَ الإِجارَةِ واسْتِخْدامُه ، والبَيْعُ لا يَتَعَيَّنُ فيه ذلك ، فإذا مُنعَ منه ، فالمَنْعُ مِن الإجارَةِ والْتِخْدامُه ، والبَيْعُ لا يَتَعَيَّنُ فيه ذلك ، فإذا مُنعَ منه ، كَن خَلْفُ اللهُ عَمْل مُعيَّن في الذَّمَةِ ، كَخِياطَةِ ثَوْبِ ، جاز بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه ؛ لأَنَّ عَلِيًّا ، رَضِي اللهُ عنه ، أَجَر فَسَه مِن يَهُودِي يَسْتَقِي له كلَّ دُلُو بتَمْرة ، وأَخْبَرَ النبيَّ عَقِلَةُ بذلك ، فلم يُنكِره ، وكذلك الأنصاري (أَنَّ . ولأَنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ لا يَتَضَمَّنُ فلم يُنكِره ، وكذلك الأنصاري (أَنَّ . ولأَنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ لا يَتَضَمَّنُ المُسْلِمِ ولا اسْتِخْدامَه ، فأَشْبَه مُبايَعَتَه . وإن أَجَرَ نَفْسَه منه وظاهِرٍ إنْعمل غيرِ مَ الخِدْمةِ [ ٤١/٢ و ] مُدَّةً مَعْلُومَةً ، جاز أيضًا ، في ظاهِرِ الْعمل غيرِ الخِدْمةِ [ ٤١/٢ و ] مُدَّةً مَعْلُومَةً ، جاز أيضًا ، في ظاهِرِ

لإنصاف الأنتِفاع ِ.

فائدتان ؛ إحْداهما ، هل إجارَةُ حَيوانِ ودارٍ لاَثْنَيْن وهما لواحِدٍ ، أَمِثْلُ إجارَةِ المُشاعِ ، أو يصِحُّ هنا ، وإنْ مَنعْنا فى المُشاعِ ؟ فيه وَجْهان . وأطْلَقهما فى « الفُروعِ » ، و جعَلهما فى « المُعْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، وغيرِهما مِثْلَه . وجزَم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجهما في صفحة ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ﴿ لَغَيْرِ ﴾ .

الرَّابِعُ ، اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ ، فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ النس لِلْحَمْلِ ، وَلَا أَرْضِ لَا تُنْبِتُ لِلزَّرْعِ .

كلام أحمدَ ؛ لقولِه : وإن كان في عَمَلِ شيءِ جاز . ونَقَلَ عنه أحمدُ بنُ الشرح الكبير سعيد : لا بَأْسَ أَن يُؤَاجِرَ نَفْسَه مِن الذِّمِّيِّ . وهذا مُطْلَقٌ في نَوْعِي الإِجارَةِ . وذَكَرَ بعضُ أصحابنا أنَّ ظاهِرَ كَلام أحمدَ مَنْعُ ذلك وأشار إلى ما رَواه الأَثْرَهُ ، واحْتَجَّ بأنَّه عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ حَبْسَ المُسْلِم ، أَشْبَهَ البَيْعَ . والصَّحِيحُ ما ذَكَرْنا ، فإنَّ كلامَ أحمدَ يَدُلُّ على خِلافِ ما قالَه ، فإنَّه خَصَّ المَنْعَ بالإجارَةِ للخِدْمةِ ، وأجازَ إجارَتَه للعَمَلِ ، وهذا إجارَةً للعَمَلِ ، ويُفارِقُ البَّيْعَ ؛ فإنَّ فيه إثْباتَ المِلْكِ على المُسْلِمِ ، ويُفارِقُ إجارَتُه للخِدْمَةِ ؛ لتَضَمُّنِها الإذْلالَ .

> فصل : نَقَل إبراهيمُ الحَرْبِيُّ ، أَنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَكْتَرى الدِّيكَ ليُوقِظَه لوَقْتِ الصَّلاةِ ، لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ ذلك يَقِفُ على فِعْلِ الدِّيكِ ، ولا يُمْكِنُ اسْتِخْراجُ ذلك منه بضَرْبِ ولا غيرِه ، وقد يَصِيحُ وقد لا يَصِيحُ . ورُبُّما صاحَ بعدَ الوَقْتِ .

> ٣١٧٣ -مسألة : ( الرابعُ ، اشْتِمالُ العَيْنِ على المَنْفَعَةِ . فلا يَجُوزُ اسْتِعْجارُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ للحَمْلِ ، ولا أَرْضِ لا تُنْبِتُ للزَّرْعِ ) لأنَّ الإِجارَةَ

به في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ . وقيل : يصِحُّ هنا ، وإنْ مَنعْنا الصِّحَّةَ في المُشاعِ . الثَّانيةُ ، الإنصاف قُولُه : فلا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ للحَمْلِ ، ولا أَرْضِ لا تُنْبِتُ للزَّرْعِ . قال في ﴿ المُوجَزِ ﴾ : ولا حَمام لحَمْلِ الكُتُبِ ، لتَعْذيبه . وفيه احْتِمالٌ ، يصِحُّ . ذكَّرَه في ﴿ النَّبْصِرَةِ ﴾ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وهو أَوْلَى .

الله الْخَامِسُ ، كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤْجِر ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا ، فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِجَارَةُ الْعَيْنِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ .

الشرح الكبير عَقْدٌ على المَنْفَعة ، ولا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ هذه المَنْفَعَة مِن هذه العَيْن ، فلا تَجُوزُ إِجارَتُها ، كالعَبْدِ الآبق .

٢١٧٤ - مسألة : ( الخامسُ ، كَوْنُ المَنْفَعَةِ مَمْلُوكةً للمُؤْجر ، أو مَأْذُو نَّا له فيها ) لأنَّه تَصَرُّفٌ فيما لا يَمْلِكُه و لا أَذِنَ فيه مالِكُه ، فلم يَجُزْ ، كَبَيْعِه . ويَحْتَمِلُ أَن يَجُوزَ ويَقِفَ على إجازَةِ المالِكِ ، بِنَاءُ على بَيْعِ ِ العَيْنِ بغير إِذْنِ مَالِكِهَا . ''وقد ذَكَرْنا الخِلافَ في ذلك في كتاب البيع ِ'' .

٧١٧٥ - مسألة : ( يَجُوزُ للمُسْتَأْجِرِ إِجارَةُ العَيْنِ لَمَن يَقُومُ مَقامَه ) مِن المُؤْجِرِ وغيره . يَجُوزُ للمُسْتَأْجِرِ 'أَن يُؤْجِرَ' العَيْنَ المُسْتَأْجَرَةَ إذا قَبَضَها . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ ،

قوله : الخامِسُ ، كَوْنُ المُنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً للمُؤْجِرِ ، أو مَأْذُونًا له فيها . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . ويَحْتَمِلُ الجَوازُ ، وَيقِفُ على إجازَةِ المالِكِ ؛ بِناءً على جَوازِ بَيْع ِ مالِ الغيْرِ بغيرِ إِذْنِه ، على ما تقدُّم في تَصَرُّفِ الفُضُولِيُّ ، في كتاب البَيْع ِ .

قوله : فتَجُوزُ للمُسْتَأْجر إجارَةُ العَيْن لمَن يَقُومُ مَقامَه ، وتَجُوزُ للمُؤْجر وغيره بمثل الأُجْرَةِ وزيادَةٍ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ – ٢) في م: ( إجارة ).

وابن سِيرينَ ، ومُجاهِدٍ ، وعِكْرمَةَ ، وأبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرحمنِ ، الشرح الكبير والنَّخَعِيِّ ، والشُّعْبِيِّ ، والثَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وأصحابِ الرَّأي . وذَكَر القاضي فيه روايَةً أُخْرَى ، أنَّه لا يَجُوزُ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ نَهَى عن ربْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (١) . والمَنافِعُ لَمْ تَدْخُلْ فَي ضَمانِه ، ولأنَّه عَقَدَ على مَا لَم يَدْخَلْ فِي ضَمَانِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَبَيْعِ ِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قَبْلَ قَبْضِهِ . والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ قَبْضَ العَيْنِ قامَ مَقامَ قَبْضِ المَنافِع ِ ، بدَلِيلٍ أنَّه يجوزُرُ التَّصَرُّفُ فيها ، فجاز العَقْدُ عليها ، كَبَيْع ِ الثَّمَرَةِ على الشَّجَرةِ ، وبهذا الأَصْلِ يَيْطُلُ [ ٢١١/٤ ظ ] قياسُ الرِّوايةِ الْأُخْرَى . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه لا تَجُوزُ إِجارَتُه إِلَّا لَمَن يَقُومُ مَقامَه ، أو دُونَه في الضَّرَر ؛ لأنَّ هذه المَنْفَعَةَ صارَتْ مَمْلُوكَةً له ، فله أن يَسْتَوْفِيَها بنَفْسِه وبنائِبهِ . والمُسْتأَجَرَةُ لا تَجُوزُ إجارَتُها لمَن هو أَكْثَرُ ضَرَرًا منه ، ولا لمَن يُخالِفُ ضَرَرُه ضَرَرَه ؟ لِما نَذْكُرُه .

المذهبُ عندَ الأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ الإنصاف وغيره . وعنه ، لا تجوزُ إجارَتُها . ذكَرَها القاضي . وعنه ، لا تجوزُ إلَّا بإذِّنِه . وعنه ، لا تجوزُ بزِيادَةٍ إِلَّا بإِذْنِه . وعنه ، إِنْ جدَّدَ فيها عِمارَةً ، جازَتِ الزّيادَةُ ، وإلَّا فلا ، فإنْ فعَل ، تصَدَّقَ بها . قالَه في « الرِّعايةِ » وغيره .

> **فائدة** : قال في « التَّلْخيص ِ » ، في أوَّلِ الغَصْبِ : ليس لمُسْتَأْجِرِ الحُرِّ أَنْ يُؤْجِرَه مِن آخَرَ ، إذا قُلْنا : لا تَثْبُتُ يدُ غيرِه عليه . وإنَّما هو يُسَلِّمُ نفْسَه . وإنْ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۲۱٦/۱۱ .

فصل: فأمّا إجارتُها قبلَ قَبْضِها ، فتَجُوزُ مِن غيرِ المُوْجِرِ في أَحَدِ الوَجْهَيْن . وهو قولُ بعض الشافعية ؛ لأنَّ قَبْض العَيْن لاينْتَقِلُ به الظّمانُ إليه ، فلم يَقِفْ جَوازُ التَّصَرُّفِ عليه . والثانى ، لا يَجُوزُ . وهو قولُ أبى حنيفة ، والمَشْهُورُ مِن قَوْلَى الشافعيّ ؛ لأنَّ المَنافِع مَمْلُوكةٌ بعَقْدِ منيفة ، والمَشْهُورُ مِن قَوْلَى الشافعيّ ؛ لأنَّ المَنافِع مَمْلُوكةٌ بعَقْدِ منيفة معاوَضَة ، فاعْتُبِرَ في جَوازِ العَقْدِ عليها القَبْضُ ، كالأعيانِ . وأمّا إجارتُها للمُؤْجِرِ قبلَ القَبْض ، فإذا قُلْنا : لا يَجُوزُ مِن غيرِ المُؤْجِر . ففيها هنه المَهُوجِ وقبلَ القَبْض لا يَجُوزُ كغيرِه . والثانى ، يَجُوزُ ؛ لأنَّ القَبْضَ لا يَتَعَدَّرُ عليه ، بخِلافِ الأَجْنَبِيِّ ، وأصلهُ ما بَيْعُ الطَّعام قبلَ قَبْضِه ، هل يَصِحُ مِن بائِعِه ؟ على روايَتَيْن . وتَجُوزُ إجارتُها مِن المُؤْجِرِ بعدَ قَبْضِها . وبه مِن بائِعِه ؟ على روايَتَيْن . وتَجُوزُ إجارتُها مِن المُؤْجِرِ بعدَ قَبْضِها . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه يُؤدِّى إلى تَناقُضِ قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يَجُوزُ ؛ لأنَّه يُؤدِّى إلى تَناقُضِ الأُحكام ؛ لأنَّ التَسْلِيم مُسْتَحَقُّ على (المُكْرِى ، فإذا اكْتَراها صار الأحكام ؛ لأنَّ التَسْلِيم مُسْتَحَقُّ على (المُلْحِينَ ، فإذا اكْتَراها صار الأحكام ؛ لأنَّ التَسْلِيم مُسْتَحَقُّ على (الله الشافعيُ ، فإذا اكْتَراها صار الأحكام ؛ لأنَّ التَسْلِيم مُسْتَحَقُّ على (الله الشافعي ، فإذا اكْتَراها صار المُورِي

الإنصاف قُلْنا : تَثْبُتُ . صحَّ . انتهى . قلتُ : فعلى الأُوَّلِ ، يُعالَى بها ، ويُسْتَثْنَى مِن كلامِ مَن أَطْلَقَ .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، الذي يَنْبَغى ، أَنْ تُقَيَّدَ هذه المَسْأَلَةُ ، فيما إذا أَجَرَها لَمُوْجِرِها ، بما إذا لم يكُنْ حِيلَةً ، لم يَجُزْ ، قُولًا واحدًا . ولعَلَّه مُرادُ الأصحاب ، وهي شَبِيهَةٌ بمَسْأَلَةِ العِينَةِ وعكْسِها . الثّاني ، ظاهر كلام المُصَنِّف ، جَوازُ إجارَتِها ، سواةً كان قبَضَها ، أو لا . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه . وقدّمه في « الفُروع ِ » . وقيل : ليس له ذلك قبلَ قَبْضِها . جزَم به

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ من ﴾ .

وَتَجُوزُ لِلْمُؤْجِرِ وَغَيْرِهِ بِمِثْلِ الْأَجْرَةِ وَزِيَادَةٍ . وَعَنْهُ ، لَا تَجُوزُ اللَّهُ بِزِيَادَةٍ . وَعَنْهُ ، إِنْ جَدَّدَ فِيهَا عِمَارَةً ، جَازَتِ الزِّيَادَةُ ، وَإِلَّا فَلَا .

مُسْتَحِقًّا له ، فيَصِيرُ مُسْتَحِقًّا لِما يُسْتَحَقُّ عليه ، وهو تَناقُضٌ . ولَنا ، أنَّ الشرح الكبير كلُّ عَقْدٍ جاز مع الأجْنَبِيِّ ، جاز مع العاقِدِ ، كالبَيْعِ . وما ذَكَرُوه لا يَصِحُ ؛ لأنَّ التَّسْلِيمَ قد حَصَل ، وهذا المُسْتَحَقُّ له تَسْلِيمٌ آخَرُ ، ثم يَبْطُلُ بالبَيْع ِ ، فإنه يُسْتَحَقُّ عليه تَسْلِيمُ العَيْن ِ ، فإذا اشْتَراها اسْتَحَقَّ تَسْلِيمَها . فإن قِيلَ: التَّسْلِيمُ هَلْهُنا مُسْتَحَقُّ في جَميع ِ المُدَّةِ. قلنا: المُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُ العَيْنِ ، وقد حَصَل . وليس عليه تَسْلِيمٌ آخَرُ ، غيرَ أَنَّ العَيْنَ مِن ضَمانِ المُؤْجِرِ ، فإذا تَعَذَّرَتِ المَنافِعُ بِتَلَفِ الدَّارِ ، أو غَصْبِها ، رَجَعَ عليه ؛ لأنَّها تُعَذَّرُتُ بِسَبِ كَانَ فِي ضَمَانِهِ .

> ٢١٧٦ – مسألة : ( وتَجُوزُ ) إجارَتُها ( بمِثْلِ الأُجْرَةِ وزِيادَةٍ . وعنه ، لا تَجُوزُ بزِيادَةٍ . وعنه ، إن جَدَّدَ فيها عِمارَةً ، جازَتِ الرِّيادَةُ ، وإِلَّا فلا ﴾ إذا قلنا بجَوازِ إجارَةِ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ ، جازَتْ بمِثْل الْأُجْرَةِ وزِيادَةٍ . نَصَّ عليه أحمدُ ، ورُوِىَ عن عطاءٍ ، والحَسَنِ ، والزُّهْرِيِّ .

الإنصاف

في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ . وقيل : تجوزُ إجارَتُها للمُؤْجِرِ دُونَ غيرِه . قدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِى ﴾ . وصحَّحُوا في غيرِ المُؤْجِرِ ، أَنَّه لا يصِحُّ . وأَطْلَقَهُنَّ في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، وقالا : أَصْلُ الوَجْهَيْن ، بَيْعُ الطُّعامِ قبلَ قَبْضِه ، هل يصِحُّ مِن بائعِه ، أمْ لا ؟ على ما تقدُّم . والمذهبُ عدَّمُ الجَوازِ هناك ، فكذا هُنا ، فيكونُ ما قالَه في « الوَجيزِ » المذهبَ . وظاهرُ كلامِه في « الفُروعِ » ، عدَمُ البِناءِ ، والصُّوابُ البناءُ .

وبه قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وعن أحمدَ : لا تَجُوزُ بزِيادَةٍ ، تُرْوَى كَراهَةُ ذلك عن ابن المُسَيَّبِ ، وأبي سَلَمَةَ ، وابن سِيرِينَ ، ومُجاهدٍ ، وعِكْرِمَةَ ، والنَّخَعِيِّ . وعنه ، إن جَدَّدَ فيها عمارةً جازَتِ الزِّيادَةُ ، وإلَّا فلا ، فإن فَعَل تَصَدَّقَ بالزِّيادَةِ . رُوِيَ ذلك عن الشَّعْبِيِّ . وبه قال الثُّوريُّ ، وأبو حنيفةَ ؛ لأنَّه يَرْبَحُ بذلك فيما لم يَضْمَنْ ، وقد نَهَى النبيُّ عَلَيْكُ عَنْ رَبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ . وَلَأَنَّهُ يَرْبَحُ فِيمَا إِ ٢١٢/٢ و ] لَمْ يَضْمَنْ ، فلم يَجُزْ ، كَمَا لُو رَبِحَ فِي الطُّعامِ قِبلَ قَبْضِه ، ويُخالِفُ مَا إِذَا عَمِلَ فيها ، فَإِنَّ الرِّبْحَ فِي مُقابِلَةِ العَمَلِ . وعن أحمدَ رِوايَةٌ أُخْرَى ، إِن أَذِنَ له المالِكُ في الزِّيادَةِ ، جاز ، وإلَّا لم يَجُزْ . ولَنا ، أنَّه عَقْدٌ يَجُوزُ برَأْسِ المالِ ، فجاز بزِيادَةٍ ، كَبَيْع ِ المَبِيع ِ بعدَ قَبْضِه ، و كما لو أَحْدَثَ فيها عِمارَةً لا يُقابِلُها جُزْءٌ مِن الأَجْرِ (١) . وأمَّا الخَبَرُ ، فإنَّ المَنافِعَ قد دَخَلَتْ في ضَمانِه مِن وَجْهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لُو فَاتَتْ مِن غَيرِ اسْتِيفَائِه ، كَانْتُ مِن ضَمَانِه . والقِياسُ على بَيْع ِ الطَّعام ِ قبلَ قَبْضِه لا يَصِحُّ ، فإنَّه لا يَجُوزُ وإن لم يَرْبَحْ فيه . وتَعْلِيلُهِم بأنَّ الرِّبْحَ في مُقابَلةِ عَمَلِه مُلْغًى بما إذا كَنَس الدَّارَ ونَظَّفَها ، فإنّ ذلك يَزِيدُ في أَجْرِها عادةً . واللهُ أعلَمُ .

فصل : وسُئِلَ أَحمدُ عن الرَّجُلِ يَقْبَلُ العَمَلَ مِن الأَعْمَالِ ، فَيُقَبِّلُه بأقَلَّ مِن ذَلَك ، أَيَجُوزُ له الفَضْلُ ؟ قالَ : ما أَدْرِى ، هى مسألةٌ فيها بعضُ الشَّوْبَ أو غيرَه ، الشَيءِ . قلتُ : أَلَيْسَ كان الخَيّاطُ أَسْهَلَ عِنْدَك إذا قَطَع الثَّوْبَ أو غيرَه ،

لإنصاف

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الربح » .

إذا عَمِلَ في العَمَلِ شيئًا ؟ قال : إذا عَمِلَ فهو أَسْهَلُ . قال النَّخَعِيُّ : لا الشرح الكبير بَأْسَ أَن يَقْبَلَ الخَيَّاطُ النِّيابَ بأَجْرِ مَعْلُومٍ ، ثم يُقَبِّلُها بعدَ ذلك بعدَ أَن يُعِينَ فيها ، أو يَقْطَعَ ، أو يُعْطِيه سُلُوكًا أو إبَرًا ، ‹ أو يَخِيطَ فيها شيئًا ' . فإن لم يُعِنْ فيها بشيءٍ ، فلا يَأْخُذَنَّ فَضَلًا . وهذا يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ النَّخَعِيُّ قاله بِناءً على مَذْهَبِه ، في أَنَّ مَن اسْتَأْجَرَ شيئًا لا يُؤْجِرُه بزيادَةٍ . وقِياسُ المَذْهَبِ جَوازُ ذلك ، سواءً أَعَانَ فيها بشيءٍ أو لم يُعِنْ ؛ لأَنَّه إذا جاز أن للمَّنَّ عَلَى اللهُ بَعْلِ الأَجْرِ الأولِ ، جاز بزيادَةٍ عليه ، كالبَيْع ، وكإجارَة العَيْن . يُقبِّلُهُ بمثل الأَجْرِ الأولِ ، جاز بزيادَةٍ عليه ، كالبَيْع ، وكإجارَة العَيْن . لا يُقبِّلُهُ بمثل الأَبْونَ له في بَيْعِها ، جاز ، فكذلك إذا أذِنَ له في إجازَتِها ، ولأنَّ الحَقَّله ، فجازَ بإذْنِه . ولابُدَّ مِن تَعْيِينِ المُدَّةِ في الإِذْنِ ؛ لأَنَّ الإِجارَة الإِجارَة والإَبْرَة ، لا تَجُوزُ إلَّا مُدَّةً مُعَيَّنَةً .

قوله: وللمُسْتَعِيرِ إجارَتُها إذا أَذِنَ له المُعِيرُ مُدَّةً [ ٢/ ١٧٢ ظ ] بعَيْنِها . يعْنِي ، الإنصاف أَذِنَ له في إجارَتِها . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُغْنِسي » ، و « المُغْنِسي » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِسي » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « التَّلْخيصِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ، و « الرَّعايةِ الصُّغرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وقال في « الرِّعايةِ الكُبْرى » : ولا يصِحُ إيجارُ مُعارٍ . وقيل : إلَّا أَنْ يأْذَنَ رَبُّه في مُدَّةٍ مَعْلومَةٍ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

٢١٧٨ – مسألة : ( وتَجُوزُ إِجارَةُ الوَقْفِ ) لأنَّ مَنافِعَه مَمْلُوكَةً للمَوْقُوفِ عليه ، فجازَ له إِجارَتُها ، كالمُسْتَأْجِرِ .

الإنصاف

قوله : وتَجُوزُ إجارَةُ الوَقْفِ ، فإِنْ ماتَ المُؤْجِرُ فانْتَقَلَ إلى من بعدَه ، لم تَنْفَسِخِ الإجارَةُ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ. وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « المُغْنِسي » ، و « الکافِی » ، و « التَّلْخیص » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « شَرْح ِ ابن مُنجَى » ، و « الفائق » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « تَجْرِيدِ العِنايةِ » ؛ أحدُهما ، لا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ المُؤْجِر . وهو المذهبُ على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ ، كَمَا لُو عُزِلَ الوَلِيُّ ، وناظِرُ الوَقْفِ ، وكمِلْكِه المُطْلَق . قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » ، و « النَّظْم ِ » . وجزَم به في « الوَجيز ِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعاية ِ الكُبْرى » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِين ٍ ».. قال القاضي ف ( المُجَرَّدِ ) : هذا قِياسُ المذهبِ . والوَجْهُ الثَّاني ، تَنْفَسِخُ . جزَم به القاضي ف « خِلافِه » ، وأبو الحُسَيْنِ أيضًا ، وحكياه عن أبي إسْحاقَ ابن شَاقُلا . واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ ، وابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وغيرُهم . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : هذا أصحُّ الوَجْهَيْن . قال القاضي : هذا ظاهرُ كلام أحمدَ في رِوايَةِ صالحٍ . قال ابنُ رَجَبٍ في « قواعِدِه » : وهو المذهبُ الصَّحيحُ ؛ لأنَّ الطُّبقَةَ الثَّانِيَةَ تَسْتَحِقُّ العَيْنَ بَمَنافِعِها تَلَقِّيًا عَنِ الواقِفِ بانْقِراضِ الطَّبَقَةِ الأُولَى . وقدَّمه في « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وهو المذهب . وقال النَّاظِمُ :

ولو قيلَ إِنْ يُؤْجِرُه ذُو نَظَرٍ مِن الـ مُحَبِّس لِم يَفْسَخْ فقط لم أُبَعِّدِ

وقيل : تَبْطُلُ الإِجارَةُ . وهو تخْرِيجٌ للمُصَنِّفِ في « المُغْنِي » مِن تَفْريقِ الصَّفْقَةِ . الإنصاف قال في « القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والثَّلاثِينِ » : لكنَّ الأُجْرَةَ إنْ كانتْ مُقَسَّطَةً على أشْهُر مُدَّةَ الإجارَةِ أَو أَعْوامَها ، فهي صَفَقاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ على أَصحِّ الوَجْهَيْن ، فلا تَبْطُلُ جَمِيعُها ببُطْلانِ بعضِها ، وإنْ لم تكُنْ مُقَسَّطَةً ، فهي صَفْقَةً واحِدَةٌ ، فيَطَّر دُ فيها الخِلافُ المذْكورُ . انتهى . وقال في ﴿ الفائقِ ﴾ : قلتُ : وتُخَرَّجُ الصِّحَّةُ بعدَ المَوْتِ مَوْقُوفَةً ، لا لازمَةً ، وهو المُخْتَارُ . انتهى .

> تنبيهات ؛ أجدُها ، قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويتَوَجُّهُ مِثْلُه فيما إذا أَجَرَه ، ثم وَقَفَه . الثَّاني ، قال العَلَّامَةُ ابنُ رَجَبٍ في « قواعِدِه » : اعلمْ أنَّ في ثُبوتِ الوَّجْهِ الأوَّل نَظرًا ؟ لأنَّ القاضيَ إنَّما فرَضَه فيما إذا أَجَر المَوْقُوفُ عليه ؛ لكَوْنِ النَّظَرِ له مَشْرُوطًا ، وهذا محَلُّ ترَدُّو ؛ أعْنِي ، إذا أجَر بمُقْتَضَى النَّظَرِ المَشْروطِ له ، هل يَلْحَقُ بالنَّاظِرِ العام ، فلا تَنْفَسِخُ بمَوْتِه ، أم لا ؟ فإنَّ مِن أصحابنا المُتَأِّخُرين مَن ٱلْحَقَه بالنَّاظِرالعامِّ . انتهى . النَّالثُ ، محَلَّ الخِلافِ المُتقَدِّم ، إذا كان المُؤْجرُ هو المَوْقوفَ عليه بأصل الاستِحْقاق . فأمَّا إنْ كان المُوْجرُ هو النَّاظِرَ العَامَّ ، أو مَن شَرَطَه له ، وكانَ أَجْنَبِيًّا ، لم تَنْفَسِخِ الإِجارَةُ بمَوْتِه ، قُولًا واحِدًا . قالَه المُصَنّفُ ، والشَّارِحُ ، والشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، والشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ ابنُ رَجَبٍ ، وغيرُهم . وقال ابنُ رَجَبٍ : أُمَّا إذا شَرَطَه للمَوْقُوفِ عليه ، أو أتَّى بلَفْظٍ يدُلُّ على ذلك ، فأَفْتَى بعضُ المُتَأُخِّرِين باإلْحاقِه بالحاكم ِ ونحوِه ، وأنَّه لا يَنْفَسِخُ ، قوْلًا واحِدًا . وأَدْخَلَه ابنُ حَمْدانَ في الخِلافِ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وهو الأَشْبَهُ . الرَّابعُ ، محَلُّ الخِلافِ أيضًا عندَ ابن ِ حَمْدانَ في ﴿ رِعَايَتَيْهِ ﴾ ، وغيرِه ، إذا أَجَرَه مُدَّةً يعيشُ فيها غَالِبًا . فَأَمَّا إِنْ أَجَرَه مُدَّةً لا يعيشُ فيها غَالِبًا ، فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ ، قَوْلًا واحِدًا ، وما هو بَعِيدٍ . فعلى الوَجْهِ الأُوَّلِ ، مِن أَصْلِ المَسْأَلَةِ ، يَسْتَحِقُّ البَطْنُ النَّاني حِصَّته مِنَ

المنع فَإِنْ مَاتَ الْمُؤْجِرُ ، فَانْتَقَلَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ ، لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ ، فَا فَإِنْ مَاتَ الْمُؤْجِرُ ، وَلِلثَّانِي حِصَّتُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ .

الشرح الكبير

٢١٧٩ – مسألة : ( فإن ماتَ المُؤْجِرُ ، فانْتَقَلَ إلى مَن بَعدَه ، لم تَنْفَسِخِ الإِجارَةُ ، فى أَحَدِ الوَجْهَيْن ، وللثانى حِصَّتُه مِن الأُجْرةِ ) لأَنّه أَجَرَ مِلْكَه فى زَمَن ولايَتِه ، فلم تَبْطُلْ بمَوْتِه ، كما لو أَجَرَ مِلْكَه المُطْلَقَ(') . والثانى ، تَنْفَسِخُ الإِجارَةُ فيما بَقِى مِن المُدَّةِ ؛ لأَنّا تَبَيّنًا أَنّه أَجَرَ مِلْكَه ومِلْكَ غيرِه ، كما لو أَجَرَ دارَيْن ، أَجَرَ مِلْكَه ومِلْكَ غيرِه ، فَصَحَّ فى مِلْكِه دُونَ مِلْكِ غيرِه ، كما لو أَجَرَ دارَيْن ، إحداهما له والأُخْرَى لغيرِه ، بخِلافِ المُطْلَقِ('' ، فانَ المالِكَ يَمْلِكُ مِن إحداهما له والأُخْرَى لغيرِه ، بخِلافِ المُطْلَقِ ('' ) ، فإنَّ المالِكَ يَمْلِكُ مِن

الإنصاف

الأُجْرَةِ مِن تَرِكَةِ المُوْجِرِ إِنْ كَان قَبَضَهَا ، وإِنْ لَم يَكُنْ قَبَضَهَا ، فعلى المُسْتَأْجِرِ وعلى الوَجْهِ الثَّانِي ، يَرْجِعُ المُسْتَأْجِرُ على ورَثَةِ المُؤجِرِ القابِض . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : إِنْ كَان قَبَضَهَا المُؤجِرُ ، رَجَع بذلك في تَرِكَتِه ، فإِنْ لَم تَكُنْ تَرِكَةٌ ، فأَفْتَى الدِّين : إِنْ كَان قَبَضَهَا المُؤجُوفُ عليه هو النَّاظِرَ فَمَاتَ ، فللبَطْنِ الثَّاني فَسْخُ الإجارَةِ ، والرُّجوعُ بالأُجْرَةِ على مَن هو في يَدِه . انتهى . وقال أيضًا : والذي يتَوجَّهُ أولًا ، أَنَّه لا يَجوزُ سَلَفُ الأُجْرَةِ للمَوْقُوفِ عليه ؛ لأَنَّه لا يَسْتَحِقُ المَنْفَعَةَ المُسْتَقْبِلَةَ ، ولا الأُجْرَةَ عليها ، فالتَّسْلِيفُ هم قَبْضُ ما لا يَسْتَحِقُونه ، بخِلافِ المَالِكِ ، وعلى هذا ، فللبَطْنِ الثَّانِي المُؤوا بالأُجْرَةِ المُسْتَأْجِرَ ؛ لأَنَّه لم يَكُنْ له التَّسْلِيفُ ، ولهم أَنْ يُطالِبُوا اللَّوْرَ اللَّهُ الأَجْرَةِ المُسْتَأْجِرَ ؛ لأَنَّه لم يَكُنْ له التَّسْلِيفُ ، ولهم أَنْ يُطالِبُوا النَّاظِرَ . انتهى .

فائدة : قال ابنُ رَجَبٍ ، بعدَ ذِكْرِ هذه المَسْأَلَةِ : وهكذا حُكْمُ المُقْطِع ِ إذا أَجَر إقْطاعَه ، ثم انْتقَلَتْ عنه إلى غيرِه بإقْطاع ٍ آخَرَ .

<sup>(</sup>١) في م : ( الطلق ) .

وإِنْ أَجَرَ الْوَلِيُّ الْيَتِيمَ أَوِ السَّيِّدُ الْعَبْدَ ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، اللَّهُ لَا أَنْ تَنْفَسِخَ . لَا خَارَةُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَنْفَسِخَ .

جِهةِ المَوْرُوثِ ، فلا يَمْلِكُ إِلَّا ما خَلَفَه ، وما تَصَرَّفَ فيه في حَياتِه لا يَنْتَقِلُ السر الكبير إلى الوارِثِ ، والمَنافِعُ التي أَجَرَها قد خَرَجَتْ عن مِلْكِه بالإجارَةِ إلى الوارِثِ ، والبَطْنُ الثانى في الوَقْفِ يَمْلِكُونَ مِن جِهةِ الواقِفِ ، فما حَدَث فيها بعدَ البطْنِ الأولِ كان مِلْكًا لهم ، فصادَفَ (۱) تَصَرُّفَ المُؤْجِرِ في مِلْكِهم مِن غيرِ إِذْنِهم ، ولا وِلايةٍ له عليهم . ويَتَخَرَّجُ أَن تَبْطُلَ الإجارَةُ كُلُها ، بِناءً على تَفْرِيقِ الصَّفْقَة . وهذا التَّفْصِيلُ مَذْهَبُ الشافعيّ . فعلَى هذا ، إن كان المُؤْجِرُ قَبَضِ الأَجْرَ كُلَّه ، وقلنا : تَنْفَسِخُ الإجارَةُ . فلمَن انْتَقَلَ إليه الوقْفُ أَخذُه ، ويَرْجِعُ المُسْتَأْجِرُ مَع على وَرَثَةِ المُؤْجِرِ بحِصَّةِ الباقِي مِن الأَجْرِ . وإن قلنا : لا تَنْفَسِخُ . رَجَع مَن النَّقَلَ إليه الوَقْفُ .

٢١٨٠ - مسألة : ( وإن أَجَرَ الوَلِيُّ اليَتِيمَ ) أو مالَه مُدَّةً ، فبَلغَ في أَثنائِها ، فليس له فَسْخُ الإجارَةِ . ذَكَرَه أبو الخَطّاب ؛ لأنَّه عَقْدٌ لازمٌ عَقَدَه

قوله: وإنْ أَجَر الوَلِىُّ اليَتِيمَ – أو أَجَر مالَه – أو السَّيِّدُ العَبْدَ ، ثم بلَغ الصَّبِيُّ الإنصاف وعتق العَبْدُ ، لم تَنْفَسِخِ الإِجَارَةُ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به كثيرٌ منهم ؛ منهم صاحِبُ « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، وغيرُهم ، وذكرُوه في بابِ الحَجْرِ – ويَحْتَمِلُ أَنْ تَنْفَسِخَ . وهو وَجْهٌ في الصَّبِيِّ ،

<sup>(</sup>۱) في م: « فقد صادف » .

الشرح الكبير للحقِّ الولاية ، فلم يَبْطُلْ بالبُلُوغ ِ ، كما لو باعَ دارَه أو زَوَّجَه . ويَحْتَمِلُ أَن تَبْطُلَ الإجارَةُ فيما بعدَ البُّلُوغِ ؛ لِزَوالِ الولايةِ ، لِما ذَكَرْنا في إجارَةِ الوَقْفِ . ويَحْتَمِلُ أَنَّه إِذا أَجَرَه مُدَّةً يتَحَقَّقُ فيها بُلُوغُه ، وهو أن يُؤْجرَ ابنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنتَيْن ، فيَبْطُلُ في السّادِسَ عَشَرَ ؛ لأَنَّنا نَتَيَقَّنُ أَنَّه أَجَرَه فيها بعدَ بُلُوغِه . وهل يَصِحُّ في الخامِسَ عَشَرَ ؟ على وَجْهَيْن ، بناءً على تَفْريق الصَّفْقَةِ . وإن لم يتَحَقَّقْ فيها بُلُوغُه كالذي أَجَرَه الخامِسَ عَشَرَ وَحْدَه ، فَبَلَغَ فِي أَثْنَائِهِ ، فيكونُ فيه ما ذَكَرْنا في صَدْر الفَصْل ؛ لأَنَّا لو قُلْنا : يُلْزَمُ الصَّبيُّ بعَقْدِ الوَلِيِّ مُدَّةً يتَحَقَّقُ فيها بُلُوغُه ، أَفْضَى إلى أَن يَعْقِدَ على مَنافِعِه طُولَ عُمُرِه ، وإلى أن يتَصرَّفَ فيه في غيرِ زَمِن ِ وِلاَيتِه عِليه . ولا يُشْبِهُ النِّكاحَ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ مُدَّتِه ، فإنَّه إنَّما يُعْقَدُ للأبَدِ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : إذا بَلَغ الصَّبِيُّ ، فله الخِيارُ ؛ لأنَّه عَقَد على مَنافِعِه في حالِ لا يَمْلِكُ التَّصرُّفَ في نَفْسِه ، فإذا مَلَك ، ثَبَتَ له الخيارُ ، كَالْأُمَةِ إِذَا عَتَقَتْ تَحَتَ زَوْجٍ . وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ ، عُقِد عليه قبلَ أَن

الإنصاف وتَخْريجٌ في [ ٢/ ١٧٣ و ] العَبْدِ مِنَ الصَّبيِّ . قال في ﴿ القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والثَّلاثِين ﴾ : وعندَ الشَّيْخِ ، تنْفَسِخُ ، إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَها في العِنْق ؛ فإنَّ له اسْتِثْناءَ مَنافِعِه بالشُّروطِ ، والاسْتِثْنَاءُ الحُكْمِيُّ أَقْوَى ، بخِلافِ الصَّبِيِّ إِذَا بِلَغِ ورَشَد ، فَإِنَّ الوَلِيَّ تَنْقَطِعُ وِلاَيْتُه عنه بالكُلُّيَّةِ . فعلى المذهب ، لا يَرْجعُ العَتِيقُ على سيِّدِه بشيءٍ مِن الأُجْرَةِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل : يَرْجِعُ بحَقِّ ما بَقِيَ ، كَا يَلْزَمُه نفَقَتُه إنْ لم يَشْتَرطُها على مُسْتَأْجِرٍ . قال في « الفُروع ِ » : ويتَوَجَّهُ مِثْلُه فيمَا إذا أَجَرَه ثم وقَفَه .

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ فيما إذا لم يَعْلَمْ بُلُوغَه عندَ فَراغِها ، فأمَّا إنْ أَجَرَه مُدَّةً

يَمْلِكَ التَّصَرُّفَ ، فإذا مَلَكَه لم يَثْبُتْ له الخِيارُ ، كالأب إذا زَوَّجَ وَلَدَه . والأَمَةُ إِنمَا ثَبَتَ لِهَا الخِيارُ إِذَا عَتَقَتْ تحت عَبْدٍ ؛ لأَجْلِ العَيْبِ ، لا لما ذَكَرَه ، بدليل أنَّها لو عَتَقَتْ تحت حُرٌّ ، لم يَثْبُتْ لها الخِيارُ . وإن ماتَ الوَلِيُّ المُوّْجرُ للصَّبِيِّ أَو مَالِه ، أَو عُزِلَ وانْتَقَلَتِ الولايَةُ إلى غيره ، لم يَبْطُلْ عَقْدُه ؛ لأنَّه تَصَرُّفَ وهو من أهل التَّصَرُّفِ في مَحَلِّ ولايتِه ، فلم يَبْطُلْ تَصرُّفُه بمَوْتِه أو عَزْلِه ، كما لو ماتَ ناظِرُ الوَقْفِ أو عُزلَ ، أو ماتَ الحاكِمُ بعد تَصَرُّفِه فيما له النَّظَرُ فيه . ويُفارقُ ما لو أَجَرَ المَوْقُوفُ عليه الوَّقْفَ مُدَّةً ثم ماتَ فى أثنائِها ؛ لأنَّه أَجَرَ مِلْكَ غيرِه بغيرِ إذْنِه فى مُدَّةٍ لا وِلاَيَةَ له فيها ، وهـٰهُنا إِنَّما يَثْبُتُ للوَلِيِّ(١) الثاني التَّصَرُّفُ فيما لم يتَصَرَّفْ [ ٢١٣/٤ و ] فيه الأوَّلُ ، وهذا العَقْدُ قد تَصرَّفَ فيه الأوَّلُ ، فلم تَثْبُتْ للثاني وِلايَةً على ما تَناوَلُه<sup>(٢)</sup> .

يَعْلَمُ بُلُوغَه فيها ، فإنَّها تَنْفَسِخُ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ . • الإنصاف وهو احْتِمالٌ في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » . وقيل : لا تَنْفَسِخُ أيضًا . وقدَّمه ف « القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والثَّلاثِين » ، وقال : هذا الأَشْهَرُ ، واختارَه القاضى وأصحابُه . قلتُ : وهو ظاهِرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأصحابِ ، وظاهِرُ ما قدَّمه الشَّارِ حُ . قلتُ : ويَلْحَقُ به العَبْدُ إذا عَلِمَ عِتْقَه في المُدَّةِ التي وَقعَتْ عليها الإجارة ، و يُتَصَوَّرُ ذلك بأنْ يُعَلِّقَ عِتْقَه على صِفَةٍ تُوجَدُ في مُدَّةِ الإجارَةِ ، و لم أرَّه للأصحابِ ، وهو واضِحٌ ، ثم رأْيْتُه في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ صرَّح بذلك .

<sup>(</sup>١) ف الأصل : « للوالى » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ( الخبر ) .

٢١٨١ - مسألة : فإن أجَرَ السَّيِّدُ عَبْدَه مُدَّةً ثم أَعْتَقَه في أَثْنائِها ، صَحَّ العِتْقُ ، و لم يَبْطُلْ عَقْدُ الإجارَةِ ، في قِياسِ المَذْهَبِ . ولا يَرْجِعُ العَبْدُ على مَوْلاهُ بشيءٍ . وهذا أَحَدُ قَوْلَى الشافعيِّ . وقال في القديم : يَرْجِعُ على مَوْلاهُ بأَجْرِ المِثْلِ ؛ لأنَّ المنافِعَ تُسْتَوْفَى منه بِسَبَبٍ كان مِن جِهَةِ السَّيِّدِ ، فرَجَعَ به(١) عليه ، كما لو أكْرَهَهُ بعد عِتْقِه على ذلك العَمَلِ . وَلَنَا ، أَنُّهَا مَنْفَعَةٌ اسْتُحِقَّتْ بالعَقْدِ قبلَ العِتْقِ ، فلم يَرْجِعْ بِبَدَلِهَا ، كما لو زَوَّجَ أَمَتَه ثمَ أَعْتَقَها بعد دُخُولِ الزَّوْجِ ِبها ، فإنَّ ما يَسْتَوْفِيه السَّيِّدُ لا يَرْجِعُ به عليه . ويُخالِفُ المُكْرَهَ ، فإنَّه تَعَدَّى بذلك . وقال أبو حنيفة : للعَبْدِ الخِيارُ في الفَسْخِ أو الإمضاءِ ، كالصَّبِيِّ إذا بَلَغ ؛ للمَعْنَى الذي ذَكرَه ثَمَّ . وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ لازِمٌ على مَا يَمْلِكُ ، فلا يَنْفَسِخُ بالعِتْقِ ، ولا يَزُولُ مِلْكُهُ عنه ، كما لو زَوَّجَ أَمَتَه ثم باعَها . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ نَفَقَةَ العَبْدِ إن لم تَكُنْ مَشْرُوطةً على المُسْتَأْجِرِ ، فهي على مُعْتِقِه ؛ لأنَّه كالبَاقِي في ملكِه ، لكُوْنِه يَمْلِكُ عِوَضَ نَفْعِه ، ولأنَّ العَبْدَ عاجزٌ عن نَفَقَتِه ؛ لأنَّه مَشْغُولٌ بالإجارَةِ ، و لم تَجِبْ على المُسْتَأْجِرِ ؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَه بِعِوَضٍ غيرِ نَفَقَتِه ، لم يَبْقَ إِلَّا أَنَّهَا عَلَى الْمَوْلَى . ويتَخَرَّ جُأَن تَنْفَسِخَ الإِجارَةُ ، كالصَّبِيِّ . واللهُ أعلمُ .

الإنصاف

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو وُرِثَ المَأْجُورُ ، أوِ اشْتُرِىَ ، أوِ اتَّهِبَ ، أو وُصِّىَ له بالعَيْنِ ، أو أُخِذَ صداقًا ، أو أخذَه الزَّوْجُ عِوَضًا عَنْ خُلْعٍ ، أو صُلْحًا ، أو غيرَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

فَصْلٌ : وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ١٣٠١ عِ أَحَدُهُمَا ، اللَّهَ عَلْمُ اللَّهُ عَا أَنْ تَكُونَ عَلَى مُدَّةٍ ، كَإِجَارَةِ الدَّارِ شَهْرًا ، والْأَرْضِ عَامًا ، وَالْعَبْدِ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِلرَّعْيِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، يُسَمَّى الْأَجيرُ فِيهَا الْأَجِيرَ الْخَاصَّ .

فصل : قال الشَّيْخُ ، رَحِمَه اللهُ : ﴿ وَإِجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ؟ السرح الكبير أحدُهما ، أن تكونَ على مُدَّةٍ ، كإجارَةِ الدَّارِ شَهْرًا ، والأرْضِ عامًا ، والعَبْدِ للخِدْمةِ أَو للرَّعْيِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، ويُسَمَّى الأَجِيرُ فيها الأَجِيرَ الخاصُّ ) ( وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ إجارةَ العَيْنِ مُدَةً مَعْلُومةً ١٠ تكونُ في الآدَمِيِّ

ذلك ، فالإجارَةُ بحالِها . قطَع به في « القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والثَّلاثِين » . قلتُ : وقد الإنصاف صرَّح به المُصَنِّفُ وغيرُه مِنَ الأصحابِ ، حيثُ قالوا : ويجوزُ بَيْعُ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ ، ولا تَنْفَسِخُ الإجارَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَها المُسْتَأْجِرُ . الثَّانيةُ ، يجوزُ إجارَةُ الْإِقْطَاعِ ِ ، كَالْوَقْفِ . قَالَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، قال : ولم يزَلْ يُؤْجَرُ مِن زَمَن الصَّحابَةِ إلى الآنَ . قال : وما عَلِمْتُ أحدًا مِن عُلَماءِ الإسْلامِ ، الأئِمَّةِ الأرْبَعةِ ، ولا غيرِهم ، قال : إجارَةُ الإِقْطاعِ لِا تجوزُ . حتى حدَث في زَمانِنا ، فابْتُدعَ القَوْلُ بعدَم ِ الجَوازِ . واقْتَصرَ عليه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وقال ابنُ رَجَبٍ ، في ﴿ القواعِدِ ﴾ : وأمَّا إجارَةُ إِقْطاعِ ِ الاسْتِغْلالِ ، التي مَوْرِدُها مَنْفَعَةُ الأَرْضِ دُونَ رَقَبَتِها ، فلا نَقْلَ فيما نَعْلَمُه ، وكلامُ القاضي يُشْعِرُ بالمَنْعِ ؛ لأنَّه جعَل مَناطَ صِحَّةِ الإجازَةِ للمَنافِعِ لُزومَ العَقْدِ ، وهذا مُنتَف ِ في الإقطاع ِ . انتهى . فعلى ما قالَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ِ : لو أَجَرَه ، ثم اسْتُحِقَّتِ الإِقْطاعُ لآخَرَ ، فذَكَرَ في ﴿ القواعِدِ ﴾ ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

المَنه وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ المُدَّةُ مَعْلُومَةً ، يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْعَيْنِ فِيهَا ، وَإِنَّ طَالَتٌ .

الشرح الكبير وغيرِه ؛ فأمَّا غيرُ الآدَمِيِّ ، فمثلُ إجارَةِ الدارِ شَهْرًا ، والأرْضِ عامًا . وأمَّا إجارَةُ الآدَمِيِّ ، فمثلُ أن يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا يَيْنِي معه يومًا ، أو يَخِيطُ له شهرًا ، فهذا يُسَمَّى الأجِيرَ الخاصَّ ؛ لأنَّ المُسْتَأْجِرَ يَخْتَصُّ بمَنْفَعتِه في مُدَّةِ الإِجارَةِ ، لا يُشاركُه فيها غيرُه .

٢١٨٢ - مسألة : ( ويُشْتَرَطُ أَن تكونَ المُدَّةُ مَعْلومةً ، يَغْلِبُ على الظُّنِّ بَقَاءُ العَيْنِ فيها ، وإن طالَتْ ﴾ 'كالشُّهْرِ والسُّنَةِ ونحو ذلك ، وأقلُّ وأكثرَ ، إذا كان مَضْبُوطًا ' . فأمَّا ضَبْطُها بالشُّهْرِ والسَّنَةِ ، فلا نَعْلَمُ فيه خلافًا ، وإنَّما اشْتُرطَ العِلْمُ بالمُدَّةِ ؛ لأنَّها هي الضَّابِطَةُ ، فاشْتُرِطَ

الإنصاف الوَقْفِ إذا انْتقَلَ إلى بَطْنِ ثانٍ ، وأنَّ الصَّحيحَ يَنْفَسِخُ .

قوله : ويُشْتَرَطُ كَوْنُ المُدَّةِ مَعْلُومَةً . بلا نِزاعٍ في الجُمْلَةِ . لكِنْ لو علَّقَها على مَا يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى شَيْئَيْنِ ؛ كَالْعِيدِ ، وجُمادَى ، ورَبِيعٍ ، فَهُلَ يَضِحُ ، ويُصْرَفُ إلى الأوَّلِ ، أو لا يصِعُّ حتى يُعَيِّنَ ؟ فيه وَجْهان ؛ الأوَّلُ ، اخْتِيارُ المُصَنِّفِ ، وجماعَةٍ مِنَ الْأَصْحَابِ . والثَّاني ، اخْتِيارُ القاضي . قلتَ : وهو الصُّوابُ . وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِيُّ . وقد تقدُّم نَظِيرُ ذلك في السَّلَمِ ، وأنَّ الصَّحيحَ عدَمُ الصَّحَّةِ .

قوله : يَغْلِبُ على الظُّنِّ بَقاءُ العَيْنِ فيها ، وإنْ طالَتْ . هذا المذهبُ المَشْهورُ بلا رَيْبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به فى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه فى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

مَعْرِ فَتُها ، كَعَدَدِ المَكِيلاتِ فيما بيعَ بالكَيْل . فإن قَدَّرَ [ ٢١٣/٤ ظ ] المُدَّةَ الشرح الكبير بسَنَةٍ مُطْلَقةٍ ، حُمِلَ على السَّنةِ الهلالِيَّةِ ؛ لأنَّها المَعْهودَةُ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوْتِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ (١) . فوجَبَ أَن يُحْمَلَ العَقْدُ عليه . فإن قال : هِلَالِيَّةً . كان تَوْكِيدًا ، وإن قال : عَدَدِيَّةً . أو : سَنَةً بالأيَّام . فهي ثَلاثُ مائة وسِتُّونَ يَوْمًا ؛ لأنَّ الشَّهْرَ العَدَدِيُّ ثَلاثُونَ يَوْمًا . وإنِ اسْتَأْجَرَ سَنَةً هِلاليَّةً فِي أُوَّلِها ، عَدَّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ ، سُواءً كَانَ الشُّهْرُ تَامًّا أَو نَاقِصًا ؛ لأَنَّ الشُّهْرَ الهِلالِيُّ مَا بينَ الهلالَيْن ، يَنْقُصُ مَرَّةً ويَزيدُ أُخْرَى . وكذلك إن كان العَقْدُ على أَشْهُر دُونَ السَّنَةِ . وإن جَعَلَا المُدَّةَ سَنةً رُومِيَّةً أو شَمْسِيَّةً أو فارسِيَّةً أو قِبْطِيَّةً ، وهما يَعْلَمانِها ، جازَ ، وهي ثَلاثُ مِائةٍ وخَمْسَةٌ وسِتُونَ يَوْمًا ورُبْعُ يَوْم ؟ ''فإنَّ الشَّهُورَ الرُّومِيَّةَ منها سَبْعَةٌ أَحَدٌ وثَلاثُونَ يومًا ، وأرْبَعَةٌ ثَلاثُونَ يومًا ، وشَهْرٌ واحدٌ ثمانِيةٌ وعِشْرُونَ يومًا ، وشُهُورُ القِبْطِ كلُّها ثَلاثُونَ ثَلاثُون ، وزادُوها خَمْسَةَ أَيَّام ِ لِتُساوِىَ سَنَتُهم السَّنَةَ الرُّومِيَّةَ ٢ . وإن جَهلًا ذلك أو أَحَدُهما ، لم يَصِحُّ .

« الفَروع ِ » وغيره . وقيل : لا يجوزُ إجارَتُها أكثرَ مِن سنَةٍ . قالَه ابنُ حامِدٍ ، · وانْحتارَه . وقيل : تصِحُّ ثلاثَ سِنِين لا غيرُ . وقيل : ثَلاثِين سنَةً . ذكَرَه القاضي . قال في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ : نصَّ عليه . وقيل : لا تَبْلُغُ ثَلاثِين سنَةً .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) زيادة من : ر ، ق .

فصل: وإن أَجَرَه إلى العِيدِ ، انْصَرَفَ إلى الذى يَلِيه ، و تَعَلَّقَ باُوَّلِهِ جُزْءٍ منه ؛ لأَنَّه جَعَلَه غايةً ، فتَنْتَهِى مُدَّةُ الإِجارَةِ باُوَّلِه . وقال القاضِى (') : لا بُدَّ مِن تَعْيين العِيدِ فِطْرًا أَو أَضْحَى ، مِن هذه السَّنة أو مِن سَنةِ كذا . وكذلك الحُكْمُ إن عَلَّقه بشَهْرٍ يَقَعُ اسْمُه على شَهْرَيْن ، كَجُمادَى ورَبِيعٍ ، يَجِبُ على قَوْلِه أَن يَذْكُرَ الأُوَّلَ أَو الثانى من سَنة كذا . وإن عَلَقه بشَهْرٍ مُفْرَدٍ ؛ كرَجَبٍ (') فلا بُدَّ أَن يُيِّنه مِن أَى سَنةٍ ، وإن عَلَقه بيَوْمٍ ، بَيَّنه مِن أَى السُبوعِ ، وإن عَلَقه بعِيدٍ مِن أَعْيادِ الكُفَّارِ وهما يَعْلَمانِه ، مَوْمَ ، وإلَّا لَم يَصِحَ ، وإلَّا لَم يَصِحَ .

فصل: ولا تتقدَّرُ أَكْثَرُ مُدَّةِ الإِجارَةِ ، بل يجوزُ إِجارةُ (٢) العَيْنِ مُدَّةً يَعْلِبُ على الظَّنِّ بَقَاءُ العَيْنِ فيها ، وإن طالَتْ . وهذا قولُ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ ، غيرَ أَنَّ أصحابَ الشافعيِّ اخْتَلَفُوا في مَذْهَبِه ، فمِنْهِم مَن قال : له قَوْلان ؛ غيرَ أَنَّ أصحابَ الشافعيِّ اخْتَلَفُوا في مَذْهَبِه ، فمِنْهِم مَن قال : له قَوْلان ؛ أخدُهما ، كما ذكرُنا ، وهو الصَّحِيحُ . والثاني ، لا يجوزُ أكثرَ مِن سَنة ؛ لأنَّ الحاجَةَ لا تَدْعُو إلى أكثرَ منها . ومنهم من قال : له قَوْلُ ثالِثُ : أَنَّها لا يجوزُ أكثرَ مِن الخِلافِ عن لا يجوزُ أكثرَ مِن الخِلافِ عن لا يجوزُ أكثرَ مِن الخِلافِ عن النَّ أصحابَنا اخْتَلَفُوا في مُدَّةِ الإِجارَةِ ، فمِنْهُم مَن قال : لا البن حامِدِ ، أَنَّ أصحابَنا اخْتَلَفُوا في مُدَّةِ الإِجارَةِ ، فمِنْهُم مَن قال : لا

الإنصاف

فائدة : ليس لوَكِيل مُطْلَق إيجارُ مُدَّةٍ طويلَةٍ ، بل العُرْفُ ، كَسَنتَيْن ونحوِهما . قالَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قلتُ : الصَّوابُ الجَوازُ إِنْ رأَى في ذلك مَصْلَحَةً ، وتُعْرِفُ

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ أَجِرَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « ثلاث سنين » .

تجوزُ أَكْثَرَ مِن سَنَةٍ . واختارَه . ومنهم مَن قال : إلى ثَلاثِينَ سنةً ، ('لأنَّ الشرح الكبير الغالِبَ أَنَّ الأَعْيَانَ لا تَبْقَى أَكْثَرَ منها وتَتَغَيَّرُ الأَسْعارُ والأَجْرُ ' ) . ولَنا ، قولُه تعالى إخبارًا عن شُعَيْب ، عليه السلام ، أنَّه قال : ﴿ عَلَى ٓ أَن تَأْجُرَني تَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ (٢) . وشَرْعُ مَن قَبْلَنا شَرْعٌ لَنا ما لم يَقُمْ على نَسْخِه دَلِيلٌ . ولأنَّ ما جاز العَقْدُ عليه سَنَةً ، جازَ أَكْثَرَ منها ، كالبَيْع ِ ، والنَّكاح ِ ، والمُساقاةِ ، والتَّقْدِيرُ بسَنةٍ و ثَلاثينَ تَحَكُّمٌ لا دَليلَ عليه ، وليس هو بأوْلَي مِن التَّقْدِيرِ بزيادَةٍ عليه أو نُقْصانٍ منه .

> [ ٢١٤/٤ و ] فصل : وإذا اسْتَأْجَره سِنِينَ ، لم يَحْتَجْ إلى تَقْسِيطِ الأَجْر على كلِّ سَنَةٍ ، في ظاهِر كلام أحمدَ ، كالواسْتَأْجَرَ سَنَةً لم يَحْتَجْ إلى تَقْسِيطِ أَجْرَ كُلِّ شَهْرِ بِالْأَنِّفَاقِ ، وكذلك لا يَفْتَقِرُ إلى تَقْسِيطِ أَجْرِ كُلِّ يومٍ إِذَا اسْتَأْجَرَ شَهْرًا ، ولأنَّ المَنْفَعَةَ كالأعْيانِ في البَيْع ِ ، ولو اشْتَمَلَتِ الصَّفْقَةَ على أغيانٍ ، لم يَلْزَمْه تَقْدِيرُ ثَمَن كلِّ عَيْنِ ، كذلك هـ هُنا . وقال الشافعيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْهِ : يَفْتَقِرُ إِلَى تَقْسِيطِ أَجْرِ كُلِّ سَنَةٍ ؛ لأَنَّ المنافِعَ تَخْتَلِفُ باخْتِلافِ السِّنينَ ، فلا يَأْمَنُ أَن يَنْفَسِخَ العَقْدُ فلا يَعْلَمُ بم يَرْجِعُ ، وهذا يَبْطُلُ بِالشُّهُورِ ، فإنَّه لا يَفْتَقِرُ إلى تَقْسِيطِ الأَجْرِ على كلِّ شَهْرٍ مع الاحْتِمالِ الذي ذُكُرُوه .

بالقَرائنِ ، والذي يَظْهَرُ ، أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ لا يَمْنَعُ ذلك . واللهُ أَعْلَمُ .

تنبيهات ؛ الأُوَّلُ ، قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ، بعدَ حِكَايةِ هذه الأقوالِ : وظاهِرُه ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٧ .

المنه وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَلِيَ الْعَقْدَ ، فَلَوْ أَجَرَهُ سَنَةَ خَمْسٍ فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ ، صَحَّ ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْعَيْنُ مَشْغُولَةً وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ لَمْ تَكُنْ .

الشرح الكبير

٣١٨٣ – مسألة : ( ولا يُشْتَرَطُ أن تَلِيَ العَقْدَ ، فلو أَجَرَه سَنَةَ خَمْسٍ في سَنَةِ أَرْبَعٍ ، صَحَّ ، سواءٌ كانتِ العَيْنُ مَشْغُولَةً وَقْتَ العَقْدِ أو لم تَكُنْ ) وكذلك إن أَجَرَه شَهْرَ رَجَبٍ في المُحَرُّم ِ . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعيُّ : لا يَصِحُّ إِلَّا أَن يَسْتَأْ جرَها مَن هي في إجارَتِه ، ففيه قَوْ لانِ ؟ لأنُّه عَقْدٌ على ما لا(١) يُمْكِنُ تَسْلِيمُه في الحالِ ، فأشْبَهَ إجارَةَ العَيْنِ المَغْصُوبةِ . قال : ولا يجوزُ أن يَكْتَرَى بَعِيرًا بعَيْنِه إلا عندَ خُرُوجه ؛ لذلك . ولَنا ، أنَّها مُدَّةً يجوزُ العَقْدُعليها مع غيرِها ، فجازَ العَقْدُعليها مُفْرَدَةً مع عُمُومِ الناسِ ، كالتي تَلِي العَقْدَ ، وإنَّما تُشْتَرَطُ القُدْرَةُ على التَّسْلِيمِ عندَ وُجُوبِه ، كالسَّلَم ، فإنَّه لا يُشْتَرَطُ وُجُودُ القُدْرةِ عليه حالَ (١) العَقْدِ ، ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِها مَشْغُولةً أو غيرَ مَشْغُولةٍ ؛ لِما ذَكَرْناه ، وما

الإنصاف ولو ظَنَّ عُدْمَ العاقِد ولو مُدَّةً لا يظُنُّ فناءَ الدُّنْيا فيها . وفي طَريقَة بعض الأصحاب ، في السَّلَم ، الشَّرْ عُ يُراعِي الظَّاهِر ، ألا ترَى أنَّه لو اشْترَطَ أَجَّلًا تَفِي به مُدَّتُه ، صحَّ ، ولو اشْتَرَطَ مِائَتَيْن ، أو أَكْثَرَ ، لم يصِحَّ ؟ الثَّاني ، قولُه : ولا يُشْتَرَطُ أَنْ تَلِيَ العَقْدَ ، فلو أَجَرَه سَنَةَ خَمْسٍ في سَنَةِ أَرْبَعٍ ، صَحَّ ، سَوَاءً كَانَتِ العَيْنُ مَشْغُولَةً وَقْتَ العَقْدِ أو لم تَكُنْ . وسواءٌ كانتْ مَشْغُولةُ بإجارَةٍ أو غيرها . ويأتِي كلامُ ابنِ عَقِيلٍ وغيرِه قَريبًا . وهو صحيحٌ ، لكِنْ لو كانتْ مَرْهُونَةً ، ففيه خِلافٌ ، يأتِي بَيانُه وتَصْحِيحُه

<sup>(</sup>١) سقط من : ق ، م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ حين ﴾ .

ذَكَرهُ يَبْطُلُ بما إذا أَجَرَها مِن المُكْتَرى ، فإنَّه يَصِحُّ مع ما ذَكَرُوه . إذا الشرح الكبير ثَبَتَ هذا ، فإنَّ الإجارَةَ إن كانتْ على مُدَّةٍ تَلِي العَقْدَ ، لم يَحْتَجْ إلى ذِكْرٍ ابْتِدائِها مِن حين العَقْدِ ، وإن كانتْ لا تَلِيه فلا بُدَّ مِن ذِكْرِه ؛ لأنَّها أَحَدُ طَرَفي العَقْدِ ، فاحْتِيجَ إلى مَعْرِفَتِه ، كالأنْتِهاء . وإن أَطْلَقَ ، فقال : أَجَرْتُكَ سَنَةً أُو شَهْرًا . صَحَّ ، وكان ابْتِداؤُها مِن حينِ العَقْدِ . وهو قولُ أبى حنيفةَ ، ومالكِ . وقال الشافعيُّ ، وبعضُ أصحابِنا : لا يَصِحُّ حتى يُسَمِّيَ الشُّهْرَ ، ويَذْكُرَ في (١) أيِّ سَنَةٍ هي . قال أحمدُ في روايةِ إسماعيلَ ابن سعيدٍ : إذا اسْتَأْجَرَ أجيرًا شَهْرًا ، فلا يجوزُ حتى يُسَمِّيَ الشُّهْرَ ؛ ‹ لأَنَّه مُطْلَقٌ مُفْتَقِرٌ إِلَى التَّعْيين ، كما لو قَرَّرَ صَوْمَ شَهْرٍ ٢ . وَلَنا ، قولُ الله تعالى حِكايةً عن شُعَيْبِ ، عليه السلامُ : ﴿ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ . لم يَذْكُر ابْتِداءَها . ولأنَّه تَقْدِيرٌ بمُدَّةٍ ليس فيها قُرْبةً ، فإذا أَطْلَقَها وَجَب أَن تَلِيَ السَّبَبَ ، كَمُدَّةِ السَّلَمِ والإيلاءِ ، وتُفارِقُ النَّذْرَ ، فَإِنَّهُ قُرْبَةً .

بعدَ ذلك . إذا عَلِمْتَ ذلك ، فقال بعضُ الأصحاب : إذا أَجَرَه وكانتِ العَيْنُ الإنصاف مَشْغُولَةً ، صحَّ إِنْ ظَنَّ التَّسْلِيمَ عندَ وُجوبِه . وقدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ۗ ﴾ . وقال في « الرِّعايةِ الكُبْرى » : صحَّ ، إنْ أَمْكَنَ تَسْلِيمُه في أُوَّلِها . وقال المُصَنِّفُ وغيرُه ، في أثَّناء بَحْثٍ لهم : تُشْتَرَطُ القُدْرَةُ على التَّسْليم عندَ وُجوبه ، ولا فَرْقَ بينَ كَوْنِها مَشْغُولَةً أَوْ لا ، كالسَّلَم ، فإنَّه لا يُشْترَطُ وُجودُ القُدْرَةِ عليه حالَ العَقْدِ . وقال

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م ، تش .

المُسْتَأْجِرُ المَنافِعَ المَعْقُودَ عليها إلى المُدَّةِ وتَحْدُثُ على مِلْكِه . وبه قال المُسْتَأْجِرُ المَنافِعَ المَعْقُودَ عليها إلى المُدَّةِ وتَحْدُثُ على مِلْكِ المُوْجِرِ ، ولا يَمْلِكُها الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : تَحْدُثُ على مِلْكِ المُوْجِرِ ، ولا يَمْلِكُها المُسْتَأْجِرُ بالعَقْدِ ؛ لأَنَّها مَعْدُومة . فلاتكونُ مَمْلوكة ، كالوَلدِ والتَّمَرةِ . ولنا ، أنَّ المِلْكَ عِبارَة عن حُكْم يَحْصُلُ به تَصَرُّفُ مَخْصُوصٌ ، وقد ثَبَت أنَّ المَسْقَفَةَ المُسْتَقْبَلَةَ كان مَالِكُ العَيْنِ يَتَصَرَّفُ فيها كَتَصَرُّفِه في العَيْنِ ، فلَمّا أَجَرَها كان المُسْتَأْجِرُ مالِكًا للتَّصرُّفِ فيها كان يَمْلِكُها العَيْنِ ، فلَمّا أَجَرَها كان المُسْتَأْجِرُ مالِكًا للتَّصرُّفِ فيها كان يَمْلِكُه المُسْتَأْجِرُ ، فَلَمّا أَجَرَها كان المُسْتَأْجِرُ مالِكًا للتَّصرُّفِ فيها كان يَمْلِكُها المُسْتَأْجِرُ ، فَقَبَتَ أَنَّها كانت مَمْلُوكَةً لمالِكِ العَيْنِ . ثم انْتَقَلَتْ إلى المُسْتَأْجِرُ ، فَقَبَت أَنَّها كانت مَمْلُوكَةً لمالِكِ العَيْنِ . ثم انْتَقَلَتْ إلى المُسْتَأْجِرِ ، بخِلافِ الوَلَد والثَّمَرةِ فإنَّ المُسْتَأْجِرَ لا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيها . المُسْتَأْجِر ، بخِلافِ الوَلَد والثَّمَرةِ فإنَّ المُسْتَأْجِر المَنْفِعَ ، والعَقْدُ ، قلنا : هي مُقَدَّرةُ الوُجُودِ ؛ لأَنَّها جُعِلَتْ مُورِدًا (اللعَقْدِ ، والعَقْدُ ، والعَقْدُ ، لا يَرِدُ إلا على مَوْجُودٍ .

الإنصاف

ابنُ عَقِيلَ في ﴿ الفُصولِ ﴾ ، أو (<sup>٣)</sup> ﴿ الفُنونِ ﴾ : لا يتَصَرَّفُ مالِكُ العَقارِ في المُسْتَحَقَّةِ المَنافِع بإجارَةٍ ولا إعارَةٍ ، إلَّا بعدَ انقضاءِ المُدَّة ، واسْتِيفاءِ المَنافِع المُسْتَحَقَّةِ عليه بعَقْدِ الإجارَةِ ؛ لأَنَّه ما لم تَنْقَضِ المُدَّةُ ، له حقُّ الاسْتِيفاءِ ، فلا تَصِحُ تَصَرُّفاتُ المَالِكِ (٤) في مَحْبُوس بحقٍّ ؛ لأَنَّه يتَعَدَّرُ التَّسْلِيمُ المُسْتَحَقُّ بالعَقْدِ . انتهى . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فمُرادُ [ ٢/ ١٧٣ ع] الأصحابِ مُتَّفِقٌ ؛ وهو أنَّه يجوزُ إجارَةُ

<sup>(</sup>١) في م : ( المنفعة ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ﴿ للفعل والقدر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ط: ١ و ١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ المملوك ﴾ .

المُوْجَرِ ، ويُعْتَبَرُ التَّسْلِيمُ وَقْتَ وُجوبِه . انتهى . الثَّالثُ ، ظاهِرُ كلام ابن عَقِيلِ الإنصاف السَّابِقِ ، أنَّه لا يجوزُ إجارَةُ العَيْنِ إذا كانتْ مَشْغُولَةً . وقد قال في ﴿ الفائق ﴾ : ظاهرُ كلام أصحابنا ، عدَمُ صِحَّة إجارَةِ المَشْغُول بمِلْكِ غير المُسْتَأْجر . وقال شَيْخُنا: يجوزُ في أَحَدِ القَوْلَيْنِ ، وهو المُخْتارُ. انتهى. وقد قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، في من اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مِن جُنْدِي ۗ وغرَسَها قَصَبًا ، ثم الإقطاعُ عَن الجُنْدِيِّ : إِنَّ الجُنْدِئَّ الثَّانِيَ لا يَلْزَمُه حُكْمُ الإجارَةِ الأُولَى ، وأنَّه إِنْ شاءَ أَنْ يُؤْجرَها لمَن له فيها القَصَبُ أو لغيره . انتهى . قلتُ : قال شيْخُنا ؟ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ البَعْلِيُّ : ظاهِرُ كلام الأصحاب صِحَّةُ إجارَةِ المَشْغُولِ بِمِلْكٍ لغيرِ المُسْتَأْجِرِ ، مِن إطْلاقِهم جَوازَ الإجارَةِ المُضافَةِ ، فإنَّ عُمومَ كلامِهم يَشْمَلُ المَشْغُولَةَ وقْتَ الفَراغِ بغِراس ، أو بناءِ ، أو غيرهما . انتهى . وقال فى « الفُروعِ ِ » : <sup>‹‹</sup>لا يجوزُ للمُؤْجِرِ إِجارَةُ العَيْنِ المَشْغُولَةِ بغِراسِ الغيرِ أو بِنائِه إِلَّا (٢) بَعَدَ فَراغِ مُدَّةِ صاحِبُ الغِراسِ والبِناءِ . و'' قال أيضًا : لا يجوز إيجارُه لمَن يقومُ مَقامَ المُؤْجِرِ كما يفْعَلُه بعضُ النَّاس . قال : وأَفْتَى جماعَةً مِن أصحابنا ، وغيرُهم في هذا الزَّمانِ ، أنَّ هذا لا يصِحُّ . وهو واضِحٌ . و لم أجدْ في كلامِهم ما يُخالِفُ هذا . قال : ومِنَ العَجَب قوْلُ بعضِهم في هذا الزَّمانِ الذي يخْطُرُ ببالِه ، مِن كلام أصحابنا ؛ أنَّ هذه الإجارَةَ تصِحُّ . كذا قال . انتهى . وقد قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، " فيما حُكِيَ عنه" في « الاُخْتِياراتِ » : ويجوزُ للمُؤْجِرِ إجارَةُ العَيْنِ المُؤْجَرَةِ مِن غيرِ المُسْتَأْجِرِ في مُدَّةٍ الإجارَةِ ، ويقُومُ المُسْتَأْجِرُ الثَّاني مَقامَ المالِكِ في اسْتِيفاءِ الأُجْرَةِ مِنَ المُسْتَأْجر

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ط.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ط.

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: ١.

٢١٨٤ – مسألة : ( وإذا أُجَرَه فى أثناءِ شَهْرٍ سَنَةً ، اسْتَوْفَى شَهْرًا بالعَدَدِ ، وسائِرَها بالأهِلَّةِ ) لأنَّه تَعَذَّرَ إِثْمامُه بالهِلالِ ، فتَمَّمْناه بالعَدَدِ ،

الانصاف

الأُوَّلِ ، وغَلِطَ بعْضُ الفُقهاءِ ، فأَفْتَى في نحو ذلك بفسادِ الإجارةِ التَّانيةِ ، ظَنَّا منه أَنَّ هذا كَبْيع ِ المَبِيع ِ ، وأَنَّه تَصَرُّفَ فيما لا يَمْلِكُ . وليس كذلك ، بل هو تَصَرُّف فيما اسْتَحَقَّه على المُسْتَأْجِرِ . انتهى . وأمَّا إِنْ كانتْ مَرْ هُونَةً وَقْتَ عَقْدِ الإجارةِ ، ففي صِحَّتِها وَجُهان . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » . قال في « الرَّعايةِ الكُبرى » : ففي صِحَّتِها وَجُهان . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » . قال في « الرِّعايةِ الكُبرى » : فإنْ أَجْرَه مُدَّةً لا تَلِي العَقْد ، صحَّ إِنْ أَمْكَنَ التَّسْلِيمُ في أَوَّلِها . ثم قال : قلت : فإنْ كان ما أَجَرَه مَرْهُونًا وَقْتَ العَقْدِ لا وَقْتَ التَّسْلِيم المُسْتَحَقِّ بالأَجْرَةِ ، احْتَمَلَ وَجُهيْن . انتهى . قلت : إِنْ غلَبَ على الظَّنِّ القُدْرَةُ على التَّسْليم وَقْتَ وُجوبِه ، صحَّتْ ، وإلَّا فلا . وهو ظاهر كلام كثيرٍ مِنَ الأصحاب ، وداخِلٌ في عُموم صحَّتْ ، وإلا فلا . وهو ظاهر كلام كثيرٍ مِنَ الأصحاب ، وداخِلٌ في عُموم وإنِ اخْتَلَفا ، تعَطَّل . على الصَّحيح مِنَ المَدهب . (اوقال في « الكافِي » : وإذا أَنَّ قَاعلي إجاريّتِه أو إعاريّته ، جازَ في قُولِ الخِرَقِيِّ ، وأبِي الخَطَّاب . وقال أبو بَكْرٍ : يوزُ إجاريّته أو إعاريّته ، وإنْ أَجَرَه الرَّهِنُ المُرْتَهِن في إعاريّته أو إجاريّته ، وإذا أبين أبي مُوسى : إذا أَذِنَ الرَّاهِنُ للمُرْتَهِن في إعاريّته أو إجاريّته ، وغل ابنُ أبي مُوسى : إذا أذِنَ الرَّاهِنُ للمُرْتَهِن في إعاريّته أو إجاريّته ، وقال أبنُ أبي مُوسى : إذا أذِنَ الرَّاهِنُ للمُرْتَهِن ، خرَج مِنَ الرَّهْن ، في السَّخر ، وفي الآخر ، ولا أَجَرَه الرَّهر ، لا يَخْرُ جُ .

تنبيه : مَحَلُّ هذا الخِلافِ إذا كان الرَّهْنُ لازِمًا ، أمَّا إنْ كان غيرَ لازِم ، فَتَصِحَّ إِجَارَتُه ، قَوْلًا وَاحِدًا . وتقدَّم فى الرَّهْن ِ ؛ هل يَدُومُ لُزومُه بإجارَتِه ، أم لا ؟ ( ) قوله : وإنْ أَجَرَه فى أَثْنَاءِ شَهْرٍ سَنَةً اسْتَوْفَى شَهْرًا بالعَدَدِ وسائرَها بالأهِلَّة .

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ش .

بِالْأَهِلَّةِ . وَعَنْهُ ، يَسْتَوْفِي الْجَمِيعَ بِالْعَدَدِ . وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ اللَّه مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَشْهُرُ ؛ كَعِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَشَهْرَىْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ .

وأَمْكَنَ اسْتِيفاءُ ما عداه بالهلال ، فوَجَب ذلك ؛ لأنَّه الأصلُ ( وعنه ، الشرح الكبير يَسْتَوفِي الجميعَ بالعددِ ) لأنَّها مدةً يُستَوْفَى بَعضُها بالعدد ، فوَجَب استيفاءُ جَمِيعِها به ، كما لو كانتِ المُدَّةُ شَهْرًا واحِدًا ، ولأنَّ الشَّهْرَ الأُوَّلَ يَنْبَغِي أَن (١) يَكْمُلَ مِن الشَّهْرِ الذي يَلِيه ، فيَحْصُلُ ايْتِداءُ الشُّهْرِ الثانِي في أثْنائِه ، وكذلك كلُّ شَهْرٍ يَأْتِي بعدَه . ولأبي حنيفةَ والشافعيِّ كالرِّوايَتَيْن ﴿ وَكَذَلَكَ الْحُكُّمُ فِي كُلِّ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَشْهُرُ ؛ كَعِدَّةِ الوَّفَاةِ ، وشَهْرَى ْ صِيام الكَفّارَةِ).

> فصل : ومَن اكْتَرَى دابَّةً إلى العِشاء ، فآخِرُ المُدَّةِ غُرُوبُ الشَّمْس . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ ، وأبو ثَوْرٍ : آخِرُها زَوالُ الشُّمْسِ ؛ لأنَّ العِشاءَ آخِرُ النَّهارِ ، وآخِرُه النِّصْفُ الآخَرُ مِن الزَّوالِ ، وكذلك جاء في حَدِيثِ ذي اليَدَيْنِ ، عن أبي هُرَيْرَة ، قال : صَلَّى بِنا رسولُ اللهِ عَيْظَالُهُ

وكذلك الحُكْمُ في كلِّ ما يُعْتَبرُ فيه الأَشْهُرُ ؛ كعِدَّةِ الوَفاةِ ، وشَهْرَىْ صِيَام الإنصاف الكَفَّارَةِ . وكذا النَّذْرُ . وكذا مُدَّةُ الخِيارِ ، وغيرُ ذلك . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ونصَّ عليه في النَّذْرِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّـرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفُــروعِ ِ ﴾ ، و « الرِّعايَةِ » ، وغيرِهم . وعنه ، يَسْتُوْفِي الجَمِيعَ بالعَدَدِ . وعندَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّين إلى تلك السَّاعَةِ.

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير إحْدَى صَلَاتَى (١) العَشِيِّ . يَعْنِي الظُّهْرَ أُو العَصْرَ . هكذا تَفْسِيرُه(١) . وَلَنَا ، قُولُه تَعَالَى : ﴿ مِن بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ﴾ " . يَعْنِي الْعَتَمَةَ . وقال النبيُّ عَلِيْكُ : ﴿ لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لأَخَّرْتُ العِشَاءَ إِلَى تُلُثِ اللَّيْلِ »(''). وإنَّما تَعَلَّقَ الحُكْمُ بغُرُوبِ الشَّمْسِ ؛ لأنَّ هذه الصَّلاةَ تُسَمَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ ، فيَدُلُّ على أنَّ الأُولَى المَغْرِبُ ، وهو في العُرْفِ كذلك ، فوَجَبَ أَن يَتَعَلَّقَ الحُكْمُ به ؛ لأنَّ المُدَّةَ إذا جُعِلَتْ إلى وَقْتٍ ، تَعَلَّقَتْ بأَوَّلِه ، كما لو جَعَلَها إلى اللَّيْل ، وما ذَكَرُوه لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ لَفْظَ العَشِيِّ غيرُ لَفْظِ العِشاء ، فلا يجوزُ الاحْتِجاجُ بأُحَدِهما على الآخر حتى يَقُومَ دَلِيلٌ [ ٢١٥/٤ و ] على أنَّ مَعْنَى اللَّفْظَيْنِ واحِدٌ . ثم لو ثَبَت أنَّ مَعْناهُما واحِدٌ ، غيرَ أَنَّ أَهْلَ العُرْفِ لا يَعْرِفُونَ غيرَ ما ذَكَرْنا . فإنِ اكْتَراها إلى اللَّيْل ، فهو إلى أوَّلِه ، وكذلك إنِ اكْتَراها إلى النَّهار ، فهو إلى أوَّلِه . ويَتَخَرَّجُ أَن يَدْخُلَ اللَّيْلُ فِي المُدَّةِ الأُولَىي ، والنَّهارُ في الثانيةِ ؛ لِما ذَكَرْنا في مُدَّةِ الخِيارِ. وإنِ اكْتَراها نَهارًا ، فهو إلى غُرُوب الشَّمْس. وإنِ اكْترَاها

تنبيه : قَوْلُه : اسْتَوْفَى شَهْرًا بالعَدَدِ . يَعْنَى ، ثَلاِثِينَ يَوْمًا . جزَم به في « الفُزوع ِ » ، وقال : نصَّ عليه في نَذْر ، وصَوْم ِ ، وجزَم به في « الرِّعايَةِ » أيضًا ، وغيرِهما . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إنَّما يُعْتَبرُ الشُّهْرُ الأُوَّلُ بحسَب تَمامِه ونُقْصَانِه ؟ فَإِنْ كَانَ تَامًّا ، كَمَلَ تَامًّا ، وإنْ كَانَ نَاقِصًا ، كَمَلَ نَاقِصًا . ويأْتِي نَظِيرُ ذلك في

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: ( صلاة ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور ٥٨ .

 <sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه فی ۱۹۲/۳ .

الْقِسْمُ الثَّانِي ، إِجَارَتُهَا لِعَمَلِ مَعْلُومٍ ؛ كإجَارَةِ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ اللهَ إِلَى مَوْضِع مُعَيَّن ، أَوْ بَقَر لِحَرْثِ مَكَانٍ أَوْ دِيَاسِ زَرْعٍ ، أَوِ

لَيْلَةً ، فهي إلى طلُوع ِ الفَجْر ، في قول الجميع ِ ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال في لَيْلَة ِ الشرح الكبير القَدْرِ : ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ِ ٱلْفَحْرِ ﴾ (١) . وقال : ﴿ أَحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُم ﴾ ثم قال : ﴿ فَٱلْتُـٰنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ (٢) .

> فصل : وإنِ اكْتَرَى فُسْطَاطًا إلى مَكَّةَ ، و لم يَقُلْ متى أُخْرُجُ ، فالكِراءُ فاسِدٌ . وبه قال أبو تُورٍ . وهو قِياسُ قولِ الشَّافعيِّ . وقال أصحابُ الرُّأَى : يَجُوزُ اسْتِحْسانًا ، بخِلافِ القِيَاس . ولَنا ، أَنَّهَا مُدَّةٌ غيرُ مَعْلُومَةِ الابتداء ، فلم يَجُزْ ، كَمَا لُو قال : أَجَرْتُكَ دارِى مِن حينِ يَخْرُجُ الحَاجُّ إِلَى رَأْسِ السَّنَةِ . وقد اعْتَرَفُوا بمُخَالَفَتِه الدَّلِيلَ ، وما ادَّعَوْهُ دَلِيلًا نَمْنَعُ كَوْنَه دَلِيلًا .

> ( القِسمُ الثاني ، إجارَتُها لِعَمَلِ مَعْلُوم ؛ كإجارَةِ الدَّابَّةِ للرُّكُوبِ إلى مَوْضِع مُعَيَّن ، أو بَقَر لِحَرْثِ مكانٍ أو دِياس زَرْع ٍ ، واسْتِعْجارِ عَبْدٍ

باب الطُّلاقِ ، في الماضِي والمُسْتَقْبَل ، عندَ قُولِه : وإنْ قال : إذا مَضَتْ سنَةٌ ، الإنصاف فأنْتِ طالِقٌ . طَلَقَتْ إذا مضَى اثنا عشَرَ شَهْرًا بالأَهِلَّةِ ، ويُكْمِلُ الشَّهْرَ الذي حَلَفَ

في أثنائه بالعدد .

<sup>(</sup>١) سورة القدر ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٧.

الله السَّبِيُّ جَارٍ عَبْدٍ لِيَدُلَّهُ عَلَى طَرِيقٍ ، أَوْ رَحَّى لِطَحْنِ قُفْزَانٍ مَعْلُومَةٍ ، فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَمَلِ ، وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ .

الشرح الكبير ليَدُلُّه على طَرِيقٍ ، أو رَحًى لِطَحْن ِ قُفْزانٍ مَعْلُومَةٍ ، فيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ العَمَل ، وضَبْطُه بما لا يَخْتَلِفُ ) لأنَّ الإجارَةَ عَقْدُ مُعاوَضةٍ ، فوجَبَ أن يكونَ العِوَضُ فيها مَعْلُومًا ، لِئَلَّا يُفْضِي إلى الاختلافِ والتَّنازُعِ ، كَقُوْلِنا في البَيْعِ . والعِلْمُ بمِقْدارِ المَنْفَعةِ ؛ إمَّا أَن يَحْصُلَ بتَقْدِيرِ المُدَّةِ ، كَاذَكُرْنا في إجارَةِ الدَّارِ وخِدْمةِ العَبْدِ مُدَّةً مَعْلُومةً ، وإمَّا ('أن يكونَ') بتَقْدِيرِ العَمَلِ ، ووَصْفِ مَا يَعْمَلُهُ وضَبْطِهُ بَمَا لَا يُخْتَلَفُ فيه ، كَالْمَبِيعَاتِ .

فصل : يجوزُ أَن يَكْتَرَى بَقَرًا لِحَرْثِ مَكَانٍ ؛ لأَنَّ البَقَرَ خُلِقَتْ لِلْحَرْثِ ، ولذلك(٢) قال النبيُّ عَلِيلَةً : ﴿ بَيْنَمَا رَجُلُّ يَسُوقُ بَقَرَةً ، أَرَادَ أَنْ يَوْكَبَهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا ، إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَوْثِ » . مُتَّفَقٌّ عليه (٢) . ويَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ الأَرْضِ وتَقْدِيرِ العَمَلِ ، فأمَّا الأَرْضُ فلا تُعْرَفُ إِلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ ؟ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ ، فتكونُ صُلْبَةً تُتْعِبُ البَقَرَ والحَرّاثَ

الإنصاف

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: تش، م.

<sup>(</sup>۲) في ر ، ق : « وكذلك » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب استعمال البقر للحراثة ، من كتاب المزارعة ، وفي : باب حدثنا أبو اليمان ، أخبر ناشعيب ... ، من كتاب الأنبياء ، و في : باب قول النبي ﷺ لو كنت متخذا خليلا ... ، من كتاب فضائل أصحاب النبي عَلَيْكُ . صحيح البخاري ٢١٢/٤، ١٣٦/٣ ، ٧٠ . ومسلم ، في : باب من فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ١٨٥٧/٤ .

كَا أخرجه الترمذي ، في : باب حدثنا عبد بن حميد ... ، من أبواب المناقب . عارضة الأحوذي ١٤٠/١٣ .

[ ٢١٥/٤ ظ ] وتكونُ فيها حِجارَةٌ تَتَعَلَّقُ فيها السِّكَّةُ(١) ، وتكونُ رَخْوةً الشرح الكبير يَسْهُلُ حَرْثُها ، ولا تَنْضَبطُ بالصِّفَةِ ، فتَحتاجُ إلى الرُّؤْيةِ . وأمَّا تَقْدِيرُ العَمَل ، فيجوزُ بأحَد شَيْقَيْن ؛ إمّا بالمُدَّةِ ، كَيُوْم ، وإمّا بمَعْرفة الأرْض ، كهذه القِطْعةِ ، أو مِن هلهنا إلى هلهنا ، أو بالمِساحة ِ ، كَجَريبِ أو جَريبَيْن ، أو كذا ذِراعًا في كذا ، كلَّ ذلك جائِزٌ ؛ لحُصُول العِلْم به . فإن قَدَّرَهُ بالمُدَّةِ ، فلا بُدَّ مِن مَعْرفةِ البَقَر التي يَعْمَلُ عليها ؟ لأنَّ الغَرَضَ يَخْتَلِفُ باخْتِلافِها ، في القُوَّةِ والضَّعْفِ . ويجوزُ أن يَسْتَأْجرَ البَقَرَ مُفْرَدَةً ؟ ليَتَوَلَّى رَبُّ الأرْضِ الحَرْثَ بها ، ويَجُوزُ أَن يَسْتَأْجِرَها مع صاحِبها ، ويجوزُ اسْتِعْجارُها بآلَتِها ، وبدُونِها وتكونُ الآلَةُ مِن عندِ صاحِب الأَرْض ، ويجوزُ اسْتِعْجارُ البَقَر وغيرها لدِراس (٢) الزَّرْعِ ؛ لأَنُّهَا مَنْفَعةٌ مُباحةٌ مَقْصُودَةٌ ، أَشْبَهَتِ الحَرْثَ . ويجوزُ على مُدَّةٍ أو زَرْعٍ إ مُعَيَّنِ ، أو مَوْصُوفٍ ، كَمَا ذَكَرْنا في الحَرْثِ . ومتى كان على مُدَّةٍ ، احْتِيجَ إلى مَعْرِفةِ الحَيوانِ ؛ لأنَّ الغَرَضَ يَخْتَلِفُ به ، فمنه ما رَوْثُه طاهِرٌ ومنه نَجِسٌ ، ولا يَحْتاجُ إلى مَعْرِفةِ عَيْنِ الحَيوانِ . ويجوزُ أن يَسْتَأْجِرَ الحَيَوانَ بآلَتِه وغيرِها ، مع صاحِبه ومُنْفَردًا ، كما ذَكَرْنا في الحَرْثِ .

> فصل : ويجوزُ اسْتِئْجارُ غَنَم لتَدُوسَ له طِينًا أو زَرْعًا . ولأصحاب الشافعيِّ فيه وَجْهٌ ، أنَّه لا يجوزُ ؛ لأنَّها مَنْفعَةٌ غيرُ مَقْصُودةٍ مِن هذا الحَيَوانِ .

<sup>(</sup>١) السكة: حديدة المحراث التي يحرث بها.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ للواس ﴾ .

ولنا ، أنَّها مَنْفعةٌ مُبَاحةٌ يُمْكِنُ اسْتِيفاؤُها ، أَشْبَهَتْ سائِرَ المَنافع ِ المُباحة ِ ، وكالتي قبلَها .

فصل : فإنِ اكْتَرَى حَيُوانًا لِعَمَل لَم يُخْلُقُ له ، كَمَن اسْتَأْجَرَ البَقرَ للرُّكُوبِ أَو الحَمْلِ ، أَو الإبلَ والحُمْرَ (() للحَرْثِ ، جازَ ؛ لأنَّها مَنْفَعة مُقْصُودَة أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُها مِن الحَيوانِ لَم يَرِدِ الشَّرْعُ بَتَحْرِيمِها ، فجازَ ، كالتى خُلِقَتْ له ، ولأنَّ مُقْتَضَى المِلْكِ جَوازُ التَّصرُّفِ بكلِّ ما تَصْلُحُ له العَيْنُ المَمْلُوكَةُ ويُمْكِنُ تَحْصِيلُها منها ، ولا يَمْتَغَعُ ذلك إلا بمُعارِض العَيْنُ المَمْلُوكَةُ ويُمْكِنُ تَحْصِيلُها منها ، ولا يَمْتَغَعُ ذلك إلا بمُعارِض العَيْنُ المَمْلُوكَةُ ويُمْكِنُ تَحْصِيلُها منها ، ولا يَمْتَغُعُ ذلك إلا بمُعارِض على راجِح ، أو ما وَرَد بتَحْرِيمِه نَصُّ أَو قِياسٌ صَحِيحٌ ، أو رُجْحانُ مَضَرَّةً على مَنْعَة ، ولم يُوجَدُ واحدٌ منها ، وكَثِيرٌ مِن الناسِ يَحْمِلُونَ على البَقرِ ويَرْكُبُونَها ، وفى بعض البِلادِ يُحْرَثُ على الإبلِ والبغالِ والحَمِيرِ ، النَّقرِ ويَرْكُبُونَها ، وفى بعض البِلادِ يُحْرَثُ على الإبلِ والبغالِ والحَمِيرِ ، النَّقَر ويَرْكُبُونَها ، وفى بعض البِلادِ يُحْرَثُ على الإبلِ والبغالِ والحَمِيرِ ، فيكُونُ مَعْنَى خَلْقِها لِلْحَرْثِ ، إن شاء اللهُ تعالى ، أنَّه مُعْظُمُ نَفْعِها ، ولا يَعْنَى خَلْقِها لِلْحَرْثِ ، إن شاء اللهُ تعالى ، أنَّه مُعْظَمُ نَفْعِها ، ولا يَمْنَعُ ذلك الانْتِفاعَ بها في شيءَ آخَرَ ، كَاأَنَّ الخَيْلُ خُلِقَتُ للرُّكُوبِ والزِّينَة ، ويُعورُ اسْتِعمالُه في الأَدْوِيةِ وغيرِها . ويُبوزُ اسْتِعمالُه في الأَدْوِيةِ وغيرِها .

فصل: ويجوزُ اسْتِئْجارُ بَهِيمَةٍ لإِدارةِ الرَّحَى ، ويَفْتَقِرُ إِلَى شَيْئَيْنَ '' ؟ مَعْرِفَةُ الحَجَرِ [ ٢١٦/٢ و ] بالمُشاهَدَةِ أو الصِّفَةِ ؟ لأَنَّ عَمَلَ البَهِيمةِ يَخْتَلِفُ فيه بِثَقَلِه وخِفَّتِه ، فيَحْتاجُ صاحِبُها إلى مَعْرِفَتِه . الثانى ، تَقْدِيرُ العَمَلِ بالزَّمانِ ، كيَوْمٍ أو يَوْمَيْن ، أو بالطَّعام ، فيقولُ : قَفِيزًا – أو – أو بالعَملِ بالزَّمانِ ، كيَوْمٍ أو يَوْمَيْن ، أو بالطَّعام ، فيقولُ : قَفِيزًا – أو –

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الحميرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ شيء ﴾ .

قَفِيزَيْن . وذِكْرُ جنْس المَطْحُونِ إن كان يَخْتَلِفُ ؛ لأنَّ منه ما يَسْهُلُ الشرح الكبير طَحْنُه ، ومنه ما يَشُقُّ . وإنِ اكْتَراها لإدارَةِ دُولابِ ، فلا بُدَّ مِن مُشاهَدَتِه ومُشاهَدةِ دِلائِه ، لاخْتِلافِها ، وتَقْدِيرِ ذلك بالزَّمانِ أو مِلْءِ هذا الحَوْض . وكذلك إنِ اكْتَراها للسَّقْي بالغَرْب(١) ، فلا بُدَّ مِن مَعْرِفَتِه ؟ لأَنَّه يَخْتَلِفُ بَكِبَره وصِغَره . ويُقَدَّرُ بالزَّمانِ ، أو بعَدَدِ الغُرُوبِ ، أو بِمِلْءِ بِرْكَةٍ ، ( ولا ٢ يجوزُ تَقْدِيرُ ذلك بِسَقْى ِ أَرْضٍ ؟ لأَنَّ ذلك يَخْتَلِفُ ، فقد تكونُ الأرْضُ شَدِيدَةَ العَطَشِ لا يَرْوِيها القَلِيلُ ، وتكونُ قَريبةَ العَهْدِ بالماءِ فَيَكْفِيها (٢) اليَسِيرُ . وإن قَدَّرَه بسَقْى ماشِيَةٍ ، احْتَمَلَ أن لا يجوزَ ؛ لذلك . ويَحْتَمِلُ الجوازُ ؛ لأَنَّ شُرْبَها يَتَقارَبُ في الغالِب . ويجوزُ اسْتِئْجارُ ُ دابَّةِ لِيَسْتَقِيَ عليها ماءً ، ولا بُدُّ مِن مَعْرِ فةِ الآلةِ التي يَسْتَقِي فيها ؛ مِن رَاويةٍ أو قِرَبِ أو جِرارٍ ، إمَّا بالرُّؤيةِ ، وإمَّا بالصِّفَةِ . ويُقَدِّرُ العَمَلَ بالزَّمانِ ، أو بالعَدَدِ ، أو بِمِلْءِ شيءٍ مُعَيَّن ، فإن قَدَّرَه بعَدَدِ المرَّاتِ ، احْتاجَ إلى مَعْرِ فَةِ المَكانِ الذي يَسْتَقِي منه ، والذي يَذْهَبُ إليه ؛ لأنَّ ذلك يَخْتَلِفُ بالقُرْب والبُعْدِ ، والسُّهُولةِ والحُزُونَةِ ، وإن قَدَّرَه على (٤) شيءِ مُعَيَّن ، احْتاجَ إلى مَعْرَفَتِه ، ومَعْرِفة ما يَسْتَقِى منه . ويجوزُ أَن يَكْتَر ىَ البَهيمةَ بِآلَتِها وبدُونِها ، مع صاحِبها ووَحْدَها . فإذِ اكْتَراها لِبَلِّ تُرابِ مَعْرُوفٍ ، جازَ ؛ لأنَّه يُعْلَمُ

<sup>(</sup>١) الغرب: الدلو الكبير.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : « فيرويها » .

<sup>(</sup>٤) في م: « إلى ».

الشرح الكيم

بالعُرْفِ . وكلَّ مَوْضِع وقَع العَقْدُ على مُدَّة ، فلا بُدَّ مِن مَعْرِ فَة الظَّهْرِ الذي يَعْمَلُ عليه ؛ لأنَّ الغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلافِها في القُوَّةِ والضَّعْف . وإن وقَع على عَمَل مُعَيَّن ، لم يَحْتَجْ إلى ذلك ؛ لأنَّه لا يَخْتَلِفُ . ويَحْتَمِلُ أن يَحْتاجَ إلى ذلك في اسْتِقاءِ الماءِ عليه ؛ لأنَّ منه ما رَوْثُه وجِسْمُه طاهِرٌ ، كالخَيْلِ والبَقَرِ ، ومنه ما رَوْثُه نَجِسٌ وفي جِسْمِه اخْتِلافٌ ، كالبِغَالِ ، فرُبما نَجْسَ والبَقرِ ، ومنه ما رَوْثُه نَجِسٌ وفي جِسْمِه اخْتِلافٌ ، كالبِغالِ ، فرُبما نَجْسَ يَدَ المُسْتَقِى أو دَلْوَه ، فيَتَنَجَّسُ الماءُ به ، فيَخْتَلِفُ الغَرَضُ بذلك ، فاحْتِيجَ إلى مَعْرِفَتِه .

٢١٨٥ – مسألة : يجوزُ ( اسْتِئْجارُ رَجُلِ ليَدُلَّهُ على طَرِيقِ ) لأنَّ النبيَّ عَلِيْلِيَّةٍ وأبا بكرٍ اسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللهِ بنَ الأَرَيْقِطِ هادِيًا خِرِّيتًا(١) . وهو الماهِرُ بالهِدايةِ ، ليَدُلَّهُما على الطَّرِيقِ إلى المَدِينةِ .

٢١٨٦ – مسألة : (و) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ (رَحِّى لِطَحْنِ قُفْزَانٍ مَعْلُومةٍ )ويَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفة جِنْسِ المَطْحُونِ ؛ بُرًّا ، أو شَعِيرًا ، أو ذُرَةً ، أو غيرَه ؛ لأنَّ ذلك يَخْتَلِفُ ، فمنه ما يَسْهُلُ ٢١٦/٤ ظ طَحْنُه ، ومنه ما يَعْسُرُ ، فاحْتِيجَ إِلَى مَعْرِفَتِه ، لتَزُولَ الجَهالَةُ .

فصل : يجوزُ اسْتِئْجارُ كَيّالٍ ، ووَزَّانٍ لِعَمَلِ مَعْلُومٍ ، أو فى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ . وبه قال مالك ، والثَّوْرِئُ ، والشافعيُ ، وأصحابُ الرَّأْي . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ، وقد رُوِيَ في حَدِيثِ سُويدِ بنِ قَيْسٍ : أتانا رسولُ اللهِ

\نصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٢٩/١٠ .

عَيْضَةُ فَاشْتَرَى مِنَّا رَجَلٌ سَرَاوِيلَ ، وثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بأَجْرٍ ، فقال رَسُولُ اللهِ الشرح الكبير عَلِيْنَةً : « زَنْ وأَرْجِحْ » . رَواه أبو داؤدَ (') .

فصل: ويجوزُ اسْتِعْجارُ رَجُلِ لِيُلازِمَ غَرِيمًا تُسْتَحَقُّ مُلازَمَتُه. وقد رُوِيَ عن أَحمدَ أَنَّه كَرِهَ ذلك ، وقال : غيرُ هذا أعْجَبُ إلى . وإنَّما كَرِهَه ؟ لأَنَّه يَقُولُ إلى الخُصُومَةِ ، وفيه تَضْيِيقٌ على المُسْلِم ، ولا يَأْمَنُ أَن يكونَ ظَالِمًا فيُساعِدَه على ظُلْمِه. ورُوِيَ عنه أَنَّه قال : لا بَأْسَ به ؟ لأنَّ الظاهِرَ أَنَّه مُحِقُّ (٢) ، فإنَّ الحاكِمَ في الظاهِرِ لا يَحْكُمُ إلَّا بحَقٍّ ، ولهذا أَجَزْنا للمُوكِّل فِعْلَه.

فصل: ويجوزُ الاستِعْجارُ لِحَفْرِ الآبارِ والأَنْهارِ والقُنِيِّ ؛ لأَنَّها مَنْفَعةً مَعْلُومةً ، يجوزُ أَن يَتَطَوَّعَ بها ، "الرجلُ على غيرِه" ، فجازَ الاستِعْجارُ عليها ، كالخِدْمَة . ولابُدَّ مِن تَقْدِيرِ العَمَلِ بمُدَّةٍ أَو عَمَلِ مُعَيَّنِ ، فإن قَدَّرَهُ بمُدَّةٍ ، نحوَ أَن يَسْتَأْجِرَه شَهْرًا لِيَحْفِرَ لَه بِعُرًا أَو نَهْرًا ، لَم يَحْتَجُ إلى مَعْرِفةِ القَدْرِ ، وعليه الحَفْرُ في ذلك الشَّهْرِ ، قليلًا حَفَر أو كثيرًا . قال شيخُنا نَ : ويَفْتَقِرُ إلى مَعْرِفةِ الأَرْضِ التي يَحْفِرُ فيها . وقال بعضُ أصحابِنا : لا يَحْتاجُ إلى ذلك ؛ لأَنَّ الغَرَضَ لا يَخْتَلِفُ بذلك . والأَوَّلُ أَوْلَى ، إن شاءَاللهُ تعالى ؛ لأَنَّ الأَرْضِ الصَّلْبَةَ يَشُقُّ حَفْرُها ، واللَّيُنَةَ يَسْهُلُ . أَوْلَى ، إن شاءَاللهُ تعالى ؛ لأَنَّ الأَرْضِ الصَّلْبَةَ يَشُقُّ حَفْرُها ، واللَّيُنَةَ يَسْهُلُ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٠٢/١١ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( بحق ) .

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من : تش ، م .

<sup>(</sup>٤) في المغنى ٣٧/٨ .

وإن قَدَّرَه بالعَمَل ، فلابُدَّ مِن مَعْرفة المَوْضِع بالمُشاهَدة ؛ لكُونِها تَخْتَلِفُ بالسُّهُولةِ والصَّلَابَةِ ، ولذلك (١) لا يَنْضَبطُ بالصِّفَةِ ، ويَعْرِفُ دَوْرَ البُّر ، وعُمْقَها ، وطُولَ النَّهْر ، وعَرْضَه ، وعُمْقَه ؛ لأنَّ العَمَلَ يَخْتَلِفُ بذلك . وإذا حَفَر بئرًا فعليه شَيْلُ التُّراب ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه الحَفْرُ إِلَّا بذلك ، فقد تَضَمَّنه العَقْدُ . فإن تَهَوَّرَ تُرابٌ مِن جانِبَيْها أو سَقَطَتْ فيه بَهيمةٌ أو نحو ذلك ، لم يَلْزَمْه شَيْلُه ، وكان على صاحِب البئر ؛ لأنَّه سَقَطَ فيها مِن مِلْكِه ، ولا يَتَضَمَّنُ عَقْدُ الإجارَةِ رَفْعَه . وإن وَصَل إلى صَخْرةٍ أو جَمادٍ يَمْنَعُ الحَفْرَ ، لم يَلْزَمْه حَفْرُه ؟ لأَنَّ ذلك مُخالِفٌ لِما شاهَدَه مِنَ الأرضِ ، وإنَّما اعْتُبِرَتْ مُشاهَدَةُ الأرْضِ ؛ لأنَّها تَخْتَلِفُ ، فإذا ظَهَر فيها ما يُخالِفُ المُشاهَدَةَ ، كان له الخِيارُ في الفَسْخِ ، فإن فَسَخ ، كان له مِنَ (١) الأَجْرِ بِحِصَّةِ مَا عَمِلَ ، فَيُقَسَّطُ الأَجْرُ على مَا بَقِيَ وَمَا عَمِلَ ، فيقال : كَمَ أَجْرُ مَا عَمِلَ ، وَكَمَ أَجْرُ مَا بَقِيَ ؟ فَيُقَسَّطُ [ ٢١٧/٤ و ] الأَجْرُ المُسَمَّى عليهما . ولا يجوزُ تَقْسِيطُه على عَدَدِ الأَذْرُ عِ ؟ لأَنَّ أَعْلَى البئر يَسْهُلُ نَقْلُ التُّرابِ منه ، وأَسْفَلَه يَشُقُّ ذلك فيه . وإن نَبَع منه ما مَنَعَه مِنَ الحَفْر ، فهو كالصَّخْرةِ ، على ما ذَكَرْنا .

فصل : ويجوزُ اسْتِئْجارُ ناسِخ لِيَنْسَخَ له كُتُبًا مِنَ الفِقْهِ والحَدِيثِ والشَّعْرِ المُباحِ ، أو سِجِلَّاتٍ ، نَصَّ عليه في رواية ِ مُثَنَّى بن ِ جامِع ٍ ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وَذَلَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ﴿ م ﴾ .

وسَأَلَه عن كِتابَةِ الحَدِيثِ بالأَجْرِ ، فلم يَرَ به بَأْسًا . ولابُدَّ مِنَ التَّقْدِيرِ الشرح الكبر بالمُدَّةِ أو العَمَل ، فإن قَدَّرَه بالعَمَل ، ذَكَر عَدَدَ الوَرَقِ ، وقَدْرَه ، وعَدَدَ السُّطُورِ في كلِّ ورَقَةٍ ، وقَدْرَ الحَواشِي ، ودِقَّةَ القَلَم وغِلَظَه . فإن عَرَفَ الخَطُّ بالمُشاهَدَةِ ، جازَ ، وإن أَمْكَنه (١) بالصِّفَةِ ضَبَطَه ، وإلَّا فلا بُدَّ مِنَ المُشاهَدةِ ؛ لأنَّ الأَجْرَ يَخْتَلِفُ باخْتِلافِه . ويجوزُ تَقْدِيرُ الأَجْرِ بأَجْزاءِ الفَرْعِ ، وبأَجْزاء الأصْل . وإن قاطَعَه على نَسْخِ الأَصْل بأَجْرِ واحدٍ ، جازَ . وإن أَخْطَأُ بالشَّيءِ اليَسِيرِ ، عُفِيَ عنه ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه . وإن كان كَثِيرًا بحيث يَخْرُجُ عن العادَةِ ، فهو عَيْبٌ يُرَدُّ به . وقال ابنُ عَقِيلِ : ليس له مُحادَثَةُ غيرِه حالَ النَّسْخِ . ولا التَّشاغُلُ بما يَشْغَلُ سِرَّه ويُوجِبُ غَلَطَه ، ولا لغيره تَحْدِيثُه وشَغْلُه . وكذلك الأعْمالُ التي تَخْتَلُّ بشَغْلِ السِّرِّ والقَلْبِ ، كالقِصارَةِ والنِّساجَةِ ونحوهما . ويجوزُ أن يَسْتَأْجرَ على نَسْخ ِ مُصْحَف ، في قول أَكْثَر أَهْل العِلْم ؛ منهم جابرُ بنُ زَيْدٍ ، ومالِكُ بنُ دِينارٍ ، وبه قال أبو حنيفةَ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال ابنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ أَن يَسْتَأْجِرَ الرَجَلَ شَهْرًا ، ويَسْتَكْتِبَه مُصْحَفًا . وكَرهَ عَلْقَمةُ كِتابَةَ المُصْحَفِ بالأَجْر ، ولَعَلَّه يَرَى ذلك ممّا يَخْتَصُّ كَوْنَ فاعِله مِن أهل القُرْبَةِ ، فكر هَ الأَجْرَ عليه ، كالصَّلاة . ولنا ، أَنَّه فِعْلَ مُباحٌ يجوزُ أَن يَنُوبَ فيه الغيرُ عن الغير ، فجازَ أَخْذُ الأَجْرِ عليه ،

<sup>(</sup>١) في م : ( أمكن ضبطه ) .

الشرح الكبير كَكِتابَةِ الحَدِيثِ، وقد جاء في الخَبَرِ: «أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهي(١٠).

فصل : يَجوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ لحَصادِ زَرْعِه ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . وكان إبراهيمُ بنُ أَدْهَمَ يُؤْجِرُ نَفْسَه لحَصادِ الزَّرْعِ ِ. ويجوزُ تَقْدِيرُه بمُدَّةٍ وبِعَمَلِ ، مثلَ أَن يُقاطِعَه على حَصادِ زَرْ ع مُعَيَّن . ويجوزُ أَن يَسْتَأْ جرَ رجلًا لِسَقْى زَرْعِه وتَنْقِيَتِه ودياستِه(٢) ونَقْلِه إلى مَوْضِع ٍ مُعَيَّن ٍ. ويجوزُ أن يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا يَحْتَطِبُ له ؛ لأنَّه عَمَلٌ مُباحٌ ، تَدْخُلُه النِّيابةَ ، أشْبَهَ حَصادَ الزَّرْعِ . قال أحمدُ في رجل اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا على أن يَحْتَطِبَ له على حِمارَيْن كُلُّ يَوْمٍ ، فكان الرجلُ يَنْقُلُ عليهما وعلى حَمِيرٍ لرجل آخَرَ ، ويَأْخُذُ منه الأَجْرَةَ ، فإن كان يَدْخُلُ عليه ضَرَرٌ ، يَرْجِعُ [ ٢١٧/٤ ظ ] عليه بالقِيمَةِ . وظاهِرُ هذا أن المُسْتأَجِرَ يَرْجعُ على الأجيرِ بقِيمَةِ ما اسْتَضَرَّ باشْتِغالِه عن عَمَلِه ؛ لقولِه : إن كان يَدْخُلُ عليه ضَرَرٌ ، يَرْجِعُ(٢) بالقِيمَةِ . فاعْتَبَرَ الضَّرَرَ . وظاهِرُ هذا أنَّه إذا لم يَسْتَضِرُّ ، لا يَرْجعُ بشيء ؟ لأنَّه اكْتَراه لَعَمَل ِ فَوفَّاه على التَّمام ِ ، فلم يَلْزَمْه شيءٌ ، كما لو اسْتَأْجَرَه لِعَمَل ، فكان يَقْرَأُ القُرآنَ في حال عَمَلِه ، فإن ضَرَّ المُسْتَأْجِرَ ، رَجَع عليه بقِيمَةِ ما فَوَّتَ عليه . ويَحْتَمِلُ أَنَّه أرادَ أَنَّه يَرْجِعُ عليه بقِيمَةِ ما عَمِلَه لغيره ؟ لأنَّه صَرَف مَنافِعَه المَعْقُودَ عليها إلى عَمَل غير المُسْتَأُجر ، فكان عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخـاري ، في : باب.ما يعطى في الرقية على أحياء العرب ، من كتاب الإجارة ، وفي : باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ، من كتاب الطب . صحيح البخاري ١٢١/٣، ١٢١/٧ .

<sup>(</sup>٢) في م : و دياسه ، .

<sup>(</sup>٣) في م: ( رجع ) .

قِيمَتُها ، كما لو عَمِلَ لِنَفْسِه . وقال القاضي : معناه أنَّه يَرْجِعُ عليه بالأَجْرِ الشرح الكبير الذي أُخَذَه مِنَ الآخَر ؛ لأَنَّ مَنافِعَه في هذه المُدَّةِ مَمْلُوكَةٌ لغيره ، فما حَصَل في مُقابَلَتِها يكونُ للذي اسْتَأْجَرَه .

> فصل : يجوزُ الاستِئجارُ لِاسْتِيفاءِ القِصاص ، في النَّفْس وما دُونَها . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال أبو حنيفةَ : لا يجوزُ في النَّفْس ؛ لأنَّ عَدَدَ الضَّرَباتِ يَخْتَلِفُ ، ومَوْضِعُ الضَّرَباتِ غيرُ مُتَعَيَّن ي ، إِذْ يُمْكِنُ أَن يَضْرِ بَ ممّا يَلِي الرَّأْسَ ، وممّا يَلِي الكَّتِفَ ، فكان مَجْهُولًا . ولَنا ، أَنَّه حَقٌّ يجوزُ التَّوْكِيلُ في اسْتِيفائِهِ ، لا يَخْتَصُّ فاعِلُه بكَوْنِه (١) مِن أَهْلِ القُرْبَةِ ، فجازَ الاسْتِئْجارُ عليه ، كالقِصاص في الطَّرفِ . وقولُه : إِنَّ عَدَدَ الضَّرَباتِ يَخْتَلِفُ وهِو مَجْهُولٌ . يَبْطُلُ بِخِياطَةِ الثَّوْبِ ، فإنَّ عَدَدَ الغَرَزاتِ مَجْهُولٌ . وقولُه : إن مَحَلَّه غيرُ مُتَعَيَّن ٍ . قلنا : هو مُتَقارِبٌ ، فلا يَمْنَعُ ذلك صِحَّته ، كمَوْضِع ِ الخِياطةِ مِن حاشِيَةِ الثَّوْبِ .

> فصل : ويجوزُ أن يَسْتَأْجرَ سِمْسارًا يَشْتَرى له ثِيابًا . ورَخُّصَ فيه ابنُ سِيرِينَ ، وعَطاءٌ ، والنَّخَعِيُّ . وكَرِهَه الثَّوْرِيُّ ، وحَمَّادٌ . ولَنا ، أَنَّها مَنْفَعَةٌ مُباحةٌ تجوزُ النِّيابةُ فيها ، فجازَ الاسْتِئْجارُ عليها ، كالبناءِ . وتجوزُ على مُدَّةٍ مَعْلُومةٍ ، مثلَ أن يَسْتَأْجِرَه عَشَرَةَ أيام يَشْتَرى له فيها ؛ لأنَّ المُدَّةَ مَعْلُومةٌ ، والعَمَلَ مَعْلُومٌ ، فأشْبَهَ الخَيّاطَ والقَصّارَ . وإن عَيَّنَ العَمَلَ دُونَ الزَّمانِ ، فَجَعَلَ له مِن كُلِّ أَلْفِ دِرْهَم ِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، صَحَّ أيضًا . وإن

<sup>(</sup>١) في تش ، م : ﴿ أَنْ يَكُونَ ﴾ .

قال : كُلَّما اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا فلَكَ دِرْهَمَّ أَجْرًا . وكانتِ الثِّيابُ مَعْلُومةً بصِفَةٍ ، أُو مُقَدَّرَةً بَثَمَن ِ ، جازَ ، وإن لم تَكُنْ كذلك ، فظاهِرُ كلام أحمدَ ، أنَّه لا يجوزُ ؛ لأنَّ الثِّيابَ تَخْتَلِفُ باخْتِلافِ أَثْمانِها ، والأُجْرُ يَخْتَلفُ باخْتِلافِها . فإن اشْتَرَى فله أَجْرُ مِثْلِه . وهذا قولُ أَبِي ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لأَنُّه عَمِلَ عَمَلًا بِعِوض لم يُسَلُّمُ له، فكان له أَجْرُ المِثْل ، كسائِر الإجارات الفاسِدَةِ. فصل : وإنِ اسْتَأْجَرَه لِيَبِيعَ له ثِيابًا بعَيْنِها ، [ ٢١٨/٤ و ] صَحَّ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ ذلك يتَعَذَّرُ عليه ، فأشْبَهَ ضِرابَ الفَحْلِ ، وحَمْلَ الحَجَرِ الكَبيرِ . ولَنا ، أنَّه عَمَلٌ مُباحٌ مَعْلُومٌ ، تجوزُ النِّيابةُ فيه ، فجازَ الاسْتِئْجارُ عليه ، كَشِراءِ الثِّيابِ ؛ ولأنَّه يجوزُ الاسْتِعْجارُ عليه مُقَدَّرًا بزَمَنِ ، فجاز مُقَدَّرًا بالعَمَل ، كالخِياطَةِ . وقولُهم : إنه يتَعَذَّرُ . مَمْنُوعٌ ؛ فإنَّ الثِّيابَ لا تَنْفَكُّ عن راغبِ فيها ، ولذلك صَحَّتِ المُضارَبةُ ، ولا تكونُ إلَّا بالبَّيْعِ والشِّراء ، بخِلافِ ما قاسُوا عليه ، فإنَّه يتَعَذَّرُ . وإنِ اسْتَأْجَرَه على شِراءِ ثِيابٍ مُعَيَّنةٍ من رَجُلٍ مُعَيَّن ، ( أو على بيعِها مِن رجل مُعَيَّن ١ ) ، احْتَمَلَ أَن لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه قد يتَعَذَّرُ ، لامْتِناعِ صاحِبِها مِنَ البَيْعِ ِ ، فَيَتَعَذَّرُ تَحْصِيلُ العَمَل بحُكْم الظاهِرِ ، بخِلافِ البَيْعِ ِ . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحُّ ؛ لأنَّه مُمْكِنَّ في الْجُملةِ ، فإن حَصَل مِن ذلك شيءٌ ، اسْتَحَقَّ الأَجْرَ ، وإلَّا بَطَلَتِ الإجارَةُ ، كما لو لَمْ يُعَيِّن البائِعَ ولا المُشْتَرِيَ .

الإنصاف .....ا

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

فَصْلُ : الضَّرْبُ الثَّانِي ، عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ ، مَضْبُوطَةٍ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ ، مَضْبُوطَةٍ اللَّهِ عِلْمَاتٍ ، كَالسَّلَمِ ؛ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، وَبِنَاءِ ١٣١٦ وَ الرَّهِ وَكُلْ يَكُونُ الْأَجِيرُ فِيهَا إِلَّا آدَمِيًّا جَائِزَ التَّصَرُّفِ ، وَيُسَمَّى الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ .

فصل: قال الشيخ ، رَحِمَه الله : ( الضَّرْبُ الثانى ، عَقْدٌ على مَنْفَعَة السر الكبير في الذِّمَة ، مَضْبُوطة بِصِفَات ، كالسَّلَم ؛ كخِياطَة ثَوْب ، وبناء دار ، وكمْل إلى مَوْضِع مُعَيَّن . ولا يكونُ الأَجِيرُ فيها إلَّا آدِميًّا جائِزَ التَّصَرُّف ، ويُسمَّى الأَجِيرَ المُشْتَركَ ) يجوزُ للآدَمِيِّ أَن يُوْجِرَ نَفْسَه ، بغيرِ خِلاف ، وقد أَجَرَ مُوسَى ، عليه السلام ، نَفْسَه لرِعايةِ الغَنَم ، واسْتَأْجَرَ النبيُ عَلَيْكُ وأَبِهِ وَلَهُ وَابُو بكر ، رَضِى الله عنه ، رَجُلًا ليَدُلَّهُما على الطَّرِيق (١) ؛ لأنَّه يجوزُ للانتِفاع به مع بقاء عَيْنِه ، أَشْبَهَ الدُّورَ ، ثَمْ إنَّ إجارَتَه تَقَعُ على مَوْصُوفٍ في الذَّمَة لم في الذَّمَة ، كالسَّلَم ، ومتى كانت (٢) على عَمَل مَوْصُوفٍ في الذَّمَة لم

فائدة : قولُه : الضَّرْبُ الثَّانِي ، عَقْدٌ على مَنْفَعَةٍ فى الذَّمَّةِ ، مَضْبُوطَةٍ بصِفاتِ الإنصاف كالسَّلَمِ ؛ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، وبِناءِ دَارٍ ، وحَمْلِ إلى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ . هذا صحيحٌ بلا نِزاعٍ ، ويَلْزَمُه الشَّروعُ فيه عَقِبَ العَقْدِ ، فلو تَرَكَ ما يَلْزَمُه ، قال الشَّيْخُ تَقِيُّ

يَكُنِ الأَجِيرُ فِيها إِلا آدَمِيًّا جائِزَ التَّصَرُّفِ ؛ لأنَّ الذِّمَّةَ لا تكونُ لغير الآدَمِيّ ،

ولا تَثْبُتُ المُعاوَضَةُ لِعَمَل في الذِّمَّةِ لغيرِ جائِزِ التَّصَرُّفِ ، ولابُدَّ أن يكونَ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۱۲۹/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ كَانَ ﴾ .

المنه وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ ، كَقَوْلِهِ : اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَخِيطُ لِيَ هَذَا الثُّوْبَ فِي يَوْمٍ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحُّ .

الشرح الكبير العَمَلُ الذي يَتَعَلَّقُ بالذِّمَّةِ مَضْبوطًا بصِفاتِ السَّلَمِ ليَحْصُلَ العِلْمُ به (اوقد ذكرنا ذلك ' . ويُسَمَّى الأجيرُ فيها الأجيرَ المُشْتَرَكَ ، مثلَ الخَيّاطِ الذي يَتَقَبَّلُ الخِياطَةَ لَجَماعَةٍ ، وكذلك القَصَّارُ ، ومَن في معناه ، فتكونُ مَنْفَعَتُه مُشْتَرَكةً بينهم .

٢١٨٧ – مسألة : ﴿ وَلا يجوزُ الجَمْعُ بين تَقْدِيرِ المُدَّةِ والعَمَلِ ، كَقُوْلِه : اسْتَأْجَوْتُكَ لِتَخِيطَ لِيَ هذا الثَّوْبَ في يوم ِ . وعنه ، يجوزُ ) لا يجوزُ الجَمْعُ بينَ تَقْدِيرِ المُدَّةِ والعَمَلِ ، كَقَوْلِه : اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَخِيطَ لِيَ هذا الثُّوْبَ في يَوْمٍ . أو : تَبنيَ هذه [ ٢١٨/٤ ظ ] الدَّارَ في شَهْرٍ . وهو قولَ

الدِّينِ : بلاعُدْرِ فَتَلِفَ ،ضَمِنَ بسَبَيه ، وله الاسْتِنابَةُ ، فإنْ مَرِضَ أو هرَبَ ، اكْتَرَى مَنْ يَعْمَلُ عَلَيه ، فإنْ شَرَطَ مُباشَرَتَه له بنَفْسِه ، فلا ، ولا اسْتِنابَةَ إِذَنْ . نقَلَ حَرْبٌ ، في مَن دفَع إلى خَيَّاطٍ ثَوْبًا ليَخِيطُه ، فقطَعَه ، ودفَعَه إلى خَيَّاطٍ آخَرَ ، قال : لا ، إِنْ فَعَلَ ضَمِنَ . قال المُصَنِّفُ في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، والشَّارِحُ : فإنِ اخْتَلَفَ القَصْدُ ، كُنَسْخِ كِتَابٍ ، لم يَلْزَمِ الأَجِيرَ أَنْ يُقِيمَ مُقامَه ، ولو أقامَ مُقامَه ، لم يَلْزَمِ المُكْتَرِيَ قَبُولُه ، فلو تَعَذَّرَ فِعْلُ الأَجيرِ بَمَرَضٍ أَو غيرِه ، فله الفَسْخُ . ويأْتِي ذلك في قوْلِه : ومَنِ اسْتُؤْجِرَ لَعَمَلِ شيءٍ ، فمَرِضَ .

قوله : ولا يَجُوزُ الجَمْعُ بينَ تَقْدِيرِ المُدَّةِ والعَمَلِ ، كَفَوْلِه : اسْتَأْجَرْتُك لتَخِيطَ ليَ هذا الثُّوْبَ في هذا اليُّوم –هذا المذهبُ ،وعليه الأصحابُ ،وقدُّموه –ويَحْتَمِلُ

<sup>. (</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

أبي حنيفة ، والشافعي ؛ لأنَّ الجَمْعَ بينهما يَزِيدُ الإجارَةَ غَرَرًا لاحاجَةَ إليه ؛ لأنَّه قد يَفْرَغُ مِنَ العَمَلِ قبلَ انقضاءِ المُدَّةِ ، فإنِ اسْتُعْمِلَ فى بَقِيَّةِ المُدَّةِ ، فقد زادَ على ما وَقع عليه العَقْدُ ، وإن لم يَعْمَلْ ، كان تاركا للعَمَلِ فى بعض المُدَّةِ ، فهذا غَرَرٌ قد أَمْكَنَ التَّحرُّرُ منه ، ولم يُوجَدْ مِثلُه فى محلِّ الوفاق ، فلم يَجْزِ العَقْدُ معه . ورُوى عن أحمدَ فى مَن اكْتَرَى دابَّةً إلى مَوْضِع على فلم يَجْزِ العَقْدُ معه . ورُوى عن أحمدَ فى مَن اكْتَرَى دابَّةً إلى مَوْضِع على أن يَدْخُلَه فى سِتِّ ، قال : قد أضرَّ به . فقيل : يَرْجِعُ عليه بالقِيمَة ؟ قال : لا ، يُصالِحُه (١٠) . وهذا يَدُلُ على جَوازِ تَقْدِيرِهما عليه بالقِيمَة ؟ قال : لا ، يُصالِحُه (١٠) . وهذا يَدُلُ على جَوازِ تَقْدِيرِهما العَمَلُ (١٠) ، والمُدَّةُ إنَّما ذُكِرَتْ للتَّعْجِيلِ ، فلا تَمْنَعُ ذلك . فعلى جَوازَ مَعْتُودةً على العَمَلُ (١٠) ، والمُدَّةُ إنَّما ذُكِرَتْ للتَّعْجِيلِ ، فلا تَمْنَعُ ذلك . فعلى هذا ، إذا أتمَّ العَملَ في بَقِيَّتِها ؛ لأنَّه هذا ، إذا أتمَّ العَملَ قبلَ انقِضاءِ المُدَّةِ ، لم يَلْزَمْه العَمَلُ فى بَقِيَّتِها ؛ لأنَّه وأن مَضَتِ المُدَّةُ قبلَ العَملِ (١٠) ، فللمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإجارَةِ ؛ لأنَّ وإن مَضَتِ المُدَّةُ قبلَ العَملِ (١٠) ، فللمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإجارَةِ ؛ لأنَّ الأَجِيرَ لم يَفْ له بشَرْطِه ، فإن رَضِى بالبَقاءِ عليه لم يَمْلِكِ الأَجِيرُ الفَسْخَ ؛ الأَجْورُ الفَسْخَ الإجارَةِ ؛ لأنَّ

أَنْ يَصِحُّ . وهو رِوايَةٌ كالجَعَالَةِ ، على أَصحٌ الوَجْهَيْن فيها . قال فى « التَّبْصِرَةِ » : الإنصاف وإنِ اشْتَرَطَ تَعْجِيلَ الْعَمَلِ فى أَقْصَى مُمْكِن ، فله شَرْطُه وأَطْلَقَ الرِّوايَتَيْن فى « المُحَرَّرِ » . فعلى الصِّحَّةِ ، لو أَتَمَّه قبلَ فَراغِ المُدَّةِ ، فلا شيءَ عليه ، ولو مَضَتِ المُدَّةُ [ ٢/ ١٧٤ و ] قبلَه ، فله الفَسْخُ . قالَه فى « الفائقِ » وغيرِه .

<sup>(</sup>١) في م : « ويصالحه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أن العمل يفي ».

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل . وف تش : « أجله » .

الله وَلَا تَصِحُ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلِ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ ؛ كَالْحَجِّ ، وَالْأَذَانِ ، وَنَحْوِهِمَا . وَعَنْهُ ؛ تَصِحُّ .

الشرح الكبير لأنَّ الإخلالَ بالشُّرْطِ منه ، فلا يكونُ ذلك وَسِيلةً له إلى الفَسْخِ ِ ، كما لو تَعَذَّرَ المُسَلَّمُ فيه في وَقْتِه لم يَمْلِكِ المُسَلَّمُ إليه الفَسْخَ ، ومَلَكَهُ المُسَلِّمُ ، فإن اخْتَارَ إمْضَاءَ العَقْدِ طَالَبَه بِالعَمَلِ لاغيرُ ، كَالمُسَلِّمِ إِذَا صَبَر عند تَعَذَّرِ المُسَلَّم فيه إلى حين وُجُودِه ، لم يَكُنْ له أَكْثَرُ مِن المُسَلَّم فيه ، وإن فَسَخ العَقْدَ قبلَ العَمَلِ ، سَقَط الأَجْرُ والعَمَلُ ، وإن كان بعد عَمَل بعضِه ، فله أَجْرُ المِثْلِ ؛ لأنَّ العَقْدَ قد انْفَسَخَ ، فسَقَطَ المُسَمَّى ، ورَجَع إلى أَجْر المِثْل .

A ۲۱۸ - مسألة : ( ولا تجوزُ الإجارَةُ على عَمَلِ يَخْتَصُّ فاعِلُه أَن يكونَ من أَهْلِ القُرْبَةِ ؛ كالحَجِّ ، والأذانِ ، ونحوِهما . وعنه ، تَصِحُّ ) معنى قولِه : يَخْتَصُّ فاعِلُه أَن يكونَ مِن أَهْلِ القُرْبَةِ . أَنَّه يكونَ مُسْلِمًا . وقد اخْتَلَفْتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، في الاسْتِعْجارِ على ما(''

قوله : ولا تَصِحُّ الإِجَارَةُ على عَمَل يَخْتَصُّ فاعِلُه أَنْ يكونَ مِن أَهْل القُربَةِ -يعْنِي ، بكُوْنِه مُسْلِمًا ، و لا يقَعُ إلَّا قُرْبَةً لفاعِلِه - كالحَجِّ - أَى النِّيابَةِ فيه - والأَذانِ ونحوهما . كالإقامَةِ ، وإمامَةِ صَلاةٍ ، وتَعْليم القُرْآنِ . قال في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ : والقَضاء . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال ابنُ مُنَجَّى وغيرُه : هذا أُصحُّ . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ وغيرِه . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . وعنه ، يصِحُ كَأُخْذِه بلا شَرْطٍ . نصَّ عليه . وقال في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ ، قُبَيْلَ صلاةِ المَريضِ :

<sup>(</sup>١) في م: ( عمل ) .

يَخْتَصُّ فاعِلُه أن يكونَ مُسْلِمًا ؛ كالإمامَةِ ، والحَجِّ ، والأذانِ ، وتَعْلِيمِ الشرح الكبير القُرْآنِ ، فرُوىَ عنه ، أنَّها لا تَصِحُّ . وبه قال عَطاءٌ ، والضَّحَّاكُ بنُ قَيْسٍ ، وأبو حنيفةَ ، والزُّهْرِئُ . وكَرِهَ إسحاقُ تَعْلِيمَ القُرْآنِ بأَجْرٍ . قال عبدُ اللهِ ابنُ شَقِيقِ: هذه الرُّغْفانُ التي يَأْخُذُها المُعَلِّمُونَ مِنَ السُّحْتِ . وكَرة أَجْرَ المُعَلِّم مع الشُّرْطِ ؛ الحَسَنُ ، وابنُ سِيرِينَ ، وطاوُسٌ ، والشُّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ . وعن أحمدَ روايةً أخرى ، أنَّه يجوزُ . حكاهَا أبو الخَطَّابِ ، ونَقَل أبو طالب عن أحمدَ أنَّه قال : التَّعْلِيمُ أَحَبُّ إِلَّ مِن أَن يتَوَكَّلَ لهؤلاء السَّلاطِين ، ومِن أن يتَوَكَّلَ لِرَجُل ِ ٢١٩/٤ و ] مِن عامَّةِ الناسِ في ضَيْعة ، ومِن أَن يَسْتَدِينَ ويَتَّجِرَ ، لعلَّه لا يَقْدِرُ على الوَفاءِ فيلْقَى الله بأماناتِ الناس ، التَّعْلِيمُ أَحَبُّ إِلَى . وهذا يَدُلُّ على أَنَّ مَنْعَه منه في مَوْضِع ِ مَنْعِه للكَراهَةِ لا للتَّحْرِيمِ . ومِمَّنْ أجازَ ذلك مالكٌ ، والشافعيُّ . ورَخَّصَ في أَجُورِ المُعَلِّمينَ أبو قِلابَةَ ، وأبو ثَوْرِ ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُمْ

ويُكْرَهُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ على الإمامَةِ بالنَّاسِ. وعنه ، يَحْرُمُ . انتهى . واخْتارَ ابنُ شَاقْلَا الإنصاف الصِّحَّةَ فِي الحَجِّ ؛ لأنَّه لا يجِبُ على أجيرٍ ، بخِلافِ أَذَانٍ ونحوه . وذكر في « الوَسِيلَةِ »الصِّحَّةَ عنه ، وعن الخِرَقِيِّ ، لكِنَّ أحمدَ منع في الإمامَةِ بلا شَرْطٍ أيضًا . وقيل : يَصِحُّ للحاجَةِ . ذكَرَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ ، واخْتارَه . وقال : لا يَصِحُّ الاسْتِعُجارُ على القِراءَةِ ، وإهْداؤُها إلى المَيِّتِ ؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ عن أحدٍ مِن الأَثَّمَّةِ الإِذْنُ فِي ذلك . وقد قال العُلَماءُ : إِنَّ القارِئَ إِذَا قَرَأً لأَجْلِ المالِ ، فلا ثَوابَ له . فأَىُّ شيءٍ يُهْدَى إلى المَيِّتِ ؟ وإنَّما يصِلُ إلى المَيِّتِ العَمَلُ الصَّالِحُ ، والاسْتِفْجارُ على مُجَرَّدِ التِّلاوَةِ لم يَقُلْ به أحدٌ مِنَ الأَثمَّةِ ، وإنَّما تَنازَعُوا في الاسْتِئْجارِ على

زَوَّجَ رَجُلًا بِمَا مَعَهُ مِنَ القُرْآنِ . مُتَّفَقٌ عليه ('' . فإذا جازَ تَعْلِيمُ القُرآنِ عِوَضًا في النُّكاحِ وقامَ مَقامَ المَهْر ، جازَ أَخْذُ الأُجْرةِ عليه في الإجارةِ . وقال رسولُ اللهِ عَلَيْكِ: « أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللهِ عَلَيْكِ: « أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللهِ عَلَيْكِ : « أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللهِ عَلَيْكِ : « أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللهِ عَلَيْكِ . حَديثٌ

الإنصاف

التَّعْلَيم . والمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ الحَاجُّ عن غيرِه لِيَحُجُّ ، لا أَنْ يَحُجُّ لِيَأْخُذَ ، فَمَن أُحبُّ إِبْراءَ ذِمَّةِ المَيِّتِ أَو رُؤْيَةَ المَشَاعِرِ ، يَأْخُذُ لِيَحُجُّ . ومِثْلُه كُلُّ رِزْقٍ أُخِذَ على احْبُ إِبْراءَ ذِمَّةِ المَيِّتِ أَو رُؤْيَةَ المَشَاعِرِ ، يَأْخُذُ لِيَحُجُّ . ومِثْلُه كُلُّ رِزْقٍ أُخِذَ على عَمَلِ صالح م ، يُفَرَّقُ بِينَ مَن يقْصِدُ الدِّينَ فقط ، والدُّنيا وَسِيلة ، وعَكْسِه ، فالأَشْبَهُ أَنَّ عَكْسه ليس له فى الآخِرة مِن خلاق . قال : وحَجُّه عن غيرِه ليَسْتَفْضِلَ ما يُوفِّى ذَيْنَة ، ويتَوجَّهُ فِعْلُه لحَاجَة . قالَه صاحِبُ دَيْنَة ، الأَفْهُوعِ » ، ونصَرَه المُصَنِّفُ بأدِلَة . ونقل ابنُ هانِئُ ، فى مَن عليه دَيْنٌ ، وليس له ما يحُجُّ عن غيرِه ليَقْضِى دَيْنَة ؟ قال : نعم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب وكالة الامرأة الإمام فى النكاح ، من كتاب الوكالة ، وفى : باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، وباب القراءة عن ظهر قلب ، من كتاب فضائل القرآن ، وفى : باب تزويج المعسر ... ، وباب عرض المرأة نفسها على الرجل العصالح ، وباب النظر إلى المرأة قبل التزويج ، وباب إذا كان الولى هو الخاطب ، وباب النظر إلى المرأة قبل التزويج على القرآن وبغير صداق ، من كتاب السلطان ولى ، وباب الزاع ، وباب التخارى ، ١٣٢/٦ ، ٢٣٦/٦ ، ٢٣٦/٦ ، ٥٠٠ ، ومسلم ، فى : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ، كا ، ١٠٤ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ومسلم ، فى : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... ، من

كا أخرجه أبو داود ، فى : باب فى التزويج على العمل يعمل ، من كتاب النكاح . سنن أبى داود ٤٨٧/١ . والنسائى ، والترمذى ، فى : باب مما جاء فى مهور النساء ، من أبو اب النكاح . عارضة الأحوذى ٣٥، ٣٤/٥ . والنسائى ، فى : باب الكلام الذى ينعقد به النكاح ، وباب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق ، من كتاب النكاح . المجتبى و : باب صداق النساء ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١٨/١ . والرمام أحمد ، فى : باب ما يجوز أن يكون مهرا ، من كتاب النكاح . سنن الدارمى ١٤٢/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣٣٤/٥ . ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٧٢ .

صَحِيحٌ . وفي حَدِيثِ أبي سعيدٍ أنَّ رَجلًا رَقَى رَجُلًا بفاتِحَةِ الكِتابِ على جُعْل ، فَبَرأ ، وأَخَذَ أصحابُه الجُعْلَ ، فأتَوْا به النبيَّ عَلِيْكُ فأخْبَرُوه وَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : « لَعَمْرِى لَمَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةِ بِاطِلِ ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ ، كُلُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْم<sub>ِ ﴾</sub>(١) . حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وإذا جازَ أُخْذُ الجُعْل ، جازَ أَخْذُ الأَجْر ؛ لأَنَّه في مَعْناه ، ولأنَّه يجوزُ أَخْذُ الرِّزْقِ عليه مِن بَيْتِ المالِ ، فجازَ أُخْذُ الأَجْرِ عليه ، كبناءِ المَساجِدِ ، ولأنَّ الحاجَةَ تَدْعُو إلى الاسْتِنابةِ في الحَجِّ عَمَّنْ وَجَبِ عليه وعَجَز عن فِعْلِه ، ولا يَكادُ يُوجَدُ مُتَبَرِّعٌ بذلك ، فيُحْتاجُ إلى بَذْلِ الأَجْرِ فيه . ووَجْهُ الرِّوايةِ الأُولَى ، مَا رَوَى عُثَانُ بنُ أَبِي العاصِ ، قال : إِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَىَّ النبيُّ عَلَيْكُم ، أَنِ

فوائد ؛ الأُولَى ، تَعْلِيمُ الفِقْهِ والحديثِ مُلْحَقَّ بما تقدَّم . على الصَّحيحِ . اخْتارَه الإنصاف القاضي ، في ﴿ الخِلافِ ﴾ ، وابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الْمُسْتَـوْعِبِ » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ، من كتاب الإجارة ، وفي : باب فاتحة الكتاب ، من كتاب فضائل القرآن ، وفي : باب الرقى نفاتحة الكتاب ، وباب النفث في الرقية ، من كتاب الطب . صحيح البخاري ١٢١/٣ ، ٢٣١/٦ ، ١٧٠/٧ ، ١٧٣ . ومسلم ، في : باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ، من كتاب السلام . صحيح مسلم ١٧٢٧/٤ ، ١٧٢٨ . وأبو داود ، في : باب كسب الأطباء ،من كتاب البيوع ، وفي : باب كيف الرقي ،من كتاب الطب . سنن أبي داود٢٣٧/٢٣٨ ، ٣٤٠٠ . والترمذي ، في : باب ماجاء في أخذ الأجر على التعويذ ، من أبواب الطب . عارضة الأحوذي ٢٢٣/٨ . ء وابن ماجه ، في : باب أجر الراقي ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٢٩/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٨٣ ، ١٠ ، ٢/٣ . ٨٣ . أما قوله : ١ لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ١ . فأخرجها أبو داود في قصة الرجل المعتوه ، في : بابكسب الأطباء ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٨/٢ . وليست من رواية أبي سعيد .

الشرح الكبير اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ على أذانِه أَجْرًا . قال التُّرْمِذِيُّ ' : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وروَى عُبادَةُ بنُ الصّامِتِ ، قال : عَلَّمْتُ أَناسًا مِن أَهْلِ الصُّفَّةِ القُرْآنَ والكِتابةَ ، فأهْدَى إلى َّرَجُلُّ منهم قَوْسًا ، قال : قلتُ : قَوْسٌ ولَيْسَتْ بِمَالِ (١) ، أَتَقَلَّدُها في سَبِيلِ اللهِ . فذكرْتُ ذلك للنبيِّ عَلِيْكُ . وقَصَّ عليه القِصَّةَ ، قال : ﴿ إِنْ سَرَّكَ أَنْ يُقَلِّدَكَ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نارٍ فَاقْبَلْها ﴾ (٣) . وعن أَبِيُّ بنِ كَعْبِ ، أَنَّه عَلَّمَ رجلًا شُورَةً مِن القُرآنِ ، فأهْدَى له خَمِيصَةً (١) أُو ثَوْبًا . فَذَكَرَ ذَلَكَ لَلْنِبِي عَلِيلًا ، فقال : ﴿ لَوْ أَنَّكَ لَبِسْتَهَا ، أَوْ أَخَذْتُها ، أَلْبَسَكَ اللهُ مَكَانَهَا ثَوْبًا مِنْ نَارٍ »(°) و عن أُبَيِّ ، قال : كُنْتُ أُخْتَلِفُ إلى رجل مُسِنٍّ قد أصابَتْه عِلَّةً ، قد احْتَبَسَ في بَيْتِه أَقْر ئُه القُرآنَ ، فكان عندَ فَراغِه ممَّا أُقْرِئُه يقولُ لجارِيَةٍ له : هَلُمِّي طَعامَ أُخِي . فَيُؤْتَى بطَعامِ لا آكُلُ

و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، وغيرِهم . وقدُّمه في ﴿ الرِّعايَتُين ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ . وقيل : يَصِحُّ هنا ، وإنْ مَنَعْنا فيما تقدُّم . جزَم به في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، في : باب في كراهية أن يأخذ على الأذان أجرًا ، من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذي ٢/ ١١ . والنسائي ، في : باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا ، من كتاب الأذان . المجتبي ٢/ ٢ . وابن ماجه ، في : باب السنة في الأذان ، من كتاب الأذان . سنن ابن ماجه ٢٣٦/١ . والإمام أحمد ، في : المسند

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ قال : قلت ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب في كسب المعلم ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٧/٢ . وابن ماجه ، ف : باب الأجر على تعلم القرآن ، من كتاب التجارات . سنن أبن ماجه ٧٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) الخميصة: ثوب أسود أو أحمر له أعلام.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه ، في : باب الأجر على تعليم القرآن ، من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٧٣٠/٢ .

مثلَه بالمَدينة ، فحاكَ في نَفْسِي منه شيءٌ ، فذَكَرْتُه للنبيِّ عَلَيْكُم ، فقال : « إِنْ كَانَ ذَاكَ الطُّعامُ طَعَامَهُ وطَعامَ أَهْلِه [ ٢١٩/٤ ط ] فَكُلْ مِنْهُ ، وإن كان يُتْحِفُكَ بِهِ فَلَا تَأْكُلُهُ ﴾ (١) . وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِبْلِ الأَنْصارِيِّ ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكِ يقولُ: « اقْرَأُو االقُرْآنَ ، وَلَا تَعْلُوا فيه ، ولا تَجْفُوا عَنْهُ ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ »(١) . روَى هذه الأحادِيثَ كُلُّها الأَثْرَامُ في « سُنَنِه » . ولأنَّ مِن شَرْطِ صِحَّةِ هذه الأَفْعال كَوْنَها قُرْبةً إلى الله ِتعالى ، فلم يَجُزْ أَخْذُ الأَجْرِ عليها ، كما لو اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يُصَلُّونَ خَلْفَه الجُمُعَةَ أُو التَّراويحَ . فأمَّا الأُخْذُ على الرُّقْيَةِ ، فإنَّ أَحمدَ اخْتارَ جَوازَه ، وقال : لا بَأْسَ . وذَكَرَ حَدِيثَ أَبي سعيدٍ . والفَرْقُ بينه وبينَ ما اخْتُلِفَ فيه ، أنَّ الرُّفْيَةَ نَوْعُ مُداواةٍ ؛ والمَأْخُوذُ عليها جُعْلٌ ، والمُداواةُ يُباحُ أَخْذُ الأُجْرِ عليها ، والجَعالَةُ أَوْسَعُ مِنَ الإِجارَةِ ، ولهذا تجوزُ مع جَهالةِ العَمَلِ والمُدَّةِ . وقولُه عليه السلامُ : ﴿ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ ﴾ . يَعْنِي بِهِ الجُعْلَ أَيضًا فِي الرُّقْيَةِ ؟ لأنَّه ذَكَر ذلك في سِياقٍ خَبَر الرُّقْيَةِ . وأمَّا جَعْلُ تَعْلِيم القُرْآنِ صَداقًا ، فعنه فيه اختِلافٌ ، وليس في الخَبَرِ تَصْريحٌ

رَزينِ » . واخْتَارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وهو المذهبُ على المُصْطَلَحِ . الإنصاف وأطْلَقهما في ( الفُروع ِ ) . الثَّانيةُ ، لا بأسَ بأَخْذِ الأُجْرَةِ على الرُّقْيَةِ . نصَّ عليه . قَالَهُ الشُّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وغيرُه . الثَّالثةُ ، يجوزُ أُخْذُ الجَعَالَةِ على ذلك كلُّه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وقطَع به جماعَةً . وقدُّمه في ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ وغيرِه . وقال

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٤٢٨/٣ ، ٤٤٤ . وقال الحافظ : سنده قوى . الفتح ١٠١/٩ .

الشرح الكبير بأنَّ التَّعْلِيمَ صَداقٌ ، إنَّما قال : « زَوَّجْتُكَهَا (اعلى ما) مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ » . فيَحْتَمِلُ أَنَّه ('زَوَّجه إياها') بغيرِ صَداقٍ إِكْرامًا له ، كما زَوَّجَ أبا طَلْحةَ أُمَّ سُلَيْم ِ على إِسْلامِه") ، ونُقِلَ عنه جوازُه . والفَرْقُ بين المَهْرِ والأَجْرِ ، أَنَّ المَهْرَ ليس بعِوَضٍ مَحْضٍ وإنَّما وَجَب نِحْلَةً ووُصْلَةً ، ولهذا جاز خَلُوُّ العَقَّدِ عن تَسْمِيَتِه ، وصَحَّ مع فَسادِه ، بخِلافِ الأَجْرِ في غيرِه .

فصل : فأمَّا الرِّزْقُ مِن بَيْتِ المالِ ، فيجوزُ على ما يَتَعَدَّى نَفْعُه مِن هذه الأُمُورِ ؟ لأنَّ بَيْتَ المالِ مِن مَصالِحِ المُسْلِمِين ، فإذا كان بَذْلُه لمن يَتَعَدَّى نَفْعُه إلى المُسْلِمِين مُحْتاجًا إليه ، كان مِنَ المَصالِحِ ، وكان له أُخذَه ؛ لأَنَّه مِن أَهْلِه ، وجَرَى مَجْرَى الوَقْفِ على مَن يَقُومُ بهذه المَصالِحِ ، بخلاف الأجر .

فصل : فإن أَعْطِيَ المُعَلِّمُ شَيْئًا مِن غُيْر شَرْطٍ ، جازَ ، في ظاهِر كلام أَحْمَدَ ، فَإِنَّه قَالَ ، فِي رِوايَةِ أَيُّوبَ ( ابن سافرى : لا يَطْلُبُ ، ولا يُشارِطُ ، فإن أَعْطِيَ شيئًا أَخَذَه . وقال ، في رِوايةِ أَحْمَدَ بنِ سعيدٍ : أَكْرَهُ أَجْرَ المُعَلِّمِ إِذَا شَرَط . وقال : إذا كان المُعَلِّمُ لا يُشارِطُ ، ولا يَطْلُبُ

الإنصاف المُصَنِّفُ: فيه وَجْهان . وهو ظاهِرُ ﴿ التَّرْغيبِ ﴾ وغيرِه . وقال في ﴿ المُنْتَخَبِ ﴾ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: ( بما ) .

<sup>(</sup>۲ – ۲) فى م : « زوجها إياه » .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإصابة ٢٢٨/٨.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : تش ، ر ، ق : ﴿ يعقوب ﴾ . وهو أيوب بن إسحاق بن إبراهيم ابن سافرى ، انتقل إلى الرملة ، وحدث بها وبمصر ، وحدث بمسائل كثيرة صالحة عن الإمام أحمد ، وتوفى بدمشق سنة تسع وخمسين ومائتين . طبقات الحنابلة ١١٧/١ ، ١١٨ .

مِن أَحَدٍ شيئًا ، إِن أَتَاهُ شيءٌ قَبَلَه . كَأَنَّه يَرَاه أَهْوَنَ . وكَرَهَهُ طَائِفَةٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ ؛ لِما تَقَدُّمَ مِن حَدِيثِ القَوْسِ والخَمِيصَةِ التي أُعْطِيَهِما(١) أُبَىٌّ وعُبادَةُ مِن غير شَرْطٍ . ولأنَّ ذلك قُرْبةٌ ، فلم يَجُزْ أَخْذُ العِوَضِ عنه بِشَرْطٍ ولا بغيرِه ، كالصَّلاةِ [ ٢٢٠/٤ و ] والصِّيام . ووَجْهُ الأوَّل ، قولُ النبيِّ عَلِيلًا : ﴿ مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالَ مِنْ غَيْرِ مَسَأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ وتَمَوَّلْهُ ، فَاإِنَّه رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ »(٢) . وقد أَرْخَصَ رسولُ اللهِ ِ عَلِيلَةً لأَبَيِّ " في أكْل طَعام الذي كان يُعَلِّمُه إذا كان طَعامَه وطَعامَ أَهْلِه . ولأنَّه إذا كان بغير شَرْطٍ كان هِبَةً مُجَرَّدَةً ، فجازَ ، كما لو لم يُعَلِّمُه شيئًا . فأمَّا حَدِيثُ القَوْسِ والخَمِيصَةِ فقَضِيَّتان في عَيْنِ ، فيَحْتَمِلُ أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُمْ عَلِمَ أَنَّهِما فَعَلا ذلك خالِصًا ، فكَرهَ أُخْذَ العِوَضِ عنه مِن غيرِ اللهِ تعالى ، ويَحْتَمِلُ غيرَ ذلك . فأمَّا إن أُعْطِيَ المُعَلِّمُ أَجْرًا على تَعْلِيم الخَطِّ وحِفْظِه ، جازَ . نَصَّ عليه أحمدُ ، فقال : إن كان المُعْطِي يَنْوى أنَّه يُعْطِيه لحِفْظِ الصَّبيِّ وتَعْلِيمِه ، فأرْجُو إذا كان كذا . ولأنَّ هذا ممّا يجوزُ أخْذُ الأَجْرِ

الجُعْلُ في الحَجِّ كَالْأُجْرَةِ . الرَّابِعةُ ، يَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ وجَعالَةٍ على ما لا يتَعَدَّى نَفْعُه ؟ الإنصاف كَصَوْم ، وصَلاةٍ خلْفَه ، ونحوهما . الخامسةُ ، يجوزُ أُخذُ الرِّزْق على ما يتَعَدَّى نَفْعُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال ابنُ عَقِيلٍ ، في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ : لا يجوزُ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أعطيها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٩٢/٢ ، ٣٢٣ ، ٤٩٠ ، ٢٢١/٤ ، ٥/٥٦ ، ٢٧٧٦ ، ٢٥٩ ،

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

الشرح الكبر عليه مُفْرَدًا ، فجازَ مع غيرِه ، كسائِرِ ما يجوزُ الاسْتِعْجارُ عليه . وهكذا لُو كَانَ إِمَامُ الْمُسْجِدِ ('قَيِّمًا يَكْنُسُه') ، ويُسْرِجُ قَنادِيلَه ، ويُغْلِقُ بابَه ويَفْتَحُه ، فأَخَذَ أَجْرًا على خِدْمَتِه ، أو كان النائِبُ في الحَجِّ يَخْدِمُ المُسْتَنِيبَ له في طَرِيقِ الحَجِّ ، ويَشُدُّ (٢) له ، ويَحُجُّ عن قَرِيبِه ، فدَفَعَ إليه أَجْرًا لخِدْمَتِه ، جازَ ذلك ، إن شاء اللهُ تعالى .

فصل : فأمَّا ما لا يَخْتَصُّ فاعِلُه أن يكونَ مِن أَهْلِ القُرْبَةِ ، كَتَعْلِيم الخَطِّ والحِسابِ والشُّعْرِ المُباحِ (٣) وشِبْهه ، وبناء المَساجِدِ والقَناطِرِ ، فيجوزُ أَخْذُ الأَجْرِ عليه ؟ لأنَّه يَقَعُ تارَةً قُرْبةً ، وتارَةً غيرَ قُرْبةٍ ، فلم يُمْنَعْ مِن الاَسْتِئْجَارِ لِفِعْلِه ، كغَرْسِ الأَشْجَارِ ، وبناءِ البُيُوتِ . وكذلك في تَعْلِيمِ الفِقْهِ والحَدِيثِ . ذَكَرَه شَيْخُنا( أَ) . وذَكَر القاضِي في « الخِلافِ » أنَّهما مِن القِسْم الأوَّل . والأوْلَى ، إن شاء الله ، ما ذَكَرَه شَيخُنا ؛ لَكُوْنِ فَاعِلِها ٥٠ لا يَخْتَصُّ أَن يَكُونَ مِن أَهْلِ القُرْبَةِ ، واللَّهُ

الإنصاف أَخْذُ الرِّزْقِ على الحَجِّ ، والغَزْوِ ، والصَّلاةِ ، والصِّيامِ . وذكر نحوَه القاضي في « الخِصال » ، وصاحِبُ « التَّلْخيص » ، وذكرَه في « التَّعْليقِ » . ونقَل صالِحٌ ، وحَنْبَلُّ ، لا يُعْجَبُني أَنْ يَأْخُذَ ما يَحُجُّ به ، إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ . وتقدُّم كلامُ الشَّيْخ ِ تَقِيِّ الدِّين في مَن أُخَذ ليَحُجُّ ، قَريبًا .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ر ، ق : ﴿ فيما يكتسبه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( ليشد ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في : المغنى ١٤١/٨ .

<sup>(°)</sup> في م : ( فاعله ) .

فَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْجُمَهُ ، صَحَّ ، وَيُكْرَهُ لِلْحُرِّ أَكُلُ أُجْرَتِهِ ، وَيُطْعِمُهُ النس الرَّقِيقَ وَالْبَهَائِمَ . وَقَالَ الْقَاضِي : لَا تَصِحُّ .

أعلمُ . وأمّا ما لا يَتَعَدَّى نَفْعُه فاعِلَه مِن العِباداتِ المَحْضَةِ ، كالصِّيامِ ، الشرح الكبير وصَلاةِ الإنْسانِ لِنَفْسِه ، وحَجِّه عن نَفْسِه ، وأداء زَكاةِ نَفْسِه ، فلا يجوزُ أَخْذُ الأَجْرِ عليه بغيرِ خِلافٍ ؛ لأنَّ الأَجْرَ عِوَضٌ للانْتِفاعِ ، و لم يَحْصُلْ لغيرِه هٰهُنا انْتِفاعٌ ، فأشْبَهَ إجارَةَ الأعْيانِ التي لا نَفْعَ فيها .

> ٢١٨٩ – مسألة : ( وإنِ اسْتَأْجَرَ مَن يَحْجُمُه ، صَحَّ ، ويُكْرَهُ للْحُرِّ أَكْلُ أَجْرَتِه ، ويُطْعِمُه الرَّقِيقَ والبَهائِمَ . وقال القاضي : لا يَصِحُّ ) يجوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ حَجَّامًا لِيَحْجُمَه ، وأَجْرُه مُباحٌ . اختارَه [ ٢٢٠/٤ ط ] أَبُو الخَطَّابِ . وهو قولُ ابن عَبَّاسِ ، قال : أنا آكُلُه . وبه قال عِكْرمةُ ، والقاسِمُ ، ومحمدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسَيْنِ ، ورَبيعَةُ ، ويَحْيَى الأَنْصارِيُّ ، ومالِكٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرُّأي . وقال القاضي : لا يجوزُ . وذَكَرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عليه ، قال : وإن أُعْطِيَ شيئًا مِن غيرِ عَقْدٍ ولا شَرْطٍ ، فله أَخْذُه ، ويَصْرفُه في عَلْفِ دابَّتِه ، وطُعْم عَبْدِه ، ومُؤْنَةِ صِناعَتِه ، ولا يَحِلُّ أَكْلُه . وكَرِهَ كَسْبَ الحَجّامِ عَثَانُ ، وأبو هريرةَ ، والحَسَنُ ، والنَّخَعِيُّ ؟

قوله : وإنِ اسْتَأْجَرَه ليَحْجُمَه ، صَحَّ . هذا المذهبُ . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، الإنصاف والشَّارِحُ ، وأبو الخَطَّابِ ، وغيرُهم . وجزَم به في « الوَجيزِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . وعنه ، لا يصِحُّ . اختارَه القاضي ، والحَلْوَانِيُّ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو قَوْلُ القاضي ، وجُمْهورِ أصحابِه . قال في

الشرح الكبير لأنَّ النبيَّ عَلِيلًا قال: « كَسْبُ الحَجَّام خَبيتٌ » . مُتَّفَقٌ عليه(١) . وقال : « أَطْعِمْهُ ناضِحَكَ ورَقِيقَكَ »(٢) . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباسٍ ، قال: احْتَجَمَ النبيُّ عَلِيكُ وأَعْطَى الحَجّامَ أَجْرَه ، ولو عَلِمَه حَرامًا لم يُعْطِه . مُتَّفَقٌ عليه"ً . وفي لَفْظٍ : ولو عَلِمَه خَبيثًا لم يُعْطِه . ولأنَّها مَنْفَعةٌ مُباحَةٌ ، لا يَخْتَصُّ فاعِلُها بكَوْنِه مِن أهل القُرْبَةِ ، فجازَ الاسْتِعْجارُ عليها ، كالخِتانِ ، ولأنّ بالناس حاجَةً إليها ، ولا نَجدُ كُلُّ أَحَدٍ مُتَبَرِّعًا بها ، فجازَ الاسْتِئْجارُ عليها ، كالرَّضَاعِ ، ولأنَّ قولَ النبيِّ عَلِيلًا في كَسْب الحَجّام : « أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ » . دَلِيلٌ على إباحَتِه ، إذ غيرُ جائزِ أَن يُطْعِمَ رَقِيقَه ما يَحْرُمُ

« التَّلْخيصِ » : وهو المَنْصوصُ . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الفائقِ » . وأَطْلَقهما في « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوي الصَّغِير » .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يرد في صحيح البخاري بهذا اللفظ.

وأخرجه مسلم في : باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ... ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 1199/4

كَا أخرجه أبو داود ، في : باب في كسب الحجام ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٨/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في ثمن الكلب ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٧٦/٥ . والدارمي ، في : باب النهي عن كسب الحجام ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٧٢/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند٣ ٤٦٥ ، ٢٥٥٠ ، . 1816 18/8

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٠٨١ ، ٣٠٨١ . ويضاف إليه كم أخرجه أبو داود ، في : باب كسب الحجام ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب خراج الحجام ، من كتاب الإجارة . صحيح البخاري ١٢٢/٣ . ومسلم ، ف : باب حل أجرة الحجامة ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٢٠٥/٣ .

كَاأَخرجه أبو داود ، في : باب في كسب الحجام ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٣٩/٢ . والإمام أحمد ، ف: المسند ١/٦١٦ ، ٣٣٤ ، ٣٣٢ ، ٢٥١ .

أَكْلُه ؛ فإنَّ الرَّقِيقَ آدَمِيٌّ يُحَرَّمُ عليه أَكْلُ ما حُرِّمَ على الحُرِّ ، وتَخْصِيصُ الشرح الكبير ذلك بما أُعْطِيَه مِن غير اسْتِئْجارِ تَحَكُّمٌ لا دَلِيلَ عليه . فعلى هذا ، تَسْمِيةُ كَسْبِه خَبِيثًا لا يَلْزَمُ منه التَّحْرِيمُ ، فقد سَمَّى النبيُّ عَلِيْكُ الثُّومَ والبَصَلَ خَبِيثَيْنِ (١) مع إباحَتِهما ، وإنَّما كَرِهَ النبيُّ عَيْقِيُّهُ ذلك للحُرِّ تَنْزيهًا له ؛ لِدَناءةِ صِناعَتِه ، وليس عن أحمدَ نَصٌّ فى تَحْرِيمٍ(٢) كَسُب الحَجّام ولا اسْتِئْجاره عليها ، وإنَّما قال : نحنُ نُعْطِيه كَا أَعْطَى النبيُّ عَلَيْكُم ، ونقولُ له كَمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَمَّا سُئِلَ عَن أَكْلِه نَهَاهُ ، وقال : ﴿ أَعْلِفُهُ النَّاضِحَ والرَّقِيقَ » . هذا مَعْنَى كلامِه في جميع ِ الرِّواياتِ ، وليس هذا صَرِيحًا في تَحْرِيمِه ، بل فيه دَلِيلَ على إباحَتِه ، كما فى قولِ النبيِّ عَلَيْكُ على ما بَيُّنَّا ، فَإِنَّ إِعْطَاءَه للحَجَّامِ دَلِيلَ إِباحَتِه ، إذ لا يُعْطِيه ما يَحْرُمُ عليه ، وهو عليه

قوله : ويُكْرَهُ للحُرِّ أَكْلُ أُجْرَتِه . يعْنِي ، على القَوْل بصِحَّةِ الاسْتِئجار عليه ، الإنصاف ْ ۗ إِلَّا إِذَا أُعْطِيَ مِن غيرٍ شَرْطٍ ولا إِجارَةٍ ۚ . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب. وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و ﴿ المُحَرَّر ﴾ ، و ﴿ الوَجيز ﴾ ، وغيرهم . وصحَّحه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وعنه ، يَحْرُمُ مُطْلَقًا . واخْتارَ القاضي في « التَّعْليق » ، أنَّه يَحْرُمُ أكْلُه على سيِّده .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، في : باب نهي من أكل ثوما أو بصلا ... ، من كتاب المساجد . صحيح مسلم ٣٩٦/١ . وأبو داود ، في : باب في أكل الثوم ، من كتاب الأطعمة . سنن أبي داود ٣٢٥/٢ . والنسائي ، في : باب من يخرج من المسجد ، من كتاب المساجد . المجتبي ٣٥/ ٣٥ . وابن ماجه ، في : باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد ، من كتاب الإقامة . سنن ابن ماجه ٣٢٤/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٥/١ ، ٢٨ ، ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ش .

الشرح الكبير السلام ، يُعَلِّمُ الناسَ ويَنْهاهم عن المُحَرَّ ماتِ ، فكيف يُعْطِيهم إيّاها ؟! فعلى هذا ، يكونُ نَهْيُه عليه السلامُ عن أَكْلِه نَهْيَ كَراهةٍ لا نَهْيَ تَحْريم ، وكذلك قولُ الإمامِ أحمدَ ، فإنَّه لم يَخْرُجْ عن قولِ النبيِّ عَلَيْكُ وفِعْلِه ، بل قَصَد اتِّباعَه ، وكذلك سائِرُ مَن كَرهَه مِنَ الأَئِمَّةِ ، يتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهم على الكَراهة ، فلا يكونُ في المَسْأَلةِ قائِلٌ بالتَّحْرِيم ِ . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه يُكْرَهُ للحُرِّ أَكْلُ أَجْرَةِ [ ٢٢١/٤ و ] الحَجّام ، ويُكْرَهُ تَعَلَّمُ صِناعَةِ الحِجامةِ وإجارَةُ نَفْسِه لها ؛ لِما ذَكَرْنا مِنَ الأُحْبارِ ، ولأنَّ فيها دَناءةً ، فَكُرِه الدُّخُولُ فيها ، كالكَسْحِ . وفيما ذَكَرْناه إن شاء الله تعالى جَمْعٌ بين الأخبارِ وتَوْفِيقٌ بينَ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عليها . فعلى هذا ، يُطْعِمُه الرَّقِيقَ والبَهائِمَ ، كما جاء في الأخبار الصَّحِيحَةِ . واللهُ أعلمُ .

فصل : فأمَّا اسْتِعْجارُ الحَجّامِ لغيرِ الحِجامةِ ، كالفَصْدِ ، وحَلْقِ الشُّعَرِ و تَقْصِيرِه ، والخِتانِ ، وقَطْع ِ شيءٍ مِن الجَسَدِ للحاجةِ إليه ، فَجَائِزٌ ؛ لأَنَّ قُولَ النبيِّ عَلَيْكُم : ﴿ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ﴾ . يُريدُ بالحِجامَةِ ، كَمَا نَهَى عن مَهْرِ البَغِيِّ ، أي في البغاءِ . ولذلك(١) لو كَسَب بصِناعة (٢) أُخْرَى لم يَكُنْ خَبِيئًا ، بغير خِلافٍ . وهذا النَّهْيُ مُخالِفٌ لِلْقِياسِ فَيَخْتَصُّ بالمَحلِّ الذي وَرَد فيه ، ولأنَّ هذه الأُّمُورَ تَدْعُو الحاجَةُ إليها ، ولا تَحْرِيمَ فيها ، فجازَتِ الإجارَةُ فيها ، كسائِر المنافِع ِ المُباحَة ِ .

فائدتان ؛ إحداهما ، يُكْرَهُ أَخْذُ ما أعْطاه بلا شَرْطٍ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ .

<sup>(</sup>١) في ق ، ر ، را : ﴿ وَكَذَلْكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( في بضاعة ) .

فصل: ويجوزُ أن يَسْتَأْجرَ كَحَّالًا لِيَكْحَلَ عَيْنَه ؛ لأَنَّه عَمَلٌ جائِزٌ ، الشرح الكبير ويُمْكِنُ تَسْلِيمُه ويُقَدِّرُ (١) ذلك بالمُدَّةِ ؛ لأنَّ العَمَلَ غيرُ مَضْبُوطٍ ، ويَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ عَدَدِ مَا يَكْحَلُه ، في كُلِّ يومٍ مَرَّةً أُو مَرَّتَيْنِ . فَإِن قَدَّرَهَا بالبُرْء ، فقال القاضي : لا يجوزُ ؛ لأنَّه غيرُ مَعْلُومٍ . وقال ابنُ أبي موسى : لا بَأْسَ بمُشارَطة الطَّبيب على البُرْء ؟ لأنَّ أبا سَعِيدٍ حينَ رَقَى الرجلَ شارَطَه على البُرْء . قال شيخُنا(٢) : والصَّحِيحُ ، إن شاء اللهُ ، جوازُ ذلك ، لكن (٢) يكونُ جَعالةً لا إجارةً ؛ فإنَّ الإجارةَ لابُدَّ فيها مِن مُدَّةٍ مَعْلُومةٍ ، أو عَمَلٍ مَعْلُومٍ ، والجَعالَةُ تجوزُ على عَمَلٍ مَجْهُولٍ ، كَرَدِّ اللَّقَطَةِ والآبق . وحَدِيثُ أبي سَعيدٍ في الرُّقْيَةِ إِنَّما كان جَعالةً ، فيجوزُ هـٰهُنا مثلُه . إِذَا تَبَت هذا ، فإنَّ الكُحْلَ إِن كَان مِن العَلِيلِ ، جازَ ؛ لأنَّ آلاتِ العَمَلِ تكونُ مِن المُسْتَأْجِرِ ، كاللَّبِنِ فى البِناءِ والطِّينِ والآجُرِّ ونحوِها . وإن شَرَطَه على الكَحّال ، جازَ . وقال القاضي : يَحْتَمِلُ أن لا يجوزَ ؛ لأنَّ الأُعْيانَ لا تُمْلَكُ بِعَقْدِ الإجارَةِ ، فلا يَصِحُّ اشْتِراطُه على العامِل ، كَلَبن الحائِطِ . ولَنا ، أنَّ العادَةَ جارِيَةً به ، ويَشُقُّ على العَليلِ ('' تَحْصِيلُه ، وقد

وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . واخْتارَ القاضي وغيرُه ، يُطْعِمُه رَقِيقَه وناضِحَه . وعنه ، الإنصاف يَحْرُهُ . وجوَّزَه الحَلْوانِيُّ وغيرُه لغير حُرٍّ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . فعلى المذهب ، يَحْرُمُ أَكْلُه ، على إحْدَى الرِّوايَتَيْن . قال القاضي : لو أُعْطِيَ شيئًا مِن غير عَقْدٍ ،

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ على ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٢٠/٨ .

<sup>(</sup>٣) في م: ( لكي ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( العامل ) .

الشرح الكبير \_ يَعْجزُ عنه بالكُلِّيَّةِ ، فجازَ ذلك ، كالصِّبْغ ِ مِن الصَّبَّاغ ِ ، والحِبْر والأقلام مِن الوَرَّاقِ . وما ذَكَرَه يَنتَقِضُ بهذَيْنِ الأَصْلَيْنِ . وفارَقَ لَبنَ الحائِطِ ؛ لأنَّ العادَةَ تَحْصِيلُ المُسْتَأْجِرِ إيَّاهِ ، ولا يَشُقُّ ذلك ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا . وقال أصحابُ مالكِ : يجوزُ أن يَسْتَأْجِرَ مَن يَبْنِي له جدارًا والآجُرُّ مِن عندِه ؟ لأنَّه اشْتَرَى ما يُتِمُّ به ٢٢١/٤ ظ ] الصَّنْعَةَ التي عَقَد عليها ، فإذا كان مَعْرُوفًا ، جازَ ، كما لو اسْتَأْجَرَه لِيَصْبُغَ له ثَوْبًا والصِّبْغُ مِن عندِه . ولَنا ، أَنَّ عَقْدَ الإجارَةِ عَقْدٌ على المَنْفَعَةِ ، فإذا شَرَط بَيْعَ العَيْنِ ، صار كَبَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ . ويُفارِقُ الصِّبْغُ ، مِن حيثُ إنَّ الحاجَةُ داعِيَةٌ إليه ؛ لأنَّ تَحْصِيلَ الصِّبْغِ ِ يَشَقُّ على صاحِبِ النَّوْبِ ، وقد يكونُ الصِّبْغُ لا يَحْصُلُ إلَّا في حبب (١) يَحْتاجُ إلى مُؤْنةٍ كَثِيرةٍ ، لا يَحْتاجُ إليها في صَبْغ ِ هذا الثَّوْب ، فجازَ ؛ لِمَسِيس الحاجَةِ إليه ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا .

فصل : فإنِ اسْتَأْجَرَه مُدَّةً ، فكَحَلَه فيها ، فلم تُبْرَأُ عَيْنُه ، اسْتَحَقَّ الأَجْرَ . وبه قال الجماعةُ . وحُكِيَ عن مالكِ ، أنَّه لا يَسْتَحِقُّ أَجْرًا حتى تَبْرَأُ عَيْنُه . ولم يَحْكِ ذلك أصحابُه ، وهو فاسِدٌ ؛ لأنَّ المُسْتَأْجِرَ قد وَفَّى

الإنصاف ولا شَرْطٍ ، كان له أُخْذُه ، ويَصْرِفُه في عَلَفِ دَوابُّه ، ومُؤْنَةِ صِناعَتِه ، ولا يجِلُّ أَكْلُه . قال الزَّرْكَشِيُّ : اخْتَارَ تَحْرِيمَ أَكْلِه القاضي ، وطائفَةٌ مِن أصحابِه . وقدَّمه ناظِمُ ﴿ المُفْرَدَاتِ ﴾ . وعنه ، يُكْرَهُ أَكْلُه . فعلى رِوايَةِ تحرْيم ِ أَكْلِه ، ظاهِرُ كلام ِ

<sup>(</sup>١) فى تش ، م : ﴿ خنب ﴾ . وفى الأصل غير منقوطة . والحُبُّ : الجرة صغيرة كانت أو كبيرة ، فارسى معرب . تاج العروس ( ح ب ب ) .

العَمَلَ الذي وَقَع العَقْدُ عليه ، فوَجَبَ له الأَجْرُ وإن لم يَحْصُلِ الغَرَضُ ، كَمَا لُو اسْتَأْجَرَه لبناء حائِطٍ يَوْمًا ، أو لخِيَاطة قَمِيص ، فلم يُتِمَّه فيه . فإن بَرِئَتْ عَيْنُه في أثْناء المُدَّةِ ، انْفَسَخَتِ الإجارَةُ فيما بَقِيَ مِنَ المُدَّةِ ؛ لتَعَذَّر العَمَلِ ، فهو كما لو حَجَز عنه أَمْرٌ غالِبٌ ، وكذلك لو ماتَ . فإنِ امْتَنَعَ عن الاكْتِحال مع بَقاء المَرَض ، اسْتَحَقَّ الكَحّالُ الأَجْرَ بمُضِيِّ المُدَّةِ ، كما لو اسْتَأْجَرَه يومًا للبناء فلم يَسْتَعْمِلُه فيه . فأمَّا إن شارَطَه على البُّرْء ، فهي جَعالَةً لا يَسْتَحِقُّ شيئًا حتى يُوجَدَ البُرْءُ ، سواءً وُجدَ قَريبًا أو بَعِيدًا ، فإن بَرِئَ بغيرِ كَحْلِه أو تَعَذَّرَ الكَحْلُ لمَوْتِه أو غير ذلك مِن المَوانِع ِ التي مِن جِهَةِ المُسْتَأْجِرِ ، فله أَجْرُ مِثْلِه ، كما لو عَمِلَ العامِلُ في الجَعالَةِ ثم فَسَخ العَقْدَ . فَإِنِ امْتَنَعَ لأَمْرٍ مِنْ جِهَةِ الكَحّالِ أَوْ غَيْرِ المُسْتَأْجِرِ ، فلا شيءَ له . وإن فَسَخ الجاعِلُ الجَعالَةَ بعدَ عَمَل الكَحّال ، فعليه أَجْرُ عَمَلِه ، وإن فَسَخ الكَحَّالَ ، فلا شيءَ له ، على مِا يُذْكَرُ في بابِ الجَعالة ِ ، إن شاءَ اللهُ تعالى .

فصل : ويَصِحُّ أَن يَسْتَأْجِرَ طَبِيبًا لِمُداواتِه . والكلامُ فيه كالكَلامِ في الكَحّال سواءً ، ( إلَّا أنَّه ' ) لا يجوزُ اشْتِراطُ الدُّواءِ على الطّبِيبِ ؛ لأنَّه إنَّما جازَ في الكَحّال على خِلافِ الأصل ؛ للحاجَةِ إليه ، وجَرْى العادَةِ به ، و لم يُوجَدْ ذلك المَعْنَى() هَلْهُنا ، فَيَثْبُتُ الحُكْمُ فيه على وَفْقِ الأَصْلِ .

[ ٢/٤/٢ على على على التَّعْلِيقِ ﴾ ، وصاحِبِ ( التَّلْخيصِ ﴾ ، تحْرِيمُه على كلُّ الإنصاف الأُحْرارِ . وصرَّح القاضي في ﴿ الرِّوايتَيْنِ ﴾ ، أنَّه لا يَحْرُمُ على غيرِ الحاجم . الثَّانيةُ ،

<sup>(</sup>١-١) في م : ﴿ لأنه ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ المنع ﴾ .

فَصْلٌ : وَلِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِمِثْلِهِ ، وَلَا يَجُوزُ بِمَنْ هُوَ أَكْثَرُ ضَرَرًا مِنْهُ ، وَلَا بِمَنْ يُخَالِفُ ضَرَرُهُ ضَرَرَهُ .

فصل : ويجوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ مَن يَقْلَعُ ضِرْسَه ؛ لأَنَّهَا مَنْفَعةٌ مُباحَةً مَقْصُودَةً ، فجاز ذلك عليها ، كالخِتانِ . فإنْ أَخْطَأَ فَقَلَعَ غيرَ ما أُمِرَ بِقَلْعِهُ ، ضَمِنَه ؛ لأنَّه مِن جِنايَتِه . وإن بَرَأَ الضِّرْسُ قبلَ قَلْعِه ، انْفَسَخَتِ الإِجارَةُ ؛ لأَنَّ قَلْعَه لا يجوزُ . وإن لم يَبْرَأُ ، لكن امْتَنَعَ المُسْتَأْجِرُ مِن قَلْعِه ، لم يُجْبَرْ عليه ؛ لأنَّ إِتْلافَ جُزْء الآدَمِيِّ مُحَرَّمٌ في الأصْل ، وإنَّما أُبيحَ إذا صار بِقَاؤُه ضَرَرًا ، وذلك مُفَوَّضٌ إلى [ ٢٢٢/٤ و ] كلِّ إنسانٍ في نَفْسِه إذا كان أَهْلًا لذلك ، فصاحِبُ الضِّرْسِ أَعْلَمُ بِمَضَرَّتِهِ ونَفْعِهِ وقَدْرِ أَلَمِهِ .

فصل : قال ، رَضِيَ اللهُ عنه : ( وللمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفاءُ المَنْفَعَةِ بِنَفْسِه وبِمثْلِه ، (اولا يجوزُ بمَن هو أَكْثَرُ ضَرَرًا منه ، ولا بمَن يُخالِفُ ضَرَرُه ضَرَرَه ) كلَّ من اسْتَأْجَرَ عَيْنًا لمَنْفَعَتِها فله أن يَسْتَوْفِيَ المَنْفَعَةَ بنَفْسِه وبِمثْلِه ' . فإذا اكْتَرَى دارًا للسُّكْنَى فله أن يُسْكِنَها مثلَه ؛ لأنَّه لم يَز دْ على اسْتِيفاء حَقِّه ، ولأنَّه حَقُّه ، فجازَ أن يَسْتَوْفِيَه بنَفْسِه وبِوَكِيلِه إذا كان مِثْلَه

الإنصاف يجوزُ اسْتِعْجارُه لغيرِ الحِجامَةِ ؛ كالفَصْدِ ، وحَلْقِ الشُّعَرِ ، وتَقْصِيرِه ، والخِتانِ ، وقطْع ِ شيءٍ مِن جسَدِه للحاجَةِ إليه . قالَه الأصحابُ . قلتُ : لو خُرِّجَ في الفَصْد مِنَ الْحِجامَةِ لِما كان بعيدًا ، وكذلك التَّشْرِيطُ ، كالصَّوْمِ .

قوله : وللمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءُ المُنْفَعَةِ بَنَفْسِه وبمثْلِه . يجوزُ للمُسْتَأْجِرِ إعارَةُ المَأْجُورِ

<sup>.</sup> ١ - ١) سقط من : م .

في الضَّرَرِ أو دُونَه ، كقَبْضِ المَبِيعِ ، واسْتِيفاءِ الدَّيْنِ . ويَضَعُ فيه ما الشرح الكبير جَرَتْ عادَةَ السّاكِن ِ به مِن الرَّحْلِ والطّعام ِ ، ويَخْزُنَ فيها الثّيابَ وغيرَها ممّا لا يَضُرُّ بها . ولا يُسْكِنُها مَن يَضُرُّ بها كالقَصّارينَ والحَدّادِينَ ، ولا يَجْعَلُ فيها الدُّوابُّ ؛ لأَنَّها تَرُوثُ فيها وتُفْسِدُها ، ولا يَجْعَلُ فيها السِّرْجِينَ ولا رَحًى ، ولا ما يَضُرُّ بها ، ولا شيئًا ثَقِيلًا فوقَ سَقْفٍ ؛ لأنَّه يُثْقِلُه ، وقد يَكْسِرُ خَشَبَه ، فإن شَرَط ذلك ، جازَ . وبه قال الشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأَى . ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا . ولا يَمْلِكُ فِعْلَ ما يَضُرُّ بها ؛ لأنَّه فوقَ المَعْقُودِ عليه ، فلم يَكُنْ له فِعْلُه ، كَمَا لو اشْتَرَى شيئًا لم يَمْلِكْ أَخْذَ أَكْثَرَ منه ، فإن جَعَلِ الدَّارَ مَخْزَنًا للطُّعام ، فقال أصحابُنا : يجوزُ ذلك ؛ لأنَّه يجوزُ أن يَجْعَلَها مَخْزَنًا لغيرِه ، ويَحْتَمِلُ أن لا يجوزَ ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى تَخْريق الفأر أَرْضَها وحِيطانَها ، وذلك ضَرَرٌ لايَرْضَى به صاحِبُ الدَّار .

لمَن يقُومُ مَقامَه ؛ مِن دارٍ ، وحانُوتٍ ، ومَرْكُوبٍ ، وغيرِ ذلك ، بشَرْطِ أَنْ يكونَ الإنصاف الرَّاكِبُ الثَّانِي مِثْلَ الأُوُّلِ في الطُّولِ والقِصرِ ، على الصَّحيح ِ مِن المذهب . اختارَه القاضي . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيل : لا يُشْترَطُ ذلك . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا تُشْتَرَطُ المَعْرِفَةُ بالمرْكُوبِ . قال في « الفُروعِ » : لا تُعْتَبرُ المَعْرِفَةُ بالمَرْكوبِ في الأصحُّ . وقدَّمه في « المُعْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، ونصَراه . وقيل : تَشْتَرَطُ . اخْتَارَه القاضي .

> تنبيه : ظاهِرُ قُوْلِ المُصَنِّفِ : وبمِثْلِهِ . جَوازُ إعارَةِ المأْجُورِ لمَن يقُومُ مَقامَه ، ولو شرَط المُؤْجِرُ عليه اسْتِيفاءَ المَنْفَعَةِ بنَفْسِه . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : قِياسُ قَوْلِ أصحابنا صحَّةُ العَقْدِ ، وبُطْلانُ الشَّرْطِ . وقدَّمه

فصل : وإنِ اكْتَرَى ظَهْرًا لِيَرْكَبَه ، فله أن يُرْكِبَه مِثْلَه ومَن هو أَخَفُّ منه ، ولا يُرْكِبُه مَن هو أَثْقَلُ منه ؛ لأَنَّ العَقْدَ اقْتَضَى اسْتِيفاءَ مَنْفَعَةٍ مُقَدَّرةٍ بذلك الرَّاكِب ، فكان له أن يَسْتَوْفِيَ ذلك بنَفْسِه ونائِبه ، وله اسْتِيفاءُ أقَلَّ منه ؛ لأنَّه بعضُ حَقُّه ، وليس له اسْتِيفاءُ أَكْثَرَ منه ؛ لأنَّه أَكْثَرُ ممَّا عَقَدَ عليه . ولا يُشْتَرَطُ التَّساوِي في الطُّولِ والقِصَرِ ، ولا المَعْرِفةِ بالرُّكُوبِ . وقال القاضي : يُشْتَرطُ أن يكونَ مِثْلَه في هذه الأوْصافِ كلُّها ؛ لأنَّ قِلَّةَ المَعْرِفةِ بالرُّكُوبِ يُثْقِلُ على المَرْكُوبِ ويَضُرُّ به . قال الشاعر :

لَم يَرْ كَبُوا الْخَيْلَ إِلَّا بَعْدَما كَبِرُوا فَهُمْ ثِقَالٌ عَلَى أَكْفَالِهَا عُنُفُ (١)

ولَنا ، أنَّ التَّفاوُتَ في هذه الأُمُورِ مع التَّساوي في الثِّقلِ يَسِيرٌ ، فَعُفِيَ عنه ، ولهذا لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُه في الإِجارَةِ ، ولو اعْتُبِرَ ذلك لا شْتُرِطَتْ مَعْرِفَتُه في الإجارَةِ ، كَالثُّقُلِ وَالْخِفَّةِ .

فصل : فإن شَرَط أن لا يَسْتَوْفِيَ المَنْفَعَةَ بِمِثْلِه ولا بمَن دُونَه ، فقِياسُ [ ٢٢٢/٤ ظ ] قول أصحابنا صِحَّةُ العَقْدِ و بُطْلانُ الشُّرْطِ ، فإنَّهم قالُوا في مَن شَرَط أَن يَزْرَعَ في الأَرْضِ حِنْطَةً ولا يَزْرَعَ غيرَها : يَبْطُلُ الشُّرْطُ ويَصِحُّ العَقْدُ . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحُّ الشُّرْطُ . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن للشَّافِعيَّةِ ؛ لأَنَّ

الإنصاف في ﴿ الفُروع ِ ﴾ ، وهو احْتِمالٌ في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ . وقيل : يصِحُّ الشَّرْطُ أيضًا . وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ ، وقدَّمه في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » . وقيل : لا يصِحُّ العَقْدُ . فائدتان ؛ إحْداهما ، لو أعارَ المُسْتَأْجِرُ العَيْنَ المَأْجُورَةَ ، فتلِفَتْ عند المُسْتَعيرِ مِن غيرِ تَفْريطٍ ، لم يَضْمَنْها ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قال ف « التَّلْخيصِ » : (١) البيت من شواهد لسان العرب ، والتاج (ع ن ف).

المُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ المَنافِعَ مِن جهَةِ المُؤْجِر ، فلا يَمْلِكُ ما لم يَرْضَ به ، ولأنُّه قد يكونُ له غَرَضٌ في تَخْصِيصِه باسْتِيفاء هذه المَنْفَعَةِ . وقالوا في الوَجْهِ الآخَر : يَبْطُلُ الشَّرْطُ ؛ لأنَّه يُنَافِي مُوجِبَ العَقْدِ ، إِذْ مُوجِبُه مِلْكُ المَنْفَعَةِ والتَّسْلِيطُ على اسْتِيفائِها بنَفْسِه ونائِبه ، واسْتِيفاءُ بعضِها بنَفْسِه وبعضِها بنائِبه ، والشُّرْطُ يُنافِي ذلك ، فكان باطِلًا . ولا يَبْطُلُ به العَقْدُ في أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ ؛ لأَنَّه لايُؤَثِّرُ في حَقِّ المُؤْجِرِ نَفْعًا ولا ضَرًّا ، فأَلْغِيَ ، وبَطَل العَقْدُ على مُقْتَضاه . والآخَرُ يُبْطِلُه ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضاه ، أشْبَهَ ما لو شَرَط أن لا يَسْتَوْفِيَ المَنافِعَ .

ولا ضَمانَ على المُسْتَعير مِن المُسْتَأْجِر في الأصحِّ . واقتصرَ عليه في ( القواعِدِ الإنصاف الفِقْهيَّةِ » . وقدَّمه في « الرِّعايةِ الكُبْرى » ، في باب العاريَّةِ . قلتُ : فيُعايي بها . وقيل : يَضْمَنُها . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُّروعِ ﴾ . الثَّانيةُ ، لو اكْتَراها ليَرْكَبَها إلى مَوْضِع مُعَيَّن ، أو يَحْمِلَ عليها إليه ، فأرادَ العُدولَ إلى مِثْلِها في المَسافَة والحُزُونَةِ (١) والأمْن ، أو التي يعْدِلُ إليها أقَلُّ ضَررًا ، جازَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه القاضي . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . قال في ﴿ الرِّعايةِ الصُّغْرِي ﴾ : جازَ في الأَشْهَرِ . وجزَم به في « الحاوِي الصَّغِيرِ » . وقال المُصَنِّفُ : لا يجوزُ . وإنْ سلَك أَبْعَدَ منه أو أَشَقَّ ، فأُجْرَةُ المِثْل . قدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوى الصَّغِيرِ ﴾ . وقيل : المُسَمَّى وأُجْرَةُ الزَّائدِ والمَشَقَّةِ . قال الشَّارِحُ : هو قِياسُ المَنْصوص .

<sup>(</sup>١) الحَزْنُ ، من الأرض : ماغلظ . ومن الدواب : ماصعبت رياضته .

الله وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ وَمَا دُونَهَا فِي الضَّرَر مِنْ جِنْسِهَا ، فَإِذَا اكْتَرَى لِزَرْ عِ الْحِنْطَةِ ، فَلَهُ زَرْ عُ الشَّعِيرِ وَنَحْوهِ ، وَلَيْسَ لَهُ زَرْعُ الدُّخْنِ وَنَحْوهِ . وَلَا يَمْلِكُ الْغَرْسَ وَلَا الْبِنَاءَ . وَإِنِ اكْتَرَاهَا لِأُحَدِهِمَا ، لَمْ يَمْلِكِ الْآخَرَ . فَإِنِ اكْتَرَاهَا لِلْغَرْس ، مَلَكَ الزَّرْعَ .

الشرح الكبير

• ٢١٩ – مسألة : ( وله اسْتِيفاءُ المَنْفَعَةِ وما دُونَها في الضَّرَر مِن جِنْسِها ) قال أحمدُ: إذا اسْتَأْجَرَ دابَّةً ليَحْمِلَ عليها تَمْرًا ، فَحَمَل عليها حِنْطَةً ، أَرْجُو أَن لا يكونَ به بَأْسٌ إذا كان الوَزْنُ واحِدًا . وإن كانت المَنْفَعَةَ التي يَسْتَوْفِيها أَكْثَرَ ضَرَرًا ، أو مُخالِفَةً للمَعْقُودِ عليها في الضَّرَرِ ، لم يَجُزْ ؟ لأنَّه يَسْتَوْفِي أَكْثَرَ مِن حَقَّه أو غيرَ ما يَسْتَحِقُّه .

٢١٩١ – مسألة : فإذا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ( لزَرْع ِ الحِنْطة ِ ، فله زَرْعُ الشَّعِيرِ ونحوِه . وليس له زَرْ عُ الدُّخنِ ونَحْوِه . ولا يَمْلِكُ الغَرْسَ ولا البِناءَ . وإنِ اكْتَراها لأَحَدِهما ، لم يَمْلِكِ الآخَرَ . وإنِ اكْتَراها لِلْغَرْسِ ، مَلَكَ الزُّرْعَ ﴾ وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ إجارَةَ الأرْضِ صَحِيحةٌ ، وقد ذَكَرْنا

قوله : ولا يجُوزُ بمَن هو أَكْثَرُ ضَرَرًا منه ، ولا بمَن يُخَالِفُ ضَرَرُه ضَرَرَه . بلا نِزاع في الجُمْلَة .

تنبيه : قولُه : وله أَنْ يَسْتُوْفِيَ المُنْفَعَةُ وما دونَها في الضَّرَرِ مِن جِنْسِها ، فإذا اكْتَرَى لِزَرْعِ حِنْطَةٍ ، فله زَرْعُ الشُّعِيرِ ونحوِه ، وليس له زَرْعُ الدُّخْنِ ونحوِه . ولا يَمْلِكُ الغَرْسَ ولا البِناءَ – فإنْ فعَل ، لَزِمَه أَجْرَةُ المِثْلِ – وإنِ اكْتَراها لأَحَدِهما ، لم يَمْلِكِ الآخَرَ ، وإنِ اكْتَراها للغَرْسِ ، مَلَكَ الزَّرْعَ . وهذا المذهبُ . وقال في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ :

ذلكَ . ولا يَصِحُّ حتى يَرَى الأرْضَ ؛ لأَنَّ المَنْفَعَةَ تَخْتَلِفُ باخْتِلافِها ، ولا الشرح الكبير تُعْرَفُ إِلَّا بِالرُّؤْيَةِ ؛ لِكَوْنِهَا لَا تَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ ، ولا يَصِحُّ حتى يَذْكُرَ ما يَكْتَرِي له ؛ مِن زَرْعٍ ، أو غَرْسِ ، أو بناءِ ؛ لأنَّ الأرْضَ تَصْلُحُ لذلك كلُّه ، وتَأْثِيرُه في الأرْض يَخْتَلِفُ ، فَوَجَبَ بَيانُه . فإن قال : أَجَرْتُكُها لِتَزْرَعَها أُو تَغْرِسَها . لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه لم يُعَيِّنْ أَحَدَهُما ، أَشْبَهَ ما لو قال : بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ العَبْدَيْنِ . فإن قال : لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْتَ ، وتَغْرَسَها مَا شِئْتَ . صَحَّ . وهذا مَنْصُوصُ الشافعيِّ . وخالَفَه أَكْثَرُ أُصحابه ، فقالوا : لا يجوزُ ؛ لأَنَّه لا يَدْرِي كُم يَزْرَعُ ويَغْرِسُ . وقال بعضُهم : يَصِحُّ ، ويَزْرَعُ نِصْفَها ويَغْرِسُ نِصْفَها . ولَنا ، أنَّ العَقْدَ اقْتَضَى إباحَةَ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ ، فصَحٌّ ، كالوقال : لتَزْرَعَها ما شِئتَ . ولأنَّ اخْتِلافَ الجنْسَيْن كَاخْتِلافِ النَّوْعَيْن . وقولُه : لِتَزْرَعَها ما شِئْتَ . إِذْنَّ في نَوْعَيْنِ وأَنْواعٍ ، وقد صَحٌّ ، كذلك(١) في الجنْسَيْن . وله أن يَغْرسَها كُلُّها ، وأن يَزْرَعَها كُلُّها ، كَالُو أَذِنَ لَهُ فِي أُنُواعِ الزُّرْعِ كُلِّه ، كان له زَرْعُها [ ٢٢٣/٤ و ] نَوْعًا واحِدًا ، وزَرْعُها جَمِيعِها مِن نَوْعَيْن ، كذلك هْلُهُنا .

وإنِ اكْتَرَاهَا لغَرْسِ أَو بِنَاءٍ ، لم يَمْلِكِ الآخَرَ ، فإنْ فعَل فأُجْرَةُ المِثْلُ ، وله الزَّرْعُ الإنصاف بالمُسَمَّى . وقيل : لا زَرْعَ له مع البناء .

> فائدة : لو قال له : أَجَرْتُكها لتَزْرَعَها أو تَغْرِسَها . لم يصِحُّ . قطَع به كثيرٌ مِنَ الأصحابِ ؛ منهم المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ؛ لأنَّه لم يُعَيِّنْ أَحدَهما . وقال في « الرَّعايةِ

<sup>(</sup>١) في م : « فكذلك » .

فصل: فإنِ اكْتَرَاها(١) للزَّرْعِ وحده ، ففيه أَرْبَعُ مَسائِلَ ؛ إحداهُنَّ ، اكْتَراها للزَّرْعِ مُطْلَقًا ، أو قال : لِزَرْعِ (١) ما شِئْتَ . فَيَصِحُ ، وله زَرْعُ ما شاءَ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ . وحُكِيَ عن ابن ٣٠ سُرَيْجٍ أَنَّهُ لا يَصِحُّ حتى يُبَيِّنَ الزَّرْعَ ؛ لأنَّ ضَرَرَه يَخْتَلِفُ ، فلم يَصِحَّ بدُونِ البَيانِ ، كما لو لم يَذْكُرْ ما يَكْتَرى له ؛ مِن زَرْعٍ أو غَرْس أو بناء . ولَنا ، أَنَّه يجوزُ اسْتِعْجارُها لأَكْثَر الزَّرْعِ ضَرَرًا ، ويُباحُ له جَمِيعُ الأنواعِ ؛ لأنَّها دُونَه ، فإذا عَمَّمَ أُو أَطْلَقَ ، تَناوَلَ الأَكْثَرَ ، وكان له ما دُونَه ، ويُخالِفُ الأجْناسَ المُخْتَلِفَةَ ، فإنَّه لا يَدْخُلُ بعضُها في بعض . فإن قِيلَ : فلو اكْتَرَى دائَّةً للرُّكُوبِ وَجَب تَعْبِينُ الرَّاكِبِ . قلنا : لأنَّ إجارَةَ المَرْكُوبِ لأَكْثَرِ الرُّكَّابِ ضَرَرًا لا تجوزُ ، بخِلافِ المَزْرُوعِ ، ولأنَّ لِلْحَيَوانِ حُرْمَةً في نَفْسِه ، فلم يَجُزْ إطْلاقُ ذلك فيه ، بخِلافِ الأَرْض . فإن قِيلَ : فلو اسْتَأْجَرَ دارًا للسُّكْنَى مُطْلَقًا ، لم يَجُزْ أَن يُسْكِنَها مَن يَضُرُّ بها ، كالقَصّارُ والحَدَّادِ ، فَلِمَ قُلْتُم : إِنَّه يَجُوزُ أَن يَزْرَعَها مَا يَضُرُّ بَهَا ؟ قُلْنا : السُّكْنَي

الإنصاف الكُبْرى »: وإنْ قال: لتَزْرَعَ أو لتَغْرِسَ ما شِئْتَ . زرَع أو غرَس ما شاءَ . وقيل: لا يصِحُّ للتَّرَدُّدِ . انتهى . وإنْ قال : لتَزْرَعَها ماشِئْتَ ، وتَغْرِسَها ماشِئْتَ . صحَّ . قطِّع به المُصَنِّفَ ، والشَّارحُ ، ونَصَراه ، وقالا : له أَنْ يَزْرَعَها كلُّها ، وأَنْ يغر سَها كُلُّها . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : وإنْ قال : لتَزْرَعَ ، وتَغْرِسَ ما شِئْتَ . و لم

<sup>(</sup>١) في م : و أكراها ، .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ لتزرع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ر: ﴿ أَبِي ﴾ .

لا تَقْتَضِي ضَرَرًا ، فلذلك مُنِعَ مِن إِسْكانِ مَن يَضُرُّ بها ؛ لأنَّ العَقْدَ لم يَقْتَضِه ، والزَّرْ عُ يَقْتَضِي الضَّرَرَ ، فإذا أَطْلَقَ كان راضِيًا بأكْثَره ، فلهذا جازَ . وليس له أن يَغْرِسَ (اولا يَبْنِيَ في الأرْض <sup>١)</sup> ؛ لأنَّ ضَرَرَه أَكْثَرُ مِن المَعْقُودِ عليه .

المسألةُ الثانيةُ ، اكْتَراها(٢) لِزَرْع ِ حِنْطَةٍ أَو نَوْع ٍ بِعَيْنِه ، فإنَّ له زَرْعَ ما عَيَّنَه وما ضَرَرُه كضَرَرِه أو دُونَه ، ولا يَتَعَيَّنُ ما عَيَّنه في قولِ عامَّةِ أَهْل العِلْمِ ، إِلَّا أَهْلَ الظَّاهِرِ ، فإنَّهم قالوا : لا يجوزُ له زَرْعُ غيرِ ما عَيَّنه ، حتى لو وَصَف الحِنْطَةَ بِأَنَّها سَمْراءُ ، لم يَجُزْ أَن يَزْرَ عَ بَيْضاءَ ؟ لأَنَّه عَيَّنه بالعَقْدِ ، فلم يَجُزِ العُدُولُ عنه ، كما لو عَيَّنَ المَرْ كُوبَ ، أو عَيَّنَ الدَّراهِمَ في الثَّمَنِ . ولَنا ، أَنَّ المَعْقُودَ عليه مَنْفَعَةُ الأَرْضِ دُونَ القَمْحِ ، ولهذا يَسْتَقِرُّ عليه الأَجْرُ بمُضِيِّ المُدَّةِ إِذَا تَسَلَّمَ الأَرْضَ ولم يَزْرَعْها . وإنَّما ذَكَر القَمْحَ لتَتَقَدَّرَ به المَنْفَعَةُ ، فلم يَتَعَيَّنْ ، كَالَّوِ اسْتَأْجَرَ دارًا لِيَسْكُنَهَا ، فله أَن يُسْكِنَهَا غيرَه وفارَقَ المَرْكُوبَ والدَّراهِمَ في الثَّمَن ، فإنَّه مَعْقُودٌ عليهما ، فتَعَيَّنا ، والمَعْقُودُ عليه هِ هُنا مَنْفَعةً مُقَدَّرَةً ، وقد تَعَيَّنْتْ أيضًا ، و لم يَتَعَيَّنْ ما قُدِّرَتْ

يُبِيِّنْ قَدْرَ كُلِّ منهما ، لم يصِحُّ . وقيل : يصِحُّ ، وله ماشاءَ منهما . انتهي . وإنْ قال : لتَتْتَفِعَ بها ماشِئْتَ . فله الزَّرْعُ والغَرْسُ والبِناءُ ، كيفَ شاءَ . قالَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ وغيرِه . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، كما تقدُّم . وتقدُّم ، إذا قال : إنْ

 <sup>(</sup>۱ – ۱) في م : ﴿ فِي هذه الأرض ولا يبنى ، .

<sup>(</sup>٢) في م : ( أكراها ) .

الشرح الكبير به ، كما لا يَتَعَيَّنُ المِكْيالُ والمِيزانُ في المَكِيل والمَوْزُونِ . فعلي هذا ، يجوزُ له زَرْعُ القَمْحِ والشُّعِيرِ والباقِلَّا ؛ لأنَّه أقَلُّ ضَرَرًا ، وليس له زَرْعُ الدُّخنِ والذَّرَةِ والقُطْنِ ؛ لأنَّه إمَّا أن يكونَ أكْثَرَ ضَرَرًا ، فيَأْخُذَ [ ٢٢٣/٤ ظ ] فَوْقَ حَقُّه ، أو يكونَ ضَرَرُه مُخالِفًا لضَرَرِ القَمْحِ ِ ، فيَأْخُذَ ما لم يَتناوَلْه العَقْدُ ولا شيئًا مِن جنْسِه .

المسألةُ الثالثةُ ، قال : ازْرَعْها حِنْطةً وما ضَرَرُه كَضَرَرِها أو دُونَه . فهذه كالتي قَبْلَها ، إِلَّا أَنَّه لا مُخالِفَ فيها ؛ لأنَّه شَرَط ما اقْتَضاهُ الإِطْلاقُ ، وَبَيَّنَ ذَلَكَ بَصَرِيحٍ نَصِّه ، فزالَ الإشْكَالُ .

المسألةُ الرابعةُ ، قال : ازْرَعْها حِنْطةً ولا تَزْرَعْ غيرَها . فذَكَرَ القاضِي ، أنَّ الشُّرْطَ باطِلُّ ؛ لمُنافاتِه مُقْتَضَى العَقْدِ ؛ لأنَّه يَقْتَضِي اسْتيفاءَ المَنْفَعَةِ كيف شاءَ ، فلم يَصِحُّ الشُّرْطُ ، كما لو شَرَط عليه اسْتِيفاءَ المَبيعِ بنَفْسِه . والعَقْدُ صَحِيحٌ ؛ لأنَّه لاضَرَرَ فيه ، ولا غَرَضَ لأَحَدِ المُتَعاقِدَيْن ؛ لأنَّ ما ضَرَرُه مِثْلُه ، لا يَخْتَلِفُ في غَرَضِ المُؤْجِرِ ، فلم يُؤَثَّرْ في العَقْدِ ، فأشْبَهَ شَرْطَ اسْتِيفاءِ المَبِيعِ ِ أَو الثَّمنِ بِنَفْسِه . وقد ذَكَرْنا فيما إذا شَرَط . مُكْتَرى الدَّارِ أَن لا يُسْكِنَها غيرَه ، وَجْهًا في صِحَّةِ الشَّرْطِ ، ووَجْهًا في فسادِ العَقْدِ ، فيُخَرَّجُ هـٰهُنا مِثْلُه .

الإنصاف زَرَعْتَها كذا ، فبكَذا ، وإنْ زَرَعْتَها كذا ، فبكَذا . عندَ قُوْلِه : إنْ خِطْتَه رُومِيًّا ، فبكَذا ، وإنْ خِطْتَه فارسِيًّا ، فبكَذا . وتقدُّم بعضُ أَحْكامِ الزَّرْعِ ، والغَرْسِ ، والبِناءِ ، في البابِ ، عندَ قُوْلِه : وإجارَةُ أَرْضِ مُعَيَّنَةٍ لِزَرْ عِ كَذَا ، أو غَرْسِ ، أو بناءِ مَعْلُومٍ . فَلْيُعاوَدْ ، فإنَّ عادَةَ المُصَنِّفِين ذِكْرُه هنا .

فصل: فإنِ اكْتَراها(') للغِراس، ففيه ما ذَكَرْنا مِن المَسائِل، إلَّا الشرح الكبر ''أنَّ لَه'' أن يَزْرَعَها ؛ لأنَّ ضَرَرَ الزَّرْعِ ِ أَقَلُّ مِن ضَرَرِ الغِراسِ ، وهو مِن جنْسِه ؛ لأنَّ كلُّ واحِدٍ منهما يَضُرُّ بباطِن الأرْض . وليس له البِناءُ ؛ لأنَّ ضَرَرَه مُخَالِفٌ لضَرَره ، فإنَّه يَضُرُّ بظاهِر الأرض . وإنِ ابختراها للزَّرْعِ ، لم يَمْلِكِ الغَرْسَ ولا البناءَ ؛ لأنَّ ضَرَرَ الغَرْسِ أَكْتُرُ ، وضَرَرُ البناءِ مُخالِفٌ لضَرَرِه . وإنِ اكْتَراها للبناء ، لم يَكُنْ له الغَرْسُ ولا الزَّرْعُ ؛ لأنَّ ضَرَرَهما يُخالفُ ضَرَرَه .

> فصل : ولا تَخْلُو الأرْضُ مِن قِسْمَيْن ؛ أَحَدُهما ، أَن يكونَ لها ماءٌ دائِمٌ ؛ إمَّا مِن نَهْرٍ لم تَجْرِ العادَةُ بانْقِطاعِه ، أو لا يَنْقَطِعُ إِلَّا مُدَّةً لاتُؤَثِّرُ في الزَّرْعِ ، أو مِن عَيْنِ تَنْبُعُ ، أو بِرْكَةٍ مِن مِياهِ الأَمْطَارِ يَجْتَمِعُ فيها الماءُ ثم يَسْقِي به ، أو مِن بعر يَقُومُ بكِفايتِها ، أو ما يَشْرَبُ بعُرُوقِه لِنَداوَةِ الأرْض وقُرْبِ الماءِ الذي تحتَ الأرْض ، فهذا كلَّه دائِمٌ ، ويَصِحُّ اسْتِعْجارُها للغَرْسِ والزَّرْعِ ، وكذلك الأرْضُ التي تَشْرَبُ مِن مِياهِ الأَمْطارِ ، ويُكْتَفَى بالمُعْتادِ منه (٢)؛ لأنَّ ذلك بحُكْم العادَةِ ، لا تَنْقَطِعُ إلَّا نادِرًا ، فهي كسائِرِ الصُّورِ المَذْكُورَةِ . والثاني ، أن لا يكونَ لها ماءٌ دائِمٌ ، وهي نوعان ؛ أَحَدُهما ، ما يَشْرَبُ مِن زِيادةٍ مُعْتادةٍ تَأْتِي وَقْتَ الحاجةِ ، كأرضِ مِصْرَ الشَّارِبَةِ مِن زِيادَةِ النِّيلِ ، وما يَشْرَبُ مِن زِيادةِ الفُراتِ وأَشْباهِه ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م ، تش: « أكراها » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ منها ﴾ .

الشرح الكبير وأرْضِ البَصْرَةِ الشَّارِبَةِ مِن المَدِّ والجَوْر ، وأرْض دِمَشْقَ الشَّارِبَةِ من زيادَةِ بَرَدَى ، أو ما يَشْرَبُ مِن الأوْدِيَةِ الجارِيَةِ مِن ماءِ ٢٢٤/١ و ] المَطَر ، فتَصِحُّ إجارَتُها قبلَ وُجُودِ الماء الذي تُسْقَى به وبعدَه . وحَكَى ابنُ الصَّبّاغِ ذلك مَذْهَبًا للشافعيّ . وقال أصحابُه : إن أكْر اها بعدَ الزِّيادَةِ ، صَحَّ ، ولا تَصِحُّ قبلَها ؛ لأنَّها مَعْدُومَةٌ ، لا يُعْلَمُ هل يَقْدِرُ عليها أو لا . ولَنا ، أنَّ هذا مُعْتادٌ ، الظاهِرُ وُجُودُه ، فجازَتْ إجارَةُ الأَرْضِ الشَّارِبَةِ منه ، كالشَّارِبَةِ مِن مياهِ الأَمْطارِ ، ولأنَّ ظَنَّ القُدْرَةِ على التَّسْلِيمِ في وَقْتِه يَكْفِي في صِحَّةِ العَقْدِ ، كالسَّلَم في الفاكِهَةِ إلى أوانِها . النوعُ الثاني ، أن يكونَ مَجيءُ الماء نادِرًا ، أو غيرَ ظاهِر ، كالأَرْضِ التي لا يَكْفِيها إلا المَطَرُ الشَّدِيدُ الكَثِيرُ الذي يَنْدُرُ وُجُودُه . أو يكونُ شُرْبُها مِن فَيْض ماءِ وُجُودُه نادِرٌ ، أو مِن زِيادةٍ نادِرَةٍ في نَهْرِ أو عَيْنِ غالِبَةٍ ، فهذه إن أَجَرَها بعدَوُ جُودِ ماءِ يَسْقِيها به ، صَحَّ ؛ لأنَّه أَمْكَن الانْتِفاعُ بها وزَرْعُها ، فجازَت إِجارَتُها ، كذاتِ الماءِ الدائِم . وإن أَجَرَها قبلَه(١) ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه يتَعَذَّرُ الزَّرْعُ غالِبًا ، أو يتَعَذَّرُ المَعْقُودُ عليه في الظاهِرِ ، فلم تَصِحَّ إجارَتُها ، كالآبِق والمَغْصُوب . وإنِ اكْتَراها على أنَّها لا ماءَ لها ، جازَ ؛ لأنَّه يتَمَكَّنُ مِن الانْتِفاعِ بِهَا بِالنُّزُولِ فيها ، ووَضْعِ رَحْلِه ، وجَمْع ِ الحَطَبِ فيها ، وله أن يَزْرَعَها رَجاءَ الماء . وإن حَصَل له ماءٌ قبلَ زَرْعِها ، فله زَرْعُها ؛ لأنَّ ذلك مِن مَنَافِعِها المُمْكِن اسْتِيفاؤُها . وليس له أن يَبْنِيَ ولا يَغْرسَ ؟

<sup>(</sup>١) بعده في ر ، ق : ﴿ لَلْزُرْعِ ﴾ .

لأَنَّ ذلك يُرادُ للتَّأْبيدِ ، وتَقْدِيرُ الإجارَةِ بمُدَّةٍ يَقْتَضِى تَفْريغَها عندَ انْقِضائِها . فإن قيلَ : فلو اسْتَأْجَرَها للغِراسِ والبناءِصَحَّ مع تَقدِيرِ المُدَّةِ . قلنا: التَّصْرِيحُ بالبناءِ والغِرَاسِ صَرَفَ التَّقْدِيرَ عن مُقْتَضاه ، بظاهِره في التَّفْرِيغِ عِندَ انْقِضاءِ المُدَّةِ ، إِلَّا أَن يَشْتَر طَ قَلْعَ ذلك عند انْقضاء المُدَّةِ ، فيُصْرَفُ الغِراسُ والبناءُ عَمَّا يُرادُ له بظاهِره ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا . وإن أَطْلَقَ إجارَةَ هذه الأرض ، مع العِلْم بحَالِها وعَدَم مائِها ، صَحَّ ؛ لأَنَّهُما دَخَلًا في العَقْدِ عَلَى أَنَّها لَا مَاءَ لَهَا ، فَأَشْبَهُ ما لو شَرَطَاهُ . وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَدَمَ مَائِها أو ظَنَّ المُكْتَرِي أَنَّه يُمْكِنُ تَحْصِيلُ ماءٍ لها بوَجْهٍ مِن الوُجُوهِ ، لم يَصِحُّ العَقْدُ ؛ لأنَّه رُبَّما دَخَل في العَقْدِ بِناءً على أنَّ المالِكَ يُحَصِّلُ لها ماءً ، وأنَّه يَكْتَرِيها للزِّراعَةِ مع تعَذَّرِها . وقيل : لا يَصِحُّ العَقْدُ مع(١) الإِطْلاقِ وإن عَلِمَ حالَها ؛ لأنَّ إطْلاقَ كِرَاءِ الأرْضِ يَقْتَضِي الزِّراعة . والأوْلَى صِحَّتُه ؛ لأنَّ العِلْمَ بالحال يَقُومُ مَقامَ الاشْتِراطِ ، كالعِلْم بالعَيْبِ يَقُومُ مَقامَ شَرْطِه . ومتى كان لها ماءً غيرُ [ ٢٢٤/٤ ظ ] دائِم ، أو الظاهِرُ انْقِطاعُه قبلَ الزَّرْعِ ، أو لا يَكْفِي الزَّرْعَ ، فهي كالتي لا ماءَ لها . ومَذْهَبُ الشافعيِّ في هذا كلُّه كا ذُكُوْنا .

فصل : وإنِ اكْتَرَى أَرْضًا غارِقةً بالماءِ ، لا يُمْكِنُ زَرْعُها قبل انْحِسارِهِ عنها ، وقد يَنْحَسِرُ ولا يَنْحَسِرُ ، فالعَقْدُ باطِلٌ ؛ لأنَّ الانْتِفاعَ بها فى الحالِ غيرُ مُمْكِن ٍ ، ولا يَزُولُ المانِعُ غالِبًا . وإن كان يَنْحَسِرُ عنها وَقْتَ الحاجَةِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ على ﴾ .

إلى الزِّراعةِ ، كأرْضِ مِصْرَ فِي وَقْتِ مَدِّ النِّيلِ ، صَحَّ العَقْدُ ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ مُتَحَقِّقٌ (١) بحُكْمِ العادَةِ (المَشْهُورَةِ . وإن اكانتِ الزراعةُ فيها مُمْكِنةً ، ويُخافُ غَرَقُها ، والعادَةُ غَرَقُها ، لم تَجُزْ إجارَتُها ؛ لأَنَّها في حُكْمِ الغارِقَةِ بحُكْمِ العادَةِ المُسْتَمِرةِ .

فصل: ومتى زَرَع فَعْرِقَ الزَّرْعُ ، أو هَلَك بحرِيقٍ أو جَرادٍ أو بَرْدٍ أو غيرِه ، فلا ضَمانَ على المُؤْجِرِ ، ولا خِيارَ لِلْمُكْتَرِى . نَصَّ عليه أحمد . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . وهو مَذْهَبُ الشافعيّ ؛ لأنَّ التّالِفَ غيرُ المَعْقُودِ عليه ، وإنَّما تَلِفَ مالُ المُكْتَرِى فيه ، فأَشْبَهَ مَن اكْتَرَى دُكَانًا فاحْتَرَقَ مَتاعُه فيه . وإنَّما تَلِفَ مالُ المُكْتَرِى الانْتِفاعُ بالأرْضِ بغيرِ الزَّرْعِ ، أو بالزَّرْعِ في بقيَّةِ المُدَّةِ ، فله ذلك ، وإن تَعَذَّرَ ذلك ، لَزِمَه الأَجْرُ ؛ لأنَّ تَعَذَّرَه لِفُواتِ وَقْتِ النَّرْعُ بِسَبَبِ غَرَقِ الأَرْضِ أو أَنْ القَلْعُ بِ الزَّرْعُ بِللْمُسْتَأَجِرِ الخِيارُ ؛ لأَنَّ المُعْنَى في العَيْنِ . وإن تَعَذَّرَ الزَّرْعُ بندلك ، فليس على المُؤْجِرِ الزَّرْعُ ، فله الفَسْخُ ؛ لأَنَّه عَيْبٌ . فإن كان ذلك بعدَ الزَّرْعِ ، فله الفَسْخُ المُرْضِ إلى أن يَسْتَحْصِدَ ، وعليه مِن المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّى ، والمَ المُسَمَّى المُرْضِ إلى أن يَسْتَحْصِدَ ، وعليه مِن المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّى المُرْضِ إلى أن يَسْتَحْصِدَ ، وعليه مِن المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّى المُرْضِ إلى أن يَسْتَحْصِدَ ، وعليه مِن المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّى المَرْضِ إلى أن يَسْتَحْصِدَ ، وعليه مِن المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّى المُسَمَّى المُرْضِ إلى أن يَسْتَحْصِدَ ، وعليه مِن المُسَمَّى المُسَمَّى والمُ المُسَمَّى المَنْ والمُ أن يَسْتَحْصِدَ ، وعليه مِن المُسَمَّى المُسَمَّى المُسْتَمْ في المُسْتَعْرِقِ المُنْ المُسْتَعْرِهِ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرُقِ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرُقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعْرِقُ المُسْتِعِيْنَ المُسْتَعْرِقُ المُسْتَعُ المُنْ المُسْتَعْدُ المُسْتَعْرُقُولُ المُسْتَعِلَيْ المُسْتَعْرُقُولِ المُسْتَعِيْنَ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : ( يتحقق ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م ، تش : « المستمرة فإن » .

<sup>(</sup>٣) في م : تش : ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ لا ، .

وَإِنِ اكْتَرَى دَابَّةً لِلرُّكُوبِ ، أَوِ الْحَمْلِ ، لَمْ يَمْلِكِ الْآخَرَ . وَإِنِ المَنْعَ اكْتَرَاهَا لِحَمْلِ ١٣١٦ الْحَدِيدِ ، أَوِ الْقُطْنِ ، لَمْ يَمْلِكْ حَمْلَ الآخر .

بحِصَّتِه إلى حينِ الفَسْخِ ، وأَجْرُ المِثْلِ لِما بَقِيَ مِن المُدَّةِ لأَرْضِ لِهَا مِثْلُ الشرح الكبر ذلك الماء . وكذلك إنِ انْقَطَعَ الماءُ بالكُلِّيَّةِ ، أو حَدَثَ بها عَيْبٌ مِن غَرَقٍ يَهْلِكُ به بعضُ الزَّرْعِ ، أو تَسُوءُ حالَتُه به .

> ٢١٩٢ – مسألة : ( وإنِ اكْتَرَى دابَّةً لِلرُّكُوبِ ، أوِ الحَمْلِ ، لم يَمْلِكِ الآخَرَ . وإنِ اكْتَراها لِحَمْلِ الحَديدِ ، أوِ القُطْنِ ، لم يَمْلِكْ حَمْلَ (١) الآخر ) إذا اكْتَرَى دابَّةً للرُّكُوبِ ، لم يَمْلِكِ الحَمْلَ عليها ؛ لأنَّ الرَّاكِبَ يُعِينُ الظُّهْرَ بِحَرَكَتِه . وإنِ اكْتَراها لِيَحْمِلَ عليها ، فليس له رُكُوبُها ؛ لأنَّ الرَّاكِبَ يَقْعُدُ في مَوْضِع ٍ واحدٍ ، فَيَشْتَدُّ على الظُّهْرِ ، والمَتاعُ يَتَفَرَّقُ على جَنْبَيْها . وإنِ اكْتَراها لِيَرْكَبَها عَريًّا ، لم يَجُزْ أَن يَرْكَبَ بَسَوْجٍ ؛ لأنَّه يَحْمِلُ عليه أَكْثَرَ ممَّا [ ٢٢٥/٤ و ] عَقَد عليه . وإنِ اكْتَرَاها لِيَرْ كَبَها بِسَرْجٍ ، فليس له رُكُوبُها عَرِيًّا ؛ لأنَّ الرُّكُوبَ بغيرِ سَرْجٍ يَحْمَى به الظُّهْرُ ، فرُبُّما عَقَرَها . وإنِ اكْتَرَاها لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ ، لم يَجُزْ أَن يَرْكَبَ بأَثْقَلَ منه . فإنِ اكْتَرَى حِمارًا بِسَرْجٍ ، لم يَجُزْ أَن يَرْكَبَه بِسَرْجِ البِرذُونِ إِن كَانَ أَثْقَلَ مِن سَرْجِه . وإِنِ اكْتَرَى دابَّةً بِسَرْجٍ ، فَرَكِبَها بأَثْقَلَ منه أُو أَضَرَّ مِنْه ، لم يَجُزْ . وإن كان أَخَفَّ أو أقَلَّ ضَرَرًا ، فلا بَأْسَ . وإنِ اكْتَرَى

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل ، تش .

الشرح الكبر دابَّةً لِيَحْمِلَ عليها حَدِيدًا ، لم يَحْمِلْ عليها قُطْنًا ؛ لأنَّه يتَجافَى ، وتَهُبُّ فيه الرِّيحُ ، فيُتْعِبُ الظُّهْرَ . وإن اكْتَرَاها لِحَمْلِ القُطْنِ ، فليس له حَمْلُ الحَدِيدِ ؛ لأَنَّه يَجْتَمِعُ في مَوْضِع واحد ، فَيَثْقُلُ عليه ، والقَطْنُ يتَفَرَّقَ فَيَقِلُّ(') ضَرَرُه . ومتى فَعَل ما ليس له فِعْلُه كان ضامِنًا ، وعليه أَجْرُ المِثْل . وهذا كلُّه مَذْهَبُ الشافعيِّ ، وأبي ثَوْر .

فصل : وإنِ اكْتَرَى دابَّةً لِيَرْكَبَها في مَسافَةٍ مُعَيَّنةٍ مَعْلُومَةٍ ، أو يَحْمِلَ عليها فيها ، فأراد العُدُولَ بها(٢) إلى ناحيةٍ أُخرى مِثْلِها في القَدْرِ ، وهي أَضَرُّ منها ، أو يُخالِفُ ضَرَرُها ضَرَرَها ، بأن تكونَ إحْداهما أَخْوَفَ والأُخْرَى أَخْشَنَ ، لم يَجُزْ ، وإن كانت مِثْلَها في السُّهُولَةِ والحُزُونَةِ والأَمْنِ ، أو التي يَعْدِلُ إليها أَقَلَّ ضَرَرًا ، فذَكَرَ القاضِي أنَّه يَجوزُ . وهو قولُ أصحاب الشافعيُّ ؛ لأنَّ المَسافَةَ عُيِّنَتْ لِيَسْتَوْ فِيَ بَهَا المَنْفَعَةَ ، ويَعْلَمَ قَدْرَها بها ، فلم تَتَعَيَّنْ ، كَنَوْعِ المَحْمُول والرَّاكِب . قال شيخُنا (٣) : ويَقْوَى عِنْدِي ، أَنَّه متى كان لِلْمُكْرِي ( ) غَرَضٌ في تلك الجهَةِ المُعَيَّنَةِ ، لم يَجُزِ العُدُولَ إلى غيرِها ، مثلَ مَن يُكْرى جمالَه إلى مَكَّةَ لِيَحُجُّ معها ، فلا يجوزُ له أن يَذْهَبَ بها إلى غيرِها . ولو أكْراها إلى بَغْدادَ ، لكَوْنِ أَهْلِه بها أو بِبَلَدِ العِراقِ ، فليس له الذّهابُ بها (°) إلى مِصْرَ ، ولو أكْرَى جماله

<sup>(</sup>١) فى النسخ : ﴿ فِيكْثُر ﴾ . وما أثبتناه موافق للسياق ، وانظر المغنى ٥٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ عنها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في : المغنى ٨/٨ه .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ للمكترى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

جُمْلةً إلى بَلَدٍ ، لم يَجُزِ التَّفْرِيقُ بينها بالسَّفَرِ ببعضِها إلى جِهَةٍ وبِباقِيها السرح الكبير إلى غيرها ؛ وذلك لأنَّه عَيَّنَ المَسافَةَ لِغَرَضِ في فَواتِه ضَرَرٌ ، فلم يَجُزْ تَفْويتُه ، كما في حَقِّ المُكْتَرِى(١) ، فإنَّه لو أراد حَمْلَه إلى غير المكانِ الذي اكْتَرَى إليه ، لم يَجُزْ ، وكما لو عَيَّنَ طَرِيقًا سَهْلًا أو آمِنًا ، فأرادَ سُلُوكَ ما يُخالِفُه في ذلك .

> فصل : إذا اكْتَرَى قَمِيصًا لِيَلْبَسَهُ ، جازَ ؛ لأنَّ الانْتِفاعَ به مُمْكِنِّ مع بَقَاءِ عَيْنِه ويجوزُ بَيْعُه ، أَشْبَهَ العَقارَ . ولا بُدَّ مِن تَقْدِيرِ المَنْفَعَةِ بالمُدَّةِ ، فإن كانت العادَةُ في بَلَدِه نَزْعَ ثِيابِهِم عندَ نَوْمِ اللَّيْلِ ، فعليه نَزْعُه ؛ لأنَّ الإطْلاقَ يُحْمَلُ على العادَةِ ، وله [ ٢٢٥/٤ ظ ] لُبْسُه فيما سِوَى ذلك ، ولا يَلْزَمُه نَزْعُه إذا نامَ نَهارًا ؛ لأنَّه العُرْفُ . ويَلْبَسُ القَمِيصَ على ما جَرَتِ العادَةُ به ('وليس له') أن يَتَّزَرَ به ؛ لأنَّه يَعْتَمِدُ عليه فيَشُقُّه ، وفي اللُّبْس لا يَعْتَمِدُ . ويجوزُ الارْتِداءُ به ؛ لأنَّه أَخَفُّ مِن اللُّبُسِ . ومَن مَلَك شيئًا ، مَلَك ما هو أُخَفُّ منه . وقيل : لا يجوزُ ؛ لأنَّه اسْتِعْمالٌ له فيما لا تَجْري العادَةُ به في القَمِيص ، أَشْبَهَ الاتِّزارَ به . واللهُ أعلمُ .

٣١٩٣ – مسألة : ( وإن فعل ) ما ليس له فِعْلُه ( فعليه أَجْرُ المِثْل ِ )

قوله : فإنْ فعَل فعليه أُجْرَةُ المِثْل . يعْنِي : إذا فعَل ما لا يجوزُ فِعْلُه ؛ مِن زَرْعٍ ، الإنصاف وبِناءٍ ، وغَرْسٍ ، ورُكُوبٍ ، وحَمْلٍ ، ونحوِه ، فقَطَع المُصَنِّفُ أَنَّ عليه أُجْرَةَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( المكرى ) .

<sup>(</sup>٢-٢) في م: ( لا ) .

الشرح الكبير لأنَّه اسْتَوْفَي مَنْفَعَةً غيرَ التي عَقَد عليها (الا يجوزُ له اسْتِيفاؤُها') فَلَزِمَه أَجْرُ المِثْل ، كالغاصِب .

١٩٤٤ – مسألة : ﴿ وَإِنِّ اكْتَرَاهَا لَحُمُولَةً شِيءٍ ، فَرَادَ عَلَيْهِ ، أَوَ إِلَى

المِثْلِ ، يعْنِي للجَميع ِ ، وهو اخْتِيارُ أَبِي بَكْرٍ . قالَه القاضي . واخْتارَه أيضًا ابنُ عَقِيلٍ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وجزَم به في « العُمْدَةِ » ، و « الشُّرْحِ » ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفائقِ ﴾ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه يَلْزَمُه المُسَمَّى ، مع تَفاوُتِهما في أُجْرَةِ المِثْلِ . نصَّ عليه . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ . وقدُّمه في « الفُروع ِ » ، و « المُحَرَّر » . وهو قَوْلُ الخِرَقِيِّ ، والقاضِي ، وغيرهما . وكلامُ أبي بَكْرٍ في « التَّنبِيهِ » مُوافِقٌ لهذا . قالَه في « القواعِدِ » . وقال ف « الرِّعايةِ الكُبْرى » : وإنْ أَجَرَها للزَّرْ عِ ، فغَرَس أو بنَى ، لَزِمَه أُجْرَةُ المِثْل ، وإنْ أَجَرَها لغَرْسِ أُو بِناءٍ ، لم يَمْلِكِ الآخَرَ ، فإنْ فعَل ، فأَجْرَةُ المِثْلِ . وإنْ أَجَرَها لزَرْعِ شَعِيرٍ ، لَم يَزْرَعْ دُخْنًا ، فإنْ فعَل ، غَرِمَ [ ٢/ ١٧٥ ] أُجْرَةَ المِثْلِ للكُلِّ . وقيل : بل المُسَمَّى ، وأُجْرَةُ المِثْلِ ؛ لزِيادَةِ ضَرَرِ الأَرْضِ . وقيل : هو كغَاصِبٍ . وكذالو أَجَرَه لزَرْع ِ قَمْح ٍ ، فَزَرَع ذُرَةً ودُخْنًا . انتهى . ذكرَه مُتَفَرِّقًا . واسْتَثْنَى المُصَنَّفُ ، وتَبِعَه الشَّارِحُ ، واقْتَصرَ عليه الزَّرْكَشِيُّ ، مِن مَحَلِّ الخِلافِ ، لوِ اكْتَرَى لَحَمْلِ حَديدٍ ، فحمَلَ قُطْنًا ، أو عَكْسَه ، أَنَّه يَلْزَمُه أُجْرَةُ المِثْل ، بلا نزاع .

قوله : وإنِ اكْتَراها لَحُمُولَةِ شيءِ فزادَ عليه ، أو إلى مَوْضِع ٍ ، فجاوَزَه ، فعليه الْأَجْرَةُ المَذْكُورَةُ ، وأُجْرَةُ المِثْلِ للزَّائِدِ . ذكرَه الخِرَقِيُّ . وهو المذهبُ . جزَم به

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

فَجَاوَزَهُ ، فَعَلَيْهِ الْأَجْرَةُ الْمَذْكُورَةُ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ . ذَكَرَهُ اللَّ الْخِرَقِيُّ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْجَمِيعِ ِ .

مَوْضِع ٍ ، فجاوَزَهُ ، فعليه الأُجْرَةُ المَذْكُورَةُ وأُجْرَةُ المِثْلِ للزَّائِلدِ . ذَكَرَه الشرح الكبير الخِرَقِيُّ . وقال أبو بكر : عليه أُجْرَةُ المِثْلِ للجَمِيعِ ) وجملةَ ذلك ، أنَّ مَن اكْتَرَى دابَّةً لحُمُولة شيءِ فزادَ عليه ، كمَن اكْتَرَى لحَمْلِ قَفِيزَيْن فَحَمَلَ ثلاثةً ، أو إلى مَوْضِع فِجاوَزَه ؛ مثلَ أن يَكْتَريَها مِن دِمَشْقَ إلى القُدْس فيَرْكَبَها إلى مِصْرَ ، وَجَب عليه الأَجْرُ المُسَمَّى ، وأَجْرُ المِثْل لِما زاد ، وضَمانُها إِن تَلِفَتْ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ . ونَصَّ عليه أحمدُ ، فيما إذا اسْتَأْجَرَها إلى مَوْضِع فِجاوَزَه . وإليه ذَهَب ابنُ شُبْرُمَةَ ، والحَكَمُ ، وهو الظاهِرُ مِن قَوْل الفُقَهاء السَّبْعَةِ . وقال الثَّوْرِيُّ ، وأبو حنيفةً : لا أَجْرَ عليه لِما زادَ ؛ لأنَّ مَنافِعَ الغَصْبِ غيرُ مَضْمُونَةٍ عندَهما . وحُكِيَ عن مالكِ ، أنَّه إذا تَجاوَزَ بها إلى مَسافَةٍ بَعِيدةٍ ، خُيِّرَ صاحِبُها بينَ أَجْرِ المِثْلِ وبينَ المُطالَبةِ بقِيمَتِها يومَ التَّعَدِّي ؛ لأنَّه مُتَعَدِّ بإمْساكِها ، فكان لصاحِبها تَضْمِينُها إِيَّاهُ . ولَنا ، أنَّ العَيْنَ باقِيةٌ بحالِها يُمْكِنُ أَخْذُها ، فلم تَجبْ قِيمَتُها ، كَالُو كَانِتِ المُسافَةُ قَرِيبةً . وما ذَكَرُوه (١) تَحَكُّمٌ لا دَلِيلَ عليه ولا نَظِيرَ له ، فلا يجوزُ المَصِيرُ إليه . وسَيأتِي الكَلامُ مع أبي حنيفةَ في باب

ف « المُحَرَّرِ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « تَجْريدِ العِنايةِ » . وقطَع به الأصحابُ في الإنصاف الثَّانيةِ . وقدَّمه في « المُغنِيي » ، و« الشَّرْحِ » ، و « الفُـروعِ » ، و « الرِّعايَتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . وقال أبو بَكْرٍ : عليه أُجْرَةُ المِثْلِ للجَميع ِ . جزَم به في « الوَجيز » .

<sup>(</sup>١) في را: ( ذكره ) .

الغَصْب ، إن شاء اللهُ تعالى . وحَكَى القاضي ، أنَّ قولَ أبي بكر فيما إذا أَكْتَرَى لَحُمُولَةِ شيءِ فزادَ عليه ، وُجُوبُ أَجْرِ المِثْلِ ('في الجَمِيع') ، ''أَخْذًا مِن قولِه في مَن اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَها شَعِيرًا ، فزَرَعَها حِنْطَةً ، أنَّ عليه أَجْرَ المِثْلِ للجَمِيعِ ٢) ؛ لأنَّه عَدَل عن المَعْقُودِ عليه إلى غيره ، فأشْبَهَ مالو اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَع أُخْرَى . فجَمَعَ القاضي بينَ مَسْأَلَةِ الخِرَقِيِّ ومَسْأَلَةِ أَبِي بَكُر ، وقال : يُنْقَلُ قُولُ كُلِّ وَاحْدٍ مِن إِحْدَى المَسْأَلَتَيْنَ إِلَى الأُخْرَى ؛ لِتَساويهما في أنَّ الزِّيادَةَ لا تَتَمَيَّزُ ، فيكونُ في المَسْأَلَتَيْن وَجْهانِ . وليس الأَمْرُ كذلك ، فإنَّ بينَ المَسْأَلَتَيْنِ فَرْقًا ظاهِرًا ، فإنَّ الذي حَصَلِ التَّعَدِّي فيه في الحَمْلِ مُتَمَيِّزٌ عن المَعْقُودِ عليه ، وهو القَفِيزُ الزائِدُ ، بخِلافِ الزَّرْعِ ، ولأنَّه في مسألةِ الحَمْلِ [٢٢٦/٤ و] اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةُ المَعْقُودَ عليها وزادَ ، وفي الزَّرْعِ لِم يَزْرَعْ ما وَقَع العَقْدُ عليه ، ولهذا عَلَّلُه أبو بكر بأنَّه عَدَل عن المَعْقُودِ عليه ، ولا يُصِحُّ هذا القَوْلُ في مَسْأَلةِ الحَمْل ، فإنَّه قد حَمَل المَعْقُودَ عليه وزادَ عليه ، بل إلحاقُ هذه المُسألةِ بِمَا إِذَا اكْتَرَى إِلَى مَسافَةٍ فزادَ عليها أَشَدُّ ، و شَبَهُها بِها أَشَدُّ ؛ لأنَّه في مَسْألَةٍ الحَمْلِ مُتَعَدِّ بالزِّيادَةِ وَحْدَها ، وفي مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ مُتَعَدِّ بالزَّرْعِ كُلُّه ، فأشبه الغاصِب .

الإنصاف

تنبيه : ظاهرُ كلام ِ المُصَنِّفِ ، أنَّ أَبا بَكْرٍ قالَه فى المَسألتَيْن ، أَعْنِي ، إذا اكْتَراها لحُمُولَةِ شيءٍ ، فزادَ عليه ، أو إلى مَوْضِعٍ ، فجاوَزَه . والذي نقَلَه القاضي ، عن

<sup>(</sup>١ - ١) في م ، تش : « للجميع » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

فصل: فأمَّا مَسْأَلَةُ الزَّرْعِ فيما إذا اكْتَرَى لِزَرْعِ الشَّعِير ، فزَرَعَ السرح الكبير حِنْطَةً ، فقد نَصَّ أحمدُ ، في روايةِ عبدِ اللهِ ، فقال : يَنْظُرُ ما يَدْخُلُ على الأرْض مِن النُّقْصانِ ما بينَ الحِنْطةِ والشُّعِيرِ ، فيُعْطِى رَبُّ الأرْض . فجَعَلَ هذه المَسْأَلةَ كمسْأَلتَى الخِرَقِيِّ ، في إيجابِ المُسَمَّى وأَجْرِ المِثْلِ للزَّائِدِ . وَوَجْهُه ، أَنَّه لمَّا عَيَّنَ الشَّعِيرَ ، لم يَتَعَيَّنْ ، و لم يَتَعَلَّقِ العَقْدُ بِعَيْنِه ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُه ، ولهذا قُلْنا : له زَرْعُ مِثْلِه وما هو دُونَه فى الضَّرَرِ . فإذا زَرَع حِنْطةً ، فقَدِ اسْتَوْفَى حَقُّه وزيادَةً ، أَشْبَهَ ما لو اكْتَرَاها إلى مَوْضِعٍ فجاوَزَه . وقد ذَكَرْنا قولَ أبي بكر أنَّ له أَجْرَ المِثْل ؟ لأنَّه عَدَل عن المَعْقُودِ عليه(١) ، فإنَّ الحِنْطَةَ ليست بشَعِيرٍ وزِيادَةٍ . وإن قلنا : إنَّه قدِ اسْتَوْفَى المَعْقُودَ عليه وزيادَةً ، غيرَ أنَّ الزِّيادَةَ ليست مُتَمَيِّزَةً عن المَعْقُودِ عليه . بخِلافِ مَسْأَلَتَى الخِرَقِيِّ . وقال الشافعيُّ : المُكْرِي مُخَيَّرٌ بينَ أَخْذِ الكِراء وما نَقَصتِ الأرْضُ عمّا يَنْقُصُها الشُّعِيرُ ، وبينَ أَخْذِ كِراء مِثلِها لِلْجَمِيعِ ؛ لأَنَّ هذه المَسْأَلةَ أَخَذَتْ شَبَهًا مِن أَصْلَيْن ؛ أحدهما ، إذا رَكِبَ دابَّةً فجازَ (١) بها المَسافَة المُشْتَرَطة ؛ لكَوْنِه اسْتَوْفَى المَعْقُودَ عليه

أَبِي بَكْرٍ ، ونقَلَه الأصحابُ ؛ منهم ، المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، والشَّارِحُ ، الإنصاف وصاحِبُ ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرُهم ، إنَّما هو في مَسْأَلَةٍ مَن اكْتَرَى لِحُمُولَةِ شيء ، فزادَ عليه فقط . فلذلك قال الزُّرْكَشِيُّ : ولا عِبْرَةَ بما أَوْهَمَه كلامُ أبي محمدٍ في « المُقْنِعِ » ، مِن وُجوبِ أُجْرَةِ المِثْلِ على قوْلِ أَبِي بَكْرٍ فِيما إِذَا اكْتَرَى إِلَى مَوْضِعٍ

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، تش .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فجاوز ﴾ .

وزيادةً . والثاني ، إذا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَ ع غيرَها ؟ لأنَّه زَرَ ع مُتَعَدِّيًا ، فلهذا خَيَّرَه بينَهما ، ولأنَّه وُجدَ سَبَبٌ يَقْتَضِي كلُّ واحدٍ مِن الحُكْمَيْن ، وتَعَذَّرَ الجَمْعُ بينَهِما ، فكان له أَوْفَرُهُما . وفَوَّضَ اخْتِيارَه إلى المُسْتَحِقِّ ، كَقَتْلِ العَمْدِ . والأُوْلَى ، إن شاءاللهُ تعالى ، قولُ أبي بكر ، فإنَّ هذا مُتَعَدِّ بالزَّرْعِ كلِّه ، فكان عليه أَجْرُ المِثْل ، كالغاصِب ، ولهذا مَلَك رَبُّ الأرْض مَنْعَه مِن زَرْعِه ، ويَمْلِكُ ( أُخْذَه بنَفَقَتِه ( ) إذا زَرَعَه . ويُفارقُ مَن زادَ على حَقُّه زِيادَةً مُتَمَيِّزَةً ، في كَوْنِه لم يَتَعَدَّ بالْجَمِيع ِ ، إِنَّما تَعَدَّى بالزِّيادَةِ فقط ، ولهذا لا يَمْلِكُ المُكْرِى مَنْعَه مِن الجَمِيع ِ . ونَظِيرُ هاتَيْن المُسْأَلَتَيْن ، مَن اكْترَى(٢) غُرْفةً لِيَجْعَلَ فيها أَقفِزَةَ حِنْطةٍ ، فَجَعَلَ أَكْثَرَ منها ، ومَن اكْتَراها ليَجْعَلَ فيها قِنطارَ قُطْنِ ، فجَعَلَ فيها قِنْطارَ حَدِيدٍ ، ففي الأُولَى ، له المُسَمَّى وأَجْرُ الزِّيادَةِ ، وفي الثَّانيةِ ، [ ٢٢٦/٤ ظ ] يُخَرَّجُ فيها مِن الخِلافِ كَقَوْلِنا فِي مسألةِ الزَّرْعِ . وحُكْمُ المُسْتَأْجِرِ الذي يَزْرَعُ أَضَرَّ مِمَّا اكْتَرَى له حُكْمُ الغاصِب ، لِرَبِّ الأرْض مَنْعُه في الابتداء ؛ لِما يَلْحَقُه مِن الضَّرَرِ ، فإِن زَرَع ، فرَبُّ الأرْض مُخَيَّرٌ بين تَركِ الزَّرْعِ بالأَجْرِ " وبينَ أَخْذِه ودَفْع ِ النَّفَقَةِ ، وإن لم يَعْلَمْ حتى أَخَذَ المُسْتَأْجِرُ زَرْعَه ، فله الأَجْرُ ، على مَا نَذْكُرُ فِي الغَصْبِ .

الإنصاف فجاوَزَه ، ولا ما اقْتَضاه كلامُ ابن ِ حَمْدانَ ؛ مِن وُجوبِ ما بينَ القِيمتَيْن على قَوْلٍ ، وأُجْرِةِ المِثْلِ على قَوْلِ آخَرَ ، فإنَّ القاضيَ قال : لا يَخْتَلِفُ أَصحابُنا في ذلك .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « أخذ بقيته » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر ، ق : « أكرى » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ بِالأَرْضِ ﴾ .

فصل: وإنِ اكْتَرَى دابَّةً إلى مَسافَة ، فَسَلَكَ أَشَقَ منها ، فهي كَمَسْأَلَة الزَّرْعِ ، يُخَرَّجُ فيها وَجْهانِ . وقِياسُ مَنْصُوصِ أَحْمَدَ ، أَنَّ له الأَجْرَ المُسَمَّى وزِيادَةً ، لكَوْنِ المَسافَة لا تَتَعَيَّنُ على قولِ أَصْحابِنا . وقِياسُ قولِ المُسَمَّى وزِيادَةً ، لكَوْنِ المَسافَة لا تَتَعَيَّنُ على قولِ أَصْحابِنا . وقِياسُ قولِ أَلَى بكر ، أَنَّ له أَجْرَ المِثْل ؛ لأَنَّ الزِّيادَةَ غيرُ مُتَميِّزَةٍ ، ولأَنَّه مُتَعَدِّ بالجَمِيعِ ، بدليلِ أَنَّ لِرَبِّ الدَّابَّةِ مَنْعَه مِن سُلُوكِ تِلك الطَّرِيقِ كلها ، بالجَمِيعِ ، بدليلِ أَنَّ لِرَبِّ الدَّابَّةِ مَنْعَه مِن سُلُوكِ تِلك الطَّرِيقِ كلها ، بخلافِ مَن سَلَك تلك الطَّرِيقِ وجازَها(١) ، فإنَّه إنَّما يَمْنَعُه الزِّيادَةَ لا بخلافِ مَن سَلَك تلك الطَّرِيقِ وجازَها(١) ، فإنَّه إنَّما يَمْنَعُه الزِّيادَةَ لا غيرُ . وإنِ اكْتَرَى لِحَمْلِ قُطْنِ فَحَمَلَ بوزْنِه حَدِيدًا ، أو بالعَكْس ، فعليه أَجْرُ المِثْل ؛ لأَنَّ ضَرَرَ أَحَدِهما مُخالِفٌ لِضَرَرِ الآخِر ، فلم يَتَحَقَّقْ كُوْنُ المَدْحُمُولِ مُشْتَمِلًا على المُسْتَحَقِّ بعَقْدِ الإجارَةِ وزِيادَةٍ عليه ، بخِلافِ ما المَحْمُولِ مُشْتَمِلًا على المُسْتَحَقِّ بعَقْدِ الإجارَةِ وزِيادَةٍ عليه ، بخِلافِ ما المَسْتَلِ ، ما كان مُتَمَيِّزًا وما لم يَكُنْ مُتَمَيِّزًا ، فَتُلْحَقُ كلَّ مَسْأَلَةٍ بنَظِيرَتِها . المَسائِل ، ما كان مُتَمَيِّزًا وما لم يَكُنْ مُتَمَيِّزًا ، فَتُلْحَقُ كلَّ مَسْأَلَةٍ بنَظِيرَتِها .

الإنصاف

وقد نصَّ عليه أحمدُ . انتهى . والذى يَظْهَرُ ، أَنَّ المُصَنِّفَ تابِعَ أَبَا الخَطَّابِ فى « الهِدايَةِ » ؛ فإنَّه ذكر كلامَ أَبِي بَكْرِ بعدَ المَسْأَلتَيْن ، إلَّا أَنَّ كلامَه فى « الهِدايَةِ » أَوْضَعُ ؛ فإنَّه ذكر مَسْأَلة أَبِي بَكْرٍ أَخِيرًا ، والمُصَنِّفُ ذكرَ هاأَوَّلًا ، فحصل الإيهامُ . وقال المُصَنِّفُ فى « المُغْنِى » ، والشَّارِحُ : وحكى القاضى أَنَّ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ ، فى مَسْأَلَةِ مَنِ اكْتَرَى لَحُمُولَةِ شيءٍ ، فزادَ عليه ، وُجوبُ أَجْرِ المِثْلِ فى الجميع ، وأخذَه مِن قُولِه ، فى مَن اسْتَأْجَر أَرْضًا ليَزْرَعَها شَعِيرًا فزرَعَها حِنْطَةً ، فقال : عليه أَجْرَةُ المِثْلِ للجميع ؛ لأَنَّه عدَلَ عن المَعْقُودِ عليه إلى غيرِه ، فأَشْبَهَ مالو اسْتَأْجَر أَرْضًا فَرَرَعَها فَالَ غيرِه ، فأَشْبَهَ مالو اسْتَأْجَر أَرْضًا فَرَرَعَها فِلْ غيرِه ، فأَشْبَهَ مالو اسْتَأْجَر أَرْضًا فَرَرَعَها فِلْ غيرِه ، فأَشْبَهُ مالو اسْتَأْجَر أَرْضًا فرَرَعَ المِثْلُ للجميع ؛ لأَنَّه عدَلَ عن المَعْقُودِ عليه إلى غيرِه ، فأَشْبَهُ مالو اسْتَأْجَر أَرْضًا فرَرَعَ الغَرْقِي ومَسْأَلَة إلِي بَكْرٍ . أَرْضًا فرَرَعَ الْعَرَقِي ومَسْأَلة الجِرَقِي ومَسْأَلة أَبِي بَكْرٍ . أَرْضًا فرَرَعَ أَنْ عَلَى عَن المَعْقُودِ عليه إلى غيرِه ، فأَشْبَهُ مالو اسْتَأْجَر أَرْضًا فرَرَعَ أَنْ فَرَى مَا قَالًى : فجمَع القاضى بينَ مَسْأَلة الخِرَقِي ومَسْأَلة أَبِي بَكْرٍ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ جاوزها ﴾ .

فصل: ('فإنِ اكْتَرَاها') لِحَمْل قَفِيزَيْن ، فَحَمَلَهُما ، فوَجَدَهُما ثلاثةً ، فإن كان المُكْتَرِى تَوَلَّى الكَيْلَ و لم يَعْلَم المُكْرِى بذلك ، فهو كَمَنِ اكْتَرَى لِحُمُولَةِ شِيءِ فزَادَ عليه ، وإن كان المُكْرى تَوَلَّى كَيْلَه و تَعْبِعْتَه و لم يَعْلَمُ المُكْتَرِى ، فهو غاصِبٌ ، لا أَجْرَ له في حَمْلِ الزَّائِدِ . وإن تَلِفَتْ دابَّتُه ، فلا ضَمانَ لها ؛ لأنَّها تَلِفَتْ بعُدُوانِ صاحِبِها ، وحُكْمُه في ضَمانِ الطُّعام حُكُّمُ مَن غَصَبَ طَعامَ غيره . وإن تَولَّى ذلك أَجْنَبيٌّ ، و لم يَعْلَما ، فهو مُتَعَدِّعليهما ،عليه لصاحِب الدَّابَّةِ الأُجْرُ ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانُها ، وعَلَيْهِ لِصاحِب الطُّعام ضَمانُ طَعَامِه ، وسَواءٌ كالَه أَحَدُهما وَوَضَعَهُ الآخَرُ على ظَهْرِ الدَّابَّةِ ، أو كان الذي كالَهُ وعَبَّاهُ وَضَعَه على ظَهْرِها . وقال أصحابُ الشافعيِّ ، في أَحَدِ الوَّجْهَيْن : إذا كالَه المُكْتَرى وَوَضَعَه المُكْرى على ظَهْرِ البَهِيمَةِ ، لا ضَمانَ على المُكْتَرِى ؛ لأنَّ المُكْرِى مُفَرِّطٌ في حَمْلِه . ولَنا ، أَنَّ التَّدْلِيسَ مِن المُكْتَرى إذ أُخْبَرَه بكَيْلِها بخِلافِ ما هو به ، فلَزِمَه الضَّمانُ ، كما لو أمَرَ أَجْنَبيًّا بتَحْمِيلِها . فأمَّا إن كالَها المُكْتَرى وَوَضَعَها المُكْرى على الدّابَّة عالِمًا بكَيْلِها ، لم يَضْمَن المُكْتَرِى الدّابَّةَ إِذَا تَلِفَتْ ؟ لأَنَّه فَعَلَ ذلك من غيرِ تَدْلِيسٍ ولا تَغْرِيرٍ ، وله أَجْرُ القَفِيزِ الزَّائِدِ ، في أَحَدِ

الإنصاف

وقال : يُنْقَلُ قُولُ كُلِّ واحدٍ مِن إحْدَى المَسْأَلَةِ نِ إِلَى الْأُخْرَى ؛ لتَساوِيهما في أَنَّ الزِّيادَةَ لا تَتَمَيَّزُ ، فَيَكُونُ في المَسْأَلَةِ وَجْهان . قالا : وليس الأمْرُ كذلك ، فإنَّ بينَ المَسْأَلَةِيْنِ فَرْقًا ظاهِرًا . وذَكَراه . انتهيا .

<sup>(</sup>١ – ١) في م ، تش ، ر : « وإن اكتراه » . وفي ق : « فإن أكراه » .

وَإِنْ تَلِفَتْ ، ضَمِنَ قِيمَتَهَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ صَاحِبِهَا ، فَيَضْمَنُ اللَّهُ ع نِصْفَ قِيمَتِهَا ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْن .

الشرح الكبير

الوَجْهَيْن ؛ لأَنَّهما اتَّفقا على حَمْلِه على سَبِيلِ الإِجارَةِ [ ٢٢٧/٤ و ] فجرَى مَجْرَى المُعاطاةِ في البَيْعِ ِ ، ودُخُول الحَمَّام مِن غير تَقْدِيرِ أَجْرٍ . والثاني ، لا أَجْرَ له ؛ لأنَّ المُكْتَرِيَ لم يَجْعَلْ له على ذلك أَجْرًا . وإن كالَه المُكْرى وحَمَلُه المُكْتَرى على الدّابَّةِ عالِمًا بذلك مِن غير أن يَأْمُرُه بحَمْلِه ، فعليه أَجْرُ القَفِيزِ الزَّائِدِ ، وإن أَمَرَه بحَمْلِه ، فَفِي وُجُوبِ الأَجْرِ وَجْهانِ ، كَما لو حَمَله المُكْرى عليها ؛ لأنَّه إذا أمَرَ به كان ذلك كفِعْلِه . وإن كالَهُ أحَدُهما وحَمَلَه أَجْنَبِيٌّ ، فهو كما لو حَمَلَه الذي كالَّهُ ، وإن كان بِأَمْرِ الآخر ، فهو كَمَا لُو حَمَّلُهُ الآخَرُ ، وإن حَمَّلُه بغيرِ أَمْرِهِما ، فهو كما لو كالَهُ ثم حَمَّلُهُ . ٧١٩٥ – مسألة : ( وإن تَلِفَتْ ) ضَمِنَها ( إِلَّا أَن تَكُونَ في يَدِ صاحِبها ، فيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِها ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ إذا تَلِفَتِ الدّابَّةُ التي تَعَدَّى فيها ، إمّا بزيادَةٍ على الحَمْل ، أو زيادَةٍ على المَسافة ، ضَمِنَها بقِيمَتِها ، سواءٌ تَلِفَتْ في الزِّيادَةِ أو بعدَ رَدِّها إلى المَسافةِ ، وسواءٌ كان

قوله: وإنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ قِيمَتَها. قال المُصَنِّفُ: ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ وُجوبُ الإنصاف قِيمَتِها إذا تَلِفَتْ به ، سواءٌ تَلِفَتْ في الزِّيادَةِ أو بعدَ ردِّها إلى المَسافَةِ ، وسَواءٌ كان صاحِبُها مع المُكْتَرِى أو لم يَكُنْ . وقطَع به في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الحاوِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، وغيرِهم . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويَلْزَمُه قِيمَةُ الدَّابَّةِ إِنْ تَلِفَتْ . قال الزَّرْكَشِيُّ – لمَّا قال الخِرَقِيُّ : وإِنْ تَلِفَتْ ، فعليه أيضًا ضَمانُها – يعْنِي ، إذا

صاحِبُها مع المُكْتَرى أو لم يَكُنْ . هذا ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ والفُقَهاءِ

الشرح الكبير السَّبْعة ، إذا تَلِفَتْ حالَ التَّعَدِّي . وقال القاضِي : إن كان المُكْتَرِي نَزَل عنها ، و سَلَّمَها إلى صاحِبها ليُمْسِكُها أو يَسْقِيَها ، فتَلِفَتْ ، فلا ضَمانَ على المُكْتَرى ، وإن هَلَكَتْ والمُكْتَرى راكِبٌ عليها ، أو حِمْلُه عليها ، ضَمِنَها . وقال ('أبو الخَطَّاب') : إن كانت يَدُ صاحِبها عليها ، احْتَمَلَ أَن ﴿ يَلْزَمَ المُكْتَرِى ٢ جميعُ قِيمَتِها ، واحْتَمَلَ أن يَلْزَمَه النِّصْفُ . وقال أصحابُ الشافعيِّ: إن لم يَكُنْ صاحِبُها معها لَزمَ المُكْتَرى جميعُ القِيمَةِ، وإن كان معها فتَلِفَتْ في يَدِ صاحِبها لم يَضْمَنْها المُكْتَرى ؛ لأَنَّها تَلِفَتْ في يَدِ صَاحِبُهَا ، أَشْبَهَ مَا لُو تَلِفَتْ بَعَدَ مُدَّةِ التَّعَدِّي . وإِن تَلِفَتْ تَحْتَ الراكِب ، ففيه قَوْلانِ ؛ أحدُهما ، يَلْزَمُه نِصْفُ القِيمَةِ ؛ لأَنُّها تَلِفَتْ بفِعْل مَضْمُونٍ "وغير مَضْمُونٍ"، أَشْبَهَ ما لو تَلِفَتْ بجراحَتِه وجراحَةِ مالِكِها . والثاني ، تُقَسَّطُ القِيمَةُ على المَسافَتُيْن ، فما قابَلَ مَسافَةَ الإجارَةِ سَقَط ، وَوَجَب الباقِي . ونحوُ هذا قولُ أبي حنيفةَ ، فإنَّه قال في مَن اكْتَرَى جَمَلًا لِحَمْل تِسْعَةٍ فَحَمَلَ عَشَرَةً ، فَتَلِفَ : فعلى المُكْتَرِى عُشْرُ قِيمَتِه . قال شيخُنا( أ) : ومَوْضِعُ الخِلافِ في لُزُوم كَمالِ القِيمَةِ إذا كان صاحِبُها

الإنصاف تَلِفَتْ فِي مُدَّةِ المُجاوَزَةِ . قال في « الوَجيزِ » : وإنْ تَلِفَتْ ، ضَمِنَ قِيمَتَها بعدَ تَجاوُزِ المَسافَة . قال في « الهِدايَة ِ » ، و « المُذْهَب » ، و « الخُلاصَة ِ » ، وغيرِهم :

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « القاضي » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « للمنكتري » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في : المغنى ٧٩/٨ .

مع راكِبها ، أو تَلِفَتْ في يَدِ صاحِبها . فأمَّا إن تَلِفَتْ في حالِ التَّعَدِّي ، و لم يَكُنْ صَاحِبُها مِعِ رَاكِبِها ، فلا خِلافَ في ضَمَانِها بكَمَالِ قِيمَتِها ؛ لأَنَّها تَلِفَتْ في يَدٍ عادِيَةٍ ، فَوَجَبَ ضَمانُها ، كالمَغْصُوب . وكذلك إذا تَلِفَتْ تحتَ الرّاكِب أو تحتَ حِمْلِه وصاحِبُها معها ؟ لأنّ اليَدَ للرّاكِب وصاحِب الحِمْل ، بدَليل ما لو تَنازَعا دابَّةً أَحَدُهُما [٢٧٧/٤ ظ] راكِبُها أو له عليها حِمْلٌ ، والآخَرُ آخِذٌ بزِمامِها ، كانت لصاحِب الحِمْلِ والرّاكِبِ ، ولأنَّ الرَّاكِبَ مُتَعَدِّ بالزِّيادَةِ ، وسُكُوتُ صاحِبها لا يُسْقِطُ الضَّمانَ ، كمَّن حَرَق(١) ثِيابَ إِنْسَانٍ وهو سَاكِتٌ . وَلَأَنُّهَا إِنْ تَلِفَتْ بَسَبَب تَعَبَهَا ، فالضّمانُ على المُتَعَدِّي ، كمن ألْقَى حَجَرًا في سَفِينَةٍ مُوقَرَةٍ فغرَّقَها . فأمّا إِن تَلِفَتْ في يَدِ صاحِبِها بعدَ نُزُولِ الرّاكِبِ عنها ، وكان تَلَفُها بسَبَب تَعَبِها بالحِمْلِ والسَّيْرِ ، فهو كَتَلَفِها تحت الحِمْلِ والرَّاكِبِ ، وإن كان بسَبَبِ آخَرَ مِن افْتِراسِ سَبُع ٍ أُو سُقُوطٍ فِي هُوَّةٍ ، فلا ضَمانَ فيها ؛ لأَنَّها لم تَتْلَفْ في يَدٍ عادِيَةٍ ، و لا بِسَبَبِ عُدُوانٍ . وقولُهم : تَلِفَتْ بفِعْلِ مَضْمُونٍ و غيرٍ مَضْمُونٍ ، أَشْبَهَ ما لو تَلِفَتْ بجِرَاحَيْنِ . يَبْطلُ بما إذا قُطِعَ السَّارِقُ ثم قَطَع آخَرُ يَدَه عُدُوانًا ، فمات منْهُما . وفارَقَ مالو جَرَح نَفْسَه وجَرَحَه غيرُه ؛ لأنَّ الفِعْلَيْنِ عُدُوانٌّ ، فَقُسِّمَ الضَّمانُ عليهما .

وإِنْ تَلِفَتْ فى حالِ زِيادَةِ الطَّريقِ ، فعليه كَمالُ قِيمَتِها . وقال القاضى : إِنْ كان الإنصاف المُكْتَرِى نزَل عنها ، وسلَّمَها إلى صاحبِها ليَمْسِكَها أو يسْقِيَها ، فتَلِفَتْ ، فلاضَمانَ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ خَرَقَ ﴾ .

فصل : ولا يَسْقُطُ الضَّمانُ برَدِّها إلى المَسافَة . وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يُوسُفَ ، والشافعيُّ . وقال محمدٌ : يَسْقُطُ ، كَالُو تَعَدَّى في الوَدِيعَةِ ثم رَدُّها . ولَنا ، أنُّها يَدُّ صارَتْ ضامِنَةً فلا يَزُولُ الضَّمانُ عنها إلا بإذْنِ جَدِيدٍ ، و لم يُوجَدْ . والأَصْلُ مَمْنُوعٌ إِلَّا أَن يَرُدُّها إلى مالِكها ، أو يُجَدِّدَ له<sup>(۱)</sup> إِذْنًا .

الإنصاف على المُكْتَرى . وقال المُصَنَّفُ أيضًا : إذا تَلِفَتْ حالَ التَّعَدِّي ، و لم يَكُنْ صاحِبُها مع راكِبها ، فلا خِلافَ في ضَمانِها بكمال قيمَتِها ، وكذا إذا تَلِفَتْ تحتَ الرَّاكِب ، أُو تحتَ حِمْلِه وصاحِبُها معها . فأمَّا إنْ تَلِفَتْ في يَدِ صاحبِها ، بعدَ نُزولِ الرَّاكِبِ عنها ، فإنْ كان بسَبَب تعَبِها بالحَمْل والسُّيْر ، فهو كما لو تَلِفَتْ تحتَ الحِمْلِ والرَّاكبِ ، وإنْ تَلِفَتْ بسَبَبِ آخَرَ ، فلا ضَمانَ فيها . وقطَع به في « الفُروع ِ » وغيره . قال في « القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والعِشْرين » : ضَمِنَها بكَمالِ القِيمَةِ . ونصَّ عليه ف الزِّيادَةِ على المُدَّةِ . وحرَّج الأصحابُ وَجْهًا بضَمانِ النَّصْفِ مِن مَسْأَلَةِ الحَدِّ .

قوله : إِلَّا أَنْ تَكُونَ في يَدِ صَاحِبِها ، فيَضْمَنَ نِصْفَ قِيمَتِها في أَحَدِ الوَجْهَيْن . وهما احْتِمالان مُطْلَقان في « الهدايَةِ » . وأطْلَقهما في « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ؛ أحدُهما ، يَضْمَنُ قِيمَتَها كلُّها . وهو المذهبُ ، وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيّ ، والقاضِي في « التّعليق » ، والشّريف ، وأبي الخَطَّاب في « خِلَافَيْهما » ، والشّيرازِيّ ، وابنِ البّنّا ، والمَجْدِ . قال أبو المَعالِي في « النَّهَايَةِ » : هذا المذهبُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُجَرَّدِ » للقاضي . وقدَّمه في « الخُلاصَةِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِي

<sup>(</sup>١) في م، تش: ﴿ إِلَّهُ ا هِ .

فَصْلٌ : وَيَلْزَمُ الْمُؤْجِرَ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ ، كَزِمَامِ اللَّهُ الْجَمَلِ ، وَرَحْلِهِ ، وَجِزَامِهِ ، والشَّدِّ عَلَيْهِ ، وَشَدِّ الْأَحْمَالِ

فصل: قال الشيخُ ، رَحِمَه اللهُ : ﴿ وَيَلْزَمُ المُؤْجِرَ ﴾ كلُّ ﴿ مَا يَتَمَكَّنُ السَّرِحِ الكبيرِ الكبيرِ الوَّسِلُ عَلَيْهِ ، وَشَدِّ السَّرِحِ الكبيرِ النَّفْعِ ِ ، كَزِمَامِ الجَمَلِ ، وَرَحْلِهِ ، وَجِزامِهِ ، والشَّدِّ عليه ، وشَدِّ

الصَّغِيرِ »، و « الشَّرْحِ ». والوَجْهُ النَّانِي ، يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِها فقط. وقال الإنصاف في « التَّلْخيصِ »: إِنْ تَلِفَتْ بِفِعْلِ اللهِ تَعالَى ، لم تَضْمَنْ ، وإِنْ تَلِفَتْ بالحَمْلِ ، ففى تَكْميلِ الضَّمانِ وتَنْصِيفِه وَجْهان . واختار في « الرِّعايةِ » ، أنَّه إِنْ زادَ في الحملِ ، ضَمِنَ نِصْفَها مُطْلَقًا ، وإِنْ زادَ في المَسافَة ، ضَمِنَ الكُلَّ إِنْ تَلِفَتْ حالَ الرِّيادَة ، وإلَّا هَدَرٌ . وعن القاضى في المروم الشَّرْحِ الصَّغِيرِ » ، لاضَمان عليه ألبَّة . وقال القاضى أيضًا : إِنْ كان المُكْتَرِى نزَل عنها ، وسلَّمها لصاحبِها ليمْسِكَها أو يسْقِيَها ، فتلِفَتْ ، لم يَضْمَنْ ، وإِنْ هلكَتْ ، والمُكْتَرِى راكِبُها ، أو ليمْسَكُها أو يسْقِيَها ، فتلِفَتْ ، لم يَضْمَنْ ، وإِنْ هلكَتْ ، والمُكْتَرِى راكِبُها ، أو جملُه عليها ، ضَمِنَها . ووَافقَه في « المُغْنِى » ، و « الفُروع ب على ذلك ، إلَّا أنَّهما استَثْنَيا ما إذا تَلِفَتْ في يَدِ مالِكِها بسَبَبِ تَعْبِها مِنَ الحَمْلِ والسَّيْرِ . قال في وسَنَّقُ مِن الحَمْلِ والسَّيْرِ ، ويأتِي نَظِيرُ ذلك ، وسَائِلُ أَخْرَى هناك ، فَلْيُراجَعْ في أَوائِل كتاب الحُدودِ . وَيَعْبِها على الحَدْل وَقُولِه : إذا اكْتَراها لحُدُولَة شيء ، فزادَ عليه . لو اكْتَراها ليَرْكَبَها المُدودِ . تنبيه : دَخَل في قُولِه : إذا اكْتَراها لحُمُولَة شيء ، فزادَ عليه . لو اكْتَراها ليَرْكَبَها تَنْبِيه : دَخَل في قُولِه : إذا اكْتَراها لحُمُولَة شيء ، فزادَ عليه . لو اكْتَراها ليَرْكَبَها تَنْبِيه : دَخَل في قُولِه : إذا اكْتَرَاها لحُمُولَة شيء ، فزادَ عليه . لو اكْتَراها ليَرْكَبَها

وحدَه ، فرَكِبَها معه آخَرُ ، فَتَلِفَتْ . وصرَّح به فى ﴿ القواعِدِ ﴾ . قوله : ويَلْزَمُ المُؤْجِرَ – كُلُّ – ما يَتَمَكَّنُ به مِنَ النَّفْعِ ؛ كزمامِ الجَمَلِ ، ورَحْلِه ، وجِزامِه ، والشَّدِّ عليه ، وشَدِّ الأَحْمالِ والمحامِلِ ، والرَّفْعِ ، والحَطُّ .

وكذلك كلُّ ما يتَوَقَّفُ النَّفْعُ عليه ؛ كتَوْطِئَةِ مَرْكوبٍ عادةً ، والقائدِ والسَّائقِ ،

المنه وَالْمَحَامِلِ ، وَالرَّفْعِ ، وَالْحَطُّ ، وَلُزُومِ الْبَعِيرِ لِيَنْزِلَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ ، وَمَفَاتِيحِ الدَّارِ ، وَعِمَارَتِهَا ، وَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ بهِ .

الشرح الكبير الأحْمالِ والمَحامِلِ ، والرَّفْعِ ، والحَطِّ ، ولُزُومِ البعِيرِ ليَنْزِلَ لِصَلاةِ الفَرْضِ ، ومَفاتِيحِ الدَّارِ ، وعِمارَتِها ، وكلُّ ما جَرَتْ عادَتُه به ) يَلْزَمُ المُكْرى كلُّ ما جَرَتِ العادَةُ أَن يُوطَأُ به للرُّكُوب ، مِن الحِداجَةِ (١) لِلْجَمَلِ ، والقَتَبِ ، وما يَتَمَكَّنُ به الرَّاكِبُ مِن النَّفْعِ ، كزِمامِ الجَمَلِ ، والبُرَةِ التي في أَنْفِه ، إن كانت العادَةُ جارِيةً بها ، والسَّرْ جُ واللِّجامُ للفَرَس ، والبَرْذَعةُ والإِكافُ للبَغْلِ والحِمار ، على ما يَقْتَضِيه العُرْفُ بحَمْلِ الإِطْلاقِ عليه . وما زادَ على ذلك مِن المَحْمِلِ والمَحَارَةِ ، والحَبْلِ الذي يُشَدُّ به بين المَحْمِلَيْنِ ، على المُكْتَرِى ؛ لأنَّه مِن مَصْلَحَةِ الحِمْلِ (١) ، وكذلك الوطاءُ الذي يُشَدُّ فَوْقَ الحداجَةِ تحتَ المَحْمل . وعلى المُكْرى رَفْعُ المَحْمِلُ وحَطُّهُ وشَدُّهُ على الجَمَلِ ، ورَفْعُ الأَحْمَالِ وشَدُّها وحَطُّها ؛ لأنَّ هذا هو العُرْفُ ، وبه يَتَمكَّنُ مِن الرُّكُوبِ . ويَلْزَمُه القائِدُ والسائِقُ ،

الإنصاف وهذا كلُّه بلا نِزاعٍ في الجُمْلةِ . ولا يَلْزَمُ المُؤْجِرَ المَحْمِلُ والمِظَلَّةُ والوِطاءُ فوقَ الرَّحْلِ ، وحَبْلُ قِرانٍ بينَ المَحْمِلَيْنِ . قال في ﴿ التَّرْغيبِ ۚ : وعِدْلُّ لقُماشِ على مُكرِ ، إِنْ كَانتْ فِي الذِّمَّةِ . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : إِنَّمَا يَلْزَمُ المُكْرِيَ مَا تقدَّم ذِكْرُه ، إذا كان الكِراءُ على أنْ يذْهبَ معه المُكْتَرِى ، فأمَّا إنْ كان على أنْ يتَسلَّمَ الرَّاكِبُ البَهيمَةَ ليَرْكَبَها بنَفْسِه ، فكُلُّ ذلك عليه . انتهيا . قلتُ : الأَوْلَى أَنْ يُرْجَعَ في ذلك إلى العُرْفِ والعادَةِ . ولعَلُّه مُرادُهم .

<sup>(</sup>١) الحداجة : مركب للنساء كالمحفة .

<sup>(</sup>٢) في تش : « الجمل » .

هذا إذا كان الكِراءُ على أن يَذْهَبَ مع المُكْتَرِى ، فإن كان على أن يَتَسَلَّمَ الشرح الكبير الراكِبُ البَهِيمَةَ ليَرْ كَبَها بنَفْسِه ، فكلُّ ذلك عليه ؛ لأنَّ الذي على المُكْرى تَسْلِيمُ البَهِيمَةِ ، وقد سَلَّمَها . فأمَّا الدَّلِيلُ فهو على المُكْتَرِي ؛ لأنَّ ذلك خارجٌ عن البَهيمَةِ المُكْتَراةِ وآلَتِها ، فأشْبَهَ الزّادَ . وقيل : إن كان اكْتَرَى منه بَهِيمَةً بعَيْنِها ، فأُجْرَةُ الدَّلِيلِ على [ ٢٢٨/٤ و ] المُكْتَرِي ؛ لأنَّ الذي عليه تَسْلِيمُ الظُّهْرِ ، وقد سَلَّمَه ، وإن كانتِ الإجارَةُ على حَمْلِه إلى مكانٍ مُعَيَّن في الذِّمَّةِ ، فهو على المُكْرى(١) ؛ لأنَّه مِن مُؤْنَةِ إيصالِه إليه و تَحْصِيلِه فيه . فإن كان الرّاكِبُ مِمَّن لا يَقْدِرُ على الرُّكُوبِ والبَعِيرُ قائِمٌ ، كَالْمَوْأَةِ وَالشَّيخِ وَالضَّعِيفِ وَالسَّمِينَ ، فعلى الجَمَّالِ أَن يُبْرِكَ الجَمَلَ لِرُكُوبِهِ وِنُزُولِهِ ؛ لأَنَّهِ لا يَتَمَكَّنُ مِنْهُما إلَّابِهِ ، وإن كان مِمَّن يُمْكِنُه الرُّكُوبُ والنُّزُولُ مع قِيامِ البَعِيرِ ، لم يَلْزَم ِ الجَمَّالَ أَن يُبْرِكَ الجَمَلَ ؛ لإِمْكَانِ اسْتِيفاء المَعْقُودِ عليه بدُونِه . فإن كان قَوِيًّا حالَ العَقْدِ ، فتَجَدَّدَ له الضَّعْفُ ، أو

فائدة : أُجْرَةُ الدَّليلِ على المُكْتَرِي . على الصَّحيحِ . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيل : إنْ كان اكْتَرَى منه بَهِيمَةً بِعَيْنِها ، فأُجْرَةُ الدَّليل على المُكْتَرِي ، وإنْ كانتِ الإِجارَةُ على حَمْلِه إلى مَكانٍ مُعَيَّن ٍ فِي الذِّمَّةِ ، فهي على المُكْرِي . وجزَم به في ﴿ عُيونِ المَسائلِ ﴾ ؛ لأنَّه الْتَزَمَ أَنْ يُوَصِّلُه ، وجزَم به في « الرِّعايةِ الكُبْرَى » أيضًا . قلتُ : يَنْبَغِي أيضًا أَنْ يُرْجَعَ في ذلك إلى العُرْفِ والعادَةِ .

<sup>(</sup>١) في م: « المكترى ».

الشرح الكبير بالعَكْسِ، فالاغتِبارُ بحالِ الرُّكُوبِ ؛ لأنَّ العَقْدَ اقْتَضَى رُكُوبَه بحَسَب العادَةِ . ويَلْزَمُ الجَمَّالَ أَن يَقِفَ البَعِيرَ لِيَنْزِلَ لِصَلاةِ الفَرْضِ ، وقَضاءِ حاجَةِ الإِنْسَانِ ، والطَّهَارَةِ ، ويَدَعَ البَعِيرَ واقِفًا حتى يَفْعَلَ ذلك ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُه فِعْلَ شيءٍ مِن هذا على ظَهْرِ البَعِيرِ . وما يُمْكِنُه فِعْلُه عليه مِن الأَكْلِ والشُّرْب وصَلاةِ النَّافِلةِ ، لا يَلْزَمُه أن يَقِفَه له مِن أَجْلِه ، فإن أرادَ المُكْتَرى إتمامَ الصَّلاةِ فطالَبَه الجَمَّالُ بقَصْرِها ، لم يَلْزَمْه ذلك ؛ بل تكونُ خَفِيفَةً في

فصل : إذا اكْتَرَى ظَهْرًا في طَريقِ العادَةُ فيه النُّزُولُ والمَشْيُ عندَ اقْتِر اب المَنْزِلِ ، والرَّاكِبُ امْرَاةً أو ضَعِيفٌ ، لم يَلْزَمْه ذلك ؛ لأَنَّه اكْتَرَى جَمِيعَ الطُّرِيقِ ، (اولم تَجْرِ له عادَةً بالمَشْي ، فلَزمَ حَمْلُه في جَمِيعٍ الطُّرِيقِ ' ، كالمَتاعِ . وإن كان جَلْدًا قُويًّا ، احْتَمَلَ أن لا يَلْزَمَه أيضًا ؛ لأَنَّه عَقَد على جَمِيعِ الطُّرِيقِ (١) ، أَشْبَهَ الضَّعِيفَ . ويَحْتَمِلُ أَن يَلْزَمَه ؛ لأنَّه مُتعارَفٌ ، والمُتعارَفُ كالمَشْرُوطِ .

الإنصاف

تنبيه : مفْهُومُ قَوْلِه : ولُزُومِ البَعِيرِ ليَنْزِلَ لصَلاةِ الفَرْضِ . أَنَّه لا يَلْزَمُه ذلك لَيْنْزِلَ لَسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الفائقِ » وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وقال جماعَةٌ مِنَ الأصحاب : يَلْزَمُه أيضًا .

فوائد ؛ الأولَى ، يَلْزَمُ المُؤْجِرَ أيضًا ، لُزومُ البَعيرِ إذا عرَضَتْ للمُسْتَأْجِرِ حاجَةٌ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ وَ لَمْ تَجْرُ لَهُ عَادَةَ بِالْمُشِّي فَلْزُمْ حَمَّلُهُ فِي جَمِيعُ الطُّرِيقَ ﴾ .

فصل : فإن كان المُكْتَرَى دارًا أو حَمّامًا ، فعلى المُكْرِى ما يَتَمَكَّنُ الشرح الكبير به مِن الانْتِفاعِ ، كتَسْلِيم مَفاتِيح ِ الدَّارِ والحَمَّام ِ ؛ لأنَّ عليه التَّمْكِينَ مِن الانْتِفاعِ ، وتَسْلِيمُ مَفاتِيجِها تَمْكِينٌ مِن الانْتِفاعِ . فإن ضاعَتْ أو تَلِفَتْ بغيرِ تَفْرِيطِ المُسْتَأْجِرِ ، فعلى المُؤْجِرِ بَدَلُها ؛ لكَوْنِها أمانَةً في يَدِ المُسْتَأْجِرِ ، فأَشْبَهَ حِيطانَ الدَّارِ وأَبُوابَها . وإن سَقَط حائِطٌ أو خَشَبَةٌ أو انْكَسَرَتْ ، فعليه إبْدالُها وبِناءُ الحائِطِ . وعليه تَبْلِيطُ الحَمَّام ، وعَمَلُ الأَبْوابِ والبِرَكِ و مَجْرَى الماءِ ؛ لأَنَّ بذلك يَحْصُلُ الانْتِفاعُ ، ويَتَمَكَّنُ منه ؛ وما كان لاسْتِيفاءِ المَنافِع ِ كالحَبْلِ والدُّلُو والبَّكْرَةِ(١) ، فعلى المُكْتَرِي . فأمَّا التَّحْسِينُ والتَّزْوِيقُ ، فلا يَلْزَمُ واحِدًا منهما ؛ لأنَّ الانْتِفاعَ مُمْكِنٌ بدُونِه .

الإنصاف

لنُزولِه ، وتَبْرِيكُ البَعيرِ للشَّيْخِ ِ الضَّعيفِ ، والمَرْأَةِ ، والسَّمِينِ ، وشِبْهِهم ، لرُكُوبهم ونُزولِهم ، وَيلْزَمُه ذلك أيضًا لمرَضِ طالَ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرِي » ، و « شَرْحِ ابن رَزِينِ » . وقيل : لا يَلْزَمُه . وأطْلَقهما في « الفُروع ِ » . الثَّانيةُ ، لا يَلْزَمُ الرَّاكِبَ الضَّعِيفَ والمَرْأَةَ المَشْيُ المُعْتادُ عندَ قُرْبِ المَنْزِلِ ، وهل يَلْزَمُ غيرَهما ؟ فيه وَجْهان وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ؛ أحدُهما ، لا يَلْزَمُه . وهو ظاهرُ كلام كثير مِنَ الأصحاب . وقدَّمه ابنُ رَزِين في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وهو الصُّوابُ ، لِكنَّ المُروءَةَ تَقْتَضِي فِعْلَ ذلك . والثَّاني ، يَلْزَمُه . قال في « الرِّعايةِ

<sup>(</sup>١) في م: « البركة ».

## المنه فَأَمَّا تَفْرِيغُ البَالُوعَةِ وَالْكَنِيفِ ، فَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً .

الشرح الكبير

٢١٩٦ - مسألة : ﴿ فَأَمَّا تَفْرِيغُ البَالُوعَةِ وَالْكَنِيفِ ، فَيُلْزَمُ المُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً ﴾ إِنِ احْتِيجَ إِلَى تَفْرِيغِ البالُوعَةِ والكَنِيفِ عندَ الكِراءِ ، فعلى المُكْرِي ؛ لأنَّه ممّا [ ٢٢٨/٤ ظ ] يَتَمَكَّنُ به مِن الأنتِفاعِ ، وإن امْتلأَتْ بفِعْلِ المُسْتَأْجِرِ ، فتَفْرِيغُها عليه . وهذا قولُ الشافعيِّ . وقال أبو ثَوْرٍ : هو على رَبِّ الدَّارِ ؛ لأنَّ به يَتَمَكَّنُ مِن الانْتِفاعِ ، أَشْبَهَ ما لوِ اكْتَراها وهي مَلْأَى . وقال أبو حنيفةَ : القِياسُ أنَّه على المُكْتَرى ،

الإنصاف الكُبْرى »: وإنْ جَرَتِ العادَةُ بالنُّزولِ فيه ، والمَشْي ، لَزِمَ الرَّاكِبَ القَوِيُّ ، في الأُقْيَسِ . قلتُ : ويَتَوجَّهُ أَنْ يُرْجَعَ في ذلك إلى العُرْفِ . الثَّالثةُ ، لو اكْتَرَى جَمَلًا ليَحُجُّ عليه ، فله الرُّكوبُ إلى مَكَّةَ ، ومِن مَكَّةَ إلى عرَفَةَ ، والخُروجُ عليه إلى مِنَّى ليالِيَ مِنِّي لَرَمْي ِ الجِمارِ . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وقدَّماه ، وقالا : الأَوْلَى أَنَّ له ذلك . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وقيل : ليس له الرُّكوبُ إلى مِنَّى ؛ لأنَّه بعدَ التَّحَلُّل ِ مِنَ الحَجِّ . وأطْلَقَهما في « الرِّعايةِ » . وأمَّا إنِ اكْتَرَى إلى مَكَّةَ فقط ، فليس له الرُّكوبُ إلى الحَجِّ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ؛ لأنَّها زِيادَةٌ . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ » . وتقدَّم في أوَّلِ الباب اشْتِراطُ ذِكْرِ المَرْكُوبِ، والرَّاكبِ، والمَحْمُولِ، وأَحْكَامُ ذلك، فَلْيُراجَعْ .

الرَّابِعةُ ، قوْلُه : فأمَّا تَفْرِيعُ البالُوعَةِ والكَنِيفِ ، فيَلْزَمُ المُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمها فَارِغَةً . بلانِزاعٍ . قلتُ : يتَوَجَّهُ أَنْ يُرْجَعَ في ذلك إلى العُرْفِ . وكذا تَفْرِيغُ الدَّارِ مِنَ القُمامَةِ والزُّبْلِ ، ونحوهما ، ويَلْزَمُ المُكْرِىَ تَسْلِيمُها مُنَظُّفةً ، وتَسْلِيمُ المِفْتاحِ ، وهو أمانَةٌ مع المُسْتَأْجِرِ . وعلى المُسْتَأْجِرِ البَكَرَةُ ، والحَبْلُ ، والدُّلْوُ .

المقنع

والاسْتِحْسانُ أَنَّه على رَبِّ الدَّارِ ؛ لأَنَّ ذلك عادَةُ الناسِ . ولَنا ، أَنَّ ذلك الشرح الكبير حَصَل بفِعْلِ المُكْتَرِي ، فكان عليه تَنْظِيفُه ، كما لو طَرَح فيها قُماشًا . والقولُ في تَفْرِيغ ِ جِيَّة (١٠ الحَمَّام ِ ، التي هي مَصْرِفُ مائِه ، كالقَوْلِ في بالُوعَةِ الدَّارِ . وإنِ انْقَضَتِ الإِجَارَةُ وفي الدَّارِ زِبْلٌ أَو قُمامَةٌ مِن فِعْلِ السَاكِن ِ ، فعليه نَقْلُه . وهذا قولُ الشافعيِّ ، وأبي ثَوْرٍ ، وأصحابِ الرَّأْي .

فصل: فإن شَرَط على مُكْتَرِى الحَمّامِ ، أو غيرِه ، أنَّ مُدَّةَ تَعْطِيلِه عليه ، لم يَصِحَّ ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يُؤْجِرَ مُدَّةً لا يُمكِنُه الانتِفاعُ ''فى بعضِها'' ، ولا يجوزُ أن يَشْتَرِطَ أَنَّه يَسْتَوْفِى بقَدْرِهَا بعدَ '' انْقِضاءِ مُدَّتِه ؛ لأنَّه يُؤَدِّى إلى أن يكونَ انْتِهاءُ مُدَّةِ الإجارَةِ مَجْهُولًا . فإن أطْلَقَ ، وتَعَطَّلَ ، فهو عَيْبٌ حادِثٌ ، والمُكْتَرِى بالخِيارِ بينَ الإمساكِ بكُلِّ الأَجْرِ وبينَ الفَسْخِ . ويَتَخَرَّجُ أَنَّ له أَرْشَ العَيْبِ ، كالمبيع ِ المَعِيبِ . فإن لم يَعْلَمْ بالعَيْبِ حتى انْقَضَتْ مُدَّةُ الإجارَةِ ، فعليه جَمِيعُ الأَجْرِ ؛ لأَنَّه اسْتَوْفَى المَعْفُودَ عليه ، فأشبَهَ ما لو عَلِمَ العَيْبَ بعد العَقْدِ فَرَضِيه ، ويتَخَرَّجُ أَنَّ له أَرْشَ العَيْبَ بعد العَقْدِ فَرَضِيه ، ويتَخَرَّجُ أَنَّ له أَرْشَ العَيْبَ بعد العَقْدِ فَرَضِيه ، ويتَخَرَّجُ أَنَّ له أَرْشَ العَيْبَ بعد العَقْدِ فَرَضِيه ، ويتَخَرَّجُ أَنَّ له أَرْشَ العَيْبَ بعد العَقْدِ فَرَضِيه ، ويتَخَرَّجُ أَنَّ له أَرْشَ العَيبِ ، كا لو اشْتَرَى مَعِيبًا فلم يَعْلَمْ عَيْبَه حتى تَلِفَ في يدِه ، أو أَكَلَه .

.....الإنصاف

<sup>(</sup>١) الجية : الموضع الذي يجتمع فيه الماء .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ر ، ق : « ببعضها » .

<sup>(</sup>٣) في م : « عند » .

فصل: وإن شَرَط على المُكْتَرِى النَّفَقَة الواجِبَة على المُكْرِى ؛ كَعِمارَةِ الحَمَّامِ ، فالشَّرْطُ فاسِدٌ ؛ لأنَّ العَيْنَ مِلْكُ للمُؤْجِرِ ، فنَفَقَتُها عليه . فإن أَنْفَقَ بِناءً على هذا الشَّرْطِ ، احْتَسَبَ به على المُكْرِى (') ؛ لأنَّه أَنْفَقه على مِلْكِه بشَرْطِ العِوض . فإنِ اخْتَلَفا في قَدْرِ ما أَنْفَق ، ولا بَيِّنَة ، فالقُولُ قولُ لمُكْرِى ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ ، فإن لم يَشْرُطْ ، لكن أذِنَ له في الإِنْفاقِ ليَحْتَسِبَ له به مِن الأَجْرِ ، فَفَعَلَ ، ثم اخْتَلَفا ، فالقولُ قولُ المُكْرِى أيضًا . وإن له به مِن الأَجْرِ ، فَفَعَلَ ، ثم اخْتَلَفا ، فالقولُ قولُ المُكْرِى أيضًا . وإن أَنْفَقَ مِن غيرِ إذْنِه ، لم يَرْجِعْ بشيءٍ ؛ لأنَّه أَنْفَقَ على مالِه بغيرِ إذْنِه نَفَقَةً غيرَ واجبَةٍ على المالِكِ ، أَشْبَهَ ما لو عَمَرَ له دارًا أُخْرَى .

فصل: لا خِلافَ بينَ أَهْلِ العِلْمِ في جَوازِ كِراءِ الإِبِلِ وغيرِها مِن الدَّوابِ إِلَى مَكَّةَ وغيرِها ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ اللهُ تعالى : ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتُرْكَبُوهَا ﴾ (١) . ولم يُفَرِّقُ بينَ المَمْلُوكَةِ والمُسْتَأْجَرَةِ . ورُوِي عن ابن عباسٍ في قولِه تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ (١) . أن يَحُجَّ ويُكْرِي . ونحوه عن ابن عُمر . ولأنَّ [ ٢٢٩/٤ و ] بالنّاسِ حاجَةً إليه ، وقد فَرض اللهُ تعالى الحَجَّ على النَّاسِ ، وليس لكلِّ النّاسِ حاجَةً إليه ، ولا يُحْسِنُ القِيامَ بها والشَّدَّ عليها ، فدَعَتِ الحاجَةُ أَلَى اسْتِعْجارِها ، فجاز ذلك ؛ دَفْعًا للحاجَةِ . إذا ثَبَتِ هذا ، فمِن شَرْطِ إِلَى اسْتِعْجارِها ، فجاز ذلك ؛ دَفْعًا للحاجَةِ . إذا ثَبَتِ هذا ، فمِن شَرْطِ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م : « المكترى » .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٨.

صِحَّةِ العَقْدِ مَعْرِفَةُ المُتَعاقِدَيْنِ المَعْقُودَ عليه ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ ، أَشْبَهَ الشرح الكبير البَيْعَ . فأمَّا الجَمَّالُ فَيَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّاكِبَيْنِ بِالرُّؤْيَةِ أَو بِالصِّفَةِ ؛ لأنَّ المَعْرِفَةَ بِالصِّفَةِ تَقُومُ مَقامَ الرُّؤْيَةِ ، إذا وَصَفَهُما بِالطُّولِ والقِصَرِ ، والهُزالِ والسِّمَنِ ، والصِّغَرِ والكِبَرِ ، والذُّكُورِيَّةِ والأُنُوثِيَّةِ . وقال الشَّريفُ أبو جَعْفَرٍ ، وأبو الخَطَّابِ : لا يَكْفِي في ذلك الصِّفَةُ ؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ بِثْقَلِه وَخِفْتِه ، وسُكُونِه وَحَرَكَتِه ، ولا يَنْضَبطُ بالوَصْفِ ، فيَجبُ تَعْيينُه . وهذا مَذَهَبُ الشافعيِّ . ولهم في المَحْمِلِ وَجْهٌ ، أَنَّه لا يُكْتَفَى فيه بالصِّفَةِ ، ويَجِبُ تَعْيِينُه . ولَنا ، أنَّه عَقْدُ مُعاوَضَةٍ مُضافٌ إلى حَيَوانٍ ، فاكْتُفِيَ فيه بالصِّفَةِ ، كالبَيْعِ ، وكالمَرْكُوب في الإجارَةِ . ولأنَّه لو لم يُكْتَفَ فيه بالصِّفَةِ ، لمَا جاز للرَّاكِبِ أَن يُقِيمَ غيرَه مُقامَه ؛ لأنَّه إِنَّما يَعْلَمُ كَوْنَه مِثْلَه لِتَساوِيهِما في الصِّفاتِ ، فما لا تَأْتِي عليه الصِّفاتُ ، لا يَعْلَمُ تَساويَهِما فيه . و لأنَّ الوَصْفَ يُكْتَفَى به في البَّيْع ِ، فاكْتُفِيَ به في الإجارَةِ ، كالرُّؤْيَةِ . والتَّفاوُتُ بعد ذِكْرِ الصِّفاتِ يَسِيرٌ ، تَجْرى المُسامَحةُ فيه ، كالمُسْلَم فيه . ويَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِه (')الآلَةَ التي يَرْكَبَانِ فيها ، مِن مَحْمِل ومَحَارَةٍ وقَتَبِ ، وغير ذلك . وهل يكونُ مُغَطِّي أو مَكْشوفًا ؟ فإن كان مُغَطِّي ، احْتَاجَ إِلَى مَعْرِفَةِ الغِطَاءِ . ويَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ الوِطَاءِ ، ومَعْرِفَةِ المَعَالِيق التي معه ،مِن قِرْبَةٍ وسَطِيحةٍ وقِدْرٍ وسُفْرَةٍ ونحوِها ،وذِكْرِ سائِرِ ما يَحْمِلُ معه . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، إِلَّا أَنَّ الشافعيُّ قال :

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م ، تش : « معرفة » .

الشرح الكبر يجوزُ إطْلاقُ غطاء المَحْمِل ؛ لأنَّه لا يَخْتَلِفُ اخْتِلافًا كثيرًا مُتَباينًا . وحُكِيَ عنه في المَعالِيق قولٌ ، أنَّه يجوزُ إطْلاقُها ، ويُحْمَلُ على العُرْفِ . وحُكِيَ عن مالكٍ ، أنَّه يجوزُ إطْلاقُ الراكِبينَ ؛ لأنَّ أجْسامَ الناس مُتقاربةٌ في الغالِب . وقال أبو حنيفة : إذا قال : في المَحْمِل رَجُلانِ ، وما يُصْلِحُهما مِن الوطَاء والدُّثُر . جاز اسْتِحْسانًا ؛ لأنَّ ذلك يَتقارَبُ في العادَةِ ، فَحُمِلَ على العَادَةِ ، كالمَعاليقِ . وقال القاضِي في غِطَاءِ المَحْمِل كَقَوْل الشافعيِّ . وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ وَيَتَبَايَنُ كَثْيِرًا ، فَاشْتُرطَتْ مَعْرَفَتُه ، كَالطُّعامِ الذي يَحْمِلُه معه . وقولُ مالكِ : إنَّ أجسامَ الناس مُتقاربةٌ . لا يَصِحُّ ؛ فإنَّ منهم الكَبيرَ والصَّغِيرَ ، والطُّويلَ والقَصِيرَ ، والسَّمِينَ والهَزيلَ ، والذَّكَرَ والْأَنْثَى ، ويَخْتَلِفُون بذلك ، ويَتَبايَنُونَ كثيرًا . ويَتَفَاوَ تُونَ [ ٢٢٩/٤ ظ ] أيضًا في المَعالِيق ؟ منهم مَن يُكْثِرُ الزَّادَ والحَوائِجَ ، ومنهم مَن يَقْنَعُ باليَسِيرِ ، ولا عُرْفَ له يُرْجَعُ إليه ، فاشْتُرطَتْ مَعْرفَتُه ، كَالْمَحْمِلُ وَالْأَوْطِئَةِ . وَكَذَلْكُ غِطَاءُ الْمَحْمِلُ ، مِن النَّاسُ مَن يَخْتَارُ الواسِعَ الثَّقِيلَ الذي يَشْتَدُّ على المَحْمِل (١) في الهَواء ، ومنهم مَن يَقْنَعُ بالضَّيِّق الخَفِيفِ ، فتَجبُ مَعْرفتُه ، كسائِرِ ما ذَكَرْنا . فإن رأى الرّاكِبَيْن أُو وُصِفًا لَهُ وَذُكِرِ البَاقِي بَأَرْطَالِ مَعْلُومَةٍ ، جَازَ . ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ . وأمَّا الرَّاكِبُ ، فيَحْتاجُ إلى مَعْرِفَةِ الدَّابَّةِ التي يَرْكُبُ عليها ؛ لأنَّ الغَرَضَ يَخْتَلِفُ بذلك ، ويَحْصُلُ بالرُّؤْيَةِ ؛ لأَنَّها أَعْلَى طُرُقِ العِلْم ، إلَّا أَن يكونَ ممَّا

اف تش ، ر ، ق : « الحمل » .

يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ صِفَةِ الْمَشْي ؛ كالرهوالِ(') وغيرِه ، وإِمَّا أَن يُجَرِّبُه فَيَعْلَمَ ذلك برُؤْيَتِه . ويَحْصُلُ بالصِّفَةِ ، فإذا وُجِدَت ، اكْتَفَى بها ؛ لأنّه يُمْكِنُ ضَبْطُه بالصِّفَةِ ، فجازَ العَقْدُ عليه ، كالبَيْعِ . وإذا اسْتَأْجَرَ بالصِّفَةِ لَيْمُكِنُ ضَبْطُه بالصِّفَةِ ، فجازَ العَقْدُ عليه ، كالبَيْعِ . وإذا اسْتَأْجَرَ بالصِّفَةِ للرُّكُوبِ ، احتاج إلى ذِكْرِ الجِنْسِ ؛ فَرَسًا ، أو بَعِيرًا ، أو بَعْلًا ، أو جَمارًا . و(''النَّوْعِ فيقولُ في الإِبلِ : بُخْتِيَّ أَو عَرَيَّ '' . وفي الحَيْلِ : مِصْرِيَّ أو شامِيَّ . وإن كان في النَّوْعِ عَرَيَيْ '') أو بِرْذُونَ . وفي الحَمِيرِ : مِصْرِيَّ أو شامِيِّ . وإن كان في النَّوْعِ عَرَيَيْ '' والقَطُوفِ ، احْتِيجَ إلى ذِكْرِه ؛ لأَنَّ ما يَخْتَلِفُ ، كالمُهَمْلَجِ مِن الخَيْلِ ، والقَطُوفِ ، احْتِيجَ إلى ذِكْرِه ؛ لأَنَّ الغَرَضَ يَخْتَلِفُ به . وقد ذَكَرْنا ذلك والخِلافَ فيه . قال شيخُنا('') : الغَرَضَ يَخْتَلِفُ به . وقد ذَكَرْنا ذلك والخِلافَ فيه . قال شيخُنا('') : ومتى كان الكِراءُ إلى مَكَّة ، فالصَّحِيحُ أَنَّه لا يَحْتَاجُ إلى ذِكْرِ الجِنْسِ ولا النَّوْعِ ؛ لأَنَّ العادَةَ أَنَّ الذي يُحْمَلُ عليه في طَرِيقِ مَكَّةَ الجِمالُ العِرابُ دُونَ البَخاتِيِ . .

فصل : إذا كان الكِراءُ إلى مَكَّة ، أو طَرِيقٍ لا يكونُ السَّيْرُ فيه إلى اخْتِيارِ المُتَكَارِيَيْن ، فلا وَجْهَ لذِكْرِ تَقْدِيرِ السَّيْرِ فيه ؛ لأنَّ ذلك ليس إليهما ، ولا مَقْدُورٌ عليه لهما . وإن كان في طَرِيقٍ السَّيْرُ فيه إليهما ، اسْتُحِبَّ ذِكْرُ قَدْرِ السَّيْرِ في كلِّ يَوْمٍ . فإن أَطْلَقَ وللطَّرِيقِ مَنازِلُ مَعْرُوفَةٌ ، جازَ ؛ لأنَّه مَعْلُومٌ بالعُرْفِ . ومتى اخْتَلفا في ذلك ، وفي وَقْتِ السَّيْرِ لَيْلًا أو نهارًا ،

الإنصاف

<sup>(</sup>١) الرهوال ، بالكردية : البرذون إذا كان لين الظهر في السير . الألفاظ الفارسية المعربة ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) في م : « أو » ·

<sup>(</sup>٣) في م : « عرابي » .

<sup>(</sup>٤) في : المغنى ٩١/٨ .

الشرح الكبير أو في مَوْضِع ِ المَنْزِلِ إمّا في داخِلِ البَلَدِ أو خارِ ج منه ، حُمِلًا على العُرْفِ ، كَمَا لُو أَطْلَقَا الثَّمَنَ في بَلَدٍ فيه نَقْدٌ مَعْرُوفٌ . وإن لم يَكُنْ للطَّريق عُرْفٌ ، فقال القاضِي: لا يَصِحُّ ، كما لو أَطْلَقَا الثَّمَنَ في بَلَدٍ لا عُرْفَ فيه. والأوْلَى أنَّ هذا ليس بشَرْطٍ ؟ لأنَّه لو كان شَرْطًا لَما صَحَّ العَقْدُ بدُونِه في الطّريق المَخُوفِ ، ولأنَّه لم تَجْرِ العادَةُ بتَقْدِيرِ السَّيْرِ في طَرِيقٍ ، فإنِ اخْتَلَفَا ، رُجعَ إلى العُرْفِ في غير تلك الطُّريق .

فصل : فإن شَرَط حَمْلَ زادٍ مُقَدَّر ، كَائةِ رَطْل ، وشَرَط أَنَّه يُبْدِلُ منها ما نَقَصَ بالأَكْلِ أو غيره ، فله ذلك ، وإن شَرَط أنَّ ما نَقَص بالأَكْلِ [ ٢٣٠/٤ و ] لا يُبْدِلُه ، فليس له إبداله . فإن ذَهَب بغير الأكُل ، كَسَرقَةٍ أُو سُقُوطٍ ، فله إبدالُه ؛ لأنَّ ذلك لم يَدْخُلْ في شَرْطِه . وإن أطْلَقَ العَقْدَ ، فله إبْدالُ ما ذَهَب بسَرِقَةٍ أَو سُقُوطٍ أَو أَكْلِ غيرٍ مُعْتادٍ ، بغيرِ خِلافٍ . وإن نَقَص بالأَكْل المُعْتادِ ، فله إبْدالُه أيضًا ؛ لأنَّه اسْتَحَقَّ حَمْلَ مِقْدار مَعْلُومٍ ، فَمَلَكَ إِبْدَالَ مَا نَقَصَ مِنْهُ ، كَمَا لُو نَقَصَ بِسَرِقَةٍ . ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَمْلِكَ ذلك ؛ لأنَّ العُرْفَ جارِ بأنَّ الزَّادَ يَنْقُصُ ولا يُبْدَلُ ، فَحُمِلَ العَقْدُ عليه عندَ الإطْلاقِ ، وصار كالمُصَرَّحِ به . وقال الشافعيُّ : القِياسُ أنَّ له إبْدالُه . ولو قِيلَ : ليس له إبْدالُه . كان مَذْهَبًا ؛ لأنَّ العادَةَ أنَّ الزَّادَ لا يَبْقَى جَمِيعَ المَسافَةِ ، ولذلك يَقِلُّ أَجْرُه عن أَجْرِ المَتاعِ ِ .

فصل : إذا اكْتَرَى جَمَلًا لِيَحُجَّ عليه ، فله الرُّكُوبُ عليه إلى مَكَّةَ ، ومِن مَكَّةَ إِلَى عَرَفَةَ ، والخُرُوجُ عليه إلى مِنِّي ؛ لأنَّه مِن تَمامِ الحَجِّ . وقيل :

ليس له الرُّكُوبُ إلى مِنِّي ؛ لأنَّه بعدَ التَّحَلُّلِ مِن الحَجِّ . والأَوْلَى أنَّ له الشرح الكبير ذلك ؛ لأنَّه مِن تَمام الحَجِّ وتَوابعِه ، ولذلك وَجَب على مَن وَجَبَ عليه دُونَ غيرِه ، فدَخَلَ في قولِ الله ِ تعالى : ﴿ وَلِلْه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾(١) . ولو اكْتَرَى إلى مَكَّةَ فقط ، فليس له الرُّكُوبُ إلى الحَجِّ ؛ لأنَّها زيادَةٌ . ويَحْتَمِلُ أنَّ له ذلك ؛ لأنَّ الكِراءَ إلى مَكَّةَ عِبارَةٌ عن الكِراء للحَجِّ ؛ لكَوْنِها لا يُكْتَرَى إليها إلَّا للحَجِّ غالِبًا ، فكان بمَنْزِلَةِ المُكْتَرِي

> فصل : قال أصحابُنا : يَصِحُّ كِراءُ العُقْبَةِ . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ . ومَعْناها : الرُّكُوبُ في بَعْض الطَّريقِ ، يَرْكَبُ شيئًا ويَمْشِي شيئًا ؛ لأنَّه إذا جازَ اكْتِراؤُها في الجَمِيع ِ ، جازَ في البَعْض ِ . ولا بُدَّ مِن العِلْم بها ، إِمَّا بِالفَراسِخِ ، وإمَّا بِالزَّمانِ ، مثلَ أَن يَرْكَبَ لَيْلًا ويَمْشِيَ نهارًا ، ويُعْتَبَرُ في هذا زَمانُ السَّيْرِ دُونَ زَمانِ النُّزُولِ . وإن شَرَط أن يَرْكَبَ يَوْمًا ويَمْشِي يَومًا ، جازَ ، فإن أَطْلَقَ ، احْتَمَلَ الجَوازَ ، ﴿ وَيُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ ۗ . واحْتَمَلَ أَن لا يَصِحُّ ؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ ، وليس له ضابِطٌ ، فيكونُ مَجْهُولًا . وإنِ اتَّفَقا على أَن يَرْكَبَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ويَمْشِيَ ثلاثةً ، أو ما زادَ ونَقَص ، جازَ . وإنِ اخْتَلَفًا ، لم يُجْبَرِ المُمْتَنِعُ منهما ؛ لأنَّ فيه ضَرَرًا على كلِّ واحدٍ منهما ؛ الماشِي لِدَوامِ المَشْي عليه ، والدّابَّةِ لدَوَامِ الرُّكُوبِ عليها ، ولأنَّه إذا

الإنصاف

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٩٧.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

## فَصْلٌ : وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ ، لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا

الشرح الكبير رَكِبَ بعد شِدَّةِ التَّعَبِ ، كان أَثْقَلَ على البَعِيرِ . وإنِ اكْتَرَى اثْنانِ جَمَلًا يتَعاقَبانِ عليه ، جازَ ، ويكونُ كِراؤُهما(١) كلَّ الطَّرِيقِ ، والاسْتِيفاءُ بينهما على ما يَتَّفقانِ عليه . وإن تَشاحًا ، قُسِمَ بينهما لكُلِّ واحدٍ منهما فَراسِخُ مَعْلُومَةٌ ، أو لأَحَدِهما اللَّيْلُ وللآخَرِ النَّهارُ . وإن كان لذلك عُرْفٌ رُجِعَ إليه . وإنِ اخْتَلَفا في البادِئ [ ٢٣٠/٤ ط ] منهما ، أُقْرِ عَ بينَهما(٢) . ويَحْتَمِلُ أَن لا يَصِحُّ كِراؤُهما(٢) ، إلَّا أَن يَتَّفِقَا على رُكُوبٍ مَعْلُومٍ لكلِّ واحدٍ منهما ؛ لأنَّه عَقْدٌ على مَجْهُول بالنِّسْبَةِ إلى كلِّ واحدٍ منهما ، فلم يَصِحُّ ، كَمَا لُو اشْتَرَيا عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّ ﴿ لَكُلِّ وَاحْدٍ عَبْدًا ﴾ منهما .

فصل : قال الشيخُ ، رَحِمَه اللهُ : ﴿ وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَارْمٌ مِنِ الطَّرَفَيْنِ ، ليس لأَحَدِهما فَسْخُها ) وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرُّأي ؟ لأَنُّها عَقْدُ مُعاوَضةٍ ، فكانت لازِمةً، كالبَيْع ِ، ولأنَّها نَوْعٌ مِن البَيْع ِ، وإنَّما

قوله : والإِجَارَةُ عَقْدٌ لازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْن ، ليس لأَحَدِهما فَسْخُها ، وإنْ بَدا له قبلَ تَقَضِّى المُدَّةِ ، فعليه الأُجْرَةُ . الإجارَةُ عَقْدٌ لازِمٌ يقْتَضِي تَمْلِيكَ المُوّْجِرِ الأُجْرَةَ ، والمُسْتَأْجِرِ المَنافِعَ ، فإذا فسَخَها المُسْتَأْجِرُ قبلَ انْقِضاء المُدَّةِ ، لمُ

<sup>(</sup>١) في م: « كراؤه ».

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، تش .

<sup>(</sup>٣) في م : « كراؤها » .

٤ - ٤) في م : « لكل و احد منهما عبدا معينا » .

الْحَتَصَّتْ باسْم كالصَّرْفِ والسَّلَم ، إلَّا (١) أن يَجدَ العَيْنَ مَعِيبَةً عَيْبًا لم الشرح الكبير يَكُنْ عَلِمَ به ، فله الفَسْخُ بغير خِلافٍ نَعْلَمُه . قال ابنُ المُنْذِر : إذا اكْتَرَى دائَّةً بِعَيْنِها ، فَوَجَدَها جَمُوحًا ، أو عَضُوضًا ، أو نَفُورًا ، أو بها عَيْبٌ غيرُ ذلك مما يُفْسِدُ رُكُوبَها ، فلِلْمُكْتَرى الخِيارُ ؛ إن شاءَ رَدُّها وفَسَخ الإجارة ، وإن شاءَ أَخَذَها . وهذا قولُ ( أبي ثَوْر ) وأصحاب الرَّأْي . و ( ) لأنَّه عَيْبٌ في المَعْقُودِ عليه ، فأثْبَتَ الخِيارَ ، كالعَيْبِ في بُيُوعِ الأعْيانِ ، والعَيْبِ الذي يَرُدُّ به ما تَنْقُصُ به المَنْفَعَةُ ، كَتَعَثُّر الظَّهْر في المَشْي ، والعَرَجِ الذي يتَأْخُرُ به عن القافِلَةِ ، ورَبْضِ البّهِيمَةِ بِالحِمْلِ ، وكونِها جَمُوحًا أو عَضُوضًا ، وأشْباهِ ( ) ذلك . وفي المُكَّتَرَى للخِدْمَةِ ؛ ضَعْفُ البَصَر ،

تَنْفَسِخْ ، ولا يجوزُ للمُؤْجِرِ التَّصَرُّفُ فيها ، فإنْ تَصَرَّفَ فيها في حال كَوْنِ يَذِ الإنصاف المُسْتَأْجِرِ عليها ، قبلَ انْقِضاء المُدَّةِ ؛ مِثْلَ أَنْ يَسْكُنَ المَالِكُ الدَّارَ ، أَو يُؤْجرَها لغيرِه ، لم تَنْفَسِخ ِ الإجارَةُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المُدهبِ ، وعلى المُسْتَأْجِرِ جميعُ الأُجْرَةِ ، وله على المالِكِ أُجْرَةُ المِثْل لِما سكَن أو تصَرَّفَ فيه . قلتُ : وهو الصُّوابُ ، [ ٢/ ١٧٦ و ] وإليه مَيْلُ المُصَنِّفِ ، والشَّارِ حِ . فعلى هذا ، إنْ كانتْ أُجْرَةُ المِثْلِ الواجِبَةُ على المالِكِ بقَدْرِ الأُجْرَةِ المُسَمَّاةِ في العَقْدِ ، لم يجبْ على المُسْتَأْجِرِ شيءٌ ، وإنْ فضَلَتْ منه فَضْلَةٌ ، لَزِمَتِ المالِكَ للمُسْتَأْجِرِ . وَيعْتَمِلُ أَنْ يَنْفَسِخَ العَقْدُ فيما اسْتَوْفاه المالِكُ ، وهما احْتِمالان مُطْلَقان في « المُغْنِي » ،

<sup>(</sup>١)فم: « لا ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « الثوري » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م ، تش .

<sup>(</sup>٤) في م ، تش : ﴿ وَنَحُو ﴾ .

الشرح الكبير والجُنُونُ ، والجُذَامُ ، والبَرَصُ . وفي الدَّارِ ؛ انْهِدامُ الحائِطِ ، والخَوْفَ مِن سُقُوطِها ، وانْقِطاعُ الماءِ مِن بِئرِها ، أو تَغَيُّرُه بحيثُ يَمْنَعُ الشَّرْبَ والوضُوءَ ، وأشْباهُ ذلك مِن النَّقائِص . فإنِ رَضِيَ بالمُقام و لم يَفْسَخْ ؛ لِزَمَه جميعُ الأُجْرَةِ ؟ لأنَّه رَضِيَ به ناقِصًا ، أَشْبَهَ ما لو رَضِيَ بالمَبِيع ِ مَعِيبًا . وإنِ اخْتَلَفا في المَوْجُودِ ، هل هو عَيْبٌ أو لا ؟ رُجِعَ فيه إلى أهل الخِبْرَةِ ، مثلَ أَن تكونَ الدّابَّةُ خَشِنَةَ المَشْي ، أو أنَّها تُتْعِبُ راكِبَها لكَوْنِها لا تُرْكَبُ كَثِيرًا ، فإن قالوًا : هو عَيْبٌ . فله الفَسْخُ ، وإلَّا فلا . هذا إذا كان العَقْدُ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِا ، فإن كانت مَوْصُوفَةً في الذِّمَّةِ ، لم يَنْفَسِخ ِ العَقْدُ ، وعلى المُكْرى إبدالُها ، كالمُسْلَم فيه إذا وَجَدَه مَعِيبًا أو على غيرِ صِفَتِه . فإن عَجَز عن إبْدالِها أوِ امْتَنَعَ منه ، ولم يُمْكِنْ إجْبارُه ، فلِلْمُكْتَرِي الفَسْخُ أبضًا .

٧١٩٧ - مسألة : ( وإن بَدَا له قبلَ تَقَضِّي المُدَّةِ ، فعليه الأُجْرَةُ ) قد ذَكُرْ ناأَنَّ الإِجارَةَ عَقْدٌ لازِمٌ يَقْتَضِي تَمْلِيكَ المُؤْجِرِ الأَجْرَ ، والمُسْتَأْجِرِ

الإنصاف و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الزُّرْكَشِيِّ » . وأمَّا إذا تصَرُّفَ المالِكُ قبلَ تَسْلِيمِها ، أوِ امْتنعَ منه حتى انْقَضَتِ المُدَّةُ ، فإنَّ الإجارَةَ تنْفَسِخُ ، وَجْهًا واحِدًا . قالَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ . وإنْ سلَّمَها إليه في أثناءِ المُدَّةِ ، انْفَسَخَتْ فيما مضَى ، وتجِبُ أَجْرَةُ الباقِي بالحِصَّةِ . وقال في « الرِّعايةِ الكُبْري » : وإنْ أَبِي المُؤْجِرُ تَسْلِيمَ ما أَجَرَه ، أو منَع مُسْتأْجِرَه الانتِفاعَ به كلَّ المُدَّةِ ، فله الفَسْخُ ميَّجانًا . وقيل : بل يَبْطُلُ العَقْدُ مجَّانًا . وقيل : إِنْ كَانْتِ المُدَّةُ مُعَيَّنَةً ، بَطَلَ ، وإِلَّا فله الفَسْخُ مجَّانًا .

المَنافِعَ . فإذا فَسَخ المُسْتَأْجِرُ الإجارَةَ قبلَ انْقِضاء مُدَّتِها وتَرَك الانْتِفاعَ الشرح الكبير اخْتِيارًا منه ، لم تَنْفَسِخِ الإِجارَةُ ، وتَلْزَمُه الأَجْرَةُ ، ولا يَزُولُ مِلْكُه عن المنافِع ِ ، كما لو اشْتَرَى شَيئًا وقَبَضَه ثم تَرَكَه . قال [ ٢٣١/٤ و ] الأثْرَمُ : قلتُ لأبي عبد الله : رَجُلُ اكْتَرَى بَعِيرًا ، فلما قَدِمَ المَدِينَةَ ، قال له : فاسِخْنِي . قال : ليس ذلك له ، قد لَزمَه الكِراء . قلت : فإن مَرضَ المُسْتَكْرى بالمَدِينة ؟ فلم يَجْعَلْ له فَسْخًا ؛ لأنَّه عَقْدٌ لازمٌ مِن الطَّرَفَيْنِ ، فلم يَمْلِكُ أَحَدُ المُتعاقِدَيْنِ فَسْخَه ، وإن فَسَخَه ، لم يَسْقُطِ العِوَضُ الواجِبُ ، كالبَيْع ِ .

> فصل : قد ذَكَرْنا أنَّ المُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ المَنافِعَ بالعَقْدِ ، كَا يَمْلِكُ المُشْتَرِي المَبِيعَ بالبَيْعِ ، ويَزُولُ مِلْكُ المُؤْجِرِ عنها ، كما يَزُولُ مِلْكُ البائِعِ ِ عن المَبيع ِ ، فلا يجوزُ له التَّصرُّفُ فيها ؛ لأنَّها صارتْ مَمْلُوكَةً لغيره . فإِن تَصَرُّفَ فيها ، وكان ذلك في حال يَدِ المُسْتَأْجِرِ قبلَ تَقَضِّي المُدَّةِ ، مثلَ أن يَكْتَرِيَ دارًا سَنَةً ، فيَسْكُنُها شَهْرًا ويَتْرُكُها ، فيَسْكُنُها المالِكُ بَقِيَّةَ السَّنةِ ، أَو يُؤْجِرُها لغيرِه ، احْتَمَلَ أَن يَنْفَسِخَ العَقْدُ فيما اسْتَوْفاهُ المالِكُ ؟ لأنَّه تَصَرَّفَ فيه قبلَ قَبْض المُكْتَرى له ، أَشْبَهَ ما لو أَتْلَفَ المَكِيلَ قبلَ تَسْلِيمِه وسَلَّمَ باقِيَه . فإن تَصرَّفَ في بعضِ المُدَّةِ دُونَ بعض ، انْفَسَخَ العَقْدُ فِي قَدْرِ مَا تَصَرُّفَ فِيهِ خَاصَّةً ، وعلى المُسْتَأْجِرِ أَجْرُ مَا بَقِيَ . فإن

الشرح الكبير سَكَن المُسْتَأْجِرُ شَهْرًا ( وتَركها شَهْرًا ( ( ) وسَكَن المالِكُ عَشَرةً أَشْهُرٍ ، لَزِمَ المُسْتَأْجِرَ أَجْرُ شَهْرَيْنِ . وإن سَكَنَها شَهْرًا ، وسَكَن المالِكُ شَهْرَيْن ثم تَرَكَها ، فعلى المُسْتَأْجر أَجْرُ عَشَرَةِ أَشْهُر . واحْتَمَلَ أَن يَلْزَمَ المُسْتَأْجِرَ أَجْرُ جَمِيع ِ المُدَّةِ ، وله على المالِكِ أَجْرُ المِثْل لِما سَكَن أو تَصَرُّفَ فيه ، يَسْقُطُ ذلك ممّا على المُسْتَأْجِرِ مِنَ الأَجْرِ ، ويَلْزَمُه الباقِي ؟ لأَنَّه تَصَرَّفَ فيما مَلَكَه المُسْتَأْجِرُ عليه بغيرِ إِذْنِه ، أَشْبَهَ ما لو تَصَرَّفَ في المَبيع بعدَ قَبْض المُشْتَرى إيّاه . وقَبْضُ الدّارِ هـ هُنا قام مَقامَ قَبْضِ المنافِع ، بدَلِيلِ أَنَّه يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ في المَنافِع ِ بالسُّكْنَى والإجارَةِ وغيرها . فعلى هذا ، لو كان أَجْرُ المِثْلِ الواجِبُ على المالِكِ بقَدْر الأَجْرِ المُسَمَّى في العَقْدِ ، لم يَجِبْ على المُسْتَأْجِرِ شيءٌ . وإن فَضَلَتْ منه فَضْلَةٌ ، لَزَمَ المالِكَ أداؤها إلى المُسْتَأْجِر . والأوّلُ أوْلَى . وهو ظاهِرُ مَذْهَبُ الشافعيّ . وإن تَصَرُّفَ المَالِكُ قبلَ تَسْلِيمِه العَيْنَ ، أو امْتَنَعَ مِن تَسْلِيمِها حَتَّى انْقَضَتْ مُدَّةُ الإجارَةِ ، انْفَسَخَتِ الإجارَةُ ، وَجْهًا واحدًا ؛ لأنَّ العاقِدَ أَتْلَفَ المَعْقُودَ عليه قبلَ تَسْلِيمِه ، فانْفَسَخَ العَقْدُ ، كَما لو باعَه طَعامًا فأَتْلَفَه قبلَ تَسْلِيمِه . وإن سَلَّمَها إليه في أثناء المُدَّةِ ، انْفَسَخَتْ فيما مَضَى ، ويَجِبُ أَجْرُ الباقِي بالحِصَّةِ ، كالمبيع إذا سَلَّمَ بَعْضَه وأَتْلُفَ بعضًا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

وَإِنْ حَوَّلَهُ الْمَالِكُ قَبْلَ تَقَضِّيهَا ، لَمْ تَكُنْ لَهُ أَجْرَةٌ لِمَا سَكَنَ . نَصَّ النع عَلَيْهِ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرَةِ بَقِسْطِهِ .

[ ٢٣١/٤ ظ ] ٢١٩٨ – مسألة : ( وإن حَوَّلُه المالِكُ قبلَ تَقَضِّيها ) الشرح الكبير فليس له ( أَجْرَةٌ لِما سَكَن . نَصَّ عليه ، ويَحْتَمِلُ أَنَّ له مِن الأَجْرَةِ بقِسْطِه ) إذا اسْتَأْجَرَ عَقارًا(١) مُدَّةً ، فَسَكَنَه بعضَ المُدَّةِ ، ثم أُخْرَجَه المالِكُ ومَنَعَ تَمامَ السُّكْنَى ، فلا شيءَ له مِن الأَجْر . نَصَّ عليه أحمدُ . وذَكَرَه الخِرَقِيُّ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ له مِن الأَجْرِ بقِسْطِه . وهو قولُ أَكْثَرِ الفُقَهاء ؟ لأَنَّه اسْتَوْفَى مِلْكَ غيرِه على وَجْهِ المُعاوَضَةِ ، فلَز مَه عِوَضُه ، كالمَبيع إذا اسْتَوْفَى بعضَه ومَنَعَه المَالِكُ بَقِيَّتُه . ولَنا ، أنَّه لم يُسَلِّم إليه ما تَناوَلَه عَقْدُ الإِجارَةِ ، فلم يَسْتَحِقُّ شيئًا ، كَالُو اسْتَأْجَرَه لَحَمْلِ كِتابِ إِلَى بَلَدٍ فَحَمَلَه بعضَ الطُّرِيقِ ،

قوله : وإِنْ حَوَّلَه المَالِكُ قَبَلَ تَقَضِّيها لم يَكُنْ له أُجْرَةً لما سَكَن . نَصَّ عليه . وهو الإنصاف المذهبُ المَنْصوصُ عن أحمدَ ، وعليه الأصحابُ . قالَه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . ويَحْتَمِلُ أنَّ له مِنَ الأُجْرَةِ بقِسْطِه . واخْتارَه في « الفائق » . ويأتِي إذا غصَبَها مالِكُها ، عندَ قوْلِه : إذا غُصِبَتِ العَيْنُ .

> فائدة : وكذا الحُكْمُ لو امْتنَعَ الأجيرُ مِن تَكْميلِ العَمَلِ . قالَه في « التَّلْخيصِ » وغيرِه . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، وغيرُهما : والحُكْمُ في مَن اكْتَرَى داَّبَةً ، فامْتَنَعَ المُكْرِي مِن تَسْليمِها في بعض المُدَّةِ ، أو أَجَرَ نفْسَه أو عَبْدَه للخِدْمَةِ مُدَّةً ، وامْتَنَعَ مِن إِتْمَامِهَا ، أَو أَجَرَه نَفْسَه لبِناءِ حائطٍ ، أَو خِياطَةِ ثَوْبٍ ، أَو حَفْرِ بِئْرٍ ، أَو حَمْل شيءٍ إلى مَكَانٍ ، وامْتَنَعَ مِن إِتْمَامِ العَمَلِ مع القُدْرَةِ عليه ، كالحُكْمِ في العَقَارِ يَمْتَنِعُ

<sup>(</sup>١) سقط من :م .

الشرح الكبير أو لِيَحْفِرَ له عِشْرِينَ ذِراعًا ، فَحَفَرَ له عَشْرًا وامْتَنَعَ مِن حَفْر الباقِي . وقِياسُ الإجارةِ على الإجارةِ أُولَى مِن قِياسِها على البَيْعِ . والحُكْمُ في مَن اكْتَرَى دائَّةً فامْتَنَعَ المُكْرِى(١) مِن تَسْلِيمِها فِي بعض المُدَّةِ ، أو أَجَرَ نَفْسَه أو عَبْدَه للخِدْمَةِ مُدَّةً وامْتَنَعَ مِن إِتْمامِها ، أو أَجَرَ نَفْسَه لِبناء حائِطٍ أو خِياطةٍ ، أُو حَفْرِ بِئْرٍ ، أُو حَمْلِ شيءٍ إلى مكانٍ ، وامْتَنَعَ مِن إِتَّمَامِ العَمَلِ مع القُدْرَةِ عليه ، كَالْحُكُّم فِي الْعَقَارِ يَمْتَنِعُ مِن تَسْلِيمِه ، وأَنَّه لايَسْتَحِقُّ شيئًا ؛ لِما ذَكَ ْنا .

مِن تَسْلِيمِه . انتهيا . قال في « الرِّعايةِ » : وكذا الخِلافُ والتَّفْصِيلُ إِنْ أَبِي الأجيرُ الخاصُّ العَمَلَ أو بعضه ، كلَّ المُدَّةِ أو بعضها ، أو أَبَى مُسْتَأْجِرُ العَبْدِ ، والبَهيمةِ ، والجِمالِ(٢) ، الانْتِفاعَ بهم كذلك ، ولا مانِعَ مِنَ الأَجِيرِ والمُؤْجِرِ . انتهى . وقال ف ﴿ الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ ﴾ : إذا اسْتَأْجَرَه لَجَفْظ شيء مُدَّةً ، فَحَفظُه في بعضِها ، ثم ترَك فهل تَبْطُلُ الإجارَةُ ؟ فيه وَجْهان ؛ قال ابنُ المَنِّيِّ : أَصَحُّهما لا تَبْطُلُ ، بل يزولُ الاسْتِعْمانُ ، ويَصِيرُ ضامِنًا . وفي مَسائل ابن مَنْصُورٍ ، عن أحمدَ ، إذا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا شَهْرًا مَعْلُومًا ، فجاءَ إليه في نِصْفِ ذلك الشُّهْر ، أنَّ للمُسْتَأْجِر الخِيارَ . والوَّجْهُ النَّاني ، يَبْطُلُ العَقْدُ ، فلا يَسْتَحِقُّ شيئًا مِنَ الأُجْرَةِ ، بناءً على أَصْلِنا ف مَن ِ امْتَنَعَ مِن تَسْليم بعض المَنافِع ِ المُسْتَأْجَرَةِ ، أَنَّه لا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً . وبذلك أُفْتَى ابنُ عَقِيلٍ فِي ﴿ فُنُونِهِ ﴾ . انتهى .

<sup>(</sup>١) في ق ، تش : « المكترى » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: ﴿ الجماد ، .

وَإِنْ هَرَبَ الْأَجِيرُ حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ ، انْفَسَخَتِ ١٣٢١] المنت الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى عَمَلٍ ، خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ .

النفسختِ الإجارَةُ ، وإن كانت على عَمَل ، خُيِّر المُسْتَأْجِرُ بينَ الفَسْخِ الْفَسْخِ الْإِجارَةُ ، وإن كانت على عَمَل ، خُيِّر المُسْتَأْجِرُ بينَ الفَسْخِ الطَّبْرِ ) وجُمْلَةُ ذلك ، أَنَّه إذا هَرَب الأَجِيرُ ، أو شَرَدَتِ الدَّابَّةُ ، أو أَخَذَ المُوْجِرُ العَيْنَ وهَرَب بها ، أو مَنعه اسْتِيفاءَ المَنْفَعةِ منها مِن غيرِ هَرَب ، المُؤْجِرُ العَيْنَ وهَرَب بها ، أو مَنعه اسْتِيفاءَ المَنْفَعةِ منها مِن غيرِ هَرَب ، لم تَنفَسِخ الإجارَةُ ، لكن يَشْبُتُ للمُسْتَأْجِرِ خِيارُ الفَسْخِ ، فإن فَسَخ () فلا كلامَ ، وإن لم يَفْسَخْ وكانت الإجارَةُ على مُدَّةٍ ، انفَسَخَتْ بمُضِي المُدَّةِ يومًا فيومًا . فإن عادَتِ العَيْنُ في أثناءِ المُدَّةِ ، اسْتَوْفَى ما بَقِيَ منها . وإن المُدَّةِ يومًا فيومًا . فإن عادَتِ العَيْنُ في أثناءِ المُدَّةِ ، اسْتَوْفَى ما بَقِيَ منها . وإن كانت الإجارَةُ على مَوْصُوفٍ في الذَّمَّةِ ؛ كَخِيَاطةِ ثَوْبٍ ، أو بِناءِ حائطٍ ، كانت الإجارَةُ على مَوْضِعٍ مُعَيَّن ، اسْتُوْجِرَ مِن مالِه مَن يَعْمَلُه ، كا لو أَسْلَمَ

قوله: وإنْ هرَب الأَجيرُ حتى انْقَضَتِ المُدَّةُ ، انفَسَخَتِ الإِجَارَةُ ، وإِنْ كانتْ الإنصاف على عمَل ، خُيِّرَ المُستَأْجِرُ بينَ الفَسْخِ والصَّبْرِ . إذا هرَب الأَجِيرُ ، أو شرَدَتِ الدَّابَّةُ ،أو أَخَذَ المُؤْجِرُ العَيْنَ وهرَب بها ،أو منعَه اسْتيفاءَ المَنْفَعَةِ منها مِن غيرِ هَرَب ، لمَ تَنْفَسِخِ الإِجارَةُ ، ويَثْبُتُ له خِيارُ الفَسخِ ؛ فإنْ فسَخَ ، فلا كلامَ ، وإنْ لم يفسَخْ ، وكانتِ الإِجارَةُ على مُدَّةٍ ، انْفَسَخَتْ بمُضِيِّها يَوْمًا فيَوْمًا ، فإنْ عادَتِ العَيْنُ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ انفسخ ﴾ .

الشرح الكبير إليه في شيءٍ فَهَرَب ، البِّيعَ (١) مِن مالِه . فإن تَعَذَّرَ ، فلِلْمُسْتَأْجر الفَسْخُ ، فإن لم يَفْسَخْ وصَبَر إلى أن يَقْدِرَ عليه ، فله مُطالَبَتُه بالعَمَل ؛ لأنَّ ما في الذُّمَّةِ لا يَفُوتُ بِهَرَبِه . وكلُّ مَوْضِع ِ امْتَنَعَ الأجِيرُ مِن العَمَلِ فيه ، أو مَنَع المُؤْجِرُ المُسْتَأْجِرَ مِن الانْتِفاعِ ، إذا كان بعدَ عَمَلِ البَعْضِ ، فلا أَجْرَ له فيه ، على ما سَبَق ، إِلَّا أَن يَرُدُّ العَيْنَ قبلَ انْقِضاءِ المُدَّةِ ، أو يُتِمَّ العَمَلَ إِن لَمْ يَكُنْ عَلَى مُدَّةٍ قِبلَ فَسْخِ المُسْتَأْجِر ، فيكونُ له أَجْرُ ما عَمِلَ . فأمَّا إِن شَرَدَتِ الدَّابَّةُ ، أُو تَعذَّرَ اسْتِيفاءُ المَنْفَعةِ بغيرِ فِعْلِ المُؤْجِرِ ، فله مِن الأُجْر بقَدْرِ ما اسْتَوْفَى بكلِّ حالِ .

[ ٢٣٢/٤ و ] • • ٢٢ - مسألة : ( وإن هَرَب الجَمَّالُ ، أو ماتَ

الإنصاف في أثْنائِها ، اسْتَوْفَى ما بَقِيَ ، وإنِ انْقَضَتِ ، انْفَسَخَتْ . وإنْ كانتْ على مَوْصُوفِ في الذُّمَّةِ ؛ كَخِياطَةِ ثَوْبِ ونحوه ، أو حمْل إلى مَوْضِع ٍ مُعَيَّن ، اسْتُؤْجرَ مِن مالِه مَن يَعْمَلُه ، فإنْ تعَذَّرَ ، فله الفَسْخُ ، فإنْ لم يفْسَخْ ، فله مُطالَبَتُه بالعَمَلِ . وإنْ هرَب قبلَ إكْمال عَملِه ، ملَك المُسْتَأْجرُ الفَسْخَ والصَّبْرَ ، كَمَرَضِه . قدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الفائق » ، و « الحاوى الصَّغِير » . وقيل : يَكْتَرى عليه مَن يقومُ به ، فإنْ تَعَذَّرَ ، فله فَسْخُها . وإنْ فرَغَتْ مُدَّتُه في هَرَبه ، فله الفَسْخُ . قدَّمه في « الفائق » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوى الصَّغِير » . وقيل : تَنْفَسِخُ هي . وهو الذي قطع به المُصَنِّفُ هنا .

قوله : وإنْ هرَب الجَمَّالُ أو ماتَ وترَك الجمالَ ، أَنْفَقَ عليها الحاكِمُ مِن مال

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ بيع ﴾ .

مِنْ مَالِ الْجَمَّالِ ، أَوْ أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي النَّفَقَةِ ، فَإِذَا انْقَضَتِ اللَّهُ عَا الْإِجَارَةُ بَاعَهَا الْحَاكِمُ وَوَفِّي الْمُنْفِقَ ، وَحَفِظَ بَاقِيَ ثَمَنِهَا لِصَاحِبِهِ .

وتَرَك الجِمالَ ، أَنْفَقَ عليها الحاكِمُ مِن مال الجَمّال ، أو أذِنَ لِلمُسْتَأْجِر الشرح الكبير في الإنْفاقِ ، فإذا انْقَضَتِ الإجارَةُ باعَها الحاكِمُ ووَفَّى المُنْفِقَ ، وحَفِظَ باقِيَ ثَمَنِها لِصَاحِبه ) إذا هَرَب الجَمّالُ في بعض الطُّريقِ ، أو قبلَ الدُّخُولِ فيها ، لم يَخْلُ مِن حالَيْن ؛ أحدُهما ، أن يَهْرُبَ بجمالِه . فإن لم يَجدِ المُسْتَأْجِرُ حَاكِمًا ، أو وَجَدَ حَاكِمًا لم يُمْكِنْ إِثْبَاتَ الحَالِ عَندَه ، أو أَمْكُنَ و لم يَحْصُلْ له ('ما يَكْتَرى به') ما يَسْتَوْفِي به حَقَّه منه ، فلِلْمُسْتَأْجِرِ الفَسْخُ ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ عليه قَبْضُ المَعْقُودِ عليه ، أَشْبَهَ ما إذا أَفْلَسَ المُشْتَرى . فإِن فَسَخ العَقْدَ وكان الجَمَّالُ قد قَبَض الأَجْرَ ، كان دَيْنًا في ذِمَّتِه ، وإن اخْتَارَ المُقَامَ على العَقْدِ وكانت الإجارَةُ على عَمَلِ في الذِّمَّةِ ، فله ذلك ،

الجَمَّالِ ، أو أَذِنَ للمُسْتَأْجِرِ في النَّفَقَةِ ، فإذا انْقَضَتِ الإِجَارَةُ ، باعَها الحاكِمُ ووَفَّى الإنصاف المُنْفِقَ ، وحَفِظَ باقَ ثَمَنِها لصاحِبه . إذا أَنْفَق المُسْتَأْجِرُ على الجمالِ ، والحالَةُ ما تقدُّم ، بإذْنِ حاكم ، رجَعَ بما أَنْفَقَه ، بلا نِزاع ٍ ، وإنْ لم يَسْتَأْذِنْه ونَوَى الرُّجوعَ ، ففيه الرِّوايَتان اللَّتان في مَن قضي دَيْنًا عن غيرِه بغيرِ إذْنِه ، على ماتقدُّم في بابِ الضَّمانِ ، والصَّحيحُ منهما ، أنَّه يَرْجعُ . قال في « القواعِدِ » : ومُقْتَضَى طَرِيقَةِ القاضي ، أنَّه يَرْجعُ ، روايَةً واحِدَةً . ثم إنَّ الأَكْثَرِينِ اعْتَبرُوا الإِشْهادَ على نِيَّةِ الرُّجوعِ . وفي « المُغْنِي » وغيرِه وَجْهُ أنَّه لا يُعْتَبَرُ . قال في « القواعِدِ » : وهو الصَّحيحُ . انتهى . وحُكْمُ مَوْتِ الجَمَّالِ حُكْمُ هَرَبِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

الشرح الكبير ومتى قَدَر على الجَمَّال طالَبه به ، وإن كان العَقْدُ على مُدَّةٍ انْقَضَتْ في هَرَبه ، انْفَسَخَتِ الإجارَةُ ('وقد ذَكَرْناه'). وإن أَمْكَنَ إِثْباتُ الحالِ عندَ الحاكِم ، وكان العَقْدُ على مَوْصُوفٍ غير مُعَيَّن ، لم يَنْفَسِخ ِ العَقْدُ ، ويَرْفَعُ الأَمْرَ إلى الحاكِم ، ويُثْبِتُ عندَه حالَه . فإن وَجَد الحاكِمُ للجَمَّال مالًا ، اكْتَرَى به ، وإن لم يَجد له مالًا وأمْكَنه أن يَقتَرضَ عليه ما يَكْتَرى له به ، فَعَلَ . فإن دَفَع الحاكِمُ المالَ إلى المُكْتَرى ليَكْتَرى به لِنَفْسِه ، جازَ في ظاهِرٍ كلام أحمد . وإن كان القَرْضُ مِن المُكْتَرى ، جاز ، وصار دَيْنًا في ذِمَّةِ الجَمَّالِ. وإن كان العَقْدُ على مُعَيَّنِ ، لم يَجُزْ إبْدالُه ولا اكْتِراءُ غيره ؟ لأَنَّ العَقْدَ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ ، فَيُخَيَّرُ المُكْتَرِي بِينَ الفَسْخِ ، أو الصَّبْرِ إلى أن يَقْدِرَ عليه فيُطالِبَه بالعَمَل . الحالُ الثاني ، إذا هَرَب وتَرَك جمالَه ، فإنَّ المُكْتَرى يَرْفَعُ الأَمْرَ إلى الحاكِم ، فإن وَجَد للجَمَّال مالًا ، اسْتَأْجَرَ به مَن يَقُومُ مَقامَه في الإِنْفاقِ على الجِمالِ ، والشُّدِّ عليها ، وفِعْل ما يَلْزَمُ الجَمَّالَ . فإن لم يَجِدْ له غيرَ الجمال ، وكان فيها فَضْلَةٌ عن الكِراء ، باعَ بقَدْر ذلك ، وإن لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ ، أو لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُه ، اقْتَرَضَ عليه الحاكِمُ ، كَمَا ذَكَرْنا .

الإنصاف كما قال المُصَنِّفُ . وقال أبو بَكْرٍ : مَذْهبُ أحمدَ ، أَنَّ المَوْتَ لا يفْسَخُ الإجارَةَ ، وله أَنْ يَرْكَبُها ، ولا يُسْرِفَ في عَلْفِها ولا يُقَصِّرَ ، ويَرْجعَ بذلك .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: تش، م.

وإن ادَّانَ مِن المُكْتَرِي وأَنْفَقَ ، جازَ . وإن أَذِنَ لِلْمُكْتَرِي في الإنْفاقِ مِن الشرح الكبير مالِه بالمَعْرُوفِ ؛ ليكونَ دَيْنًا على الجَمَّال ، جازَ ؛ لأنَّه مَوْضِعُ حاجةٍ . فإذا رَجَع ، واخْتَلَفا فيما أَنْفَقَ ، وكان الحاكِمُ قَدَّرَ النَّفَقَةَ ، قُبلَ قَوْلُ المُكْتَرِى في ذلك ، دُون ما زادَ ، وإن لم يُقَدِّرْ له ، قُبلَ قولُه في قَدْر النَّفَقَةِ بالمَعْرُوفِ ؛ لأنَّه أمِينٌ ، فأشْبَهَ الوَصِيَّ إذا ادَّعَى النَّفَقَةَ على الأيْتام بالمَعْرُوفِ ، وما زادَ لا يَرْجِعُ به ؛ لأنَّه مُتَطَوِّعٌ به . وإذا وَصَل المُكْتَرى ، رَفَع الأَمْرَ إلى الحاكِم ، فيَفْعَلُ ما يَرَى الحَظُّ فيه ، مِن بَيْع ِ الجمال ، فيُوَفِّي عن الجَمَّالِ [ ٢٣٢/٤ ط] ما لَزِمَه مِن الدَّيْنِ لِلمُكْتَرِي أُو لغيرِه ، ويَحْفَظُ باقِيَ الثَّمَنِ له . وإن رَأَى بَيْعَ بعضِها وحِفْظَ باقِيها ، والإنْفاقَ على الباقِي مِن ثُمَن ما باع ، جاز . وإن لم يَجدْ حاكِمًا ، أو عَجَز عن اسْتِئْذانِه ، فله أن يُنْفِقَ عليها ، ويُقِيمَ مُقامَ الجَمَّال فيما يَلْزَمُه ، ولا يَرْجعُ بذلك إن فَعَلَه مُتَبَرِّعًا . وإن نَوَى الرُّجُوعَ وأشْهَدَ على ذلك ، رَجَع به ؛ لأنَّه حالُ ضَرُورةِ . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحابِ الشافعيِّ . وإن لم يُشْهدْ ، ونَوَى الرُّجُوعَ ، فَفِي الرُّجُوعِ وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، يَرْجِعُ به ؛ لأنَّ تَرْكَ الجِمالِ مع العِلْمِ بِأُنَّهَا لَا بُدَّ لِهَا مِن نَفَقةٍ إِذْنَّ فِي الْإِنْفَاقِ . والثاني ، لا يَرْجِعُ به ؛ لأَنَّهُ (١) يُثْبِتُ لِنَفْسِه حَقًّا على غيرِه . وكذلك إن لم (أيَجدُ مَن يُشْهدُهُ) وأَنْفَقَ مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ . قال شيخُنا(٢) : وقِياسُ المَذْهَبِ ، أنَّ له

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لا ١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ﴿ يشهد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في : المغنى ٩٦/٨ .

الشرح الكبير الرُّجُوعَ ، كَقَوْلِنا : يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الآبِقِ ، وعَلَى عِيالِ الغَائِبِ وزَوْجاتِه ، والدَّابَّةِ المَرْهُونَةِ . فإن قَدَر على اسْتِئْذانِ الحاكِم ، فأنَّفَقَ مِن غير اسْتِئْذَانِه ، وأَشْهَدَ على ذلك ، ففِي رُجُوعِه وَجْهانِ أَيضًا . وحُكْمُ مَوْتِ الجَمَّالِ حُكْمُ هَرَبِه . وقال أبو بكر : مَذْهَبُ أَحمدَ ، أَنَّ المَوْتَ لاَيُفْسَخُ الإِجارَةَ ، وله أن يَرْكَبَها ولا يُسْرِفَ في عَلْفِها ، ولا يُقَصِّرَ ، ويَرْجِعُ بذلك في مالِ المُتَوَفِّي ، فإن لم يَكُنْ في يَدِ المُسْتَأْجِر ما يُنْفِقُ ، لم يَجُرْ أَن يَبِيعَ منها شيئًا ؟ لأنَّ البَيْعَ إِنَّما يَجُوزُ مِن المالِكِ أَو نائِبِه ، أَو مِمَّن له<sup>(۱)</sup> و لايةً عليه .

١ • ٢٢ - مسألة : ( وتَنْفَسِخُ الإجارَةُ بِتَلَفِ العَيْنِ المَعْقُودِ عليها ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ مَن اسْتَأْجَرَ عَيْنًا مُدَّةً ، فتَعَذَّرَ (٢) الانْتِفاعُ بها ، ٣ فإن كان بِتَلَفِ" العَيْنِ ، كَدابَّةٍ نَفَقَتْ وعَبْدٍ ماتَ ، فهو على ثلاثةِ أَقْسامٍ ؛

قوله : وتَنْفَسِخُ الإِجارَةُ ٢ / ١٧٦ ع بِتَلَفِ العَيْنِ المُعْقُودِ عليها . سواءٌ تَلِفَتِ اثِيداءً أو في أثْناء المُدَّةِ ؛ فإذا تَلِفَتْ في اثِيداء المُدَّةِ ، انْفَسَخَتْ ، وإنْ تَلِفَتْ في أَتْنائها انْفسَخَتْ أيضًا فيما بَقِيَ فقط . على الصَّحيح مِنَ المذهب . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقيل : وتنْفَسِخُ أيضًا فيما مَضَى ، ويُقَسَّطُ المُسَمَّى على قِيمَةِ المَنْفَعَةِ ، فَيُلْزَمُه بِحِصَّتِه . نقَل الأَثْرَمُ في مَن ِ اكْتَرَى بِعِيرًا بِعَيْنِه فماتَ ، أَوِ انْهَدَمَتِ الْدَّارُ ،

<sup>(</sup>١)فم: ﴿ لا ».

<sup>(</sup>٢) في م : « فحيل بينه وبين » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « لم يخل من أقسام أحدها أن تتلف ».

الشرح الكبير

أَحَدُها ، أَن تَتْلَفَ قبلَ قَبْضِها ، فتَنْفَسِخَ الإجارَةُ ، بغير خِلافٍ نَعْلَمُه ؛ لأَنَّ المَعْقُودَ عليه تَلِف قبلَ القَبْض ، أَشْبَهَ تَلَفَ الطَّعامِ المَبِيعِ قبلَ قَبْضِه . القِسْمُ الثاني ، أن تَتْلَفَ عَقِيبَ قَبْضِها ، فتَنْفَسِخَ الإجارَةُ أيضًا ، ويَسْقُطَ الأَجْرُ عندَ عامَّةِ الفُقهاء . وحُكِيَ عن أبي ثَوْرٍ ، أنَّ الأَجْرَ يَسْتَقِرُّ ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عليه تَلِفَ بعدَ قَبْضِه ، أَشْبَهَ المَبيعَ . ('ولا يَصِحُّ ذلك') ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عليه المنافِعُ ، وقَبْضُها باسْتِيفائِها أو 'التَّمَكُّن منها' ، ولم يَحْصُلْ ذلك ، فأشْبَهَ تَلَفَهَا قبلَ قَبْضِ العَيْنِ . الثالثُ ، أَن تَتْلَفَ بعدَ مُضِيِّ بعض (") المُدَّةِ ، فَتَنْفَسِخَ الإجارَةُ فيما بَقِيَ مِن المُدَّةِ خاصَّة (١) ويكونُ ( على المُسْتَأْجر ) مِن الأَجْر بقَدْر ما اسْتَوْفَى مِن المَنْفَعَة . قال أحمد ، فى رواية إبراهيم بن الحارث : إذا اكترى بَعِيرًا بعَيْنِه فنَفَق ، يُعْطِيه بحساب [ ٢٣٣/٤ و ] ما رَكِبَ . وذلك لِما ذكر نا مِن أنَّ المَعْقُودَ عليه المنافِعُ ، وقد تَلِفَ بعضُها قبلَ قَبْضِه ، فَبَطَلَ العَقْدُ فيما تَلِفَ دُونَ ما قُبض ، كما لو اشْتَرَى صُبْرَتَيْن ، فقَبَض إحداهُما ، وتَلِفَتِ الأُخْرَى قبلَ قَبْضِها ، ثم يُنظَرُ ، فإن كَانَ أَجْرُ المُدَّةِ مُتَسَاوِيًا ، فعليه بِقَدْرِ مَا مَضَى ؛ إِنْ كَانَ النَّصْفُ ، فعليه

فهو عُذْرٌ ، يُعْطِيه بحِسابِ مارَكِبَ . وقيل : يَلْزَمُه بحِصَّتِه مِنَ المُسَمَّى . وقيل : الإنصاف لا فَسْخَ بِهَدْم دارٍ ، فيُخَيِّرُ . ويأتِي حُكْمُ الدَّارِ إذا انْهَدَمَتْ ، في كلام المُصَنِّف

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « وهذا غلط » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « التمكن من استيفائها » . وفي تش ، را : « التمكين منه » . وفي ر ، ق : « التمكن منه » .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ شيء من ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : « دون ما مضي » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « للمؤجر » .

الشرح الكبير نِصْفُ الأُجْرةِ ، وإن كان ('أكثرَ أو أقلُّ ، فبحِساب ذلك') ، كما يُقَسَّمُ الثَّمَنُ على المُبيع ِ المُتساوى . وإن اخْتَلَفَ ، كَدار أَجْرُها في الشِّتاء أَكْثَرُ مِن الصَّيْفِ ، وأرْض أَجْرُها في الصَّيفِ أَكْثَرُ مِن الشِّتاء ، أو دار لها مَوْسِمٌ ، كَدُورِ مَكَّةَ ، رُجعَ في تَقْويمِه إلى أَهْلِ الخِبْرةِ ، فيُقَسَّطُ<sup>(١)</sup> الأَجْرُ المُسَمَّى على قَدْر قِيمَةِ المَنفَعَةِ ، كَقِسْمَةِ الثَّمَن على الأعْيانِ المُخْتَلِفَةِ في البَيْعِ ِ . وكذلك لو كان الأَجْرُ على قَطْعِ مَسافَةٍ ؛ كَبَعِيرِ اسْتُؤْجِرَ على حَمْلِ شيءٍ إلى مكانٍ مُعَيَّنٍ ، وكانَتْ مُتَساوِيَةَ الأَجْزاء أو مُخْتَلِفَةً . وهذا(٢) مَذْهَبُ الشافعيِّ .

٢ ٠ ٢ - مسألة : ( ومَوْتِ الصَّبِيِّ المُرْتَضِع ِ ) لأنَّه تَعَذَّرَ اسْتِيفاءُ المَعْقُودِ عليه ، 'الكَوْنِ غيرِه لا يقومُ مَقامَه ؛ لاخْتِلافِهم في الرَّضاعِ ، ولذلك وَجَبَ تَعْيينُه ، ولأنَّ اللَّبَنَ يَخْتَلِفُ باخْتِلافِهم ، وقد تُدرُّ<sup>؟،</sup> على

الإنصاف ٪ بعدَ هذا ، وكلامُه هنا أعَمُّ . وعنه ، لا تنْفَسِخُ بمَوْتِ المُرْضِعَةِ ، ويجبُ في مالِها أُجْرَةُ مَن يُرْضِعُه . اخْتارَه أبو بَكْرٍ . وأمَّا مَوْتُ المُرْتَضِع ِ فَتَنْفَسِخُ به الإجارَةُ ، قُولًا واحدًا ، كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا .

<sup>(</sup>۱ = ۱)في م: « قد مضى الثلث فعليه الثلث » .

<sup>(</sup>۲) في را ، م: « فيسقط » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « ظاهر » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ٥ لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع واختلاف اللبن باختلافهم فإنه قد

أَحَدِ الوَلَدَيْن دُونَ الآخَر . وهذا مَنْصُوصُ الشافعيِّ . <sup>(ا</sup>فإن مات الصَّبِيُّ الشرح الكبير عَقِيبَ العَقْدِ' بَطَلَتِ الإِجارَةُ من أَصْلِها ، ورَجَعَ المُسْتَأْجِرُ بالأَجْرِ كُلُّه ، وإن كان في أثْناءِ المُدَّةِ ، رَجَعَ بحِصَّةِ ما بَقِيَ ، ('كَمَا ذَكَرْنا'') .

> فصل ("): وتَنْفَسِخُ الإجارَةُ بمَوْتِ المُرْضِعَةِ ؛ لِفُواتِ المَنْفَعَةِ بهَلاكِ مَحَلُّها . وحُكِيَ عن أبي بكر ، أنَّها لا تَنْفَسِخُ ، ويَجبُ في مالِها أَجْرُ مَن تُرْضِعُه تَمامَ الوَقْتِ ؛ لأنَّه كالدَّيْن . ولَنا ، أنَّه هَلَك المَعْقُودُ عليه ، أَشْبَهُ هَلاكَ البَهيمة المُسْتَأْجَرَة .

> ٣٠٠٣ - مسألة : ( ومَوْتِ الرَّاكِبِ ، إذا لم يَكُنْ له مَن يَقُومُ مَقامَه في اسْتِيفاء المَنْفَعَةِ ﴾ إذا مات المُكْتَرِى و لم يَكُنْ له وارِثْ يَقُومُ مَقامَه في

قوله: وتَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ ، إذا لم يَكُنْ له مَن يَقُومُ مَقامَه في اسْتِيفَاءِ الإنصاف المُنْفَعَةِ . هذا إحْدَى الرِّوايتَيْن . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وجزَم به ف « الرِّعايةِ الصُّغْرى » ، و﴿ الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنَجَّى » ، و ﴿ الوَجيزِ » . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ الإِجارَةَ لا تنْفَسِخُ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ مُطْلَقًا . قدَّمه في « الفُروع ِ » . قال في « المُحَرَّر » وغيره : لا تنْفَسِخُ بالمَوْتِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَنْصوصُ ، وعليه الأصحابُ ، إلَّا أبا محمدِ .

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ إِذَا انفسخ العقد عقيبه ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

الشرح الكبير اسْتِيفاءِ المَنْفَعَةِ ، أو كان الوارثُ(١) غائبًا ، كمَن يَمُوتُ في طَريق مَكَّةَ ويَتْرُكُ جَمَلَه الذي اكْتَراه ، وليس له عليه شيءٌ يَحْمِلُه (٢) ، فظاهِرُ كَلام أحمدَ أنَّ الإجارَةَ تَنْفَسِخُ فيما بَقِيَ مِن المُدَّةِ ؟ لأنَّه قد جاءَ أمْرٌ غالِبٌ يَمْنَعُ المُسْتَأْجِرَ مَنْفَعَةَ العَيْن ، فأشْبَهَتْ ما لو غُصِبَتْ ، ولأنَّ بَقاءَ العَقْدِ ضَرَرٌ في حَقِّ المُكْتَرِي والمُكْرِي ؛ لأنَّ المُكْتَرِيَ يَجِبُ عليه الكِراءُ مِن غيرٍ نَفْعٍ ، والمُكْرِي يَمْتَنِعُ عليه التَّصَرُّفُ في مالِه ، مع ظُهُور امْتِناعِ الكِراء عليه . وقد نُقِلَ عن أحمدَ ، في رَجُل اكْتَرَى بَعِيرًا ، فمات [ ٢٣٣/٤ ط ] المُكْتَرِى في بعض الطّريق ، فإن رَجَع البَعِيرُ حالِيًا ، فعليه بقَدْر ما وَجَب له ، وإن كان عليه ثِقْلُه وَوطاؤُه ، فله الكِراءُ إلى المَوْضِع ِ . وظاهِرُ هذا أنَّه حَكَم بفَسْخ ِ العَقْدِ فيما بَقِيَ مِن المُدَّةِ ، إذا مات المُسْتَأْجِرُ و لم يَبْقَ له به انْتِفاعٌ ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ اسْتِيفاءُ المَنْفَعَةِ بأَمْرِ مِن اللهِ تعالى ، فأشْبَهَ ما لو اكْتَرَى مَن يَقْلَعُ له ضِرْسَه ، فَبَرَأ ، أو انْقَلَعَ قبلَ قَلْعِه ، أو اكْتَرَى كَحّالًا لِيَكْحَلَ عَيْنَه فَبَرَأْتْ ، أو ذَهَبَتْ . ويَجبُ أن يُقَدِّرَ أَنَّه لم يَكُنْ ثُمَّ مِن وَرَثَتِه مَن يَقُومُ مَقامَه في الانْتِفاع ِ ؟ لأنَّ الوارثَ يَقُومُ مَقامَ المَورُوثِ . وتَأوَّلَها القاضِي على أنَّ المُكْرِيَ قَبَضِ البَعِيرَ ومَنَع الوَرَثَةَ الانْتِفاعَ ، ولولا ذلك لَما انْفَسخَ العَقْدُ ؛ لأنَّه لا يَنْفَسِخُ بعُذْرٍ في المُسْتَأْجِرِ مع سَلامةِ المَعْقُودِ عليه ، كما لو حُبسَ مُسْتَأْجِرُ الدَّارِ ومُنِع سُكْنَاها . ولا يَصِحُّ هذا ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « و لا و ارث له حاضر يقوم مقامه » .

وَانْقِلَاعِ الضِّرْسِ الَّذِي اكْتَرَى لِقَلْعِهِ ، أَوْ بُرْئِهِ ، وَنَحْوِ هَذَا اللَّهُ عَالَٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَٰهُ اللَّهُ مَا أَوْ أَرْضًا لِلزَّرْعِ فَانْقَطَعَ مَا أَهُمَا ، وَفِي انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ . وَفِي الْآخَرِ ، يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الْفَسْخِ .

لو مَنعَ الوارِثَ الانتفاعَ ، لَما اسْتَحَقَّ شيئًا مِن الأَجْرِ ، ويُفارِقُ هذا ما الشرح الكبير لو حُبِسَ المُسْتَأْجِرُ ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عليه انْتِفاعُه ، وهذا لم يُؤْيَسْ منه بالحَبْسِ ؛ لأَنَّه يُمْكِنُ خُرُوجُه فَى كلِّ وَقْتٍ مِن الحَبْسِ وانْتِفاعُه ، ويُمْكِنُ أَن يَسْتَنِيبَ مَن يَسْتَوْفِي المَنْفَعَةَ له ؛ إمّا جأَجْرَةٍ أو غيرِه ، بخِلافِ المَيِّتِ ، فإنَّه قد فاتَ انْتِفاعُه بنَفْسِه ونائِبِه ، أَشْبَهَ ما ذَكَرْنا مِن الصُّورِ.

لَهُ ٢ ٧ ٠ - مسألة : ( وانْقِلاع ِ الضَّرْسِ الذي اكْتَرَى لِقَلْعِه ، أو بُرْئِه ) وكذلك إنِ اكْتَرَى كَحَالًا لِيَكْحَلَ عَيْنَه فَبَرَأْتْ أو ذَهَبَتْ ، انْفَسَخَ العَقْدُ ؛ لأَنَّه تَعَذَّرَ استِيفاءُ المَعْقُودِ عليه ، أَشْبَهَ ما لو تَعَذَّرَ بالمَوْتِ .

٧٢٠٥ – مسألة : ( وإنِ اكْتَرَى دارًا فانْهَدَمَتْ ، أو أَرْضًا للزَّرْعِ فانْقَطَعَ ماؤُها ، انْفَسَخَتِ الإِجارَةُ فيما بَقِىَ مِن المُدَّةِ ، فى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . وفى الآخرِ ، يَثْبُتُ للمُسْتَأْجِرِ خِيارُ الفَسْخِ ) وجملةُ ذلك ،

قوله: وإِنْ أَكْرَى دارًا فانْهَدَمَتْ ، انْفَسَخَتِ الإِجارَةُ فيما بَقِىَ مِنَ المُدَّةِ في الإنصاف أَحَدِ الوَجْهَيْن . وهو المذهبُ . صحَّحه في « المُغْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، و « التَّصْحيحِ » . وجزَم به ابنُ أبِي مُوسى ، والشِّيْرازِئُ ، وابنُ البَنَّا ، وصاحِبُ « الوَجيزِ » ، وغيرُهم . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . وقدَّمه في « الفُروعِ » ،

الشرح الكبر أنُّه إذا حَدَث في العَيْنِ المُكْتَراةِ ما يَمْنَعُ نَفْعَها ، كَدار انْهَدَمَتْ ، أو أرْض غَرِقَتْ ، أَوِ انْقَطَعَ ماؤُها ، فهذه يُنْظَرُ فيها ؛ فإن لم يَبْقَ فيها نَفْعٌ أَصْلًا ، فهي كالتَّالِفَةِ سواءً ، وإن يَقِيَ فيها نَفْعٌ غيرَ ما اسْتَأْجَرَها له ، مثِل أن يُمْكِنَ الأنْتِفاعُ بِعَرْصَةِ الدَّارِ أَوِ الأَرْضِ لِوَضْع ِ حَطَبٍ فيها ، أَو وَضْع ِ خَيْمَةٍ في الأرْضِ التي اسْتَأْجَرَها للزَّرْعِ ، أو صَيْدِ السَّمَكِ مِن الأرْضِ التي غَرِقَتْ ، انْفَسَخَتِ الإجارَةُ أيضًا ؛ لأنَّ المَنْفَعَةَ التي وَقَعِ العَقْدُ عليها تَلِفَتْ ، فانْفَسَخَتِ الإجارَةُ ، كما لو اسْتَأْجَرَ دابَّةً ليَرْكَبَها فزَمِنَتْ ، بحيثُ لا تَصْلُحُ إِلَّا لِتَدُورَ فِي الرَّحَى . وقال القاضِي ، فِي الأرْضِ التي انْقَطَعَ ماؤُها : لا تَنْفَسِخُ الإِجارَةُ فيها . وهو مَنْصُوصُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ المَنْفَعَةَ لم تَبْطُلْ جُمْلَةً ؟ لأنَّه يُمْكِنُ الانْتِفاعُ بِعَرْضَةِ الأرْضِ بِنَصْبِ خَيْمَةٍ أو جَمْعِ حَطَبٍ فيها ، فأشْبَهَ ما لو نَقَص نَفْعُها مع بَقائه . [ ٢٣٤/٤ ر ] فعلي هذا ، يُخَيَّرُ المُسْتَأْجِرُ بينَ الفَسْخِ و الإِمْضاءِ ، فإن فَسَخ ، فحُكْمُه حُكْمُ العَبْدِ إذا ماتَ ، وإن اخْتارَ إمْضاءَ العَقْدِ ، فعليه جميعُ الأُجْرَةِ ؛ لأنَّ ذلك عَيْبٌ ، فإذارَضِيَ به ، سَقَط حُكْمُه ، فإن لم يَخْتَرِ الفَسْخَ ولا الإمْضاءَ ؛ إمَّا لجَهْلِه بأنَّ له الفَسْخَ ، أو لغيرِ ذلك ، فله الفَسْخُ بعدَ ذلك . والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأنَّ

الإنصاف و « الفائق » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . والوَجْهُ الثَّاني ، لا تنْفَسِخُ ، ويثْبُتُ للمُسْتَأْجِرِ خِيارُ الفَسْخِ . وهو روايَةٌ عن أحمدَ . اختارَه القاضِي . قال في « التُّلْخيصِ » : لم تنْفَسِخْ ، على أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ . وقيل : تنْفَسِخُ فيما بَقِيَ وفيما مَضَى . ذكرَه في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرِي ﴾ .

بَقاءَغيرِ المَعْقُودِ عليه لا يَمْنَعُ انْفِساخَ العَقْدِ بتَلَفِ المَعْقُودِ عليه ، كالأغيانِ الشرح الكبر في البَيْعِ ِ . ولو كان النَّفْعُ الباقِي في العَيْنِ ممَّا لا يُباحُ اسْتِيفاؤُه بالعَقْدِ ، كدابَّةِ اسْتأْجَرَها للرُّكُوبِ فصارَتْ لا تَصْلُحُ إِلَّا لِلْحَمْلِ أَو بالعَكْسِ ، انْفَسَخَ العَقْدُ ، وَجْهًا واحدًا ؛ لأنَّ المَنْفَعَةَ الباقِيَةَ لا يَمْلِكُ اسْتِيفاءَها مع سَلامَتِها ، فلا يَمْلِكُها مع تَعَيُّبها ، كَبَيْعِها ، فأمَّا إِن أَمْكَنَ الانْتِفاعُ بالعَيْنِ فيما(١) اكتراها له على نَعْتٍ مِن القُصُورِ (٢) ، مثلَ أن يُمْكِنَه زَرْعُ الأرْضِ

قوله : أو أَرْضًا للزَّرْعِ ، فانْقَطَعَ ماؤُها ، انْفَسَخَتِ الإِجارةُ فيما بَقِيَ مِنَ المُدَّةِ ، الإنصاف في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . وهو المذهبُ . صحَّحه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّارِ حِرِ ﴾ ، و « التَّصْحيح ِ » . وجزَم به في « الوَجيز » . وقدَّمه في « الفائق » ، و « الرُّعاية ِ الصُّغْرى » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » . والوَجْهُ الثَّانى ، لا تَنْفَسِخُ ، وللمُسْتَأْجِرِ خِيارُ الفَسْخِ ِ . اخْتَارَه القَاضِي . وجزَم به في ﴿ التَّلْخيصِ ﴾ في مَوْضِع ٍ ، وقال في مَوْضِع ۗ آخَرَ : لَم تَنْفَسِخْ على أَصحِّ الوَجْهَيْنِ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايةِ الكُبْرَى ﴾ . فائدة : لو أَجَرَ أَرْضًا بلا ماءٍ ، صحَّ ؛ فإنْ أَجَرَها وأَطْلَقَ ، فاخْتارَ المُصَنِّفُ الصُّحَّةَ ، إذا كان المُسْتَأْجِرُ عالِمًا بحالِها وعدَم مائِها . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وقيل : لا يصِحُّ . وجزَم به ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وأطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وإنْ ظنَّ المُسْتَأْجِرُ إمْكَانَ تَحْصيلِ الماءِ ، وأَطْلَقَ الإجارَةَ ، لم تَصِحُّ . جزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرِهم . وإنَّ ظنَّ وُجودَه بالأَمْطارِ ، أو زِيادَةِ الأَنْهارِ ، صحَّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وَفَيَّمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في تش ، را : « المقصود » .

الشرح الكبير بغير ماءٍ ، أو كان الماءُ مُنْحَسِرًا عن الأرْض التي غَرقَتْ على وَجْهِ يَمْنَعُ بعضَ الزِّراعةِ ، أو يَسُوءُ(١) الزَّرْعَ ، أو كان يُمْكِنُه سُكْنَى ساحَةِ الدَّارِ ، إِمَّا في خَيْمَةٍ أُو غيرِها ، لم تَنْفَسِخ ِ الإِجارَةُ ؛ لأنَّ المَنْفَعَةَ المَعْقُودَ عليها لِم تَزُلْ بالكُلَّيَّةِ ، فأشْبَهَ ما لو تَعَيَّبَتْ ، وللمُسْتَأْجر خِيارُ الفَسْخ ِ ، على ما ذَكَرْنا ، إلَّا في الدَّارِ إذا انْهَدَمَتْ ، ففيها وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، لا تَنْفَسِخُ الإجارَةُ . والنَّاني ، تَنْفَسِخُ ؛ لأنَّه زالَ اسْمُها بِهَدْمِها ، وذَهَبَت المَنْفَعَةَ التي تُقْصَدُ منها ، ولذلك لا يَسْتَأْجِرُ أَحَدٌ عَرْصَةَ دارٍ لِيَسْكُنَها . فأمّا إن كان الحادِثُ في العَيْن لا يَضُرُّها ، كغَرَق الأرْضِ بماءِ يَنْحَسِرُ عن قريبٍ ، بحيثُ لا يَمْنَعُ الزَّرْعَ ولا يَضُرُّه ، وانْقِطاعِ الماءعنها إذا ساقَ المُؤْجِرُ إليها ماءً مِن مكانٍ آخر ، أو كان انْقِطاعُه في زَمَن لا يَحْتاجُ إليه فيه ، فليس للمُسْتَأْجِرِ الفَسْخُ ؛ لأنَّ هذا ليس بعَيْبِ . وَإِن حَدَث الغَرَقُ المُضِرُّ أُو انْقِطاعُ الماءِ أو الهَدْمُ بِبَعْضِ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ ، فلذلك البعض حُكْمُ نَفْسِه في الفَسْخِ أو ثُبوتِ الخِيارِ ، وللمُكْتَرِي الخِيارُ في بَقِيَّةِ العَيْنِ ؟ لأنَّ الصَّفْقَةَ تَبعَّضَتْ عليه . فإنِ اخْتارَ الإمساكَ أمْسَكَ بالحِصَّةِ مِن الأُجْرِ ، كَمَا إِذَا تَلِفَ أَحَدُ القَفِيزَيْنِ مِن الطُّعامِ في يَدِ البائِعِ ِ.

الإنصاف كالعِلْم . جزم به في « المُغْنِي » ، و « التَّلْخيصِ » ، وغيرِهما . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وفي « التَّرْغِيبِ » ، و « الرِّعاية ِ » وَجْهان . ومتى زرَع ، فعَرِقَ ، أُو تَلِفَ ، أُو لَم يَنْبُتْ ، فلا خِيارَ له ، وتَلْزَمُه الأُجْرَةُ . نصَّ عليه . وإنْ تَعذَّرَ زَرْعُها

<sup>(</sup>١) في تش : « يسوغ » .

٢٧٠٦ – مسألة : ( ولا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ المُكْتَرِى أَوِ المُكْرِى ) الشرح الكبير وهذا قولُ مالكٍ ، والشافعيِّ ، وإسحاقَ ، والْبَتِّيِّ ، وأبى ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِر . وقال الثَّوْرَىُّ ، وأصْحابُ الرَّأْي ، واللَّيْثُ : تَنْفَسِخُ الإجارَةُ بمَوْتِ أَحَدِهما ؟ لأنَّ اسْتِيفاءَ المَنْفَعَةِ يتَعَذَّرُ بالمَوْتِ ؟ لأنَّه اسْتَحَقَّ بالعَقْدِ اسْتِيفاءَها على مِلْكِ المُؤْجر ، فإذا ماتَ زالَ مِلْكُه عن العَيْن ، فانْتَقَلَتْ إلى وَرَثَتِه ، فالمنافِعُ تَحْدُثُ على مِلْكِ الوارِثِ ، فلا [ ٢٣٤/٤ ط ] يَسْتَحِقُّ المُسْتَأْجِرُ اسْتِيفاءَها ؛ لأنَّه ما عَقَد مع الوارِثِ ، وإذا ماتَ المُسْتَأْجِرُ لم

لغَرَقِها ، فله الخِيارُ . وكذا له الخِيارُ لقِلَّةِ ماءِ ، قبلَ زَرْعِها أو بعدَه ، أو عابَتْ بغَرَقرِ الإنصاف يَعِيبُ به بعضُ الزَّرْعِ ِ . واخْتارَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، أو بَرْدٍ ، أو فَأْرٍ ، أو عُذْرٍ ، قال : فإنْ أَمْضَى العَقْدَ ، فله الأَرْشُ ، كعَيْبِ الأَعْيانِ ، وإنْ فَسَخَ ، فعليه القِسْطَ قبلَ القَبْضِ ِ، ثُمُ أُجْرَةُ المِثْلِ إلى كَمالِه . قال : وما لم يُرْوَ مِنَ الأَرْضِ ، فلا أُجْرَةَ له اتَّفاقًا ، وإنْ قال في الإجارَةِ : مَقِيلًا ومُراعًى . أو أَطْلَقَ ؛ لأَنَّه لا يَرِدُ على عَقْدٍ ، كأرْض البَرِّيَّةِ .

> قوله : ولا تَنْفَسِخُ - أَي الإجارَةُ - بِمَوْتِ المُكْرِي ، ولا المُكْتَرِي . هذا المَدْهِبُ مُطْلَقًا في الجُمْلةِ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم ؟ منهم صاحِبُ ﴿ الوَجيزِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ وغيرِه . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ المَنْصوصُ ، وعليه الأصحابُ . وتقدُّم روايةٌ ، اخْتارَها جماعَةٌ ، أَنَّها تنْفَسِخُ بمَوْتِ الرَّاكِب . وتقدُّم روايةٌ ، لا تَنْفَسِخُ الإِجارَةُ بمَوْتِ المُرْضِعَةِ .

الشرح الكبير يُمْكِنْ إيجابُ الأَجْرِ في تَرِكَتِه . ولَنا ، أَنَّه عَقْدٌ لازِمٌ ، فلم يَنْفَسِخْ بمَوْتِ العاقِدِ مع سَلامةِ المَعْقُودِ عليه ، كما لو زَوَّجَ أَمَتَه ثم ماتَ . وما ذَكَرُوه لا يَصِحُ ؛ لأنَّا قد بَيَّنا أنَّ المُسْتَأْجِرَ قد مَلَك المَنافِعَ ، وأنَّ الأُجْرَةَ قد مُلِكَتْ عليه كامِلَةً في وَقْتِ العَقْدِ ، على ما نَذْكُرُه ، ويَلْزَمُهم ما لو زَوَّجَ أَمَتَه ثم ماتَ . ولو صَحَّ ما ذَكَرُوه ؛ لكن (١) وُجُوبُ الأَجْرِ هَاهُنا بِسَبِ مِن المُسْتَأْجِرِ ، فَوَجَبَ فِي تَرِكَتِه بعدَ مَوْتِه ، كَمَا لُو حَفَر بِئْرًا فَوَقَعَ فيها شيءٌ بعدَ مَوْتِه ، ضَمِنَه في مالِه ؛ لأنَّ سَبَبَ ذلك كان منه في حَياتِه ، كذا هـ لهُنا .

٢٢٠٧ - مسألة : (ولا) تَنْفَسِخُ (بعُذْرِ لأَحَدِهما ؛ مثلَ أن يَكْتَرِيَ للحَجِّ فتَضِيعَ نَفَقَتُه ، أو دُكَّانًا فيَحْتَرِقَ مَتاعُه ) وبهذا قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال أبو حنيفةَ ، وأصحابُه : يجُوزُ للمُكْتَرِي

تنبيه : قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : فإنْ قيلَ : كيفَ الجَمْعُ بينَ قَوْل المُصَنِّفِ : تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ . وبينَ قُولِه بَعْدُ : لا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ المُكْرِي ولا المُكْتَرِى ؟ قيلَ : يجِبُ حَمْلُ قَوْلِه : لا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ المُكْتَرِى(٢) على أَنَّه ماتَ وله وارثٌ ، وهناك صرَّح بأنُّها تنْفَسِخُ إذا لم يَكُنْ له مَن يقُومُ مَقامَه . قلتُ : ويَحْتَمِلُ أَنَّه قال هذا مُتابِعَةً للأصحابِ ، وقال ذلك لأَجْلِ اخْتِيارِه .

<sup>(</sup>١) في المغنى ٤٤/٨ : ﴿ لَكَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ط: ( المكرى).

وَإِنْ غُصِبَتِ الْعَيْنُ ، خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ الفَسْخِ وَمُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ المنع بِأَجْرَةِ الْمِثْلِ ، فَإِنْ فَسَخَ ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى .

فَسْخُها لِعُذْرٍ في نَفْسِه ، مثلَ أن يَكْتَرى جَمَلًا لِيَحُجَّ عليه فيَمْرَضَ فلا يَتَمَكَّنُ مِن الخُرُوجِ ، أو تَضِيعَ نَفَقَتُه ، أو يَكْتَرِىَ دُكَّانًا للبَزِّ فَيَحْتَرقُ مَتاعُه ، وما أَشْبَهَ هذا ؛ لأنَّ هذا العُذْرَ يتَعَذَّرُ معه اسْتِيفاءُ المَنْفَعَةِ المَعْقُودِ عليها ، فَمَلَكَ بِهِ الفَسْخَ ، كَالِو اسْتَأْجَرَ عَبْدًا فأَبَقَ . ولَنا ، أَنَّه عَقْدٌ لا يجوزُ فَسْخُه لغيرِ عُذْرٍ ، فلم يَجُزْ لِعُذْرٍ في غيرِ المَعْقُودِ عليه ، كالبَيْع ِ ؛ ولأنَّه لو جازَ فَسْخُه لِعُذْرِ المُكْتَرِي ، لجازَ لعُذْرِ المُكْرِي ، تَسْوِيةً بينَ المُتعاقِدَيْنِ ودَفْعًا للضَّرَرِ عن كلِّ واحدٍ منهما ، و لم يَجُزْ ثَمَّ ، فلا يجوزُ هـٰهُنا . ويُفارِقُ الإباقَ ؛ فإنَّه عُذْرٌ في المَعْقُودِ عليه .

٢٢٠٨ – مسألة : ﴿ وَإِن غُصِبَتِ العَيْنُ ، خُيِّرَ المُسْتَأْجِرُ بِينَ الفَسْخِ ) والإمْضاء ( ومُطالَبَةِ الغاصِب بأَجْرَةِ المِثْلِ ) إذا غُصِبَتِ العَيْنُ المُسْتَأْجَرة ، فللمُسْتَأْجِرِ الفَسْخُ ؛ لأنَّ فيه تَأْجِيرَ حَقِّه ، فإن فَسَخ ،

قوله : وإنْ [ ٢/ ١٧٧ و ] غُصِبَتِ العَيْنُ ، خُيِّرَ المُسْتَأْجِرُ بينَ الفَسْخِ ومُطالَبَةِ الإنصاف الغاصِبِ بأَجْرَةِ المِثْلِ ، فإنْ فسَخ ، فعليه أُجْرَةُ ما مَضَى . إذا غُصِبَتِ العَيْنُ فلا تَخْلُو ؛ إِمَّا أَنْ تَكُونَ إِجَارَتُهَا لَعَمَلِ أَو لَمُدَّةٍ ؛ فإنْ كَانتْ لَعَمَلِ ، فلا تَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ تَكُونَ الإِجارَةُ عَلَى عَيْنِ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ ، أو تَكُونَ عَلَى عَيْنِ مُعَيَّنَةٍ . فإنْ كانتْ على عَيْنِ مَوْصُوفَةٍ في الذِّمَّةِ وغُصِبَتْ ، لَزِمَه بدَلُها ، فإنْ تعَذَّرَ ، كان له الفَسْخُ . وإنْ كانتْ على عَيْنِ مُعَيَّنَةٍ ، خُيِّرَ بينَ الفَسْخِ والصَّبْرِ إلى أَنْ يَقْدِرَ على العَيْنِ المَغْصُوبَةِ ، فَيَسْتَوْفِيَ منها . وإنْ كانتْ إلى مُدَّةٍ ، فهو مُخَيَّرٌ بينَ الفَسْخِ

الشرح الكبير

فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لُو انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ ، وإن لَم يَفْسَخْ حتى انْقَضَتْ مُدَّةُ الإجارَةِ ، فله الخِيارُ بينَ الفَسْخِ والرُّجُوعِ بِالمُسَمَّى ، وبينَ البَقاءِ على العَقْدِ ومُطالَبةِ الغاصِبِ بأُجْرِ المِثْلِ ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عليه لم يَفُتْ مُطلقًا ، بل إلى بَدَلِ ، وهو القِيمَةُ ، فأشْبَهَ ما لو أَتْلَفَ الثَّمَرةَ المَبيعَةَ آدَمِيٌّ قبلَ قَطْعِها ، ويَتَخَرُّجُ انْفِساخُ العَقْدِ بكلِّ حالِ على الرِّوايةِ التي تقولُ: إِنَّ مَنافِعَ الغَصْبِ لا تُضْمَنُ . وهو قولُ أصحابِ الرَّأَي . ولأصحاب الشافعيِّ في ذلك اخْتِلافٌ . فإن رُدَّتِ العَيْنُ في أَثْنَاءِ المُدَّةِ ، و لم يَكُنْ فَسَخ ، اسْتَوْفَى ما بَقِيَ منها ، ويكونُ فيما مَضَى مِن المُدَّةِ مُخَيِّرًا ، كما ذَكَرْنا . وإن [ ٢٣٥/٤ و ] كانتِ الإجارَةُ على عَمَلِ ، كَخِياطَةِ ثَوْبِ ، أو حَمْلِ شَيءٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنِ ، فَغُصِبَ جَمَلُه الذي يَحْمِلُ عليه ، أو عَبْدُه الذي يَخِيطُ له ، لم يَنْفَسِخ ِ العَقْدُ ، وللمُسْتَأْجِر مُطالَبَةُ الأجير بعِوَض

الإنصاف والإمْضاءِ وأُخْذِ أُجْرَةِ مِثْلِها مِن غاصِبِها ، إِنْ ضُمِنَتْ مَنافِعُ الغَصْبِ ، وإنْ لم تُضْمَنْ ، انْفَسَخَ العَقْدُ . وقال في « الانْتِصارِ » : تنْفَسِخُ تلك المُدَّةَ ، والأُجْرَةُ للمُؤْجر لاسْتِيفاء المَنْفَعَةِ على مِلْكِه ، وأنَّ مِثْلَه وَطْءُ مُزَوَّجَةٍ ، ('ويكونُ الفَسْخُ مُتَراخِيًا . فإذا لم يفْسَخْ حتى انْقَضَتْ مُدَّةُ الإجارَةِ ، كان له الخِيارُ بينَ الفَسْخِ والرُّجوعِ بالمُسَمَّى ، وبينَ البَقاءِ على العَقْدِ ، ومُطالَبَةِ الغاصِبِ بأُجْرَةِ المِثْلِ . فإنْ رُدَّتِ العَيْنُ في أَثْناء المُدَّةِ ولم يكُنْ فسَخ ، اسْتَوْفَي ما بَقِيَ منها ، ويكونُ فيما مضَى من المُدَّةِ مُخَيِّرًا ، كما ذكَرْنا . قالَه في ﴿ المُعْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، وغير هما<sup>١)</sup> .

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ۱ .

الشرح الكبير

المَغْصُوبِ وإقامَةِ مَن يَعْمَلُ العَمَلَ ؛ لأنَّ العَقْدَ على ما في الذِّمَّةِ ، كما لو وَجَد بِالمُسْلَمِ فِيهِ عَيْبًا فَرَدُّه ، فإن تَعَذَّرَ البَدَلُ ، ثَبَتَ للمُسْتَأْجِر الخِيارُ بينَ الفَسْخِ والصَّبْرِ إلى أن يَقْدِرَ على العَيْنِ المَغْصوبةِ ، فيَسْتَوْفِيَ منها .

فصل : فإن حَدَث خَوْفٌ عامٌ يَمْنَعُ مِن سُكْنَى المَسْكَن ِ الذَى فيه العَيْنُ المُسْتَأْجَرَةُ ، أو يُحْصَرُ البَلَدُ ، فيَمْتَنِعُ خُرُوجُ المُسْتَأْجِرِ إلى الأرضِ المُسْتَأْجَرَةِ للزَّرْعِ ، ونحو ذلك ، ثبتَ للمُسْتَأْجر خِيارَ الفَسْخِ ؛ لأَنَّه أَمْرٌ غَالِبٌ ( مَنَع المُسْتَأْجِرَ ) اسْتِيفاءَ المَنْفَعَةِ ، فأَثْبَتَ الخِيارَ ، كَغَصْب العَيْنِ . ولو اكْتَرَى دابّةً لِيَرْكَبَها ، أو يَحْمِلَ عليها إلى مَوْضِع مُعَيَّن ، فانْقَطَعَتِ الطُّريقُ إليها لِخَوْفٍ حادِثٍ ، أو اكْتَرَى إلى مَكَّةَ فلم يَحُجُّ الناسُ ذلك العامَ مِن تلكِ الطُّريقِ ، مَلَّك كلُّ واحدٍ منهما فَسْخَ الإجارَةِ . وإنِ الْحتارَا(٢) إِبْقاءَها إلى حين إمْكانِ اسْتِيفاء المَنْفَعَةِ ، جازَ ؛ لأنَّ الْحَقَّ لهما . فأمَّاإِن كان الخَوْفُ خاصًّا بالمُسْتَأْجِر ، كمَن خافَ وحدَه ؛ لِقُرْب أَعْدائِه مِن المَوْضِع ِ المُسْتَأْجَرِ ، أو حُلُولِهم في طَرِيقِه ، لم يَمْلِكِ الفَسْخ ؟ لأنَّه عُذْرٌ يَخْتَصُّ به ، لا يَمْنَعُ اسْتِيفاءَ المَنْفَعَةِ بالكُلِّيَّةِ ، أَشْبَهَ مَرَضَه .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو كان الغاصِبُ هو المُؤْجرَ ، لم يَكُنْ له أُجْرَةٌ مُطْلَقًا . الإنصاف على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه . وقيل : حُكْمُه حُكْمُ الغاصِبِ الأَجْنَبِيِّ . وهو تخْرِيجٌ في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ وغيرِه . وقال الزَّرْكَشِيُّ : لو أَتْلَف المُسْتَأْجِرُ العَيْنَ ، ثَبَت ما تقدَّم مِنَ الفَسْخِ ، أو الانْفِساخِ ، مع تَضْمِينِ المُسْتَأْجِر

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « يمنع من » وفي تش ، را : « منعه من » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : « اختار » .

المنه قَالَ الْخِرَقِيُّ [ ١٣٢ ]: فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ غَالِبٌ يَحْجُزُ الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ مَنْفَعَةِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْأَجْرَةِ بِقَدْرَ مُدَّةِ انْتِفَاعِهِ . وَمَنِ اسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِ شَيْءِ فَمَرضَ ، أُقِيمَ مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُهُ ، وَ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير وكذلك لو حُبِسَ ، أو مَرِضَ ؛ لأنَّه تَرَكَ اسْتِيفاءَ المَنْفَعة لِمَعْنَى مِن جَهَتِه ، فلم يَمْنَعْ ذلك وُجُوبَ أَجْرِها عليه ، كما لو تَرَكَها اخْتِيارًا ( قال الخِرَقِيُّ : فإن جاء أمْرٌ غالِبٌ يَحْجُزُ المُسْتَأْجِرَ عن مَنْفَعةِ ما وَقَع عليه العَقْدُ ) لَز مَه ( مِن الأَجْرَةِ بقَدْر مُدَّةِ انْتِفاعِه ) وقد شَرَحْناه .

٩ • ٧٧ - مسألة : ( ومَن اسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِ شيءِ فَمَرِضَ ، أَقِيمَ مُقامَه

الإنصاف مَا أَتَّلَفَ . ومِثْلُه ، جَبُّ المرَّأَةِ زَوْجَها ، تَضْمَنُ ، ولها الفَسْخُ . انتهى . قلتُ : يَحْتَمِلُ أَنْ لا فَسْخَ لها . وتقدُّم قَرِيبًا إذا حوَّلَه المالِكُ قبلَ تقَضِّي المُدَّةِ . وهذه المَسْأَلَةُ مِن بعض صُور تلك . الثَّانيةُ ، لو حدَثَ خَوْفٌ عامٌّ يمْنَعُ مِن سُكْنَى المَكانِ الذي فيه العَيْنُ المُسْتَأْجَرَةُ ، أو حُصِرَ البَلَدُ ، فامْتنَعَ خُروجُ المُسْتَأْجِرِ إلى الأرْضِ ، ثبَت له خِيارُ الفَسْخِ . قال الخِرَقِيُّ : وإذا جاءَ أمْرٌ غالِبٌ يَحْجزُ المُسْتَأْجِرَ عن مَنْفَعَةِ ما وقَع عليه العَقْدُ ، فعليه مِنَ الأُجْرَةِ بقَدْرِ مُدَّةِ انْتِفاعِه . فكلامُه أعَمُّ مِن كلامٍ المُصَنِّفِ هنا ؟ لأنَّه شَمِلَ العَصْبَ وغيرَه ، فلذلك اسْتَشْهَدَ به المُصَنَّفُ . فإنْ كان الخَوْفُ خاصًّا بالمُسْتَأْجِرِ ، كمن خافَ وحدَه لقُرْبِ أعْدائِه مِن المَوْضِعِ المَأْجُورِ ، أو حُلولِهم في طَرِيقِه ، لم يَمْلِكِ الفَسْخَ . وكذا الحُكْمُ لو حُبِسَ أو مَرضَ .

قوله : ومَن ِ اسْتُؤْجِرَ لَعَمَلِ شيءٍ ، فمَرِضَ ، أُقِيمَ مُقامَه مَن يَعْمَلُه ، والأُجْرَةُ

مَن يَعْمَلُه ، والْأَجْرَةُ عليه ) لا خِلافَ بينَ أهل العِلْم في جَوازِ اسْتِئْجارِ الشرح الكبير الآدَمِيُّ ، وقد أُجَرَ مُوسَى ، عليه السلامُ ، نَفْسَه لِرَعْيِ الغَنَمِ (') ، واسْتَأْجَرَ النبيُّ عَلِيْكُ وأبو بَكْرِ رجلًا ليَدُلَّهُما على الطَّرِيقِ' ' . ولأنَّه يجوزُ الأنْتِفاعُ به مع بَقَاءِ عَيْنِه ، فجازَتْ إجارَتُه ، كالدُّور . ثم إجَارَتُه تَنْقَسِمُ قِسْمَيْن ؛ أَحدُهما ، اسْتِئْجارُه مُدَّةً بعَيْنِها لِعَمَل مُعَيَّن ، كَإِجَارَةِ مُوسَى ، عليه السلامُ ، نَفْسَه ثَمانِيَ حِجَجٍ لِرَعْيِ الغَنَمِ . والثاني ، اسْتِئجارُه على عَمَل ("الْمُعَيَّنِ فِي الذَّمَّةِ ، كَاسْتِئْجَارِ النبيِّ عَيْضَةٍ وأَبِي بِكُرٍ رَجُلًا لِيَدُلَّهُمَا على الطُّرِيقِ ، واسْتِنْجارِ رجل [ ٢٣٥/٤ ط] لخِياطَةِ قَمِيص أو بِناء حائِطٍ . ويَتَنوَّعُ ذلك نَوْعَيْن ؛ أَحَدُهما ، أن تَقَعَ الإِجارَةُ على عَيْنِ ، كإجارَةِ عَبْدِه لرِعايةِ غَنَم ، أو وَلَدِه لِعَمَل مُعَيَّن . والثاني ، أن تَقَعَ على عَمَلِ ( ْ ْ فَى الذِّمَّةِ ، كَخِياطَةِ قَمِيصِ ، وبِناءِ حائِطٍ ، فمتى كانت على عَمَلٍ في ذِمَّتِه ، فمَرضَ ، وَجَب عليه أن يُقِيمَ مُقامَه مَن يَعْمَلُه ؛ لأنَّه حَقٌّ

على المَريض . مُرادُه ، إذا اسْتَأْجَرَه لعَمَلِ في الذِّمَّةِ ؛ كَخِياطَةٍ ، وبناءِ ، ونحوهما . الإنصاف ومُرادُه : إذا لم يَشْتَرِطْ عليه مُباشَرَتَه ، فإنْ شرَطَ عليه مُباشَرَتَه ، لم يَقُمْ غيرُه مَقامَه . وكذا لو كانتِ الإجارَةَ على عَيْنِه في مُدَّةٍ أو غير ها ، فمَرضَ ، لم يَقُمْ غيرُه مَقامَه ؛ لأنَّ الإجارَةَ وقَعَتْ على عَمَلِه بعَيْنِه ، لا على شيءٍ في ذِمَّتِه . وقال المُصَنِّفُ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٢٩/١٠ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) بعده في ر ، ق : « معين » .

الشرح الكبير وَجَب في ذِمَّتِه ، فوَجَبَ عليه إيفاؤُه ، كالمُسْلَم فيه ، ولا يَلْزَمُ المُسْتَأْجِرَ إِنْظَارُه ؟ لأَنَّ العَقْدَ بإطْلاقِه يَقْتَضِي التَّعْجِيلَ ، وفي التَّأْخِيرِ إضْرارٌ به . فأمَّا إِن كَانْتِ الإِجَارَةُ على عَيْنِه في مُدَّةٍ أَو غيرِها ، فمَرض ، لم يَقَمْ غيرُه مَقامَه ؟ لأنَّ الإِجارَةَ وَقَعَتْ على عَمَلِه بعَيْنِه لا على شيءٍ في ذِمَّتِه ، وعَمَلَ غيره ليس بمَعْقُودٍ عليه ، فأشْبَهَ ما لو اشْتَرَى مُعَيَّنًا ، لم يَجُزْ أَن يَدْفَعَ إليه غيرَه ولا ً يُبْدِلَه له ، بخِلافِ ما لو وَقَع في الذِّمَّةِ ، فإنَّه يجوزُ إبْدالُ المَعِيبِ ، ولا يَنْفَسِخُ العَقْدُ بِتَلَفِ ما تَسَلَّمَه ، والمبيعُ المُعَيَّنُ (١) بخِلافِه ، فكذلك الإِجارَةُ . فإن كانتِ الإِجارَةُ على عَمَلٍ في الذِّمَّةِ لكنْ لا يَقومُ غيرُ الأجير مَقامَه ، كالنَّسْخِ ، فإنَّه يَخْتَلِفُ القَصْدُ فيه باخْتِلافِ الخُطُوطِ ، لم يُكَلُّفْ إِقَامَةَ غيرِه مُقَامَه ، ولا يَلْزَمُ المُسْتَأْجِرَ قَبُولُ ذلكَ إِن بَذَلَه الأجيرُ ؛ لأنَّ العِوَضَ لا يَحْصُلُ مِن غيرِ النَّاسِخِ كَحُصُولِه منه ، فأشْبَهَ ما لو أَسْلَمَ إليه في نَوْعٍ ، فَسَلَّمَ إليه غيرَه ، وكذلك كلُّ ما يَخْتَلِفُ باخْتِلافِ الأعْيانِ . • ٢ ٢ ١ - مسألة : ( وإن وَجَد العَيْنَ مَعِيبةً ) فله الفَسْخُ كما لو وَجَد

الإنصاف والشَّارِحُ: لو كان العَمَلُ في الذِّمَّةِ ، واخْتلَفَ القَصْدُ ، كاسْتِعْجارِه لنَسْخ ِ كِتابٍ ، لم يُكلُّف الأجيرُ إقامَةَ غيرِه مُقامَه ، ولا يَلْزَمُ المُسْتَأْجِرَ قَبُولُ ذلك ، إنْ بذَلَه الأجيرُ ؟ لأنَّ الغرَضَ يَخْتَلِفُ . فإنْ تَعَذَّرَ عَمَلُ الأَجِيرِ ، فللْمُسْتَأْجِرِ الفَسْخُ . وتقدَّم التَّنْبِيهُ على ذلك أيضًا ، عندَ قوْلِه : الضَّرْبُ الثَّانِي ، عَفْدٌ على مَنْفَعَةٍ في الذِّمَّةِ .

قوله : وإِنْ وجَد العَيْنَ مَعِيبَةً ، أو حدَث بها عَيْبٌ ، فله الفَسْخُ . مُرادُه ومُرادُ

<sup>(</sup>١) سقط من: تش.

المَبِيعَمَعِيبًا ،وقدذَكَرْناهوإن ( حَدَث بهاعَيْبٌ ،فلهالفَسْخُ ،وعليه أَجْرَةُ الشرح الكبير ما مَضَى ) لأنَّ المنافِعَ لا يَحْصُلُ قَبْضُها إلَّا بالاسْتِيفاءِ ، فهي كالمَكِيلِ يَتَعَيَّبُ قبلَ قَبْضِه . فإن بادرَ المُكْرِى إلى إزالةِ العَيْبِ مِن غيرٍ ضَرَرٍ يَلْحَقُ المُسْتَأْجِرَ ، كَدارِ تَشَعَّثَتْ فأصْلَحَها ، فلا(١) خِيارَ للمُسْتَأْجِرِ ، لِعَدَمِ الضَّرَرِ ، وإلَّا فله الفَسْخُ . وإن سَكَنَها مع عَيْبها ، فَعَلَيْهِ الأَجْرَةُ ، عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ ؛ لأنَّه اسْتَوْفَى جَمِيعَ المَعْقُودِ عليه مَعِيبًا ، فلَزِمَه البَدَلُ ، كالمَبِيع المَعِيبِ إذا رَضِيَهُ .

غيرِه ، إِنْ لَم يَزُلِ العَيْبُ بلا ضَرَرٍ يَلْحَقُه ، فإنْ زال سَرِيعًا بلا ضَرَرٍ ، فلا فَسْخَ . الإنصاف تنبيه : ظاهرُ كلامِه ، أنَّه ليس له إلَّا الفَسْخُ أو الإمْضاءُ مجَّانًا . وهو صَحيحٌ ، وهو المذهبُ ، أَطْلَقَه الأصحابُ . وصرَّح به ابنُ عَقِيلٍ ، والمُصَنَّفُ ، وغيرُهما . وقيل: يَمْلِكُ الإمْساكَ مع الأَرْشِ. وهو تخْرِيجٌ للمُصَنِّف. وقال في « المُحَرَّرِ » ، وتَبِعَه في « الفُروعِ ، وغيرِه : وقياسُ المذهبِ ، له الفَسْخُ أوِ الإِمْسَاكُ مَعَ الأَرْشِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ . قال ناظِمُ ﴿ المُفْرَدَاتِ ﴾ ، بعدَ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ عَيْبِ المَبِيعِ ، وأنَّه بالخِيَرَةِ :

كذاكَ مأْجُورٌ ، قِياسُ المذهب قد قالَه الشَّيْخان ، فافْهَمْ مَطْلَبِي فهذا مِنَ المُفْرَداتِ أيضًا . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إِنْ لَمْ نَقُلْ بِالأَرْشِ ، فَوُرُودُ ضَعْفِه على أَصْلِ أَحمدَ بَيِّنٌ . وتقدُّم التَّنبيهُ على هذا في الخِيارِ في العَيْبِ ، بعد قوْلِه : ومَن اشْتَرى مَعِيبًا لم يعْلَمْ عَيْبَه .

<sup>(</sup>١)فيم: ﴿ وَلا ﴾ .

الشرح الكبير

الإنصاف

فوائد ؛ إحْداها ، العَيْبُ هنا ما يظْهَرُ به تَفاوُتُ الأُجْرَةِ . الثَّانيةُ ، لو لم يَعْلَمْ بالعَيْبِ حتى فرَغَتِ المُدَّةُ ، لَزِمَه الأُجْرَةُ كامِلَةً . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وخرَّج المُصَنِّفُ لُزومَ الأَرْشِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ ، لاسِيَّما إذا كَانَ دَلَّسَه . الثَّالثةُ ، قال في ﴿ التَّرْغِيبِ ﴾ : لو احْتاجَتِ الدَّارُ تَجْدِيدًا ؛ فإنْ جدَّدَ المُؤْجِرُ ، وإلَّا كان للمُسْتَأْجِرِ (١) الفَسْخُ ، ولو عمَرَ فيها المُسْتَأْجِرُ بدُونِ إِذْنِه ، لم يَرْجِعْ به . نصَّ عليه فى غَلْقِ الدَّارِ إِذا عَمِلَه السَّاكِنُ . ويَحْتَمِلُ الرُّجوعُ ، بِناءً على مِثْلِه في الرَّهْنِ . قلتُ : بل أَوْلَى . وحكَى في « التَّلْخيص » ، أنَّ المُؤْجرَ يُجْبَرُ على التَّرْميم بإصلاح مُكَسَّر ، وإقامَة مائل . قلتُ : وهو الصَّوابُ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : للمُسْتَأْجِرِ مُطالبَةُ المُؤْجِرِ بالعِمارةِ التي يحْتاجُ إليها المَكانُ المأُّجُورُ ، فإنْ كان وَقْفًا ، فالعِمارَةُ واجِبَةٌ مِن وَجْهَيْن ؛ [ ١٧٧/٤ ] مِن جِهَةِ أَهْلِ الوَقْفِ ، ومِن جِهَةِ حقِّ المُسْتَأْجِرِ . انتهى . وليس له إجْبارُه على التَّجْديدِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقيل : بلَي . الرَّابعَةُ ، لو شرَط عليه مُدَّةَ تَعْطِيلِها ، أو أَنْ يأَخُذَ بقَدْر مُدَّةِ التَّعْطيلِ بعدَ المُدَّةِ ، أو شرَط عليه العِمارَةَ ، أو جعْلَها أُجْرَةً ، لم يصِحُّ ، ومتى أَنْفَقَ بِإِذْنٍ عِلَى الشَّرْطِ ، أو بِناءِ ، رجَع بما قال المُؤْجِرُ . ذكرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وهو ظاهِرُ ماقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وذكر في ﴿ التَّرْغِيبِ ﴾ وغيرِه ، في الإِذْنِ ، يرْجعُ بما قال المُسْتَأْجِرُ ، كما لو أَذِنَ له حاكِمٌ في نفَقَتِه على جِمالٍ هرَب مُؤْجِرُها . قلتُ : وهو الصَّوابُ ؛ لأنَّه كالوَكِيل .

قوله : ويَجُوزُ بَيْعُ العَيْنِ المُسْتَأْ جَرَةِ . هذا المذهبُ ، نصَّ عليه في رِوايَةِ جَعْفَرِ

<sup>(</sup>١) في ط : ﴿ المُؤْجِرِ ﴾ .

الإجارَةُ ، إِلَّا أَن يَشْتَريَها المُسْتَأْجِرُ ، فَتَنْفَسخُ ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ ) الشرح الكبير يَصِحُّ بَيْعُ العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ . نَصَّ عليه أحمدُ . سواءٌ باعَها للمُسْتَأْجِرِ أو لغيره . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشافعيِّ . وقال في الآخَرِ : إن باعَها لغيرِ المُسْتَأْجِرِ لَم يَصِحَّ ؛ لأنَّ يَدَ المُسْتَأْجِرِ تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ إلى المُشْتَرِي ، فَمَنَعَتِ الصِّحَّةَ ، كَمَا فِي بَيْعِ ِ الْمَغْصُوبِ . وَلَنَا ، أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ عَلَى المَنافِعِ ، فلم تَمْنَع ِ الصِّحَّة ، كَبَيْع ِ ٢٣٦/١ و ] الأُمَة إذا زَوَّجَها . وقولُهم : يَدُ المُسْتَأْجِرِ تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ . لا يَصِحُ ؛ لأنَّ يَدَ المُسْتَأْجِرِ إنَّمَا هي على المَنافِع ِ ، والبّيْعُ على الرُّقَبَةِ ، فلا يَمْنَعُ ثُبُوتُ اليّدِ على أَحَدِهما

ابن ِ محمدٍ ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، الإنصاف و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾، و ﴿ المُغْنِي ﴾، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾، و ﴿ الشُّرْحِ ﴾، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقيل : لايصِحُّ بَيْعُها . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : وخُرِّجَ منْعُ البَيْعِ ِ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وظاهِرُ كلامِه في رِوايَةِ المَيْمُونِيِّ ، أَنَّه إذا باعَ العَيْنَ المُؤْجَرَةَ ، ولم يُبَيِّنْ أَنَّها مُسْتَأْجَرَةٌ ، أَنَّ البَيْعَ لا يصِحُّ . ووَجْهُه أنَّه باعَ مِلْكَه ومِلْكَ غيرِه ، فهي مَسْأَلَةُ تَفْريقِ الصَّفْقَةِ . فعلى المذهب ، إذا لم يعْلَم المُشْتَرِي بذلك ، ثم عَلِمَ ، فله الفَسْخُ أو الإمضاءُ مجَّانًا . على الصَّحيح ِ . جزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الصَّغِيرِ ﴾ : له الفَسْخُ أُوِ الْإِمْضاءُ مع الأَرْشِ . قال أحمدُ: هو عَيْبٌ . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وجزَم به في « الفائق » ، وقال : قلتُ : فلو كانتِ الأرْضُ مَشْغُولَةً ببناءِ غيرِه ، أو زَرْعِه وغِراسِه ، فقال شَيْخُنا : يصِحُّ العَقْدُ حالًّا ، وهو المُخْتارُ . انتهى .

الشرح الكبير تَسْلِيمَ الآخرِ ، كالوباعَ الأمّةَ المُزَوَّجَةَ ، ولأنَّها مَنَعَتِ التَّسْلِيمَ في الحال ، فلا تَمْنَعُ في الوَقْتِ الذي يَجِبُ التَّسْلِيمُ فيه ، وهو عندَ انْقِضاء الإجارَةِ ، ويَكْفِي القُدْرَةُ على التَّسْلِيم حينئذٍ ، كالمُسْلَم فيه . وقال أبو حنيفةً : البَيْعُ(١) مَوْقُوفٌ على إجازَةِ المُسْتَأْجِرِ ، فإن أجازَه ، جازَ ، وبَطَلَتِ الإجارَةُ ، وإن رَدُّه ، بَطَل . ولَنا ، أنَّ البَيْعَ على غيرِ المَعْقُودِ عليه في الإِجارَةِ ، فلم تُعْتَبرْ إِجازَتُه ، كَبَيْع ِ الْأُمَةِ المُزَوَّجةِ . إِذَا ثَبَت هذا ، فإنَّ المُشْتَرِي يَمْلِكُ المَبيعَ مَسْلُوبَ المَنْفَعَةِ إلى حينِ انْقِضاءِ الإِجارَةِ ، ولا يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ العَيْنِ إِلَّا حِينئذٍ ؟ لأنَّ تَسْلِيمَ العَيْنِ إِنَّما يُرادُ لاسْتِيفاءِ نَفْعِها ، وإنَّما يَسْتَحِقُّ نَفْعَها إذا انْقَضَتِ الإجارَةُ ، فهو كمَن اشْتَرَى عَيْنًا في مكانٍ بَعِيدٍ ، لا يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَها إلَّا بعدَ مُضِيٍّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ إحْضارُها فيه . وكالمُسْلَم إلى وَقْتٍ لا يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ المُسْلَم فيه إِلَّا في وَقْتِه ، فإن لم يَعْلَم المُشْتَرِي بالإجارَةِ ، فله الخِيارُ بينَ الفَسْخِ وإمْضاءِ البَيْعِ بكلِّ الثَّمَن ؛ لأنَّ ذلك عَيْبٌ و(١) نَقْصٌ .

فائدتان ؟ إحداهما ، مِثْلُ ذِلك في الحُكْم لو كانتْ مَرْهُونَةً . وتقدَّم ذلك في بابه . الثَّانيةُ ، لو باعَ الدَّارَ التي تَسْتَحِقُّ المُعْتَدَّةُ للوَفاةِ سُكْناها ، وهي حامِلٌ ، فقال المُصَنِّفُ: لا يصِحُّ بَيْعُها ؛ لأنَّ المُدَّةَ الباقِيَةَ إلى حينِ وَضْع ِ الحَمْل ِ مجْهولَةٌ . ` قلتُ : فيُعالَى بها . وقال المَجْدُ : قِياسُ المذهب الصِّحَّةُ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . ويأتِي ذلك أيضًا في عِدَّةِ الوَفاةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « هو » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ أُو ﴾ .

فصل: ويَصِحُّ بَيْعُها للمُسْتَأْجِر ؛ لأنَّه إذا صَحَّ بَيْعُها لغيره ، فله أَوْلَى ؛ الشرح الكبير لأَنَّ العَيْنَ في يَدِهِ . وهل تَبْطُلُ الإجارَةُ ؟ فيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما ، لا تَبْطُلُ ؛ لأنَّه مَلَك المَنْفَعَةَ ، ثم مَلَك الرَّقَبَةَ المَسْلُوبَةَ بعَقْدٍ آخَرَ ، فلم يَتَنافَيا ، كما يَمْلِكُ الثَّمَرةَ بِعَقْدِ ثُم يَمْلِكُ الأَصْلَ بِعَقْدِ آخِرَ . ولو أَجَرَ المُوصَى له بالمَنْفَعَةِ مالِكَ الرَّقَبةِ ، صَحَّتِ الإجارَةُ ، فدَلَّ على أنَّ مِلْكَ المَنْفَعةِ لا يُنافِي العَقْدَ على الرَّقَبةِ . وكذلك(١) لو اسْتَأْجَرَ المالِكُ العَيْنَ المُسْتَأْجَرَةَ مِن مُسْتَأْجِرِها ، جازَ . فعلى هذا ، يكونُ الأَجْرُ باقِيًا على المُشْتَرى ، وعليه

قوله : إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا الْمُسْتَأْجِرُ ، فَتَنْفَسِخُ ، على إحْدَى الرِّوايَتِين . وهما وَجْهان الإنصاف عندَ أكثرِ الأصحابِ. وأطْلَقهما في « الهِدايَةِ » ، و « المُــذْهَبِ » ، و « المُسْتَوعِبِ »، و« الهادِي »، و« الكافِي »، و« المُغْنِي »، و « التَّلْخيصِ »، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » ؛ إحْداهما ، لا تنْفَسِخُ . وهو المذهبُ . صحَّحه في « التَّصْحيح ِ » . قال في « القاعِدَةِ الخامِسةِ والثَّلاثِين » : وهو الصَّحيحُ ، اخْتارَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ ، والأَكْثَرون . وجزَم به في ﴿ الْوَجْيْزِ ﴾ . وقدَّمَه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . والرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ ، تَنْفَسِخُ . قال في « الرِّعايةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِي الصَّغِيرِ » : انفْسَخَتِ الإِجارَةُ على الأَصِحِّ . قال في « الخُلاصَةِ » : انفْسخَتْ في الأصحِّ . قال في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » : وعنه ، تَبْطُلَ الإِجارَةُ بالشِّراءِ ، ويرْجِعُ المُشْتَرِي بأُجْرَةِ ما بَقِيَ مِنَ المُدَّةِ إِنْ كان الآجِرُ أَخذَه ، وِ إِلَّا سَقَطَ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ ، بِشَرْطِهِ . انتهى . فعلى المذهبِ ، لو أَجَرَها لمُؤْجِرِها ، صحَّ . وعلى الثَّانية ، لا يصِحُّ . فعلى الأُولَى ، تكونُ الأُجْرَةُ باقِيَةً على المُشْتَرى ،

<sup>(</sup>١) في تش ، م : « ولذلك » .

الشرح الكبير الثُّمَنُ ، ويَجْتَمِعانِ للبائِع ِ ، كما لو كان المُشْتَرى غيرَه . والثاني ، تَبْطُلُ الإجارَةُ فيما بَقِيَ مِن المُدَّةِ ؛ لأنَّه عَقَدَ على مَنْفَعَةِ العَيْن ، فَبَطَلَ بِمِلْكِ العاقِدِ الرُّقَبَةَ ، كَالُو تَزَوُّ جَ أُمَةً ثُم اشْتَراها ، بَطَلَ نِكَاحُه ، ولأنَّ مِلكَ الرَّقَبةِ يَمْنَعُ البِّداءَ الإجارَةِ ، فمنعَ استدامتها ، كالنِّكاحر . فعلى هذا ، يَسْقُطُ عن المُشْتَرِي الأَجْرُ فيما بَقِيَ مِن مُدَّةِ الإجارَةِ ، كما لو بَطَلَتِ الإجارَةُ بتَلَفِ العَيْن . وإن كان المُؤْجرُ قد قَبض الأَجْرَ كُلُّه ، حَسَبَه عليه مِن الثَّمَن إن كان مِن جِنْس الثَّمَن .

فصل : ( وإن وَرِثَ ١ المُسْتَأْجِرُ العَيْنَ المُسْتَأْجَرَةَ ، فالحُكْمُ فيه كما لو اشْتَراها ، في بُطْلانِ الإجارَةِ وبَقائِها . فلو اسْتَأْجَرَ إِنْسانٌ مِن أَبِيه دارًا ، ثم [ ٢٣٦/٤ ط] مات الأبُ وخَلَفَ ابْنَيْنِ ، أَحَدُهما المُسْتَأْجِرُ ، فالدَّارُ بينهما نِصْفَيْن ، والمُسْتَأْجِرُ أَحَقُّ بِمَنْفَعَتِها ؛ لأنَّ النَّصْفَ الذي لأخِيه الإجارَةُ باقِيَةً فيه ، والنَّصْفَ الذي وَرثَه يَسْتَحِقُّه ، إمَّا بحُكْم المِلْكِ أو بحُكْمِ الإِجارَةِ ، وما عليه مِن الأُجْرةِ بينهما نِصْفَيْن . فإن كان أَبُوه قد

الإنصاف وعليه الثَّمَنُ ، ويَجْتَمِعان للبائع ِ ، كما لو كان المُشْتَرِى غيرَه .

فوائله ؛ إحداها ، حُكْمُ ما وَرِثَه المُسْتَأْجِرُ ، حُكْمُ ما اشْتَراه . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وقَطعُوا به . قال القاضي في « الجِلافِ » : هذا المذهبُ . وقال في « المُجَرَّدِ » : تنْفَسِخُ ؛ لأنَّ المِلْكَ بالإِرْثِ قَهْرِئٌ . وأيضًا فقد يَنْبَنِي على أَنَّ المَنافِعَ المُسْتَأْجَرَةَ ، هل تَحْدُثُ على مِلْكِ المُؤْجِرِ ، ثم تنْتَقِلُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « فإنرد ».

الشرح الكبير

قَبَضِ الأَجْرَ ، لم يَرْجِعْ على أَخِيه بشيءٍ منه ، ولا على تَرِكَةِ أَبِيه ، ويكونَ ما خَلَفَه أَبُوه بينهما نِصْفَيْنِ ؛ لأَنَّه لو رَجَع بشيءٍ أَفْضَى إلى أَن يكونَ قد وَرِثَ النِّصْفَ بمَنْفَعَتِه ، وَوَرِثَ أَخُوه نِصْفًا مَسْلُوبَ المَنْفَعَةِ ، والله سُبْحانَه قد سَوَّى بينَهُما في المِيراثِ . ولأَنَّه لو رَجَع بنِصْفِ أَجْرِ النِّصْفِ الذي انْتَقَضَتِ الإِجارَةُ فيه ، لوَجَبَ أَن يَرْجِعَ أَخُوه بنِصْفِ المَنْفَعَةِ التي الله المَنْفَعة وأَخُوه بنِصْفِ المَنْفَعة التي المَلَّتِ الإِجارَةُ فيها ، إذ لا يُمْكِنُ أَن يُجْمَعَ له بينَ المَنْفَعة وأَخْذِ عِوضِها مِن غيره .

فصل: فإنِ اشْتَرَى المُسْتَأْجِرُ العَيْنَ ، فوجَدَها مَعِيبةً ، فردها ، فإن قُلْنا: لا تَنْفَسِخُ الإِجارَةُ بالبَيْعِ . فهى باقيةٌ بعدَ رَدِّ العَيْنِ كَا كانتْ قبلَ البَيْعِ . وإن قُلْنا: قد انْفَسَخَتْ . فالحُكْمُ فيها كالو انْفَسَخَتْ بتَلَفِ البَيْعِ . وإن قُلْنا: قد انْفَسَخَتْ . فالحُكْمُ فيها كالو انْفَسَخَتْ بتَلَفِ العَيْنِ . فإن كان المُشْتَرَى أَجْنَبِيًّا ، فرَدَّ المُسْتَأْجِرُ الإِجارَةَ لِعَيْبٍ ، فينْبَغِى العَيْنِ . فإن كان المُشْتَرَى أَجْنَبِيًّا ، فردَّ المُسْتَأْجِرُ الإِجارَةَ لِعَيْبٍ ، فينْبَغِى أن تَعُودَ المَنْفَعَةُ إلى البائِع ؛ لأنَّه يَسْتَحِقُ عِوضَها على المُسْتَأْجِر ، وإذا سَقَط العِوضُ ، عاد إليه المُعَوَّضُ . ولأنَّ المُشْتَرِى مَلَكُ العَيْنَ مَسْلُوبةَ المَنْفَعةِ مُدَّةَ الإِجارَةِ ، فلا يَرْجِعُ إليه ، ما لم يَمْلِكُهُ . وقال بعضُ أصحابِ الشافعيِّ : يَرْجِعُ إلى المُشْتَرِى ؛ لأنَّ المَنْفَعَة تابِعَةٌ للرَّقَبةِ ، وإنَّما اسْتُحِقَّتُ الشَافعيِّ : يَرْجِعُ إلى المُشْتَرِى ؛ لأنَّ المَنْفَعَة تابِعَةٌ للرَّقَبةِ ، وإنَّما اسْتُحِقَّتُ بعَقْدِ الإِجارَةِ ، فإذا زالَتْ ، عادَتْ إليه ، كالو اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجةً فطَلَقَها بعَقْدِ الإِجارَةِ ، فإذا زالَتْ ، عادَتْ إليه ، كالو اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجةً فطَلَقَها بعَقْدِ الإِجارَةِ ، فإذا زالَتْ ، عادَتْ إليه ، كالو اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجةً فطَلَقَها

إلى مِلْكِ المُسْتَأْجِرِ ؟ فإن قُلْنا بذلك ، فلا مَعْنَى لَحُدوثِها على مِلْكِه وانْتِقالِها إليه . الإنصاف هذا إذا كان ثَمَّ وارِثٌ سِواه ، فلا مَعْنَى لاسْتِحْقاقِ
هذا إذا كان ثَمَّ وارِثٌ سِواه ، فأمَّا إنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ سِواه ، فلا مَعْنَى لاسْتِحْقاقِ
العِوَض على نفْسِه ، إلَّا أَنْ يكونَ على أَبِيه دَيْنٌ لغيرِه ، وقد ماتَ مُفْلِسًا بعدَ أَنْ أَسْلَفَه

الشرح الكبير الزَّوْجُ . قال شيخُنا(١) : ولا يَصِحُ هذا القِياسُ ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ البُضْعِ قد اسْتَقَرَّ عِوَضُها للبائِع ِ بمُجَرَّدِ دُخُولِ الزَّوْج ِ بها ، ولا يَنْقَسِمُ العِوَضُ على المُدَّةِ ، ولهذا لا يَرْجِعُ الزُّوجُ بشيءٍ مِن الصَّداقِ فيما إذا انَّفَسَخَ النُّكاحُ أُو وَقَع الطَّلاقُ ، بخِلافِ الأَجْرِ في الإجارَةِ ، فإنَّ المُؤْجِرَ يَسْتَحِقُّ الأَجْرَ في مُقابَلَةِ المَنْفَعَةِ مَقْسُومًا على مُدَّتِها ، فإذا كان له عِوَضُ المَنْفَعَةِ المُسْتَقْبَلَةِ . فزالَ بالفَسْخِ ، رَجَع إليه مُعَوِّضُها ، وهو المَنْفَعَةُ . ولأنَّ مَنْفَعةَ البُضْع لِا يجوزُ أَن تُمْلَكَ بغيرِ مِلْكِ الرَّقَبةِ أَوِ النِّكاحِ ، فلو رَجَعَتْ إلى البائع ِ ، لمُلِكَتْ بغيرهما . ولأنَّها ممَّا لا يجوزُ للزُّوْجِ نَقْلُها إلى غيرِه ولا المُعاوَضَةُ عنها ، ومَنْفَعةُ البَدَنِ بخِلافِها .

فصل : وإذا وقَعَتِ الإِجارَةُ على عَيْنِ ، كَمَن اسْتَأْجَرَ عَبْدًا للخِدْمَةِ ، أُو للرَّعْي ، فَتَلِفَ ، انْفَسَخَ العَقْدُ ، وقد ذَكَرْناه . وإن خَرجَتِ العَيْنُ مُسْتَحَقَّةً ، تَبَيَّنَا أَنَّ العَقْدَ باطِلَّ . [ ٢٣٧/٤ و ] وإن وَجَد بها عَيْبًا فرَدُّها ، انْفَسَخَ العَقْدُ أيضًا ، و لم يَمْلِكْ إبْدالَها ؛ لأنَّ العَقْدَ على مُعَيَّن ، فتَثْبُتُ هذه الأحكامُ ، 'كَمَا لُو' اشْتَرَى عَيْنًا . وإن وَقَعَتْ على عَيْنٍ مَوْصُوفةٍ في

الإنصاف الأُجْرَةَ . الثَّانيةُ ، لو ملَك المُسْتَأْجِرُ العَيْنَ بِهِبَةٍ ، فهو كما لو ملكَها بالشّراءِ . صرَّح به المُجْدُ في مُسَوَّدَتِه على « الهدايَةِ » . ذكرَه في « القاعِدَةِ الخامِسَةِ والثَّلاثِين » . الثَّالثةُ ، لو وُهِبَتِ العَيْنُ المُسْتَعارَةُ للمُسْتَعيرِ ، بطَلَتِ العارِيَّةُ . ذكَرَه القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ . واقْتصرَ عليه في ﴿ القواعِدِ ﴾ ؛ لأنَّه عَقْدٌ غيرُ لازمٍ .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٨/٥٥ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في را ، م : « كمن » .

الذُّمَّةِ ، انْعَكَسَتْ هذه الأحْكامُ ، فمتى(١) سَلَّمَ إليه عَيْنًا فَتَلِفَتْ ، أو الشرح الكبير خَرَجَتْ مَغْصُوبةً ، أو وَجَد بها عَيْبًا ، فرَدَّها ، لم تَنْفَسِخ ِ الإِجارَةُ ، ولَزِمَ المُوّْجِرَ إِبْدَالُهَا ؛ لأَنَّ المَعْقُودَ عليه غيرُ هذه العَيْن ، وهذه بَدَلَّ عنه ، فلم يُؤَثِّرْ ذلك في إبطال العَقْدِ ، كما لو اشْتَرَى بثَمَن ِ في الذِّمَّةِ ، على ما قُرِّرَ في مَوْضِعِه . فإن قِيلَ : فقد قُلْتُمْ في مَن اكْتَرَى جَمَلًا لِيَرْكَبَه ، جازَ أن يَرْكَبَه مَن هو مِثْلُه . ولو اكْتَرَى أَرْضًا لِزَرْعِ شيءٍ بعَيْنِه ، جازَ له زَرْعُ ما هو مِثْلُه أُو دُونَه في الضَّرَرِ . فِلم قُلْتُم : إذا اكْتَرَى جَمَلًا بِعَيْنِه لا يجوزُ أَن يُبْدِلَه ؟ قلنا: المَعْقُودُ عليه مَنْفَعَةُ العَيْنِ ، فلم يَجُزْ أَن يَدْفَعَ إليه غيرَ المَعْقُودِ عليه ، كَالُو اشْتَرَى عَينًا ، لا يَجُوزُ أَن يَأْخُذَ غيرَها ، والراكِبُ غيرُ مَعْقُودٍ عليه ، إِنَّما هُو مُسْتَوْفٍ لِلْمَنْفَعةِ ، وإِنَّما يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُه لِتُقَدَّرَ بِه المَنْفَعَةُ ، لالِكُوْنِه مَعْقُودًا عليه . وكذلك الزَّرْعُ في الأرْضِ ، فإنَّما يُعَيَّنُ لِيُعْرَفَ به قَدْرُ المَنْفَعَةِ المُسْتَوْفاةِ ، فيَجُوزُ الاسْتِيفاءُ بغَيْرِها ، كما لو وَكَّلَ المُشْتَرى غيرَه في اسْتِيفاءِ المَبيعِ ، أَلا تَرَى أَنَّه لو تَلِفَ البَعِيرُ أو الأرْضُ انْفَسَخَتِ الإجارَةُ ، ولو ماتَ الرَّاكِبُ أو تَلِفَ البَذْرُ لم تَنْفَسِخْ ، وجازَ أن يَقُومَ غيرُه مَقامَه ، فَافَتَرَقًا .

فصل : قال الشيخُ ، رَضِيَ اللهُ عنه : ﴿ وَلا ضَمَانَ عَلَى الأَجْيَرِ

قوله: ولا ضَمانَ على الأَجيرِ الخَاصِّ ؛ وهو الذي يُسَلِّمُ نَفْسَه إلى المُسْتَأْجِرِ - الإنصاف يعْنِي ، لَعَمَلِ مَعْلُومٍ مُباحٍ - فيما يتْلَفُ بيَدِه . فقُوْلُ المُصَنِّفِ في حدِّه : هو الذي

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ فَمِن ﴾ .

الشرح الكبير الخاصِّ ، وهو الذي يُسَلِّمُ نَفْسَه إلى المُسْتَأْجِر فيما تَلِفَ في يَدِه ) (ابغير تَفْرِيطٍ ' ( إِلَّا أَن يَتَعَدَّى ) وجُملةُ ذلك ، أنَّ الأجيرَ على ضَرْبَيْن ؛ خاصٌ ، ومُشْتَرَكٌ . فالخاصُ : الذي يَقَعُ العَقْدُ عليه في مُدَّةٍ مَعْلُومةٍ ، يَسْتَحِقُ المُسْتَأْجِرُ نَفْعَه في جَمِيعِها ، كمن اسْتُوْجِرَ لخِدْمةٍ ، أو خِياطَةٍ ، أُو رِعايةٍ ، شَهْرًا أُو سَنَةً ، سُمِّيَ خاصًّا ؛ لأنَّ المُسْتَأْجِرَ يَخْتَصُّ بِنَفْعِه في تلك المُدَّةِ دُونَ سائِر الناس . والمُشْتَرَكُ : الذي يَقَعُ العَقْدُ معه على عَمَل مُعَيَّن ِ ، كَخِياطة ِ ثَوْبِ ، أو بِناءِ حائِطٍ ، وحَمْلِ شيءٍ إلى مكانٍ مُعَيَّن ٍ ، أُو عَلَى عَمَلٍ فِي مُدَّةٍ لا يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ نَفْعِه فيها ، كالكَحَّالِ والطَّبِيبِ ، سُمِّيَ مُشْتَرَكًا ؟ لأنَّه يَتَقَبَّلُ أعمالًا لاثْنَيْنِ وأكْثَرَ في وَقْتٍ واحدٍ ، ويَعْمَلُ لهم ، فَيَشْتَرِكُونَ فِي مَنْفَعَتِه ، فَسُمِّي مُشْتَرَكًا ؛ لاشْتراكِهم في مَنْفَعَتِه . فأمَّا الأَجِيرُ الخَاصُّ ، فلا ضَمانَ عليه ما لم يَتَعَدُّ . قال أَحمدُ في رِوايةِ مُهَنَّا

الإنصاف يُسَلُّمُ نَفْسَه إلى المُسْتَأْجِرِ . هو أحدُ الوَجْهَيْن . ذكَرَهما في « الرِّعايةِ الصُّغْرى » . وقطَع به في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الفائقِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْري » . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ الأُجيرَ الخاصُّ ؛ هو الذي يُؤْجِرُ نَفْسَه مُدَّةً مَعْلُومَةً ، يَسْتَحِقُّ المُسْتَأْجِرُ نَفْعَها في جَمِيعِها ، سواءٌ سلَّم نَفْسَه إلى المُسْتَأْجِرِ أَوْ لا . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الفُروعِ ، ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « الرِّعايةِ الصُّغْرِي » . والذي يَظْهَرُ لي ، أنَّ المَسْأَلَةَ قَوْلٌ واحِدٌ ، وأنَّ صاحِبَ

۱) سقط من : م ، تش ، را .

[ ٢٣٧/٤ ظ ] في رَجُل أَمَرَ عُلامَه يَكِيلُ لرَجُل بَزْرًا ، فسَقَطَ الرَّطْلُ مِن يَدِه الشرح الكبير فَانْكَسَرَ : لا ضَمَانَ عليه . فَقِيلَ : أَلَيْسَ هو بمَنزِلَةِ القَصَّار ؟ قال : لا ، القَصَّارُ مُشْتَرَكٌ . قيلَ : فرَجُلٌ اكْتَرَى رَجُلًا يَسْتَقِى ماءً فكَسَرَ الجَرَّةَ ؟ فقال : لا ضَمانَ عليه . قيلَ له : فإنِ اكْتَرَى رَجُلًا يَحْرُثُ له على بَقَرةٍ ، فكَسَرَ الذي يَحْرُثُ به ؟ قال : فلا ضَمانَ عليه . وهذا مَذْهَبُ مالكِ ، وأبى حنيفةَ ، وأصحابه ، وظاهِرُ مَذْهَب الشافعيِّ . وله قولٌ آخَرُ ، أنَّ جَمِيعَ الأَجَراء يَضْمَنُونَ ، ورَوَى في مُسْنَدِه(١) أَنَّ عَلِيًّا كان يُضَمِّنُ الْأَجَراءَ ، ويقولُ : لا يُصْلِحُ الناسَ إِلَّا هذا . ولَنا ، أنَّ عَمَلَه غيرُ مَضْمُونٍ عليه ، فلم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به ، كالقِصاص ، وقَطْع ِ يَدِ السَّارِق ِ . وخَبَرُ

« الرِّعايةِ الصُّغْرَى » رأى [ ١٧٨/٢ ] بعضهم ذكر العِبارة الأولَى ، وذكر بعضهم الإنصاف العِبارَةَ الثَّانيةَ ، فظنَّ أنَّهما قَوْلان . والعُذْرُ لمَن قال : هو الذي يُسَلِّمُ نَفْسَه إلى المُسْتأُجر . أنَّه الواقِعُ في الغالِب ، فأناطَ الحُكْمَ للغالِب ، لا أنَّ الذي يُؤْجِرُ نفْسَه مُدَّةً ولم يُسَلِّمُها إلى المُسْتَأْجِرِ لا يُسَمَّى أجيرًا خاصًّا ، فإنَّ المَعنَى الذي سُمِّيَ به يشْمَلُه . إِلَّا أَنْ يُعْثَرَ على أحدٍ مِنَ الأصحابِ بيَّن ذلك ، وذكر عِلَّةَ كلِّ قَوْلِ . إذا عَلِمْتَ ذلك ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يضْمَنُ ما تَلِفَ بيَدِه بشَرْطِه . نصَّ عليه . قال في « الفُروع ِ » : لا يضْمَنُ جِنايَتَه في المَنْصوص . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الوَجيز » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الرِّعايةِ الكُبْرِي » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه في روايَةِ جماعَةٍ .

<sup>(</sup>١) لم نجده في مسند الشافعي ، وأخرجه البيهقي ، في : باب ما جاء في تضمين الأجراء ، من كتاب الإجارة . السنن الكبرى ١٢٢/٦.

الشرح الكبير عَلِيٌّ مُرْسَلٌ ، والصَّحِيحُ فيه أنَّه كان يُضَمِّنُ الصَّبّاغَ والصَّوَاغَ ، وإن رُوي مُطْلَقًا حُمِلَ على هذا ، فإنَّ المُطْلَقَ يُحْمَلُ على المُقَيَّدِ . ولأنَّ الأجِيرَ الخاصَّ نائِبٌ عن المالِكِ في صَرْفِ مَنافِعِه إلى ما أَمَرَه به ، فلم يَضْمَنْ مِن غير تَعَدُّ ، كالوَكِيل والمُضارب . فأمّا ما تَلِفَ بتَعَدِّيه ، فعليه ضَمانُه ، مثلَ الخَبّاز الذى يُسْرِفُ فى الوَقُودِ ، أو يَلْزَقُه قبلَ وَقْتِه ، أو يَتْرُكُه بعدَ وَقْتِه حتى يَحْتَرِقَ ؛ لأَنَّه تَلِفَ بَتَعَدِّيه ، فضَمِنَ ، كغيرِ الأجيرِ .

فصل : وإنِ اسْتَأْجَرَ الأجيرُ المُشْتَرَكُ أجيرًا خاصًّا ، كالخَيَّاطِ في دُكَّانٍ

الإنصاف ﴿ وقيل : يضْمَنُ . اخْتارَه ابنُ أبي مُوسى في ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ ، وحكَى فيه عن أحمدَ روايَةً بتَضْمِينِه ما تَلِفَ بأمْرٍ خَفِي لا يُعْلَمُ إلَّا مِن جِهَتِه ، كما يأتِي في الأجيرِ المُشْتَرَكِ ، وقال فيه : لا يضْمَنُ ما هلَك بغيرٍ فِعْلِه ، قَوْلًا واحدًا ، إذا كانتْ فى بَيْتِ المُسْتَأْجِرِ . وقال : لافَرْقَ بينَ الأجيرِ الخاصِّ والمُشْتَركِ .

تنبيه : قولُه : إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى . قال في « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم : إلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ . وقال جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ ؛ منهم ابنُ حَمْدانَ في ﴿ رِعَايَتَيْهِ ﴾ : إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ أُو يُفَرِّطَ .

فائدتان ؛ إحْداهما ، ليس له أنْ يَسْتَنِيبَ فيما يعْمَلُه ، وله فِعْلُ الصَّلُواتِ الخَمْس ف أوْقاتِها بسُنَنِها ، وصلاةُ الجُمُعَةِ ، والعيدِ . الثَّانيةُ ، ليس له أنْ يعْمَلَ لغيره في مُدَّةِ المُسْتَأْجِرِ ، فإنْ عَمِلَ وأضَرَّ بالمُسْتَأْجِرِ ، فله قِيمَةُ ما فوَّتَه . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروعِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرَى » . وقيل : يرْجِعُ بقِيمَةِ وَيَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَا جَنَتْ يَدُهُ ؛ مِنْ تَخْرِيقِ الثَّوْبِ ، اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَغُلَطِهِ فِي تَفْصِيلِهِ .

يَسْتَأْجِرُ أَجِيرًا مُدَّةً يَسْتَعْمِلُه فيها ، فتَقَبَّلَ صاحِبُ الدُّكَّانِ خِياطَةَ ثَوْب ، الشرح الكبير ودَفَعَه إلى أجيره فخَرَقَه أو أَفْسَدَه ، لم يَضْمَنْه ؛ لأَنَّه أجيرٌ خاصٌّ ، ويَضْمَنُه صاحِبُ الدُّكَانِ ؛ لأَنَّه أجيرٌ مُشْتَرَكٌ .

> ٢٢١٢ - مسألة : ( ويَضْمَنُ الأجيرُ المُشْتَرَكُ ما جَنَتْ يَدُه ؟ مِن تَخْرِيقِ الثَّوْبِ ، وغَلَطِه في تَفْصِيلِه ) قد ذَكَرْنا أنَّ الأجيرَ المُشْتَرَكَ هو الصّانِعُ الذي لا يَخْتَصُّ المُسْتَأْجِرُ بنَفْعِه ، فيَضْمَنُ ما جَنَتْ يَدُه ، فالحائِكُ إِذا أَفْسَدَ حِياكَتَه ضامِنٌ لِما أَفْسَدَ . نَصَّ عليه أحمدُ ، في روايةِ ابن مَنْصُور . والقَصَّارُ ضامِنٌ لِما يَتَخَرَّقُ مِن دَقِّه أو مَدِّه أو عَصْره أو بَسْطِه . والطَّبَّاخُ ضامِنٌ لِما أَفْسَدَ مِن طَبيخِه . والخَبّازُ ضامِنٌ لِما أَفْسَدَ مِن خُبْزه . والحَمّالُ يَضْمَنُ ما سَقَطَ مِن حِمْلِه عن دابَّتِه ، أو تَلِفَ مِن عَثْرَتِه . والجَمَّالُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بَقَوْدِهِ وَسَوْقِهِ ، وَانْقِطَاعِ حَبْلِهِ الذِّي يَشُدُّ بِهِ حِمْلَهِ . وَالْمَلَّاحُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِن مَدِّه ، أو جَذْفِه ، أو ما يُعالِجُ به السَّفِينَةَ . رُويَ ذلك عن عُمَرَ ، وعَلِيٌّ ، و(اعبدِ الله(ِ) بن عُتْبةً ، وشُرَيْحٍ ، والحَسَن ،

ما عَمِلَه لغيره . وهو احْتِمالٌ في « الرِّعايةِ » . وقال القاضي : يرْجِعُ بالأُجْرَةِ التي الإنصاف أُخَذُها مِن غير مُسْتَأْجره ..

قوله : ويَضْمَنُ الأَجيرُ المُشْتَرَكُ ما جَنَتْ يَدُه ؛ مِن تَخْرِيقِ الثَّوْبِ ، وغَلَطِه

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ر ، ق : ﴿ عبيد الله ﴾ .

الشرح الكبير والحَكَم . وهو قولُ [ ٢٣٨/٤ و ] أبي حنيفةَ ، ومالكِ ، وأَحَدُ قَوْلَي ا الشافعيِّ . وقال في الآخر : لا يَضْمَنُ ما لم يَتَعَدُّ . قال الرَّبيعُ : هذا مَذْهَبُ الشافعيُّ ، وإن لم يَبُحْ به . رُوى ذلك عن عَطاءِ ، وطَاوُس ، وزُفَرَ ؛ لأنَّها عَيْنٌ مَقْبُوضةً بعَقْدِ الإجارَةِ ، فلم تَصِرْ مَضْمُونةً ، كالعَيْن المُسْتَأْجَرَةِ . وَلَنا ، ماروَى جَعْفَرُ بنُ محمدٍ ، عنأبيه ، عن عَلِيٌّ ، أنَّه كان يُضَمِّنُ الصَّبَّا غَ والصُّوّاغَ ، وقال : لا يَصْلُحُ الناسُ إِلَّا على ذلك(١) . ورَوَى الشافعيُّ بإسْنادِه عن عَلِيٌّ ، أنَّه كان يُضَمِّنُ الأُجَراءَ ويَقُولُ : لا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا هذا(١) . ولأنَّ عَمَلَ الأجيرِ المُشْتَرَكِ مَضْمُونٌ عليه ، فما تَوَلَّدَ منه يَجِبُ أن يكونَ مَضْمُونًا ، كِالعُدُوانِ بقَطْع ِ عُضْو ، بخِلافِ الأجير الخاصِّ . والدَّلِيلُ على أنَّ عَمَلَه مَضْمُونٌ عليه ، أنَّه لا يَسْتَحِقُ العِوَضَ إلَّا بالعَمَل ، وأنَّ الثَّوْبَ لو تَلِفَ في حِرْزِه بعدَ عَمَلِه ، لم يَكُنْ له أَجْرٌ فيما عَمِلَ فيه ، وكان ذَهَابُ عَمَلِه مِن ضَمانِه ، بخِلافِ الخاصِّ ، فإنَّه إذا أَمْكَنَ المُسْتَأْجِرَ مِن اسْتِعمالِه ، اسْتَحَقَّ العِوَضَ بمُضِيِّ المُدَّةِ وإن لم يَعْمَلُ ، وما عَمِلَ فيه مِن شيءِ فَتَلِفَ مِن حِرْزه ، لم يَسْقُطْ أَجْرُه بتَلَفِه .

الإنصاف في تَفْصِيلِه . الأجيرُ المُشْتَرَكُ ؛ هو الذي يقَعُ العَقْدُ معه على عَمل مُعَيَّن ، فيَضْمَنُ ما جنَتْ يَدُه ؛ مِن تخْرِيقِ الثَّوْبِ ، وغلَطِه في تَفْصِيلِه ، وزَلْقِ الحِمالِ ، والسُّقوطِ عن دائِّتِه . وكذا الطُّبَّاخُ ، والخَبَّازُ ، والحائِكُ ، وملَّاحُ السَّفِينَةِ ، ونحوُهم . ويَضْمَنُ أَيضًا مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ مُطْلَقًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، نصَّ عليه في رِوايةِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٧٣ .

فصل: ذَكَر القاضِي أنَّ الأجيرَ المُشْتَرَكَ إِنَّما يَضْمَنُ إذا كان يَعْمَلُ النوح الكبير في مِلْكِ نَفْسِه ، ''مثلَ الخَبّازِ') يَخْبرُ في تَنُورِه ، والقَصّار والخَيّاطِ في دُكَّانَيْهِما ، قال : ولو دَعَا الرجلُ خَبّازًا فخَبَزَ له في داره ، أو خَيّاطًا أو قَصَّارًا لِيَقْصِرَ ويَخِيطَ عندَه ، لا ضَمانَ عليه فيما أَتْلُفَ ، ما لم يُفَرِّطْ ؛ لأَنَّه سَلَّمَ نَفْسَه إلى المُسْتَأْجِرِ ، فصار كالأجِيرِ الخاصِّ . قال(٢) : ولو كان صاحِبُ المَتاعِ مِعِ المَلَّاحِ فِي السَّفِينَةِ ، أُو راكِبًا على الدَّابَّةِ فوقَ حِمْلِه ، فَعَطِبَ الحِمْلُ ، لا ضَمانَ على المَلَّاحِ والمُكارِي ؛ لأنَّ يَدَ صاحِبِ المَتَاعِرِ لِم تَزُلُ . ولو كان رَبُّ المَتاعِ والحَمَّالُ راكِبَيْنِ على الحِمْلِ ، فتَلِفَ حِمْلُه ، لم يَضْمَنِ الحَمَّالُ ؛ لأَنَّ رَبُّ المَتاعِ لم يُسَلِّمُه إليه . ومَذْهَبُ مالكِ والشافعيِّ نحوُ هذا . قال أصحابُ الشافعيِّ : لو كان العَمَلُ في دُكَّانِ الأَجِيرِ ، والمُسْتَأْجِرُ حاضِرٌ ، أو اكْتَراهُ لِيَعْمَلَ له شيئًا وهو معه ، لم يَضْمَنْ ؛ لأَنَّ يَدَه عليه ، فلم يَضْمَنْ مِن غيرِ جِنايَةٍ ، ويَجِبُ له أَجْرُ عَمَلِه ؛ لأنَّ يَدَه عليه ، فكُلُّما عَمِلَ شيئًا صار مُسَلَّمًا إليه . وظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ أَنَّه لا فَرْقَ بينَ كَوْنِه في مِلْكِ نَفْسِه أو مِلْكِ مُسْتَأْجِرِه ،

ابن ِ مَنْصُورٍ . وجزَم به في « المُحَرَّرِ »، و « الوَجيزِ »، و « المُنَوِّرِ »، وغيرِهم . الإنصاف وقدَّمه في « الكافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الفَروع ِ »،و « الفائق »،و « الهدايَةِ »،و « المُذْهَب »،و « الخُلاصَةِ »، وغيرِهم . وصرَّح به القاضي في ﴿ التَّعْلَيقِ ﴾ ، في أثناءِ المَسْأَلَةِ ، وابنُ عَقِيلٍ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى م : « كالحباز » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

الشرح الكبير أو كان صاحِبُ العَمَلِ حاضِرًا عنده أو غائبًا ، أو كَوْنِه مع المَلَّاحِ أو الحَمَّالِ أَوْ لا ، وكذلك(١) قال ابنُ عَقِيلٍ : مَا تَلِفَ بَجِنايَةِ المَلَّاحِ بَجَذْفِه ، أو بجنايةِ المُكارى بشَدُّه المَتاعَ ، ونحوه ، [ ٢٣٨/٤ ظ] فهو مَضْمُونَ عليه ، سواءٌ كان صاحِبُ المَتاعِ ِ معه أو لم يَكُنْ ؛ لأنَّ وُجُوبَ الضَّمانِ عليه لِجنايَةِ يَدِه ، فلا فَرْقَ بينَ حُضُنور المالِكِ وغَيْبَتِه ، كالعُدُوانِ ، ولأنَّ جِنايَةَ الحَمَّالِ والمَلَّاحِ إذا كان صاحِبُ المَتاعِ راكِبًا معه تَعُمُّ المتاعَ وصاحِبَه ، وتَفْرِيطَه يَعُمُّهُما ، فلم يُسْقِطْ ذلك الضَّمَانَ ، كَالُو رَمَى إنسانًا مُتَتَرِّسًا فَكَسَرَ تُرْسَه وقَتَلَه ، ولأنَّ الطَّبيبَ والخَتَّانَ إذا جَنَتْ يَداهُما ، ضَمِنا مع حُضُورِ المُطَبُّبِ والمَخْتُونِ . وقد ذَكَرَ القاضِي ، أنَّه لو كان حَمَّالُّ يَحْمِلُ على رَأْسِه ورَبُّ المتاعِ معه ، فعَثَرَ ، فسَقَطَ المَتاعُ فتَلِفَ ، ضَمِنَ ، وإن سُرق ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّه في العِثار تَلِفَ بجنايَتِه ، والسَّرِقَةُ ليست مِن جِنايَتِه ، ورَبُّ المالِ لم يَحُلْ بينه وبينه . وهذا يَقْتَضِي أَنَّ تَلَفَه بجِنايَتِه مَضْمُونٌ عليه ، سواءٌ حَضَر رَبُّ المال أو غاب ، بل وُجُوبُ الضَّمانِ في محَلِّ النِّزاعِ أَوْلَى ؟ لأنَّ الفِعْلَ في ذلك المَوْضِع ِ مَقْصُودٌ لِفاعِلِه ، والسَّقْطَةُ مِن الحَمَّالِ غيرُ مَقْصودةٍ له ، فإذا وَجَبِ الضَّمانُ هـ هُنا ، فتَمَّ أُولَى .

الإنصاف واختارَه المُصَنِّفُ وغيرُه . وقيل : لا يضْمَنُ ما لم يَتَعَدُّ . وهو تَخْرِيجٌ لأبِي الخَطَّابِ . قلتُ : والنَّفْسُ تَمِيلُ إليه . وقيل : إنْ كان عمَلُه في بَيْتِ المُسْتَأْجِرِ ، أو يَدُه عليه ، لم يَضْمَنْ ، وإلَّا ضَمِنَ . اخْتارَه القاضي ، وأصحابُه . قالَه في

<sup>(</sup>١) في را ، م: « ولذلك ».

وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ ، أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ، وَلَا أُجْرَةَ اللَّهِ لَلْهُ فِيمَا عَمِلَ فِيهِ . وَعَنْهُ ، يَضْمَنُ .

لشرح الكبير

فصل: وذَكَر القاضِي أَنَّه إذا كان المُسْتَأْجَرُ على حَمْلِه عَبِيدًا ، صِغارًا أو كِبارًا ، فلا ضَمانَ على المُكارِي فيما تَلِفَ مِن سَوْقِه وقَوْدِه ، إذ لا يَضْمَنُ بَنِي آدَمَ مِن جِهَةِ الإِجارَةِ ؛ لأَنَّه عَقْدٌ على مَنْفَعةٍ . والأوْلَى وُجُوبُ الضَّمانِ ؛ لأنَّ الضَّمانَ هـ هُنا مِن جِهَةِ الجِنايَةِ ، فو جَبَ أن يَعُمَّ بَنِي آدَمَ الضَّمانِ ؛ لأنَّ الضَّمانَ هـ هُنا مِن جِهَةِ الجِنايَةِ ، فو جَبَ أن يَعُمَّ بَنِي آدَمَ وغيرَهم ، كسائِرِ الحيواناتِ ، وما ذكرَه يَنْتَقِضُ بجِنايَةِ الطَّبِيبِ والحَاتِن .

وَعْلِه ، وَلا أُجْرَةَ له فيما عَمِلَ فيه مَ . وعنه ، يَضْمَنُ ) احتَلَفتِ الرِّوايَةُ عن أَحْدَ في الأَجْرَةَ له فيما عَمِلَ فيه مَ . وعنه ، يَضْمَنُ ) احتَلَفتِ الرِّوايَةُ عن أَحْمَدَ في الأَجِيرِ المُشْتَرَكِ إِذَا تَلِفَتِ العَيْنُ مِن حِرْزِه مِن غيرِ تَعَدِّ منه ولا تَفْرِيطٍ ، فرُوِى عنه ، لا يَضْمَنُ . في رواية ابن مَنْصُورٍ . وهو قولُ طَاوُسٍ ، وعَطاءٍ ، وأبى حنيفة ، وزُفَرَ ، وقولٌ للشافعيّ . ورُوِى عن أحمَد ، إن كان هَلاكُه بما يُسْتَطاعُ ، ضَمِنه ، وإن كان غَرَقًا أو عَدُوَّا غالِبًا ،

الإنصاف

<sup>«</sup> الكافِى » . ونَقلَه فى « القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والتَّسْعِين » عن القاضِى ، واقْتَصَرَ عليه ، الإ وذكر القاضى أيضًا فى تَضْمينِه ثَلاثَ رِواياتٍ ؛ الضَّمانُ ، وعدَمُه ، والثَّالِثَةُ ، لا يضْمَنُ ، إذا كان غيرَ مُسْتَطاعٍ ، كزَلْقٍ ونحوِه . قلتُ : وهذا قَوِئٌ .

قوله : ولاضَمانَ عليه فيما تَلِفَ مِن حِرْزِه أَو بغَيْرِ فِعْلِه . مُرادُه ، إذا لم يَتَعدُّ . وما قالَه هو المذهبُ . قال في « الفائق ِ » : ولا يضْمَنُ ما تَلِفَ بغيرِ فِعْل ، ولو عُدِمَ

الشرح الكبير

فلاضَمانَ عليه . قال أحمدُ ، في روايَةِ أبي طالب : إذا جَنَتْ يَدُه ، أو ضاعَ مِن بينِ مَتَاعِه ، ضَمِنَه ، وإن كان عَدُوًّا أو غَرَقًا فلا ضَمانَ . ونحوَ هذا قال أبو يُوسُفَ . والصَّحِيحُ في المَذْهَبِ الأوَّلُ . وهذه الرَّوايةُ تَحْتَمِلُ أَنَّه إِنَّما أَوْجَبَ عليه الضَّمانَ إِذا تَلِفَ مِن بينِ مَتاعِه خاصَّةً ؛ لأنَّه يُتَّهَمُ . ولهذا قال في الوَدِيعة ، في رواية : إنَّه يَضْمَنُ إذا ذَهَبَتْ مِن بين مالِه ، فأمَّا في غير ذلك ، فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّ تَخْصِيصَه التَّضْمِينَ بما إذا تَلِفَ(١) مِن بينِ مالِه ، يَدُلُّ على أنَّه لا يَضْمَنُ إذا تَلِفَ مع(١) مَتاعِه ، ولأنَّه إذا لم يَكُنْ منه تَفْرِيطٌ [ ٢٣٩/٤ و ] ولا عُدُوانٌ ، لم يَجبْ عليه الضَّمانُ ، كما لو تَلِفَ

الإنصاف مِن حِرْزِه ، فلا ضَمانَ في أصحِّ الرِّوايتَيْن . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وما تَلِفَ بغير فِعْلِه ولا تَعَدِّيه ، لايَضْمَنُه في ظاهر المذهب . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . ونصَرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ ، وغيرُهما . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو المَشْهورُ ، والمَنْصوصُ عليه في روايَةِ الجماعَةِ . وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ ، وأبي بَكْرٍ ، والقاضي ، وأصحابه ، والشَّيْخُين . وجزَم به في « المُحَرَّر » ، و « الوَجيز » ، و ﴿ الحاوى الصَّغِيرِ ﴾ ، وغيرهم . وقدَّمه في ﴿ الهدايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و « الخَلاصَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، وغيرِهم . وعنه ، يضْمَنُ . وعنه رِوايَةٌ ثالثةً ، إنْ كان التَّلَفُ بأمْر ظاهر ؛ كالحَريق ، واللُّصوص ِ ، ونحوهما ، فلاضَمانَ ، وإنْ كان بأمْرٍ خَفِيٌّ ، كالضَّياعِ ، فعليه الضَّمانُ . وأطْلقَهُنَّ في « المُسْتَوْعِبِ » . قال في « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » : محَلُّ الرِّواياتِ ، إذا لم تَكُنْ يَدُ المالِكِ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أَتَلْفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ من ﴾ .

بأمْرِ غالِبِ . وقال مالكٌ ، وابنُ أبي لَيْلَي : يَضْمَنُ بكلِّ حالٍ ؛ لقول النبيِّ الشرح الكبير عَلِيْكُ : « عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ »(١) . ولأنَّه قَبَضَ العَيْنَ لِمَنْفَعةِ نَفْسِه مِن غيرِ اسْتِحْقاقٍ ، فلَزِمَه ضَمانُها ، كالمُسْتَعِيرِ . ولَنا ، أنَّها عَيْنٌ مَقْبُوضةً بِعَقْدِ الإِجارَةِ ، لم يُتْلِفْهَا بفِعْلِه ، فلم يَضْمَنْها ، كالعَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ ، ولأنَّه قَبَضَها بإذْنِ مالِكِها لِنَفْعٍ يَعُودُ إليهما ، فلم يَضْمَنْها ؟ كَالْمُضَارِبِ ، وَالشَّرِيكِ ، وَالْمُسْتَأْجِرِ . وَيُخَالِفُ الْعَارِيَّةَ ، فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِنَفْعِها . والخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِما ذَكَرْنا مِن الأَصُول ، فنَخُصُّ مَحَلَّ النِّزاع ِ بالقِياسِ عليها . إذا ثُبَت هذا ، فإنَّه لا أَجْرَ له فيما عَمِلَ فيها ؛ لأنَّه لم يُسَلِّمْ عَمَلَه إلى المُسْتَأْجِرِ ، فلم يَسْتَحِقُّ عِوَضَه ، كالمَبِيعِ مِن الطَّعامِ إذا تَلِفَ في يَدِ البائِع ِ قبلَ تُسْلِيمِه .

الإنصاف

على المالِ ، أمَّا إِنْ كانتْ يدُه على المالِ ، فلا ضَمانَ بحالٍ .

قوله : ولا أُجْرَةَ له فيما عَمِلَ فيه . هذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وهو ظاهرُ ما قطّع به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و ﴿ الْمُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، وغيرهم . وقال في « المُحَرَّر » : ولا أَجْرَةَ له فيما عَمِلَ فيه إلَّا ما عَمِلَه في بَيْتِ رَبِّه . وقدَّمه في « الحاوى الصَّغِير » ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في تضمين العارية ، من كتاب البيوع . سنن أبي داود ٢٦٥/٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في أن العارية مؤداة ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٦٩/٥ . وابن ماجه ، في : باب العارية ، من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ٢/٢ . ٨ . والدارمي ، في : باب في العارية مؤداة ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٦٤/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥/٥ . ١٢ .

الله وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ ، وَلَا خَتَّانٍ ، وَلَا بَزَّاعٍ ، وَلَا طَبِيبٍ ، وَلَا طَبِيبٍ ، وَلَا طَبِيبٍ ، إِذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعَةِ وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ .

الشرح الكبير

الله على حَجّام ، ولا خَتَانِ ، ولا خَمَانَ على حَجّام ، ولا خَتَانِ ، ولا جَرَّاغ (۱) ، ولا طَبِيب ، إذا عُلِم منهم حِذْقُ الصَّنْعَة ، ولم تَجْنِ أَيْدِيهِم ) وجملةُ ذلك ، أنَّ هؤلاء إذا فَعَلُوا ما أُمِرُوا به لم يَضْمَنُوا بِشَرْطَيْن ؟ أَحَدُهما ، أن يَكُونُوا ذَوِى حِذْقٍ في صِناعَتِهم ؟ لأنَّه إذا لم يَكُنْ كذلك ، لم يَحِلَّ أن يَكُونُوا ذَوِى حِذْقٍ في صِناعَتِهم ؟ لأنَّه إذا لم يَكُنْ كذلك ، لم يَحِلَّ

الانصاف

و « الفائقِ » . وعنه ، له أُجْرَةُ البِناءِ لا غيرُ . نصَّ عليه ، في رِوايةِ ابنِ مَنْصُورٍ . وقطَع به القاضى في « التَّعْليقِ » . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . وعنه ، له أُجْرَةُ البِناءِ والمَنْقُولِ ، إذا عَمِلَه في بَيْتِ رَبِّه . وقال ابنُ عَقِيلٍ في « الفُنونِ » : له الأُجْرَةُ مُطْلَقًا . قلتُ : وهو قَوى " .

فائدة : لو اسْتَأْجَرَ أَجِيرٌ مُشْتَرَكُ أَجِيرًا خاصًّا ؛ كالخَيَّاطِ ف دُكَّانِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيرًا خاصًّا ، فَالله الأَجيرِ الخاصِّ ، فخرَقه أو خاصًّا ، فيَسْتَقْبِلُ المُشْتَرَكُ خِياطَة تُوْبِ ، ثم يدْفَعُه إلى الأَجيرِ الخاصِّ ، فخرَقه أو أَفْسَدَه ، لم يَضْمَنْه الخاصُّ ، [ ٢/ ١٧٨ ع] ويضْمَنُه الأَجِيرُ المُشْتَرَكُ لرَبِّه . قالَه الأُجرَةُ ، لأَجْل ضَمانِه ، لا لتَسْليمِ العَمَل . قالَه في « الانتِصار » ، في شَرِكَةِ الأَبْدانِ .

قوله: ولا ضَمانَ على حَجَّامٍ ، ولا خَتَّانٍ ، ولا بَزَّاغٍ – وهو البَيْطارُ – ولا طَبِيبٍ ، إذا عُرِفَ منهم حِذْقُ الصَّنْعَةِ ، ولم تَجْنِ أَيْدِيهم. هذا المذهبُ ، وعليه الأُصحابُ ، وقطع به كثيرٌ منهم. (أوقال في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ : وقلتُ : إنْ كان أحدُهم أَجِيرًا خاصًّا أَوْ مُشْتَرَكًا ، فله حُكْمُه. وكذا قال في الرَّاعِي أَ . وقال ابنُ

<sup>(</sup>١) فى م : « نزاع » . والبزاغ : البيطار الذى يعالج الدواب .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ۱ .

البشرح الكبير

له مُباشَرَةُ القَطْع ِ ، فإذا قَطَع مع هذا ، كان فِعْلًا مُحَرَّمًا ، فيَضْمَنُ سِرَايَتُه ، كَالْقَطْعِ ِ ابْتَدَاءً . وقد قال النبيُّ عَلَيْتُهُ : ﴿ مَنْ تَطَبَّبَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ ، فَهُوَ ضَامِنٌ » ، رَوَاه أبو داودَ(١٠ . والثاني ، أن لا تَجْنِيَ أَيْدِيهُم ، فَيَتَجاوَزُوا مَا يَنْبَغِي أَن يُقْطَعَ . فإذا وُجِدَ هذان الشُّرْطان لم يَضْمَنُوا ؟ لأُنُّهم قَطَعُوا قَطْعًا مَأْذُونًا فيه ، فلم يَضْمَنُوا سِرايَتُه ، كَقَطْع ِ الإِمام يَدَ السَّارِقِ . فأمَّا إِن كَانَ حَاذِقًا وَجَنَتْ يَدُه ، مثلَ أَن يُجَاوِزَ قَطْعَ الخِتَانِ إِلَى الْحَشَفَةِ ، أُو إلى بعضِها ، أو يَقْطَعَ في غيرِ مَحَلِّ القَطْع ِ ، أو قَطَعَ سَلْعَةً (٢) مِن إنسانٍ ،

أبي مُوسى : إِنْ ماتَتْ طِفْلَةٌ مِنَ الخِتانِ ، فديَتُها على عاقِلَةِ خاتِنِها . قضَى بذلك الإنصاف عمرُ رَضِيَ اللَّهُ عنه .

> تنبيه : ظاهرُ كلام المُصَنِّف وغيره مِنَ الأصحاب ، أنَّه لا ضَمانَ عليه ، سواءً كانأجيرًا خاصًّا أو مُشْتَرَكًا . وهو صحيحٌ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ \_ ﴿ وغيره . واخْتَارَ ابنُ عَقِيلٍ في ﴿ الفُنونِ ﴾ ، عدَمَ الضَّمانِ في الأجيرِ المُشْتَرَكِ لا غيرُ ، وقال : لأنَّه الغالِبُ مِن هؤلاءِ ، وأنَّه لو اسْتُؤْجرَ لحَلْق رُءوس ِ يَوْمًا ، فَجنَى عليها بجِراحَةٍ ، لا يضْمَنُ ، كجنايَتِه في قِصارَةٍ وخِياطَةٍ ونِجارَةٍ . واخْتارَ في ﴿ الرِّعايةِ ﴾ ، أنَّ كَلَّا من هؤلاء له حُكْمُه ؛ إِنْ كان خاصًا ، فله حُكْمُه ، وإِنْ كان مُشْتَرَكًا ، فله حُكْمُه . وكذا قال في الرَّاعِي .

<sup>(</sup>١) في : باب في من تطبب بغير علم فأعنت ، من كتاب الديات . سنن أبي داود ٢/١ ٥٠١ . وقال أبو داود : هذا لم يروه إلا الوليد ، لا ندرى هو صحيح أم لا .

كما أخرجه النسائي ، في : صفة شبه العمد ، من كتاب القسامة . المجتبي ٤٤/٨ . وابن ماجه ، في : باب من تطبب و لم يعلم منه طب ، من كتاب الطب . سنن ابن ماجه ١١٤٨/٢ . (٢) السلعة : غُدَّة في الجسد أو خُرّاجٌ في العنق .

الشرح الكبير فَتَجَاوَزَ بِهَا مَوْضِعَ القَطْعِ ، أَو يَقْطَعَ بِآلَةٍ كَالَّةٍ يَكُثُرُ أَلَمُهَا ، أَو في وَقْتِ لا يَصْلُحُ القَطْعُ فيه ، وأشْباهُ هذا ، ضَمِنَ فيه كلِّه ؛ لأنَّه إِتْلافٌ لا يَخْتَلِفُ ضَمانُه بالعَمْدِ والخَطَأ ، فأشْبَهَ إِتْلافَ المال ، ولأنَّه فِعْلٌ مُحَرَّمٌ ، فيَضْمَنُ سِرايَتُه ، كالقَطْع ِ ابْتِداءً . وكذلك الحُكْمُ في البزّاغ ِ(١) ، والقاطِع ِ في القِصَاصِ ، وقاطِع ِ يَدِ السَّارِقِ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأْى . ولا نَعْلَمُ فيه مخالفًا .

فائدتان ؛ إحداهما ، يُشْترَطُ لعدَم الضَّمانِ في ذلك أيضًا ، وفي قَطْع ِ سَلْعَة ٍ ونحوه ، إذنُ المُكَلِّف أَوِ الوَلِيِّ ، فإنْ لم يأْذَنا ، ضَمِنَ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . واختارَ في « الهَدْي »<sup>(۲)</sup> عَدَمَ الصَّمانِ . قال : لأنَّه مُحْسِنٌ . وقال : هذا مَوْضِعُ نظَر . الثَّانيةُ ، يجوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ طَبِيبًا ، ويُقَدِّرَ ذلك بالمُدَّةِ ؛ لأنَّ العَمَلَ غيرُ مَضْبُوطٍ ، ويُبَيِّنُ قَدْرَ ما يأتِي له ؛ هل هو مَرَّةٌ أو أكثرُ ؟ ولا يجوزُ التَّقْديرُ بالبُرْء عندَ القاضي ، وجوَّزَه ابنُ أبي مُوسي . واخْتارَه المُصَنِّفُ ، وقال : لكِنْ يكونُ جَعالَةً لا إجارَةً . انتهى . فإنِ اسْتَأْجَرَه مُدَّةً يكْحَلُه أو يُعالِجُه فيها ، فلم يَبْرَأُ ، اسْتَحَقَّ الأَجْرَ ، وإنْ برَأَ في أثناء المُدَّةِ ، انْفَسَخَتِ الإجارَةُ فيما بَقِيَ ، وكذا لو ماتَ . فإنِ امْتَنَعَ المَرِيضُ مِن ذلك ، مع بَقاءِ المرَضِ ، اسْتَحَقَّ الطَّبِيبُ الأَّجْرَ بمُضِيِّ المُدَّةِ . فأمَّا إنْ شارَطَه على البُّرْء ، فهي جَعالَةً ، لا يَسْتَحِقُّ شيئًا حتى يُوجَدَ البُرْءُ ، وله أَحْكَامُ الجَعَالَةِ . وتقدَّم أَنَّ الصَّحيحَ مِنَ

<sup>(</sup>١) في م: « النزاع ».

<sup>(</sup>٢) في ط: « الهداية » . انظر : الفروع ٤/ ٢٥٢ .

فصل : وإن خَتَنَ صَبيًّا بنير إذْنِ وَلِيِّه ، أو قَطَع سَلْعَةً مِن إنْسانٍ بغير الشرح الكبير إِذَنِه ، أَو مِن صَبِيٌّ بغيرِ إِذْنِ وَإِيِّه ، فَسَرَتْ جنايَتُه ، ضَمِنَ ؛ لأَنَّه قَطْعٌ غيرُ مَأْذُونٍ فيه ، وإن فَعَل ذلك الحاكِمُ ، أو وَلِيُّه ، أو فَعَلَه مَن أَذِنَا له ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّه مَأْذُونٌ فيه شَرْعًا .

> [ ٢٣٩/٤ ظ] ٧٢١٥ - مسألة : (ولا ضَمانَ على الرّاعِي إذا لم يَتَعَدَّ ﴾ يَصِحُّ اسْتِئْجارُ الرَّاعِي ، بغير خِلافٍ عَلِمْناه . وقد أَجَرَ مُوسَى ، عليه السلام ، نَفْسَه لرعاية الغَنَم (١) . إذا ثَبَت ذلك ، فإنَّه لا يَضْمَنُ ما تَلِفَ مِن الماشِيةِ إِذَا لَم يَتَعَدَّ أُو يُفَرِّطْ في حِفْظِها . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ، إلَّا ما رُويَ عن الشُّعْبِيِّ أَنَّه كان يُضَمِّنُ الرَّاعِيَ . ولَنا ، أنَّه مُؤْتَمَنَّ على حِفْظِها ، فلم يَضْمَنْ من غير تَعَدُّ ولا تَفْرِيطٍ ، كالمُودَعِ ، ولأنَّه قَبَضَ العَيْنَ بحُكْم الإِجارَةِ ، فلم يَضْمَنْها مِن غيرِ تَعَدُّ ، كالعَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ . فأمّا ما تَلِفَ بتَعَدِّيه ، فيَضْمَنُه بغيرِ خِلافٍ ، مثلَ أن يَنامَ عن الماشِيةِ ، أو يَغْفُلَ عنها ، أُو يَتْرُكَها تَتَباعَدُ عنه أُو تَغِيبُ عن نَظَرِه وحِفْظِه ، أُو يُسْرِفَ في ضَرْبِها ،

المذهبِ ، جَوازُ اشْتِراطِ الكُجْلِ على الطَّبِيبِ ، ويدْخُلُ في الإِجارَةِ تبَعًا ، كنَفْعِ ِ الإِنصاف البئر .

> قوله : ولا ضَمانَ على الرَّاعِي ، إذا لم يَتَعَدُّ . بلا نِزاعٍ . فإنْ تَعَدَّى ، ضَمِنَ ، مثْلَ أَنْ ينامَ ، أو يَغْفَلَ عنها ، أو يَتْرُكَها تتَباعَدُ عنه ، أو تَغِيبُ عن نظَره وحِفْظِه ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٩.

الشرح الكبير أو يَضْرِبَها في غيرِ مَوْضِع ِ الضَّرْبِ ، أو مِن غيرِ حاجَةٍ إليه ، أو يَسْلُكَ بها مَوْضِعًا تَتَعَرَّضُ فيه للتَّلَفِ ، وأَشْباهُ هذا ممّا يُعَدُّ تَفْريطًا وتَعَدِّيًا ، فتَتْلَفُ به ، فيَضْمَنُها ؛ لأَنَّها تَلِفَتْ بعُدُوانِه ، فضَمِنَها ، كالمُودَعِ إِذا تَعَدَّى . فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي التَّعَدِّي وعَدَمِه ، فالقولُ قولُ الرَّاعِي ؛ لأنَّه أُمِينٌ . وإن فَعَل فِعْلًا اخْتَلْفَا فِي كُوْنِهِ تَعَدِّيًّا ، رُجعَ إِلَى أَهْلِ الخِبْرةِ . ولو جاء بجلَّدِ شاةٍ وقال : ماتَتْ . قُبلَ قَوْلُه ، و لم يَضْمَنْ . وعن أحمدَ ، أنَّه لا يُقْبَلُ قولُه ، ويَضْمَنُ . والصَّحِيحُ الأوّلُ ؛ لأنَّ الأُمَناءَ يُقْبَلُ قولُهم ، كالمُودَعِ ، ولأنَّه يَتَعَذَّرُ عليه إِقامَةُ البَيِّنةِ في الغالِب ، أَشْبَهَ المُودَعَ . وكذلك إذا ادَّعَى مَوْتَها و لم يَأْتِ بجلْدِها .

فصل : ولا يَصِحُّ العَقْدُ في الرَّعْي إِلَّا على مُدَّةٍ مَعْلُومةٍ ؛ لأنَّ العَمَلَ لا يَنْحَصِرُ . ويجوزُ العَقْدُ على رَعْي ماشِيةٍ مُعَيَّنةٍ ، وعلى جِنْس في الذِّمَّةِ ، فإن عَقَد على مُعَيَّنةٍ ، كَائةِ شاةٍ مُعَيَّنةٍ ، فذكرَ أصحابُنا ، أنَّه يَتَعَلَّقُ بأعْيانِها ، كما لو اسْتأجَرَ (١) لخِياطَةِ ثَوْبِ بعَيْنِه ، فلا يَجُوزُ إِبْدالُها (٢) ، ويِّبْطُلُ العَقْدُ بِتَلَفِها . وإن تَلِفَ بعضُها ، بَطَلَ العَقْدُ فيه ، وله أَجْرُ ما بَقِيَ

أُو يُسْرِفَ في ضَرْبِها ، أُو يَضْرِبَها في غيرِ مَوْضِع ِ الضَّرْبِ ، أُو مِن غيرِ حاجَةٍ إليه ، أو يَسْلُكَ بِهَا مَوْضِعًا تَتَعرُّضُ فيه للتَّلَفِ ، ومَا أَشْبَهَ ذلك .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو أحْضَرَ الجلْدَ ونحوَه ، مُدَّعِيًا للمَوْتِ ، قُبلَ قُولُه في أصحِّ الرِّوايَتَيْن . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، والزَّرْكَشِيُّ ، وصاحِبُ « الفائقِ » ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ استأجره ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: « إبداله ».

بالحِصَّةِ . وإن وَلَدَتْ ، لم يَكُنْ عليه رَعْيُ سِخالِها(١) ؛ لأنُّها زيادَةٌ لم الشرح الكبير يَتناوَلْها العَقْدُ . ويَحْتَمِلُ أَن لا يتَعَلَّقَ بأَعْيانِها ؟ لأنَّها ليستِ المَعْقُودَ عليها ، إِنَّمَا يَسْتَوْفِي المَنْفَعَةَ بِهَا ، فأشْبَهَ ما لو اسْتَأْجَرَ ظَهْرًا لِيَرْ كَبَه فله أَن يُرْكِبَ غيرَه مكانَه ، ولو اسْتَأْجَرَ دارًا لِيَسْكُنها جاز (٢) أن يُسْكِنها مثلَه ، وإنَّما المَعْقُودُ عليه مَنْفَعةُ الرّاعِي ، ولهذا تَجبُ له الأُجْرَةُ إذا سَلَّمَ نَفْسَه وإن لم يَرْعَ. ويُفارِقُ الثَّوْبَ في الخياطةِ ؛ لأنَّ الثِّيابَ في مَظِنَّةِ الاخْتِلافِ في سُهُولَةِ خِياطَتِها ومَشَقَّتِها ، بخِلافِ الرَّعْي . فعلى هذا ، له إبْدالُها بمِثْلِها ، وإن تَلِفَ بعضُها لم يَنْفَسِخ ِ العَقْدُ فيه ، وكان له إبْدالُه .

وغيرُهم . وعنه ، لا يُقْبَلُ قولُه إِلَّا بِبَيِّنَةِ تَشْهَدُ بِمَوتِها . وأَطْلَقهما في « المُسْتَوْعِب » وغيره . ويأتِي قريبًا إذا ادَّعَى مَوْتَ العَبْدِ المأجور ، أو غيره ، أو مرَضَه . الثَّانيةُ ، يجوزُ عَقْدُ الإِجارَةِ على ماشِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وعلى جِنْس ِ في الذِّمَّةِ ؛ فإنْ كانتِ الإجارَةُ على مُعَيَّنَةٍ ، تعَلَّقَتِ الإجارَةُ بأعْيانِها ، فلا يجوزُ إبْدالُها ، ويَبْطُلُ العَقْدُ فيما تَلِفَ منها ، والنَّماءُ في يَده أمانَةٌ كأصله ، ولا يَلْزَمُه رَعْيُ سخالها . قالَه الأصحابُ . و يَحْتَملُ أَنْ لا تتَعَلَّقَ الإجارَةُ بِأَعْيانِها . قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه . وإِنْ عُقِدَ على مَوْصُو فَق في الذُّمَّةِ ، فلا بُدَّ مِن ذِكْر جنْسِه ، ونَوْعِه ، وكِبَره ، وصِغَره ، وعدَدِه . وهذا المذهبُ مُطْلَقًا . وقال القاضي : إنْ أَطْلَقَ ، ولم يذْكُرْ عدَدًا ، صحَّ ، ويُحْمَلُ على ما جرَتْ به العادَةُ ، كالمِائَةِ مِنَ الغَنم ونحوها . قال في « القاعِدَةِ الثَّانيةِ والثَّمانِين » : لو وقَع الاسْتِعْجارُ على رَعْى غَنَم ِ غير مُعَيَّنَةٍ ، كان عليه رَعْىُ

<sup>(</sup>١) السخلة : ولد الشاة .

<sup>(</sup>٢) في را ، م: « فله » .

الشرح الكبير

[ ٢٤٠/٤ و ] فصل : فإن وَقَع العَقْدُ على مَوْصُوفٍ في الذِّمَّةِ ، فلا بُدًّ مِن ذِكْر جِنْس الحَيوانِ ونَوْعِه ، إبلًا ، أو بَقَرًا ، أو غَنَمًا ، أو ضَأْنًا ، أو مَعْزًا . وإن أَطْلَقَ ذِكْرَ البَقَرِ والإبل ، لم يَتناوَلِ الجَوامِيسَ والبَخاتِيُّ ؛ لأَنَّ إطلاقَ الاسْمِ لا يَتناوَلُها عُرْفًا ، إلَّا أن يَقَعَ العَقْدُ في مكانٍ يَتناوَلُها إطلاقُ(') الاسْمِ ، فيَحْتاجُ إلى ذِكْرِ نَوْعِ ِما يَرْعاهُ منها ، كالغَنَم ِ ؛ لأَنَّ كُلُّ نَوْعٍ لِهَ أَثَرٌ فِي إِنْعَابِ الرَّاعِي . ويَذْكُرُ الكِبَرَ والصَّغَرَ ، فيقولُ : كِبارًا . أُو : صِغارًا . أُو : عَجاجيلَ . أُو : فُصْلانًا . إِلَّا أَن يكونَ ثُمَّ قَرينَةٌ أُو عُرْفٌ صارفٌ إلى بعضِها ، فيُكْتَفَى بذلك . ومتى عَقَد على عَدَدٍ مَوْصوفٍ ، كَالْمَائَةِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهُ رَعْيُ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا( ) ، من سِخَالِهَا وَلَا مِن غيرِهَا . وإن أَطْلَقَ و لم يَذْكُرْ عَدَدًا ، لم يَجُزْ . وهذا ظاهِرُ مَذْهَبِ الشافعيِّ . وقال القاضِي : يَصِحُ ، ويُحْمَلُ على ما جَرَتْ به العادَةُ ، كالمائةِ مِن الغَنَم ونحوِها . وهو قولُ بعض أصحاب الشافعيُّ . والأوَّلُ أَصَحُّ ﴿ لَأَنَّ العادَةَ في ذلك تَخْتَلِفُ وتَتَباينُ كثيرًا ، والعَمَلُ يَخْتَلِفُ باخْتِلافِه .

الإنصاف سِخالِها ؛ لأنَّ عليه أنْ يَرْعَى ما يجرى العُرْفُ به مع الإطْلاق ِ . ذكرَه القاضى في « المُجَرَّدِ » ، واقْتُصرَ عليه . وتقدُّم في أواخِر المُضارَبَةِ ، هل يجوزُ رَعْيُها بجُزْءٍ مِن صُوفِها وغيره ؟

<sup>(</sup>١) سقط من : تش ، م .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وَإِذَا حَبَسَ الصَّانِعُ الثَّوْبَ عَلَى أُجْرَتِهِ ، فَتَلِفَ ، ضَمِنَهُ . وَإِنْ أَتْلَفَ الثَّوْبَ بَعْدَ عَمَلِهِ ، خُيِّرَ مَالِكُهُ ، بَيْنَ [ ١٣٣ و ] تَضْمِينِهِ إِيَّاهُ غَيْرَ مَعْمُولِ وَلَا أَجْرَةَ لَهُ ، وَبَيْنَ تَضْمِينِهِ إِيَّاهُ مَعْمُولًا وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَجْرَتُهُ .

٢٢١٦ - مسألة : ( وإذا حَبَس الصانِعُ الثَّوْبَ على أُجْرَتِه ، فتَلِفَ ، الشرح الكبير ضَمِنَه ﴾ لأنَّه لم يَرْهَنْه عنده ، ولا أذِنَ له في إمْساكِه ، فلَزِمَه الضَّمانُ ، كالغاصِبِ .

> ٧٢١٧ - مسألة : ( وإن أَتْلُفَ الثَّوْبَ بعد عَمَلِه خُيِّرَ ) المالِكُ ( بينَ تَضْمِينِه إِيَّاه غيرَ مَعْمُولِ ولا أُجْرَةَ له ، وبينَ تَضْمِينِه إِيَّاه مَعْمُولًا ويَدْفَعُ إليه ) الأَجْرةَ . وكذلك لو وَجَب عليه ضَمانَ المَتاع ِ المَحْمُولِ ، فصاحِبُه مُخَيَّرٌ بينَ تَضْمِينِه قِيمَتَه في المَوْضِع ِ الذي سَلَّمَه إليه و لا أَجْرَ له ،

قوله : إذا حَبَسَ الصَّانِعُ النُّوْبَ على أُجْرَتِه ، فَتَلِفَ ، ضَمِنَه . هذا المذهبُ ، الإنصاف وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه ، وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وقيل : إِنْ كَانَ صَبْغُه منه ، فله حَبْسُه ، وإِنْ كَانَ مِن رَبِّه ، أَو قَصَرَه ، فَوَجْهَانَ . وقال في « المَنْتُورِ » : إنْ خاطَه ، أو قَصَرَه وغزَلَه ، فتَلِفَ بسَرقَةٍ أو نارٍ ، فمِن مالِكِه ، ولا أُجْرَةَ له ؛ لأنَّ الصَّنْعَةَ غيرُ مُتَمَيِّزَةٍ ، كَقَفِيزٍ مِن صُبْرَةٍ . وإنْ أَفْلَسَ مُسْتَأْجِرُه ، ثم جاءَ بائِعُه يطْلُبُه ، فللصَّانِع ِ حَبْسُه .

> قوله : وإنْ أَتْلَفَ النَّوْبَ بعدَ عَمَلِه ، خُيِّرَ مالِكُه بينَ تَضْمِينِه إِيَّاه غيرَ مَعْمُولِ ، ولا أُجْرَةَ له ، وبينَ تَضْمِينِه إِيَّاه مَعْمُولًا ، ويَدْفَعُ إليه أُجْرَتَه . وهذا بلا خِلافٍ . ويُقَدَّمُ قَوْلُ رَبِّه في صِفَتِه مَعْمُولًا . ذَكَرَه ابنُ رَزِينٍ .

المقنع

الشرح الكبير وبينَ تَضْمِينِه إيّاه في المَوْضِع ِ الذي أَفْسَدَه ويُعطِيه الأَجْرَ إلى ذلك المكانِ. وإنَّما كان كذلك ؛ لأنَّه إذا أَحَبَّ تَضْمِينَه مَعْمُولًا ، أو في المكانِ الذي أفسَدَه فيه ، فله ذلك ؛ لأنَّه مَلَكَه في ذلك المَوْضِع ِ على تلك الصِّفَةِ ، فْمَلَكَ المُطالَبَةَ بعِوَضِه حينئذٍ ، وإن أُحَبُّ تَضْمِينَه قبل ذلك ، فلأنَّ أُجْرَ العَمَل لا يَلْزَمُه قبلَ تَسْلِيمِه ، وما سُلِّمَ إليه فلا يَلْزَمُه .

فصل : إذا أنْحطأ القَصّارُ فدَفَعَ الثَّوْبَ إلى غيرِ مالِكِه ، فعليه ضَمانَه ؟ لأنَّه فَوَّتَه على مالِكِه . قال أحمدُ : يَغْرَمُ القَصّارُ ، ولا يَسعُ المَدْفُوعَ إليه لُّبْسُه إِذا عَلِمَ أنَّه ليس بتَوْبه . ويَرُدُّه إلى القَصّارِ ويُطالِبُه بتَوْبه . فإن لم يَعْلَم القابضُ حتى قَطَعَه ولَبسَه ، ثم عَلِمَ ، رَدَّه مَقْطُوعًا ، وضَمِنَ أَرْشَ القَطْع ِ ، وله مُطالَبتُه بثَوْبه إن كان مَوْجُودًا . وإن هَلَك عند القَصّارِ ، ضَمِنَه ، في إحدى الرِّوايتين ؛ لأنَّه أمْسَكه بغير إذْنِ صاحِبِه بعد طَلَبِه ، فضَمِنَه ، كما لو عَلِمَ . [ ٢٤٠/٤ ظ ] والثانية ، لا يَضْمَنُهُ ؛ لأنَّه لم يُمْكِنْه رَدُّه ، فأشْبَهَ ما لو عَجَز عن دَفْعِه لِمَرَض .

فوائد ؛ إحداها ، مثلُ هذه المَسْأَلَةِ ، لو وجَب عليه ضَمانُ المَتاعِ المَحْمُولِ ، فصاحِبُه مُخَيَّرٌ بينَ تَضْمِينِه قِيمَتَه في المَوْضِع ِ الذي سلَّمَه إليه ، ولا أُجْرَةَ له ، وبينَ تَصْمِينِه إِيَّاه في المَوْضِع ِ الذي أَفْسَدَه ، ويُعْطِيه [ ٢/ ١٧٩ و ]الأَجْرَ إلى ذلك المَكانِ . قالَه القاضي وغيرُه . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال أبو الخَطَّابِ : يَلْزَمُه قِيمَتُه مَوْضِعَ تَلَفِه ، وله أُجْرَتُه إليه . الثَّانيةُ ، مثلُ المَسْأَلةِ في الحُكْم أيضًا ، لو عَمِلَه على غير صِفَةِ ما شرَطَه عليه ، مثلَ أَنْ يدْفَعَ إليه غَزْلًا ليَنْسِجَ له عَشَرَةَ أَذْرُعٍ في عَرْضِ ذِراعٍ ، فَيَنْسِجَه زائدًا في

فصل : والعَيْنُ المُسْتَأْجَرَةُ أمانةً في يَدِ المُسْتَأْجِرِ ، إِن تَلِفَتْ بغيرِ الشرح الكبير تَفْريطٍ لم يَضْمَنْها . قال الأثْرمُ : سَمِعْتُ أبا عبدِ اللهْ يُسْأَلُ عن الذين يُكْرُو نَ الخَيْمَةَ إلى مَكَّةَ ، فَتَذْهَبُ مِن المُكْتَرى بسَرَقٍ ، هل يَضْمَنُ ؟ قال : أَرْجُو أَن لا يَضْمَنَ ، وكيف يَضْمَنُ ؟ إذا ذَهَب لا يَضْمَنُ . ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا ؟ لأنَّه قَبَض العَيْنَ لاسْتِيفاء مَنْفَعةِ يَسْتَحِقُّها منها ، فكانت أمَانَةً ، كَمَا لُو قَبَضِ العَبْدَ المُوصَى له بخِدْمَتِه سَنَةً ، أو قَبَضِ الزَّوْجُ امْرَأْتَه الأُمَةَ . ويُخالِفُ العارِيَّةَ ؛ فإنَّه لا يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَها ، وإذا انْقَضَتِ المُدَّةُ فعليه رَفْعُ يَدِه عنها ، وليس عليه الرَّدُّ . أَوْمَأُ إليه في رِوايةِ ابنِ مَنْصُورٍ . قِيلَ له : إِذَا إِكْتَرَى دَابَّةً ، أو اسْتعارَ ، أو اسْتُودِ عَ ، فليس عليه أن يَحْمِلُها ؟ فقال أَحْمَدُ : مَن اسْتَعارَ شيئًا ، فعليه رَدُّه مِن حيث أَخَذَه . فأوْ جَبَ الرَّدُّ في العارِيَّةِ ، و لم يُوجِبْه في الإجارَةِ والوَدِيعَةِ . وَوَجْهُ ذلك ، أَنَّه عَقْدٌ لا يَقْتَضِي الضَّمانَ ، فلا يَقْتَضِي رَدَّه ومُؤْنَتَه ، كالوَدِيعةِ ، بخِلافِ العاريَّةِ ، فإنَّ ضَمانَها يَجِبُ ، فكذلك رَدُّها . وعلى هذا متى انْقَضَتِ المُدَّةُ ، كانتِ العَيْنُ في يَدِه أمانةً ، كالوَدِيعة إن تَلِفَتْ مِن غيرِ تَفْرِيطٍ ، فلا ضَمانَ عليه .

الطُّولِ والعَرْضِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : له المُسَمَّى الإنصاف إِنْ زَادَ الطُّولُ وحدَه ، و لم يضُرُّ الأَصْلَ ، وإِنْ جاءَ به زائدًا في العَرْضِ وحدَه ، أو فيهما ، ففيه وَجْهان . وأمَّا إذا جاءَ به ناقِصًا في الطُّول والعَرْض ، أو في أَحَدِهما ، فقيل : لا أُجْرَةَ له ، وعليه ضَمانُ نقْصِ الغَرْلِ . وقيل : له حِصَّتُه مِنَ المُسَمَّى . وأَطْلَقهما في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقال المُصَنِّفُ :

الشرح الكبير وهو قولُ بعض الشافعيَّةِ . وقال بعضُهم : يَضْمَنُ ؛ لأنَّه بعد انْقِضاء الإجارة غيرُ مَأْذُونِ له في إمساكِه ، أَشْبَهَ العاريَّةَ المُؤَقَّتَةَ بعدَ وَقْتِها . ولَنا ، أَنُّها أمانةٌ ، أَشْبَهَتِ الوَدِيعَةَ ، ولأنَّه لو وَجَب ضَمانُها لوَجَبَ رَدُّها . أمَّا العارِيَّةُ فإنَّها مَضْمُونةٌ بكلِّ حالٍ ، بخِلافِ مَسْأَلَتِنا ، ولأنَّه يَجبُ رَدُّها . ومتى طَلَبها صاحِبُها ، وَجَب تَسْلِيمُها إليه ، فإنِ امْتَنَعَ مِن ذلك لغيرِ عُذْرٍ ، صارَتْ مَضْمُونةً ، كالمَغْصُوبةِ .

فصل : فإن شَرَط المُؤْجِرُ على المُسْتَأْجِرِ ضَمانَ العَيْنِ ، فالشَّرْطُ فاسِدٌ ؛ لأنَّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، وتَفسُدُ به الإجارَةُ ، في أحدِ الوَجْهَيْن ، بِناءً على الشُّرُوطِ الفاسِدَةِ في البَيْع ِ . قال أحمدُ ، فيما إذا شَرَط ضَمانَ العَيْنِ: الكِراءُ والضَّمانُ مَكْرُوهٌ. ورَوَى الأَثْرُمُ بإِسْنادِه عن ابن عُمَرَ، قال: لا يَصْلُحُ الكِراءُ بالضَّمانِ. وعن فُقَهاء المَدِينةِ أَنَّهم كانوا يقولون: لا نُكْرى بضَمانٍ ، إِلَّا أَنَّه مَن شَرَط على كَرِئِّ أَلَّا يَنْزِلَ بِمَتَاعِه بَطْنَ وادٍ ، أو لا يَسِيرَ به لَيْلًا ، مع أَشْباهِ هذه الشُّرُوطِ ، فتَعَدَّى ذلك ، فتَلِفَ شيءٌ ممّا حَمَل في ذلك التَّعَدِّي ، فهو ضامِن . فأمّا غيرُ ذلك ، فلا ١٤١/٤ و ] يَصِحُّ شَرْطُ الضَّمانِ فيه ، وإن شَرَطَه ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ ما لا يَجبُ ضَمانُه لا يَصِيرُ مَضْمُونًا بالشَّرْطِ . وعن أحمدَ أنَّه سُئِلَ عن ذلك ، فقال :

وَيَحْتَمِلُ إِنْ جَاءَ بِهِ نَاقِصًا فِي الْعَرْضِ ، فلا شيءَ له ، وإنْ جَاءَ بِهِ نَاقِصًا فِي الطُّول ، فله بحِصَّتِه مِنَ المُسَمَّى . الثَّالثةُ ، لو دفَع القَصَّارُ الثَّوْبَ إلى غيرِ مالِكِه خَطَأُ ، ضَمِنَه . قال أحمدُ : يَضْمَنُ القَصَّارُ ، ولا يسَعُ المَدْفوعَ إليه لُبْسُه ، إذا عَلِمَ أَنَّه ليس

الشرح الكبير

المُسْلِمونَ عَلَى شُرُوطِهِم . وهذا يَدُلُّ على وُجُوبِ الضَّمانِ بِشَرْطِه ، وَسَنَدْكُرُ ذَلِكُ فِي العارِيَّةِ . فأمّا إِن أكْراهُ عَيْنًا ، وشَرَطَ أَن لا يَسِيرَ بها في اللَّيْلِ ، أو وَقْتَ القائِلَةِ ، أو لا يَتأخَّر بها عن القافِلَةِ ، أو لا يَجْعَلَ سَيْرَه في آخِرِها ، وأشباهُ هذا ممّا له فيه غَرَضٌ ، فخالَف ، ضَمِنَ ؛ لأنّه مُتَعَدِّ لِشَرْطِ كَرْيِه (۱) ، فضمِنَ ما تَلِفَ به ، كما لو شَرَط عليه ألَّا يَحْمِلَ إلَّا قَفِيزًا فَحَمَلَ قَفِيزَيْنِ . وحُكْمُ الإجارةِ الفاسِدةِ حُكْمُ الصَّحِيحَةِ ، في أنّه لا يَضْمَنُ إذا تَلِفَ بِالعَيْنُ مِن غيرِ تَفْرِيطٍ ولا تَعَدِّ ؛ لأنّه عَقْدٌ لا يَقْتَضِي الضَّمانَ في صَحِيحُه ، فلا يَقْتَضِي الضَّمانُ في صَحِيحِه ، فما وَجُوبِ الضَّمانُ في صَحِيحِه ، فما وَجُب الضَّمانُ في صَحِيحِه ، وما لا ، فلا .

له ، ويرُدُّه إلى القَصَّارِ ، ويُطالِبُه بَنُوْبِه ، فإنْ لم يعْلَم المَدْفوعُ إليه حتى قطَعَه ، الإنصاف غَرِمَ أَرْشَ القَطْع ِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ِ . جزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ حَمْدانَ ، والسَّامِرِّى ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وعنه ، لا يضْمَنُ . وقدَّمه في « القاعِدةِ الخامسةِ والتَّسْعِين (٢) » ، ومالَ إليه . قال : وبعضُ الأصحابِ حمَل روايةَ ضَمانِ القَصَّارِ على أنَّه كان أُجِيرًا مُشْتَرَكًا ، وروايَة عدَم ضَمانِه على حمَل رواية ضَمانِ القصَّارِ على أنَّه كان أُجِيرًا مُشْتَرَكًا ، وروايَة عدَم ضَمانِه على أنَّه أُجيرٌ خاصٌّ . وأشارَ إلى ذلك القاضى في « المُجَرَّدِ » . انتهى . وإنْ تَلِفَ عند المَدْفوع ِ إليه ،ضَمِنَه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وعنه ،

<sup>(</sup>١)فى م : «كريته » .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « السبعين » .

الله وَإِذَا ضَرَبَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ ، أَوْ كَبَحَهَا ، أَوِ الرَّائِضُ الدَّابَّةَ ، لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ. وَكَذَلِكَ الْمُعَلِّمُ إِذَا ضَرَبَ الصَّبِيَّ، وَكَذَلِكَ الْمُعَلِّمُ إِذَا ضَرَبَ الصَّبِيَّ، أَو الزَّوْجُ أُمرَأَتَهُ فِي النُّشُوزِ .

الشرح الكبير

١٩١٨ - مسألة : ( وإذا ضَرَب المُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ بَقَدْرِ العادَةِ ، أو كَبَحَها ، أو الرائِضُ الدَّابَّةَ ، لم يَضْمَنْ ) وجملةُ ذلك ، أنَّ للمُسْتَأْجِرِ ضَرْبَ الدَّابَّةِ بما جَرَتْ به العادَةُ ، و يَكْبَحُها باللِّجامِ للاسْتِصْلاحِ ، و يَحُثُّها على الدَّابَّةِ بما جَرَتْ به العادَةُ ، فقد صَحَّ أنَّ النبيَّ عَيِّلِهِ نَخَسَ بَعِيرَ جابِرِ السَّيْرِ لِيَلْحَقَ القافِلَة ، فقد صَحَّ أنَّ النبيَّ عَيِّلِهِ نَخْسَ بَعِيرَ جابِرٍ وضَرَبَه (۱) . وكان أبو بكر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، يَخْرِشُ بَعِيرَه بمِحْجَنِه . وللرَّائِضِ ضَرْبُ الدَّابَةِ للتَّأْدِيبِ وتَرْتِيبِ المَشْيِ والعَدْوِ والسَّيْرِ (۱) . وللرَّائِضِ ضَرْبُ الدَّابَةِ للتَّأْدِيبِ وتَرْتِيبِ المَشْيِ والعَدْوِ والسَّيْرِ (۱) .

٢٢١٩ - مسألة : ( وكذلك المُعَلِّمُ إذا ضَرَب الصَّبِيَّ ) للتَّاديبِ .
 قال الأثْرَمُ : سُئِلَ أحمدُ عن ضَرْبِ المُعَلِّمِ الصِّبْيانَ . قال : على قَدْرِ

الإنصاف لا يضْمَنُه ، كَعَجْزِه عن دَفْعِه لَمَرَضٍ ونحوه . وأَطْلَقهما في « المُغْنِي » ،

و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ . قوله : وإذا ضرَب المُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ بِقَدْرِ العادَةِ أَو كَبَحَها – أَىْ ، جذَبَها · لتَقِفَ – أَو الرَّائِضُ الدَّابَّةَ – وهو الذي يُعَلِّمُها السَّيْرَ – لم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به . هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب الثيبات . و باب تستحد المغيبة و تمتشط ، من كتاب النكاح . صحيح البخارى ٧ ، ١٥ . و مسلم ، فى : باب استحباب نكاح البكر ، من كتاب الرضاع ، و باب بيع البعير و استثناء ركوبه ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١٠٨٩/٢ ، ١٢٢١ ، ١٢٢٢ ، ١٢٢٢ . و الإمام أحمد ، فى : المسند ٣٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) في م : « اليسير » .

الشرح الكبير

ذُنُوبِهِم ، ويَتَوَقَّى بِجُهدِه الضَّرْبَ ، وإذا كان صَغِيرًا لا يَعْقِلُ فلا يَضْرِبُه . ومَن (١) ضَرَب مِن هؤلاء كُلُّهم الضَّرْبَ المَأْذُونَ فيه ، لم يَضْمَنْ ما تَلِفَ . وبهذا في الدّابَّةِ قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأبو يوسُفَ ، ومحمدٌ . وقال الثَّوْرِئُ ، وأبو حنيفةَ : يَضْمَنُ ؛ لأنَّه تَلِفَ بجنايتِه ، فضَمِنَ ، كغيرِ المُسْتَأْجِرِ . وكذلك قال الشافعيُّ في المُعَلِّم يَضْرِبُ الصَّبِيَّ ؛ لأنَّه يُمْكِنُه تَأْدِيبُه بغيرِ الضَّرْبِ . ولَنا ، أنَّه تَلِفَ مِن فِعْلِ مُسْتَحَقٌّ ، فلم يَضْمَنْ ، كما لو تَلِفَ تحتَ الحِمْل ، ولأنَّ الضَّرْبَ مَعْنَى تَضَمَّنَه عَقْدُ٣ الإجارَةِ ، فإذا تَلِفَ منه لم يَضْمَنْ ، كالرُّكُوب . وفارَقَ غيرَ المُسْتَأْجِرِ ؛ لأنَّه مُتَعَدٍّ . وقولُ الشافعيِّ : يُمْكِنُ التَّأْدِيبُ بغير الضَّرْبِ . لا يَصِحُّ ، فإنَّ العادَةَ خِلافُه ، ولو أَمْكَنَ التَّأْدِيبُ بدُونِ ٣٠ [ ٢٤١/٤ ع ] الضَّرْب ، لَما جازَ الضَّرْبُ ، إذْ فيه إيلامٌ لا حاجَةَ إليه . فإن أَسْرَفَ في هذا كلُّه ، أو زادَ على ما يَحْصُلُ الغِنَي به ، أو ضَرَب مَن لا عَقْلَ له مِن الصِّبْيانِ ، فعليه الضَّمانُ ؛ لأنَّه مُتَعَدِّ حَصَلَ التَّلَفُ بعُدُو انِه . وحُكْمُ ضَرْبِ الرَّجُلُ ( امْرأَتَه في النُّشُوز ) على ما ذَكَرْنا ، قِياسًا على الصَّبِيِّ .

المذهبُ ، نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقطَع به فى « المُغْنِى » ، الإنصاف و « الشَّرْحِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه فى « الفُروعِ » وغيرِه . وقيل : يَضْمَنُ . ويأْتِي فى كلام المُصَنِّفِ ، فى آخِرِ كتابِ الدِّياتِ : لوأدَّبَ وَلَدَه ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ مَتَّى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من :م .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ بغير ﴾ .

المنع وَإِنْ قَالَ : أَذِنْتَ لِي فِي تَفْصِيلِهِ قَبَاءً . قَالَ : بَلْ قَمِيصًا . فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ. نَصَّ عَلَيْهِ.

الشرح الكبير

• ٢٢٢ - مسألة : ( وإن قال : أَذِنْتَ لِي فِي تَفْصِيلِه قَباءً . قال : بل قَمِيصًا . فالقولُ قولُ الخَيّاطِ . نَصَّ عليه ) إذا اخْتَلَفَ المُؤْجرُ والمُسْتَأْجَرُ فقال : أَذِنْتَ لِي في قَطْعِه قَمِيصَ امْرأةٍ . قال : بل أَذِنْتُ لك في قَطْعِه قَمِيصَ رَجُلِ . أو قال : أذِنْتَ لي في قَطْعِه قَمِيصًا . قال : بل قَباءً . أو قال الصَّبّاغُ : أَمَرْتَنِي بصَبْغِه أَحْمَرَ . قال : بل أَسْوَدَ . فالقولُ قولُ الخَيّاطِ والصَّبّاغِ . نَصَّ عليه أحمدُ ، في روايةِ ابن مَنْصُورٍ . وهذا قُولُ ابنِ أَبَى لَيْلَى . وقال مالكٌ ، وأبو حنيفةَ ، وأبو ثَوْر : القولُ قولُ صاحِب الثُّوْب . واخْتَلَف أصحابُ الشافعيُّ ؛ فمِنْهُم مَن قال : له قَوْلانِ ، كَالْمَذْهُبَيْن . ومنهم مَن قال : له قولٌ ثالِثٌ ، أنَّهما يَتَحالَفان ، كالمُتَبايعَيْن يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ . ومنهم مَن قال : الصَّحِيحُ أَنَّ القَوْلَ قولُ رَبِّ الثَّوْبِ ؟ لأَنَّهما اخْتَلَفا في صِفَةِ إِذْنِه ، والقولُ قولُه في أَصْلِ الإِذْنِ ، فكذلك في صِفَتِه ، ولأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الإِذْنِ المُخْتَلَفِ فيه ، فالقولُ قولُ مَن يَنْفِيه . ولَنا ، أَنَّهُما اتَّفَقا على الإِذْنِ ، واخْتَلَفا في صِفَتِه ، فكان القولُ قولَ المَأْذُونِ

الإنصاف أو امْرأتَه في النُّشوزِ ، أوِ المُعَلِّمُ صَبِيَّه ، أوِ السُّلْطانُ رَعِيَّتُه ، و لم يُسْرِفْ ، فأفضَى إلى تَلَفه .

قوله : وإِنْ قالَ : أَذِنْتَ لَى فَ تَفْصِيلِه قَباءً . قالَ : بل قَميصًا . فالقَوْلُ قَوْلُ الخَيَّاطِ ، نَصَّ عليه . لِئَلَّا يَغْرَمَ نقْصَه مجَّانًا بمُجَرَّدِ قَوْلِ ربِّه ، بخِلافِ الوَكِيل . وهذا المذهبُ . قال في « التُّلْخيصِ ِ » : القَوْلُ قولُ الأجيرِ ، في أصحِّ الرِّوايتَيْن .

له ، كالمُضارِب إذا قال : أَذِنْتَ لى فى البَيْع ِ نَسَاءً . فأنْكَرَه . ولأنَّهما الشرح الكبر اتَّفْقَا على مِلْكِ الخَيَّاطِ القَطْعَ ، والصَّبَّاغِ الصِّبْغَ . والظاهِرُ أَنَّه فَعَل ما مَلَكَه ، واخْتَلَفا في لُزُوم الغُرْم له ، والأَصْلُ عَدَمُه . فعلى هذا ، يَحْلِفُ الخَيّاطُ والصَّبّاغُ: لقد أذِنْتَ لي في قَطْعِه قَبَاءً وصَبْغِه أَحْمَرَ. ويَسْقُطُ عنه الغُرْمُ ، ويَسْتَحِقُّ أَجْرَ المِثْل ؛ لأنَّه ثَبَت وُجُودُ فِعْلِه المَأْذُونِ فيه بعِوَض ، ولا يَسْتَحِقُ المُسَمَّى ؛ لأنَّ المُسَمَّى يَثْبُتُ بقَوْلِه ودَعْواه ، فلا يَجبُ بِيَمِينِه ، ولأنَّ النبيَّ عَلِيلِهِ قال : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُم لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رَجَالِ وَأَمْوَالَهُم ، وَلِكنَّ اليَمِينَ عَلَىٰ المُدَّعَى عَلَيْهِ » . أُخْرَجَه مُسْلِمٌ (١) . فأمَّا المُسَمَّى في العَقْدِ فإنَّما يَعْتَرفُ رَبُّ الثَّوْبِ بتَسْمِيتِه أَجْرًا ، لِقَطْعِه قَمِيصًا ، أو صَبْغِه أَسْوَد . وأمّا مَن قال : القَوْلُ قولُ رَبِّ الثُّوْبِ . فإنَّه يَحْلِفُ بالله ِ : ما أَذِنْتُ في قَطْعِه قَبَاءً ، ولا صَبْغِه أَحْمَرَ . ويَسْقُطُ عنه المُسَمَّى ، ولا يَجبُ للخَيّاطِ والصَّبّاغِ أَجْرٌ ؛ لأنَّهما فَعَلا غيرَ ما أَذِنَ لهما فيه . [ ٢٤٢/٤ و ] وذَكَر ابنُ أبى موسى ، عن أحمدَ روايةً أُخْرَى ، أنَّ صاحِبَ الثَّوْبِ إذا لم يَكُنْ مِمَّن (٢) يَلْبَسُ الأَقْبِيةَ والسَّوادَ ،

وجزَم به فى « الهِدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، الإنصاف و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » ، و« المُغْنِي » ، و « الکافِی » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الفائقِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِين ٍ » ، وغيرهم . وعنه ، القَوْلُ قَوْلُ المالِكِ . اخْتارَه المُصَنِّفُ . قالَه في « الفُروعِ ِ » ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٤٧٨/١٢ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : « لا » .

الشرح الكبير فالقولُ قولُه ، وعلى الصّانِع (١) غُرْمُ ما نَقَص بالقَطْع ِ ، وضَمانُ ما أَفْسَدَ ، ولا أَجْرَ له ؛ لأَنَّ قَرِينَةَ حالِ رَبِّ النَّوْبِ تَدُلُّ على صِدْقِه ، فَتَتَرَجُّحُ دَعُواه بها ، كما لو اخْتَلُفَ الزُّوْجَانِ في مَتَاعِ ِ البَيْتِ ، رَجَّحْنَا دَعْوَى كُلِّ وَاحْدٍ منهما فيما يَصْلُحُ له . ولو اخْتَلَفَ صانِعان في الآلةِ التي في دُكَّانِهما ، رَجَّحْنا قُولَ كُلُّ وَاحْدٍ مَنْهُمَا فِي آلَةٍ صِنَاعَتِه . فعلى هذا ، يَحْلِفُ رَبُّ النَّوْب : مَا أَذِنْتُ لَكَ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً . ويَكُفي هذا ؛ لأنَّه يَنْتَفِي بِهِ الإِذْنُ ، فَيَصِيرُ قاطِعًا لغير ما أذِنَ فيه . فإنْ كان القَباءُ مَخِيطًا بخُيُوطٍ لِمالكِه ، لم يَمْلِكِ الخَيَّاطُ فَتْقَه ، وكان لِمالِكِه أَخْذُه مَخِيطًا بلا عِوَضٍ ؛ لأنَّه عَمِلَ في مِلْكِ غيرِه عَمَلًا مُجَرَّدًا عن عَيْنِ مَمْلُوكةٍ له ، فلم يَكُنْ له إزالَتُه ، كما لو نَقَل مِلْكَ غيرِه مِن مَوْضِع إلى مَوْضِع ، لم يَكُنْ له رَدُّه إذا رَضِي صاحِبُه بتَرْكِه فيه . وإن كانت الخُيُوطُ للخَيّاطِ ، فله نَزْعُها ؛ لأنَّها عَيْنُ مالِه ، و لا يَلْزَمُه أَخْذُ قِيمَتِها ؟ لأَنَّها مِلْكُه ، ولا يَتْلَفُ بأَخْذِها ما لَه حُرْمَةٌ . فإذِ اتَّفَقَا على تَعْوِيضِه عنها ، جازَ ؛ لأنَّ الحَقَّ لهما ، وإن قال رَبُّ النَّوْبِ : أنا أشُدُّ في

الإنصاف ولم أرَّه ، وظاهِرُ « الفُروع ِ » إَطْلاقُ الخِلافِ . وعنه ، القَوْلُ قولُ مَن يَشْهَدُ له الحالُ ؛ مثْلَ أَنْ يَكُونَ التَّفْصِيلُ لا يَلْبَسُه المالِكُ ، أو يَلْبَسُه . قلتُ : وهو قَوى " . وقيل : بالتَّحالُفِ . فعلى المذهبِ ، له أُجْرَةُ مثْلِه . وعلى الثَّانيةِ ، لا أُجْرَةَ له .

فوائد ؛ الأولَى ، لو قال : إنْ كان النَّوْبُ يَكْفِينِي ، فاقْطَعْه وفَصَّلْه . فقال : يَكْفِيكَ . فَفَصَّلَه ، فلم يَكْفِه ، ضَمِنَه . ولو قال : انْظُرْ ، هل يَكْفِينِي قَمِيصًا ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل ، تش : « الصباغ » .

كلِّ خَيْطٍ خَيْطًا . حتى إذا سَلَّه (۱) عادَ خَيْطُ رَبِّ الثَّوْبِ في مكانِه ، لم الشرح الكبير يَلْزَمِ الخَيَّاطَ الإِجابَةُ إلى ذلك ؛ لأَنَّه انْتِفاعٌ بمِلْكِه . وحُكْمُ الصَّبّاغِ في قَلْع ِ الصِّبْغ ِ إِنِ اخْتَارَه ، وفي غيرِ ذلك مِن أَحْكَامِه ، حُكْمُ صِبْغ ِ الْفَرْبِ إِنِ اخْتَارَه ، وفي غيرِ ذلك مِن أَحْكَامِه ، حُكْمُ صِبْغ ِ الْفَاصِب (۲) على ما يأتِي في بَابِه . قال شيخُنا (۳) : والذي يَقْوَى عندى ، أنَّ القَوْلَ وَلَ رَبِّ الثَّوْبِ ؛ لِما ذَكَرْنا في دَلِيلِهم . وما قاسُوا عليه فيما إذا قال المُضارِبُ : أذِنْتَ لي في البَيْع ِ نَساءً . فأَنْكَرَ رَبُّ المالِ ، أنَّ القَوْلَ قَوْلُ المُضارِب ، مَمْنُوعٌ .

فصل : إذا دَفَع إلى حَيّاطٍ ثَوْبًا ، فقال : إن كان يُقْطَعُ قَمِيصًا فاقْطَعُهُ . فقال : هو يُقْطعُ . وقَطَعَه ، فلم يَكْف ، ضَمِنه . ولو قال : انْظُرْ هذا يَكْفِينِي قَمِيصًا . قال : اقْطَعْهُ . فقطعَه ، فلم يَكْفِه ، لم يَكْفِينِي قَمِيصًا . قال : نعم . قال : اقْطَعْهُ . فقطعَه ، فلم يَكْفِه ، لم يَكْفِه ، لم يَضْمَنْ . وبه قال الشافعيُ ، وأصحابُ الرَّأْي . وقال أبو ثَوْر : لا ضَمانَ عليه في المُسْألَتَيْن ؛ لأنَّه لو كان غَرَّه في الأُولَى ، لكان قد غَرَّهُ في الثانية . ولنا ، أنَّه إنَّما أذِنَ له في الأُولَى بِشَرْطِ كِفايَتِه ، فقطعَه بدُونِ شَرْطِه ، وفي الثانية أذِنَ له مِن غيرِ شَرْطٍ ، فافْتَرَقا ، و لم يَجِبْ عليه الضَّمانُ في الأُولَى التَعْرِيرِه ، بل لِعَدَم الإِذْنِ في قَطْعِه ؛ لأنَّ إذْنَه مُقَيَّدٌ بشَرْطِ كِفايَتِه لِتَعْرِيرِه ، بل لِعَدَم الإِذْنِ في قَطْعِه ؛ لأنَّ إذْنَه مُقَيَّدٌ بشَرْطِ كِفايَتِه الثَّعْرِيرِه ، بل لِعَدَم الإِذْنِ في قَطْعِه ؛ لأنَّ إذْنَه مُقَيَّدٌ بشَرْطِ كِفايَتِه الشَّرْطُ ، بخِلافِ الثانية .

فقال : نعم . فقال : اقْطَعْه . فقطَعَه ، فلم يَكْفِه ، لم يَضْمَنْه . جزَم به فى الإنصاف « المُعْنِى » ، و « الحاوِى » . الثَّانيةُ ، لوِ ادَّعَى مرَضَ العَبْدِ ،

<sup>(</sup>١) في م : « سلمه » .

<sup>(</sup>٢) في م ، را: « الصباغ ٥ .

<sup>(</sup>٣) في : المغنى ١١١/٨ .

الشرح الكبير

فصل : فإن أَمَرَه أَن يَقْطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصَ رَجُل ، فقَطَعَه قَمِيصَ امْرَأَة ، فعليه غُرْمُ ما بينَ قِيمَتِه صَحِيحًا ومَقْطُوعًا ؛ لأنَّ هذا قَطْعٌ غيرُ مَأْذُونٍ فيه ، فَأَشْبَهُ مَا لُو قَطَعُهُ مِن غيرِ إِذْنٍ . وقيل : يَغْرَمُ مَا بينَ قَمِيصٍ رَجُلٍ وقَميصٍ امْرَأَةٍ ؛ لأَنَّه مَأْذُونٌ في قَمِيصٍ في الجُمْلَةِ . والأُوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأَنَّ المَأْذُونَ فيه قَمِيصٌ مَوْصُوفٌ بصِفَةٍ ، فإذا قَطَع قَمِيصًا غيرَه ، لم يَكُنْ فاعِلَّا لِما أَذِنَ فيه ، فكان مُتَعَدِّيًا بابْتِداء القَطْع ِ ، ولذلك لا يَسْتَحِقُّ على القَطْع ِ أُجْرًا ، ولو فَعَل ما أُمِرَ به ، لاسْتَحَقَّ أَجْرَه .

فصل : إذا دَفَع إلى حائِكٍ غَزْلًا ، فقال : انْسِجْه لي عَشَرَةَ أَذْرُعٍ في عَرْضِ ذِراعٍ . فنَسَجَه زائدًا على ما قَدَّرَ له في الطُّول والعَرْض ، فلا أَجْرَ له في الزِّيادَةِ ؛ لأنَّه غيرُ مَأْمُورِ بها ، وعليه ضَمانُ(') نَقْصِ الغَزْل المَنْسوج ِ فيها . فأمّا ما عَدا الزّائِد فيُنْظَرُ فيه ؛ فإن كان جاءَهُ زائِدًا في الطُّول وحدَه ، و لم يَنْقُصِ الأَصْلُ بالزِّيادَةِ ، فله ما سَمَّى له مِن الأَجْرِ ، كما لوِ اسْتَأْجَرَه أَن يَضْرِبَ له مائةَ لَبِنَةٍ فَضَرَبَ له مائتَيْن . وإن جاء به زائِدًا في العَرْضِ وحدَه ، أو فيهما ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، لا أَجْرَ له ؛ لأنَّه مُخالِفٌ لأَمْرِ المُسْتَأْجِرِ ، فلم يَسْتَحِقُّ شيئًا ، كَالو اسْتَأْجَرَه على بناء حائِطٍ

الإنصاف أو إباقَه ، أو شُرودَ الدَّابَّةِ ، أو مَوْتَها ، بعدَ فَراغِ المُدَّةِ أو فيها ، أو تَلَفَ المَحْمُولِ ، قُبِلَ قُولُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » ، وقدَّمه في « الرِّعايَةِ » ، في إباقِ العَبْدِ . وعنه ، القَوْلُ قَوْلُ رَبِّه . وقطَع به في « المُغْنِي » ،

<sup>(</sup>١) بعده في م : « ما ه .

عَرْضَ ذِراعٍ ، فَبَناه عَرْضَ ذِراعِين . والثاني ، له المُسَمَّى ؛ لأنَّه زادَ على الشرح الكبير ما أُمِرَ به ، فأَشْبَهَ زِيادَةَ الطُّولِ . ومَن قال بالوَّجْهِ الأُوِّل ، فَرَّقَ بينَ الطول والعرض ، بأنَّه يُمْكِنُ قَطْعُ الزَّائِدِ في الطُّولِ ، ويَبْقَى الثَّوْبُ على ما أرَادَ ، ولا يُمْكِنُ ذلك في العَرْضِ . فأمَّا إن جاءَ به ناقِصًا في الطُّولِ والعَرْضِ ، أو في أَحَدِهما ، ففيه أيضًا وَجْهانِ ؛ أحدُهما ، لا أَجْرَ له ، وعليه ضَمانُ نَقْصِ الغَزْلِ ؛ لأنَّه مُخالِفٌ لِما أُمِرَ به ، فأشْبَهَ ما لو اسْتَأْجَرَه على بناء حائطٍ عَرْضَ ذِراعٍ فَبَناهُ عَرْضَ نِصْفِ ذِراعٍ . والثاني ، له بحِصَّتِه مِن المُسَمَّى ، كَمَن اسْتُؤْجِرَ على ضَرْبِ لَبِن فَضَرَبَ بعضَه . ويَحْتَمِلُ أَنَّه إِن جَاءَ بِهُ نَاقِصًا فِي الْعَرْضِ فَلَا شِيءَ لَهُ ، وإِنْ كَانَ نَاقِصًا فِي الطُّولُ فَلَهُ بحِصَّتِه مِن المُسَمَّى ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الفَرْقِ بينَ الطُّول والعَرْض . وإن جاء به زائِدًا في أَحَدِهما ناقِصًا في الآخَرِ ، فلا أَجْرَ له في الزَّائِد ، وهو في النَّاقِص على ما ذَكَرْنا مِن التَّفْصِيل فيه . وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ ، في المَوْضِعَيْن : يتَخَيَّرُ صاحِبُ الثَّوْبِ بينَ دَفْعِ الثَّوْبِ إلى النَّسَّاجِ ومُطالِّبَتِه بثَمَنِ غَزْلِه ، وبينَ أَن يَأْخُذَه ويَدْفَعَ إليه المُسَمَّى في الزَّائِدِ وبحِصَّةِ [ ٢٤٣/٤ و ] المَنْسُوجِ فِي النَّاقِصِ ؛ لأنَّ غَرَضَه لم يَسْلَمْ له ؛ لأنَّه' (١) يَنتَفِعُ

فيما إذا ادَّعَى مرَضَ العَبْدِ وجاءَ به صَحِيحًا ، وقطَع به فى « الرِّعايَةِ » ، وفى الإنصاف « التَّرْغيبِ » ، فى دَعْواه التَّلَفَ فى المُدَّةِ ، رِوايَتان ، مِن دَعْوَى راعٍ تَلَفَ الشَّاةِ . واخْتارَ فى « المُبْهِجِ » ، لاتُقْبَلُ دَعْوَى هرَبِ العَبْدِ أَوَّلَ المُدَّةِ . وفى « التَّرْغيبِ » ، تُقْبَلُ ، وأَنَّ فيه بعدَها رِوايتَيْن . وتقدَّم قرِيبًا لو أَحْضَرَ الجِلْدَ مُدَّعِيًا المَوْتَ . الثَّالثةُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لا ».

الشرح الكبير

بالطُّويلِ ما لا يَنْتَفِعُ بالقَصِيرِ ، و يَنْتَفِعُ بالقَصِيرِ ما لا يَنْتَفِعُ بالطُّويلِ ، فكأنَّه أَتْلُفَ عليه غَزْلَه . ولَنا ، أنَّه وَجَد عَيْنَ مالِه ، فلم يَكُنْ له المُطالَبَةُ بعِوَضِه ، كَمَا لُو جَاءَ بِهِ زَائِدًا فِي الطُّولِ، وحَدَه . فأمَّا إِن أَثَّرتِ الزِّيادَةُ أَوِ النَّقْصُ في الأَصْلِ ، مثلَ أَن يَأْمُرَه بنَسْجِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ ؛ ليكُونَ الثَّوْبُ صَفِيقًا ، فنَسجَه خُمْسَةَ عَشَرَ ، فصارَ خَفِيفًا ، أو بالعَكْس ، فلا أَجْرَ له بحال ، وعليه ضَمانُ نَقْصِ (١) الغَرْلِ ؛ لأنَّه لم يَأْتِ بشيء ممَّا أُمِرَ به .

فصل : إذا اخْتَلَفَ المُتكاريانِ في قَدْرِ الأَجْرِ ، فقال : أَجَرْ تَنِيها سَنةً بدِينارٍ . قال: بل بدِينارَيْن . تحالَفا ، ويُبْدَأُ بيَمينِ الآجِرِ . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو قولُ الشافعيِّ ؛ لأنَّ الإِجارَةَ نَوْعٌ مِن البَيْعِ ِ . فإذا تَحالَفا قبلَ مُضِيِّ شيءٍ مِن المُدَّةِ ، فَسَخَا العَقْدَ ورَجَعَ كلُّ واحدٍ منهما في مالِه . وإن رَضِيَ أَحَدُهما بِمَا حَلَفَ عليه الآخَرُ ، أُقِرَّ العَقْدُ . وإن فَسَخا العَقْدَ بعدَ المُدَّةِ أو شيءٍ منها ، سَقَطَ المُسَمَّى ووَجَبَ أَجْرُ المِثْل ، كَالو اخْتَلُفا في المَبِيعِ بعدَ تَلَفِه . وهذا قولَ الشافعيِّ . وبه قال أبو حنيفةَ إن لم يَكُنْ عَمِلَ العَمَلَ ،

الإنصاف يَسْتَحِقُ في المَحْمُولِ أُجْرَةُ حَمْلِه . ذكَرَه في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ . الرَّابعةُ ، لو اخْتَلَفا في قَدْرِ الْأَجْرَةِ ، فَحُكْمُه حُكْمُ اخْتِلافِهم في قَدْرِ الثَّمَنِ في البّيْعِ ِ . نصَّ عليه . وكذا لوِ اخْتَلَفا في قَدْرِ مُدَّةِ الإِجارَةِ - كَالبَيْعِ ِ - كَفَوْلِه : أُجَرْتُك سنَةً بدينارٍ . قال : بل سَنتَيْن بدِينارَيْن . وعلى القَوْلِ بالتَّحالُفِ ، إنْ كان بعدَ فَراغِ المُدَّةِ ، فعليه أُجْرَةُ المِثْل ، لتَعذُّر رَدِّه المَنْفَعَةَ ، وفي أَثْنائِها بالقِسْطِ .

<sup>(</sup>١) في م: «نسج ».

وإن كان عَمِلَه فالقولُ قولُ المُسْتَأْجِر فيما بينَه وبينَ أَجْر مِثْلِه . وقال أبو الشرح الكبير ثَوْرِ : القولُ قولُ المُسْتَأْجِرِ ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ للزِّيادَةِ في الأَجْرِ ، والقولَ قولَ المُنْكِرِ . ولَنا ، أنَّ الإِجارَةَ نَوْعٌ مِن البَيْعِ ِ ، فيتحالَفان عندَ اخْتِلافِهما في عِوَضِها ، كالبَيْع ِ ، وكما قَبْلَ أن يعملَ العَمَلَ عندَ أبى حنيفةَ . وقال ابنُ أبي موسى : القولُ قولُ المالكِ ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ ، فالقولُ ما قَالَ البائِعُ »('). وهذا يَحْتَمِلُ أَن يَتناوَلَ ما إذا اخْتَلَفا في المُدَّةِ . وأمَّا إذا اخْتَلَفَا في العِوض ، فالصَّحِيحُ أنَّهما يتَحالفان ؟ لما ذكر ناه .

> فصل : فإنِ اخْتَلَفا في المُدَّةِ ، فقال : أَجَرْتُكَها سنةً بدينار . فقال : بل سَنَتَيْن بدِينارَيْن . فالقولُ قولُ المالِكِ ؛ لأنَّه مُنْكِرٌ للزِّيادَةِ ، فكان القولُ قُولَه فيما أَنْكُره ، كما لو قال : بعْتُكَ هذا العَبْدَ بمائةٍ . فقال : بل هَذَيْن العَبْدَيْنِ بمائتين . وإن قال : أجَرْتُكَها سَنَةً بدِينارٍ . فقال : بل سَنتَيْن بدِينارِ (١) . فه لهنا قد اخْتَلْفا في قَدْر العِوَضِ والمُدَّةِ فيتَحالَفانِ ؟ لأنَّه لم يُوجَدُ الاَّتَفاقُ منهما على مُدَّةٍ بعِوَضٍ ، فصارَ كما لو اخْتَلفا في العِوَض مع اتَّفاقِ المُدَّةِ . وإن قال المالِكُ : أَجَرْتُكَها سَنَةً بدينارٍ . فقال الساكِنُ : بل [ ٢٤٣/٤ ط ] اسْتَأْجَرْتَنِي على حِفْظِها بدينار . فقال أحمدُ : القولُ قولُ رَبِّ الدارِ ، إلَّا أَن تكونَ للساكِن بَيِّنةٌ . وذلك لأنَّ سُكْنَى الدار قد وُجدَ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١١/٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بدينارين ».

الشرح الكبير مِن السَّاكنِ واسْتِيفاءَمَنْفَعَتِها ،وهي مِلْكُ صاحِبها ،والقولُ قولُه في مِلْكِه ، والأَصْلُ عَدَمُ (السَّتِمْجارِ السَّاكِنِ أَفَى الْحِفْظِ ، فكان القولُ قولَ مَن يَنْفِيه ، ويَجِبُ على الساكِن أَجْرُ المِثْلِ .

فصل : وإنِ اخْتَلَفا في التَّعَدِّي في العَيْنِ المُسْتَأْجَرَةِ ، فالقولُ قولُ المُسْتَأْجِرِ ؛ لأَنَّه أمِينٌ ، فأشْبَهَ المُودَعَ ، ولأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ العُدُوانِ والبَرَاءةُ مِن الضَّمانِ . وإنِ ادَّعَى أنَّ العَبْدَ أَبِقَ مِن يَدِه ، وأنَّ الدّابَّةَ شَرَدتْ أُو نَفَقتْ ، وأَنْكَرَ المُؤْجِرُ ، فالقولُ قولُ المُسْتَأْجِر ؛ لِما ذَكَرْنا ، و لا أَجْرَ عليه إذا حَلَفَ أَنَّه ما انْتَفَعَ بها ؟ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الانْتِفاعِ . وعنه ، القولُ قولُ المُؤْجِرِ ؛ لأنَّ الأصْلَ السَّلامةُ . فأمَّا إنِ ادَّعَى أن العَبْدَ مَرضَ في يَدِه ؛ فإن جاء به صَحِيحًا ، فالقولُ قولُ المالِكِ ، سواءٌ وافَقَه العَبْدُ أو خالَفَه . نَصَّ عليه أحمدُ . وإن جاء به مَريضًا ، فالقولُ قولُ المُسْتَأْجِر . وهذا قولُ أبي حنيفةً ؟ لأنَّه إذا جاء به صحيحًا ، فقد ادَّعَى ما يُخالِفُ الأَصْلَ ، وليس معه دَلِيلٌ عليه ، وإن جاء به مَريضًا ، فقد وُجدَ ما يُخالِفُ الأَصْلَ يَقِينًا ، فكان القولُ قولَه في مُدَّةِ المَرَضِ ؛ لأنَّه أَعْلَمُ بذلك ، لكَوْنِه في يَدِه . وكذلك لو ادَّعَى إِبَاقَه في حال إباقِه . ونَقَلَ إسحاقُ بنُ مَنْصورِ عن أحمدَ ، أَنَّهُ يُقْبَلُ قُولُهُ فِي إِباقِ العَبْدِ دُونَ مَرَضِه . وبه قال الثَّوْرِئُ ، وإسحاقُ . قال أبو بكرٍ : وبالأوَّلِ أَقُولُ ؛ لأنَّهما سواءٌ في تَفْوِيتِ مَنْفَعتِه ، فكانا سواءً

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « استئجاره للساكن » .

فَصْلٌ : وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى الله ع تَأْخِيرِهَا .

في دَعْوَى ذلك . وإن هَلَكَتِ العَيْنُ ، فاخْتَلَفا في وَقْتِ هَلاكِها ، أو أَبَقَ الشرح الكبير العَبْدُ أُو مَرضَ ، واخْتَلَفا في وَقْتِ ذلك ، فالقولُ قولُ المُسْتَأْجِر ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ العَمَل ، ولأنَّ ذلك حَصَلَ في يَدِه ، وهو أعْلَمُ به .

> فصل : قال المُصَنِّفُ ، رحمَه الله : ( وتَجبُ الأُجْرةُ بنَفْس العَقْدِ ، إِلَّا أَن يَتَّفِقا على تَأْخِيرِ ها ﴾ مَتَى أُطْلِقَ العَقْدُ في الإجارَةِ مَلَكَ المُؤْجِرُ الأُجْرةَ بنَفْس العَقْدِ ، كَا يَمْلِكُ البائِعُ الثَّمَنَ بالبَيْعِ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ ، ('ومالكُ') : لا يمْلِكُها ولا يَسْتَحِقُ المُطالَبَةَ بَهَا إِلَّا يَوْمًا بِيَوْمٍ ، إِلَّا أَن يَشْتَرِطَ تَعْجِيلَها . قال أبو حنيفةَ : إِلَّا أَن تَكُونَ مُعَيَّنةً ، كَالثَّوْبِ ، والدَّار ، والعَبْدِ ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾(٢) . أمَرَ بإيتائِهنَّ بعدَ الرَّضاعِ . وقال النبيُّ عَلِيلًا :

قوله : وتَجِبُ الأَجْرَةُ بِنَفْسِ العَقْدِ . هذا المذهبُ ، سواةً كانتْ إجارَةَ عَيْن ، الإنصاف أو في الذِّمَّةِ ، فيَجُوزُ له الوَطْءُ ، إذا كانتِ الأُجْرَةُ أَمَةً . قال في « الفُروعِ » : ويتَوَجَّهُ فيه قبلَ القَبْضِ رِوايَةٌ . يعني ، بعدَم ِ الجَوازِ .

> فائدة : تُسْتَحَقُّ الأُجْرَةُ كَامِلَةً بتَسْليمِ العَيْنِ ، أو بفَراغِ العَمَلِ الذي بيَدِ المُسْتَأْجِرِ ، أو بَذْلِها . على [ ٢/ ١٧٩ ظ ] الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، على ما يأتِي في كلام ِ المُصَنِّفِ قرِيبًا . وعنه ، تُسْتَحَقُّ الأُجْرَةُ بِقَدْرِ ما سَكَنَ . وحمَلَه القاضي

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٦.

الشرح الكبير ﴿ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُم [ ٢٤٤/٤ و ] يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ رَجُلّ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وللم يُوَفِّه أَجْرَهُ ١١٠٠ . فتَوَعُّدُه على الامْتِناعِ مِن دَفْع ِ الأَجْرِ بعدَ العَمَلِ دَلَّ على أَنَّها حالةُ الوُجُوبِ . ورُويَ عنه ، عليه الصلاةُ والسلامُ ، أنَّه قال : ﴿ أَعْطُوا الأَّجِيرَ أَجْرَه قبلَ أَن يَجفَّ عَرَقُه ﴾ . رَواهُ ابنُ ماجه(١) . ولأنَّه عِوَضٌ لم يَمْلِكْ مُعَوَّضَه ، فلم يَجِبْ تَسْلِيمُه ، كالعِوَضِ في العَقْدِ الفاسِدِ ، فإنَّ المَنافِعَ مَعْدُومةٌ لم تُمْلَكْ . ولو مُلِكَتْ فلم يَتَسَلَّمُها ؟ لأنَّه يتَسلَّمُها شيئًا فشيئًا ، فلا يَجبُ عليه العِوَضُ مع تَعذُّر التَّسْلِيم في العَقْدِ . ولَنا ، أنَّه عِوَضَّ أُطْلِقَ ذِكْرُه في عَقْدِ مُعاوَضة ، فيُسْتَحِقُّ بِمُطْلَقِ العَقْدِ ، كَالنَّمن ، والصَّدِاقِ ، أو نقولُ : عِوَضٌ في عَقْدٍ يُتَعَجَّلُ بِالشُّرْطِ ، فَوَجَبَ أَن يُتَعَجَّلَ بِمُطْلَقِ العَقْدِ ، كالذي ذَكَرْنا . فأمَّا الآيةُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ الإيتاءَ عندَ الشَّرُوعِ فِي الإِرْضاعِ ، أو تَسْلِيمٍ نَفْسِها ، كقولِه تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِاللهِ ﴾ ٣٠ . أي :

الإنصاف على تَرْكِها لعُذْرٍ ، ومِثْلُه تَرْكُه تَتِمَّةَ عَمَلِه . وفيه في « الانْتِصار » ، كقَوْل القاضي . انتهى . وله الطَّلَبُ بالتَّسْليم ، ولا تَسْتَقِرُّ الأُجْرَةُ إِلَّا بِمُضِيِّ المُدَّةِ ، بلا نِزاع ي ولو بذَلَ تَسْلِيمَ العَيْن ، وكانتِ الإجارَةُ على عَمَل في الذِّمَّةِ ، فقال الأصحابُ : إذا مضَتْ مُدَّةً يُمْكِنُ الاستيفاءُ فيها ، اسْتَقَرَّتْ عليه الْأَجْرَةُ . نقلَه المُصَنِّفُ ،

تقدم تخریجه فی ۱۱/۹۶.

<sup>(</sup>٢) في : باب أجر الأجراء، من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ٨١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ٩٨.

.... المقنع

إذا أَرَدْتَ القِراءَةَ . ولأنَّ هذا تَمشَّكُ () بدَلِيلِ الخِطابِ ؛ ولا يقولُون الشر الكبير به ، وكذلك الحَدِيثُ ، يُحَقِّقُه أنَّ الأَمْرَ بالإِيتاءِ في وقتٍ لا يَمْنَعُ وُجُوبَه قبلَه ، كقولِه تعالى : ﴿ فَمَا آسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾(٢) .

والشَّارِحُ ، وغيرُهما . واختارَ المُصَنِّفُ ، لا أُجْرَةَ عليه ، فقال في « المُغْنِي »(٣) : الإنصاف هذا أصحُّ عندِي . وأطْلَقهما في « الفُروع ِ » .

قوله: إلاّ أَنْ يَتَّفِقا على تَأْخيرِها. يجوزُ تأجيلُ الأُجْرَةِ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المُدْهِبِ، وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى « المُعْنِى » ، و « المُحرَّرِ » ، و « السَّرْحِ » ، و « الوَجيزِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرُهم مِنَ الأصحابِ . وقيل : يجوزُ تَأْجيلُها إذا لم تَكُنْ نَفْعًا فى الذِّمَّةِ . وقيل : يجوزُ قَبْضُها فى المَجْلِس وقيل : يجوزُ تَبْضُها فى المَجْلِس أيضًا . فعلى المذهب ، تكونُ الأُجْرَةُ فى الذِّمَّةِ غيرَ مُوَجَّلَةٍ ، بل ثابِتةً فى الحالِ ، وإنْ تأخَّرَتِ المُطالَبَةُ بها . صرَّح به القاضى فى « تَعْلِيقِه » ، فى الجِناياتِ ، فقال : الدَّينُ فى الذِّمَةِ غيرُ مُوَجَّلٍ ، بل ثابِتٌ فى الحالِ ، وإنْ تأخَّرَتِ المُطالَبَةُ به . وحمَل الزَّرْكَشِى كلامَ الخِرَقِيِّ فى الإجارَةِ عليه ، وقدَّرَ له تقْدِيرًا . قلت : ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ ، خلافُ ذلك ، كالمُصنَّفِ هنا ، والخِرَقِيِّ ، وغيرِهم . كثيرٍ مِنَ الأصحابِ ، خلافُ ذلك ، أنْ يكونَ مُتَّفَقًا عليه بينَ الأصحابِ ، فإنَّ المَسْأَلَةَ مُحْتَمِلةٌ لِما قالَه القاضى ذكر ذلك ، أنْ يكونَ مُتَّفقًا عليه بينَ الأصحابِ ، فإنَّ المَسْبُ ولِما هو ظاهرُ كلامِ غيرِه ، فنقولُ : السَّبُ المَسْأَلَةَ مُحْتَمِلةٌ لِما قالَه القاضى ، ولِما هو ظاهرُ كلامِ غيرِه ، فنقولُ : السَّبُ وُجِدَ ، والوُجوبُ مَحَلَّه انْتِهاءُ الأَجَلِ . واللهُ أعلمُ ''.

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: « تمثيل » .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ٢٠/٨ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من : ١ .

الشرح الكبير والصَّداقُ يَجِبُ قبلَ الاسْتِمْتاعِ . وهذا هو الجَوابُ عن الحَديثِ ، ويَدُلُّ عليه أنَّه إنَّما تَوَعَدَّ على تَرْكِ الإيفاء بعدَ الفراغِ مِن العَمَل ، وقد قُلْتُم : يَجِبُ الأَجْرُ شيئًا فشيئًا . ويَحْتَمِلُ أَنَّه تَوَعَّدَه على تَركِ الوَفاء في الوَقْتِ الذي تَتَوَجُّه المُطالَبةُ فيه عادةً . جَوابٌ آخَرُ ، أنَّ الآيَةَ والأَحْبارَ إِنَّما وَرَدَتْ في مَن اسْتُؤْجِرَ على عَمَل ، فأمّا إن وَقَعتِ الإجارَةُ فيه على مُدَّةٍ فلا تَعَرُّضَ

٧٧٢١ – مسألة : ( ولا يَجِبُ تَسْلِيمُ أُجْرَةِ العَمَل في الذِّمَّةِ حتى يَتَسَلَّمَه ) إذا اسْتُؤْجِرَ على عَمَل ، فإنَّ الأَجْرَ يُمْلَكُ بالعَقْدِ أيضًا ، لكن

الإنصاف

فائدة : لو أجَّلَها فَماتَ المُسْتَأْجِرُ ، لم تحِلَّ الأُجْرَةُ ، وإِنْ قُلْنا بحُلُولِ الدَّيْنِ بالمَوْتِ ؛ لأنَّ حِلُّها مع تأْحيرِ اسْتِيفاءِ المَنْفَعَةِ ظُلْمٌ . قالَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين . وقال أيضًا : ليس لناظِر الوَقْفِ ونحوه تَعْجيلُها كلُّها إلَّا لحاجَةٍ ، ولو شرَطَه ، لم يَجُزْ ؟ لأنَّ المَوْقُوفَ عليه يأنُّخذُ ما لا يَسْتَجِقُّه الآنَ ، كَا يُفَرِّقُون في الأرْضِ المُحْتَكَرَةِ إذا بِيعَتْ ووُرِثَتْ ، فإنَّ الحِكْرَ مِنَ الانْتِقالِ ، يَلْزَمُ المُشْتَرِي والوارِثَ ، وليس لهم أُخذُه مِنَ البائعِي ، وتَرْكُه في أصحِّ قَوْلِهم .

قوله : ولا يجِبُ تَسْلِيمُ أُجْرَةِ العَمَلِ فِي الذِّمَّةِ حتى يتَسَلَّمَه . إذا اسْتُؤْجِرَ على عَمَلِ ، مُلِكَتِ الأَجْرَةُ بالعَقْدِ أيضًا ، لكِنْ لا يَسْتَحِقُّ تَسَلُّمَها إِلَّا بفَراغِ العَمَل وتَسْلِيمِه لمالِكِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، على ما تقدُّم قريبًا . وقطَع به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « الفُروع ِ » ، وغيرِهم .

لا يُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُه إلا عندَ تَسْلِيم العَمَل . وقال ابنُ أبي موسى : مَن الشرح الكبير اسْتُوْجِرَ لَعَمَلِ مَعْلُومٍ ، اسْتَحَقَّ الأَجْرَ عندَ إيفاء العَمَل ، وإنِ اسْتُوْجِرَ في كلِّ يوم ِ بأَجْر مَعْلُوم ، فله أَجْرُ كلِّ يوم عندَ تَمامِه . وقال أبو الخَطَّابِ : الأَجْرُ يُمْلَكُ بالعَقْدِ ، ويُسْتَحَقُّ التَّسْلِيمُ ويَسْتَقِرُّ بمُضِيِّ المُدَّةِ . وإنَّما تَوقُّفَ اسْتِحْقاقُ تَسْلِيمِه على العَمَل ؛ لأنَّه عِوَضٌ ، فلا يُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُه إِلَّا مِع تَسْلِيمِ المُعَوَّضِ ، كالصَّداقِ ، والثَّمَنِ في المَبِيعِ . وفارَقَ الإِجارَةَ على الأعيانِ ؛ لأنَّ تَسْلِيمَها أُجْرِي مُجْرَى تَسْلِيم نَفْعِها ، ومتى كانت على مَنْفَعةٍ في الذِّمَّةِ لم يَحْصُلْ تَسْلِيمُ المَنْفَعةِ ولا ما يَقُومُ مَقامَها ، فتَوقُّفَ [ ٢٤٤/٤ ط ] اسْتِحقاقُ تَسْلِيم الأَجْر على تَسْلِيم العَمَلِ . وقولُهم : لم يَمْلِكِ المَنافِعَ . قد سَبَقَ الجَوابُ عنه . فإن قِيلَ : فإنَّ المُؤْجرَ إذا قَبَضَ الأَجْرَ ، انْتَفَع به كلِّه ، بخِلافِ المُسْتأَجر ، فإنَّه لاَيَحْصُلُ له اسْتِيفاءُالمَنْفعةِ كلِّها . قلنا : لا يَمْنَعُ هذا ، كما لو شَرَطَ التَّعْجيلَ وكانت الأُجْرِةُ عَيْنًا . فأمَّا إِن شَرَطَ التَّأْجِيلَ في الأُجْرِ ، فهو على ما شَرَطَ ،

لأنَّه قد سلَّم نفْسَه لاسْتِيفاء المَنْفَعَةِ ، فهو كتَسْليم الدَّار المُؤْجَرَةِ . قال في « القاعِدَةِ النَّامِنَةِ والأَرْبَعِين » : ولعَلَّه يخُصُّ ذلك بالأجير الخاصِّ ؛ لأنَّ مَنافِعَه تَتْلَفُ تحتَ يَدِ المُسْتَأْجِرِ ، فهو شَبِيةٌ بتَسْليمِ العَقارِ . وقال ابنُ أَبِي مُوسى : مَنِ اسْتُؤْجِرَ لَعَمَل ، اسْتَحَقُّ الأَجْرَ عندَ إيفاء العَمَل ، فإنِ اسْتُوّْجِرَ في كُلِّ يَوْم بأَجْر مَعْلُوم ، فله أُجْرُ كلِّ يَوْمِ عندَ تَمامِه . وحمَلَه الزَّرْكَشِيُّ على العُرْفِ ، وكذا قال في « القواعِدِ » . وقال : وقد يُحْمَلُ على ما إذا كانتِ المُدَّةُ مُطْلَقةً غيرَ مُعَيَّنَةٍ ،

الشرح الكبير ﴿ وَإِن شَرَطَ مُنَجَّمًا يومًا يومًا ، أو شَهْرًا شهرًا ، فهو على ما شَرَطاه ؛ لأنَّ إِجَارَةَ الْعَيْنِ كَبَيْعِهَا ، وَبَيْعُهَا يَضِحُ بَثَمَنِ حَالٌ وَمُؤَجَّلِ ، كَذَلْكُ إِجَارَتُهَا . وفيه وَجْهٌ آخَرُ : أنَّ الإِجَارَةَ على المَنْفَعةِ في الذِّمَّةِ لا يجوزُ تَأْجِيلُ عِوَضِها ، (اكالمُسْلَم فيه) .

فصل : إذا اسْتَوْفَى المُسْتَأْجِرُ المَنافِعَ ، اسْتَقَرَّ الأَجْرُ ؛ لأَنَّه قَبَضَ المَعْقُودَ عليه ، فاسْتَقَرَّ عليه البَدَلُ ، كما لو قَبَض المَبِيعَ . وإن تَسَلَّمَ العَيْنَ المُسْتَأْجَرَةَ ، ومَضَتِ المُدَّةُ ، و(١) لا مانِعَ له مِن الانْتِفاعِ ، اسْتَقَرَّتِ الأُجْرَةُ أيضًا وإن لم يَنْتَفِعْ ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عليه تَلِفَ تحت يَدِه ، وهي حَقُّه ، فَاسْتَقَرُّ عَلَيه بَدَلُها ، كَثَمَنِ المبيع ِ إذا تَلِفَ في يَدِ البائِع ِ . فإن كانت الإجارَةُ على عَمَل ، فتَسلُّم " المَعْقُودَ عليه ، ومَضَتْ مُدَّةٌ يمكِنُ اسْتِيفاءُ المَنْفَعةِ فيها ، مثلَ أَن يَكْتَرِيَ دابَّةً لِيَرْكَبَها إلى حِمْصَ ، فقَبَضَها ، ومَضَتْ

كَاسْتِتْ جاره كُلُّ يَوْم بكذا ، فإنَّه يصِحُّ ، ويَثْبُتُ له الخِيارُ في أَجْر كلِّ يَوْم ، فتَجبُ له الأُجْرَةُ فيه ؛ لأنَّه غيرُ مُلْتَزِمِ بالعَمَلِ فيما بعدَه ، ولأنَّ مُدَّتَه لا تَنْتَهِي ، فلا يُمْكِنُ تأُخِيرُ إعْطائِه إلى تَمامِها ، أو على أنَّ المُدَّةَ المُعَيَّنَةَ إذا عيَّن لكُلِّ يَوْمِ فيها قِسْطًا مِنَ الأَجْرَةِ ، فهي إجاراتْ مُتَعَدِّدَةً . انتهي . وقال الزَّرْكَشِيُّ ، بعدَ حَمْل كلامِه على العُرْفِ: أَصْلُ المَسْأَلَةِ ما فيه خِلافٌ بينَ الأصحاب . انتهى . وقال أبو الخَطَّاب: تُمْلَكُ بِالعَقْدِ ، وتَسْتَحِقُ التَّسْلِيمَ ، وتَسْتَقِرُّ بِمُضِيِّ المُدَّة .

<sup>(</sup>۱-۱) في م: « كالسلم ».

<sup>. (</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ فسلم ﴾ .

مُدَّةً يمكِنُ رُكُو بُها فيها ، فقال أصحابُنا : يَسْتَقِرُّ عليه الأَجْرُ . وهو مذهب الشرح الكبير الشافعيِّ ؛ لأنَّ المَنافعَ تَلِفَتْ تحت يَدِه باخْتِياره ، فاسْتَقَرَّ الضَّمانُ عليه ، كَالُو تَلِفَتِ العَيْنُ فِي يَدِ المُشْتَرِي ، وكَالُو كَانْتِ الإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ فَمَضَتْ . وقال أبو حنيفةَ : لا يَسْتَقِرُّ الأَجْرُ عليه حتى يَسْتَوْفِيَ المَنْفَعةَ ؛ لأنَّه عَقْدٌ على مَنْفَعةٍ غيرٍ مُؤَقَّتةٍ بزَمَنِ ، فلم يَسْتَقِرَّ بَدَلُها قبلَ اسْتِيفائِها ، كالأَجْر في الأجِيرِ المُشْتَرَكِ . وإن بَذَلَ تَسْلِيمَ العَيْنِ ، فلم يَأْخُذُها المُسْتَأْجِرُ حتى انْقَضَتِ المُدَّةُ ، اسْتَقَرَّ الأَجْرُ عليه ؛ لأنَّ المنافِعَ تَلِفَتْ باخْتِيارِه في مُدَّةِ الإجارَةِ ، فاسْتَقَرَّ عليه الأَجْرُ ، كما لو كانت في يَدِه . وإن بَذَلَ تَسْلِيمَ العَيْنِ ، وكانت الإجارَةُ على عَمَل ، فقال أصحابُنا : إذا مَضَتْ مُدَّةٌ يمكنُ الاسْتِيفاءُ فيها ، اسْتَقَرَّ عليه الأَجْرُ . وبهذا قال الشافعيُّ ؛ لأنَّ المَنافِعَ تَلِفَتْ بَاخْتِيَارِهِ . وقال أبو حنيفةَ : لا أَجْرَ عليه . قال شيخُنا(١) : وهو أَصَحُّ(١) عندى ؟ لأنَّه عَقْدٌ على ما في الذِّمَّةِ ، فلم يَسْتَقِرَّ عِوَضُه بَبَدْل التَّسْلِيم ، كَالْمُسْلَم فِيه ، ولأنَّه عَقْدٌ على مَنْفَعةٍ غير مُؤَقَّتةِ بزَمَن ، فلم يَسْتَقِرَّ عِوَضُها بالبَذْل ، كالصَّداقِ إذا بَذَلَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِها ، وامْتَنَعَ الزَّوْجُ مِن أَخْذِها .

فائدة : إذا انْقَضَتِ المُدَّةُ ، رفَع المُسْتَأْجِرُ يدَه عنِ المَأْجُورِ ، و لم يَلْزَمْه الرَّدُّ . على المذهب ، مُطْلَقًا . ولو تَلِفَ بعدَ تَمَكَّنِه مِن رَدِّه ، لم يَضْمَنْه . جزَم به في « التُّلْخيص » ، في باب الوَدِيعَةِ ، وجزَم به في « الحاوى الصَّغِيرِ » . وقدَّمه في

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٢٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( الصحيح ) .

الله ع وَإِذَا انْقَضَتِ الْإِجَارَةُ وَفِي الْأَرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ لَمْ يُشْتَرَطْ قَلْعُهُ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ أَخْذِهِ بِالْقِيمَةِ ، أَوْ تَرْكِهِ بِالْأَجْرَةِ ، أَوْ قَلْعِهِ وَضَمَانِ نَقْصِهِ . وَإِنْ شُرطَ قَلْعُهُ لَزمَ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَجبْ تَسْويَةُ الْأَرْضِ إِلَّا بِشَرْطٍ .

الشرح الكبير

٢٢٢٢ – مسألة : ﴿ وَإِذَا انْقَضَتِ الْإِجَارَةُ وَفِي الأَرْضِ غَرِاسٌ أَو بِناءٌ ، لم يُشْتَرَطْ قَلْعُه عندَ انْقِضاء ) الأجل ، فلِلمالِكِ ( أَخْذُه بالقِيمة ) و ﴿ تَرْكُه بِالْأَجْرِةِ ، أَو قَلْعُه وضَمانُ نَقْصِه . وإنِ ﴾ اشْتَرطَ القَلْعَ ﴿ لَزِمَه ذلك ) ولا يَلْزَمُه ( تَسْوِيةُ الأَرْضِ إِلَّا بشَرْطٍ ) إذا اسْتَأْجَرَ [ ٢٤٥/٤ و ] أَرْضًا للغِراسِ أو للبناءِ سَنَةً ، صَحَّ ؛ لأنَّه يُمْكِنُه تَسْلِيمُ مَنْفَعَتِها المُباحَةِ

الإنصاف « الفُروع ِ » ؛ لأنَّ الإِذْنَ في الانْتِفاع ِ انْتَهي دُونَ الإِذْنِ في الحِفْظِ ، ومُؤْنَتُه كَمُودَعٍ . وقال القاضي في « التَّعْليقِ » : يَلْزَمُه رَدُّه بالطَّلَب ، كعاريَّةٍ ، لا مُؤْنَةُ العَيْنِ ، وقال : أَوْمَأُ إليه . وقال في « الرِّعايةِ » : يَلْزَمُه ردُّه مع القُدْرَةِ بطَلَبه . وقيل : مُطْلَقًا ، ويَضْمَنُه مع إمْكانِه . قال : ومُؤْنَتُه على ربِّه . وقيل : عليه . قال ف « التَّبْصِرَةِ » : يَلْزَمُه ردُّه بالشَّرْطِ ، ويَلْزَمُ المُسْتَعِيرَ مُؤْنَةُ البَهِيمَةِ عادَةً مُدَّةَ كونِها في يَدِه . ويأْتِي حُكْمُ مُؤْنَةِ ردِّها ، في كلام ِ المُصَنِّفِ في العارِيَّةِ .

قوله : وإذا انْقَضَتِ الإجارَةُ ، وفي الأَرْضِ غِراسٌ أو بِناءٌ لم يُشْتَرَطُ قَلْعُه عندَ انقِضائِها ، خُيِّرَ المَالِكُ بينَ أُخْذِهِ بالقِيمَةِ ، أُو تَرْكِه بالأُجْرَةِ ، أو قَلْعِه وضَمانِ نَقْصِه . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ مِن حيثُ الجُمْلَةُ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « الوَجيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه [ ٢/ ١٨٠ و ] في « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » ، وغيرِهم . قال في « التَّلْخيص ِ » : إذا اخْتارَ المالِكُ

المَقْصُودَةِ ، فأشْبَهَتْ سائِرَ المَنافِع ِ ، وسواءٌ شَرَطَ قَلْعَ الغِراسِ والبناء ﴿ السَّرَحُ الكبر عندَ انْقِضاء المُدَّةِ أُو أَطلَقَ ، وله أَن يَغْرِسَ قبلَ انْقِضاء المُدَّةِ ، فإذا انْقَضَتْ لم يَكُنْ له أن يَغْرِسَ ولا أن يَبْنِيَ ؛ لِزَوال عَقْدِه ، فإذا انْقَضَتِ السَّنةُ ، وكان قد شَرَطَ القَطْعَ عندَ انْقِضائِها ، لَزِمَه ذلك ؛ وَفاءً بمُوجَب شَرْطِه . وليس على صاحِبِ الأرْضِ غَرامةُ نَقْصِه ، ولا على المُسْتَأْجِر تَسُويةُ الحَفْر وإصْلاحُ الأرْض ؛ لأنَّهما دَخَلا على هذا ؛ لرضاهُما بالقَلْع ِ ، واشْتِراطِهما عليه . وإنِ اتَّفَقا على إبْقائِه بأُجْرةٍ أو غيرها ، جازَ ، إذا شَرَطا مُدَّةً مَعْلُومةً . وكذلك لو اكْتَرَى الأرْضَ سَنةً بعدَ سَنةٍ ، كلما انْقَضَى عَقْدٌ جَدَّدَ آخَرَ . وإن أَطْلَقَ العَقْدَ ، فللمُكْتَرِى القَلْعُ ؛ لأنَّه مِلْكُه ، فله أَخْذُه ، كَطَعَامِه في الدَّارِ التي باعها . وإذا قَلَع فعليه تَسْوِيةُ الحَفْرِ ؛ لأنَّه نَقْصٌ دَخَلَ على مِلْكِ غيرِه بغيرِ إذْنِه . وهكذا إن قَلَعَه قبلَ انْقِضاءِ المُدَّةِ هَٰهُنا وَفِ التَّى قَبْلَهَا ؛ لأَنَّ القَلْعَ قِبلَ الوَقْتِ لَمْ يَأْذَنْ فيه المالِكُ ، ولأنَّه تُصَرُّفَ في الأَرْضِ تَصرُّفًا نَقَصَها لم يَقْتَضِه عَقْدُ الإِجارَةِ ، وإن أَبَي القَلْعَ

القَلْعَ وضَمانَ النَّقْصِ ، فالقَلْعُ على المُسْتَأْجِرِ ، وليس عليه تَسْوِيَةُ الأَرْضِ ؛ لأنَّ الإنصاف المُؤْجِرَ دَخَلَ عَلَى ذَلَكَ . وَلَمْ يَذْكُرُ جَمَاعَةً مِنَ الْأَصْحَابِ أَخْذَهُ بِالقِيمَةِ ؛ منهم صاحِبُ ( الهداية ِ » ، و ( المُذْهَب ) ، و ( الخُلاصَة ِ » ، و ( التَّلْخيص ) ، وزاد ، كما في عاريَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ . وقال في « الفائقي » : قلتُ : فلو كانتِ الأرْضُ وَقْفًا ، لم يَجُزِ التَّمَلُّكُ إِلَّا بِشَرْطِ واقِفٍ ، أو رِضا مُسْتَحِقِّ الرَّيْعِ . وقال في ﴿ الفُروعِ ، : و لم يُفَرِّقِ الأصحابُ بينَ كَوْنِ المُسْتَأْجِرِ وقَف مابَناه أوْ لا ، مع أنَّهم ذكرُوا اسْتِعْجارَ دارٍ يجْعَلُها مَسْجِدًا ؛ فإنْ لم تُتْرَكْ بالأُجْرَةِ ، فيَتَوجَّهُ أَنْ لاَيْبْطُلَ الوَقْفُ مُطْلَقًا .

الشرح الكبير لم يُجْبَرُ عليه ، إلا أن يَضْمَنَ له المالِكُ النَّقْصَ ، فيُجْبَرُ (١) حينئذ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ ، ومالكٌ : عليه القَلْعُ مِن غير ضَمانِ النَّقْصِ له ؛ لأنَّ تَقْدِيرَ المُدَّةِ فِي الإجارَةِ يَقْتَضِي التَّفْرِيغَ عندَ انْقِضائِها ، كما لو اسْتَأْجَرَها للزَّرْعِ . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلِيُّكُ : « لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِمٍ ِ حَقُّ »(٢) . مَفْهُومُه أنَّ غيرَ الظالِم له حَقٌّ ، وهذا غيرُ ظالِم ٍ ، ولأنَّه غَرَسَ بإِذْنِ المالِكِ ، ولم يَشْرُطْ قَلْعَه ، فلم يُجْبَرْ على القَلْعِ مِن غير ضَماكِ النَّقْص ، كما لو اسْتعارَ منه أرْضًا للغَرْس مُدَّةً فرَجَعَ قبلَ انْقِضائِها ،

الإنصاف وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في مَنِ احْتَكَرَ أَرْضًا بنَى فيها مَسْجِدًا ، أو بِناءً وقَفَه عليه : متى فرَغَتِ المُدَّةُ وانْهَدَمَ البناءُ ، زالَ حُكْمُ الوَقْفِ ، وأَخَذُوا أَرْضَهم فانْتفَعُوا بها ، وما دامَ البِناءُ قائمًا فيها ، فعليه أُجْرَةُ المِثْلِ ، كَوَقْفِ عُلْوِ رَبْعٍ أو دارٍ مَسْجِدًا ، فإنَّ وَقْفَ عُلْو ذلك لا يُسْقِطُ حقَّ مُلَّاكِ السُّفْلِ ، كذا وَقْفُ البِناءِ لايُسْقِطُ حقَّ مُلَّاكِ الأَرْضِ . وذكر في ﴿ الفُنونِ ﴾ مَعْناه . قلتُ : وهو الصَّوابُ ، ولا يسَعُ النَّاسَ الا ذلك .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، محَلُّ الخِلافِ في هذه المَسْأَلَةِ ، إذا لم يَقْلَعُه المالِكُ . على الصَّحيح ، و لم يَشْتَر ط أبو الخَطَّاب ذلك . قال في « القاعِدَةِ السَّابِعَةِ والسَّبْعِين » : فلعَلُّه جعَل الخِيَرَةَ لمالِكِ الأَرْضِ دُونَ مالِكِ الغِراسِ والبِناءِ ، فإذا اخْتارَ المُسْتَأْجِرُ القَلْعَ ، كان له ذلك ، وَيْلزَمُه تَسْوِيَةُ الحَفْرِ . صرَّح به المُصَنِّفُ في « الكافِي »

<sup>(</sup>١) فى ر ، م : ﴿ فيخير ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢٩٩/١٣ .

ويُخالِفُ الزَّرْعَ ، فإنَّه لا يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ . فإن قِيلَ : فإن كان إطْلاقُ العَقْدِ السرح الكبير في الغِراس يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ ، فشَرْطُ القَّلعِ يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، فينْبَغِي أَن يُفْسِدَه . قلنا: إنَّما اقْتَضَى التَّأْبِيدَ مِن حيثُ إنَّ العادَةَ في الغِرَاسِ التَّبْقِيَةُ فإذا أَطْلَقَه ، حُمِلَ على العادَةِ ، وإذا شَرَطَ خِلافَه ، جازَ ، كما إذا باعَ بغيرِ نَقْدِ البَلَدِ ، أو شَرَطَ في الإجارَةِ سَيْرًا يُخالِفُ العادَةَ . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنّ رَبُّ الأرْضِ يُخَيِّرُ بينَ ثلاثةِ أشياءَ ؛ أحدُها ، أن يَدْفَعَ قِيمةَ الغِراس والبنَاء ، فيَمْلِكُه مع أَرْضِه ؛ لأنَّ الضَّرَرَ يَزُولُ عنهما به ، أَشْبَهَ الشَّفِيعَ في غِراس المُشْتَرى [ ٢٤٥/٤ ع ] الثاني ، أن يَقْلَعَ الغِراسَ والبناءَ ، ويَضْمَنَ أَرْشَ نَقْصِه لذلك . الثالثُ أن يُقِرَّ الغِراسَ والبناءَ ، ويَأْخُذَ منه أَجرَ المِثْلِ . وبهذا قال الشافعي ؛ لأنَّ الضَّرَرَ يَزُولُ عنهما بذلك . وقال مالكٌ : يتَخَيَّرُ بينَ دَفْع ِ قِيمَتِه فَيَمْلِكُه وبينَ مُطالَبَتِه بالقَلْع ِ مِن غيرِ ضَمانٍ ، وبينَ تَرْكِه ، فيكونان شَريكَيْن . والأوَّلُ أَصَحُّ . فإنِ اتَّفَقَا على بَيْع ِ الغَرْس ِ والبناءِ

وغيرِه ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . الثَّانى ، يأْتِي في بابِ الشُّفْعَةِ ، كيفَ يُقَوَّمُ الغِراسُ الإنصاف والبِنَاءُ ، إذا أُخِذَ مِن رَبِّه ، بعدَ قَوْلِه : وإنْ قاسَم المُشْتَرِى وَكِيلَ الشَّفيعِ .

> فوائد ؛ إحْداها ، لو شرَطَ في الإجارَةِ بَقاءَ الغِراس ، فهو كإطْلاقِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه القاضي وغيرُه . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الفُروعِ » ، و « الفائقِ » . وقيل : يَبْطُلُ . وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ . وقال في « الفائق » : قلتُ : فلو حُكِمَ ببَقائِه بعدَ المُدَّةِ قَسْرًا بأُجْرَةِ مِثْلِه ، لم يُصادِفْ مَحَلًّا . الثَّانيةُ ، لو غرَسَ ، أو بَنَى مُشْتَر ، ثم فُسِخَ البَّيْعُ بعَيْبِ ، كان لرَبِّ الأَرْضِ الأَخْذُ بالقِيمَةِ ، والقَلْعُ وضَمانُ النَّقْصِ ، وتَرْكُه بالأَجْرَةِ . على

الشرح الكبير للمالِكِ ، جازَ ، وإن باعَهُما صاحِبُهما لغيرِ مالِكِ الأرْض ، جازَ ، ومُشْتَرِيهِما يَقُومُ مَقامَ البائِعِ فيهما . وقال أصحابُ الشافعيِّ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ: ليس له بَيْعُهما لغيرِ مالكِ الأرْضِ ؛ لأنَّ مِلْكَه ضَعِيفٌ ، بدَلِيل أنَّ لِصاحِبِ الأَرْضِ تملُّكُه عليه بالقِيمةِ بغيرِ رِضاه . ولَنا ، أنَّه مِلْكٌ له يجوزُ بَيْعُه لمالِكِ الأَرْضِ ، فجازَ لغيرِه ، كالشَّقْصِ المَشْفُوعِ ، وبهذا يَيْطُلُ ماذَكَرُوه ، فإنَّ للشَّفِيع ِ تملُّكَ الشِّقْصِ بغيرِ رِضَا المُشْتَرِي ، ويجوزُ َبُيْعُه لغير ه<sup>(١)</sup> .

فصل : فإن شَرَطَ في العَقْدِ تَبْقِيةَ الغِراس ، فذَكَرَ القاضِي أنَّه صَحِيحٌ ، وحُكْمُه حُكُمُ ما لو أَطْلَقَ العَقْدَ سواءٌ . وهو قولُ أصحاب الشافعيِّ . ويَحْتَمِلُ أَن يَبْطُلَ العَقْدُ ؛ لأنَّه شَرَطَ ما يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ ، فلم يَصِحُّ ، كَمَالُو شَرَطَ ذلك في الزَّرْعِ الذي لا يَكْمُلُ قبلَ انْقِضاء المُدَّةِ ، ولأنَّ الشُّرْطَ باطِلٌ ؛ بدَلِيل أَنَّه لا يَجِبُ الوَفاءُ به ، وهو مُؤَثِّرٌ . فأَبْطَلَه ، كَشَرْطِ تَبْقِيةِ الزَّرْعِ بعدَ مُدَّةِ الإِجارَةِ .

الإنصاف الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . قال في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَةِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، وغيرِهم : له أَخْذُه بقِيمَتِه ، أو قَلْعُه وضَمانُ نَقْصِه . وقال الحَلْوانِيُّ : ليس له قَلْعُه . وقيل : ليس له قَلْعُه ، ولا أُخذُه بقِيمَتِه . وتقدُّم إذا غرَس المَحْجُورُ عليه ، أو بنَى ، ثم أُخِذَتِ الأَرْضُ ، وحُكْمُه ، في بابِه في كلام المُصَنِّف . وأمَّا البَيْعُ بعَقْدٍ فاسِدٍ ، إذا غرَس فيه المُشْتَرِي ، أو

<sup>(</sup>١) فى ق : ﴿ كَغَيْرُه ﴾ .

وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ بَقَاؤُهُ بِتَفْرِيطِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُ اللَّهَ اللَّهَ بِالْقِيمَةِ ، وَتَرْكُهُ بِالْأَجْرَةِ . وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، لَزِمَ تَرْكُهُ بالْأُجْرَةِ .

٣٢٢٣ – مسألة : ( وإن كان فيها زَرْعٌ بقاؤُه بتَفْرِيطِ المُسْتَأْجِرِ ، الشرح الكبير فللمالِكِ أَخْذُه بالقِيمَةِ ، و تَرْكُه بالأُجْرَةِ . وإن كان بغير تَفْرِيطٍ ، لَزِمَ تَرْكُه بِالْأَجْرَةِ ﴾ إذا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا للزِّراعةِ مُدَّةً ، فانقْضَتْ ، وفيها زَرْعٌ لم يَبْلَغْ حَصادَه ، لم يَخْلُ مِن حالَيْن ؛ أحدُهما ، أن يكونَ لتَفْريطِ المُسْتَأْجِرِ ،

بَنى ، فالصَّحيحُ مِنَ المدهب ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ المُسْتَعِيرِ إذا غرَس أو بَنَى ، على الإنصاف ما يأتِي في بابه . ذكرَه القاضي في « المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيل في « الفُصول » ، والمُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، في الشُّروطِ في الرَّهْنِ ، لتَضَمُّنِه إِذْنًا . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » . وقال صاحِبُ « المُحَرَّر » : لا أُجْرَةَ . ويأتِي في باب الغَصْب ، إذا غرَس المُشْتَرِي مِنَ الغاصِبِ ، وهو لا يَعْلَمُ بعدُ ، أَحْكَامَ غَرْسِ الغاصب. ويأتِي أيضًا بعدَ ذلك ، في كلام ِ المُصَنِّف ِ : إذا اشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَ فيها ، ثم خرَجَتْ مُسْتَحَقّةً . مُسْتَوْفًى في المَكانَيْن . وقال القاضي في « المُجَرَّدِ » : لو غارَسَه على أَنَّ الأَرْضَ والغِراسَ بينَهما ، فله أيضًا تَبْقِيَتُه بالأُجْرَةِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويتَوَجَّهُ في الفاسِدِ وَجْهٌ ، كَعَصْبِ ؛ لأنَّهِم ٱلْحَقُوه به في الضَّمانِ .

> الثَّالثةُ ، قَوْلُه : وإِنْ شرَط قَلْعَه ، لَزِمَه ذلك . بلا نِزاعٍ . لكِنْ لا يجِبُ على صاحِبِ الأَرْضِ غَرامَةُ نَقْصِ الغِراسِ والبِناءِ ، ولا على المُسْتَأْجِرِ تَسْوِيَةُ الحَفْرِ ، ولا إصْلاحُ الأرْضِ إِلَّا بشَرْطٍ .

قوله: وإِنْ كَانَ فيها زَرْعٌ ، بقَاؤُه بتَفْرِيطِ المُسْتَأْجِرِ ، فللمالِكِ أَخْذُه بالقِيمَةِ .

الشرح الكبير مثلَ أن يَزْرَعَ زَرْعًا لم تَجْر العادَةُ بكَمالِه قبلَ انْقِضاء المُدَّةِ ، فحُكْمُه حُكْمُ زَرْعِ الغاصِب ، يُخَيَّرُ المالِكُ (ابعدَ المُدَّةِ البَينَ أُخْذِه بالقِيمةِ ، أو تَرْكِه بِالْأُجْرَةِ لِمَا زَادَ عَلَى المُدَّةِ ؛ لأَنَّه أَبْقَى زَرْعَه في أَرْض غيرِه بعُدُوانِه ، وإن اخْتَارَ المُسْتَأْجِرُ قَطْعَ زَرْعِه في الحال وتَفْريغَ الأَرْضِ ، فله ذلك ؛ لأَنَّه يُزِيلُ الضَّرَرَ ، ويُسَلِّمُ الأَرْضَ على الوَجْهِ الذي اقْتَضاه العَقْدُ . وذَكَرَ القاضِي ، أنَّ على المُسْتَأْجِرِ نَقْلَ الزَّرْعِ وتَفْرِيغَ الأرْضِ ، وإنِ اتَّفقَا على تَرْكِه بعِوَضِ أو غيره ، جازَ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ ، بناءً على قَوْلِه في الغاصِب . وقِياسُ المَذْهَب ما ذَكَرْناه . الحالُ الثاني ، أن يكونَ بَقاؤُه بغير

الإنصاف قال في « الرِّعايةِ » : وقيل : بنَفَقَته (٢) .

أُو تَرْكِه بالأُجْرَةِ . وهذا بلانِزاعٍ . وقال في « الرِّعايةِ » : قلتُ : وقَلْعُه مجَّانًا . انتهى . فهو كزَرْ عِ الغاصِب . قالَه الأصحابُ . نقَلَه في ﴿ القواعِدْ ﴾ . لكِنْ لو أرادَ المُسْتَأْجِرُ قَطْعَ زَرْعِه في الحال ، وتَفْريغَ الأرْض ، فله ذلك مِن غير إلزام له به . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . جزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ القواعِدِ ﴾ . وهو المذهبُ بلا رَيْبٍ . وقال القاضي ، وابنُ عَقِيلٍ : يَلْزَمُه ذلك . قال في « القواعِدِ » : وليس بجارٍ على قَواعِدِ المذهب .

قوله : وإنْ كَانَ بغيرِ تَفْرِيطٍ ، لَزِمَه تَرْكُه بالأُجْرَةِ . يغْنِي ، له أُجْرَةُ مِثْلِه لِما زاد ، بلا نِزاع .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بهامش ط: « وجزم به في الكافي ، وهو قياس زرع الغاصب ، وهو المذهب فيه ، كما يأتي في الغصب » .

الشرح الكبير

تَفْريطِه ، مثلَ أَن يَزْرَ عَ زَرْعًا يَنْتَهِي في المُدَّةِ عادَةً ، فأَبْطَأُ لَبَرْدٍ أو غيره ، فَيَلْزَهُ [ ٢٤٦/٤ و ] المُؤْجِرَ تَرْكُه بالأُجْرةِ إلى أن يَنْتَهِيَ ، وله المُسَمَّى وأَجْرُ المِثْل لِمازاد . وهذا أَحَدُ الوَجْهَيْن لأصحاب الشافعيِّ . والوَجْهُ الثانِي ، يَلْزَمُه نَقْلُه ؛ لأَنَّ المُدَّةَ ضُربَتْ لِنَقْلِ الزَّرْعِ ، فلَزمَ العَمَلُ بمُوجَبه ، وقد وُجدَ منه تَفْريطٌ ؛ لأنَّه كان يُمْكِنُه أن يَسْتَظْهِرَ في المُدَّةِ ، فلم يَفْعَلْ . ولَنا ، أنَّ الزَّرْعَ حَصَلَ في أَرْض غيره بإذْنِه مِن غير تَفْريطٍ ، فَلَزِمَه (١) تَرْكُه ، كَمَا لُو أَعَارُهُ أَرْضًا فَزَرَعَهَا ثُمَّ رَجَعَ المَالِكُ قَبِلَ كُمَالُ الزَّرْعِ . وقولُهم : إِنَّه مُفَرِّطٌ . لا يَصِحُّ ؛ لأنَّ هذه المُدَّةَ التي جَرَتِ العادَةُ بكَمال الزَّرْعِ فيها ، وفي زِيادَةِ المُدَّةِ تَفْوِيتُ زِيادَةِ الأُجْرِ بغيرِ فائِدَةٍ ، وتَضْيِيعُ زِيادَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لِتَحْصِيل شيء مُتَوَهَّم ، على خِلافِ العادَةِ ، هو التَّفْريطُ ، فلم يَكُنْ تَرْكُه تَفْريطًا . ومتى أرادَ المُسْتأُجِرُ زَرْعَ شيء لا يُدْرَكُ مِثلُه في مُدَّةٍ الإجارَةِ ، فللمالِكِ مَنْعُه ؛ لأنَّه سَبَبٌ لو جُودِ زَرْعِه في أَرْضِه بغير حَقٍّ . فإن زَرَعَ لم يَمْلِكُ مُطالَبَتَه بقَلْعِه قبلَ المُدَّةِ ؛ لأنَّه في أَرْضِ يَمْلِكُ نَفْعَها ، و لأنُّه لا يَمْلِكُ ذلك بعدَ المُدَّةِ ، فقَبْلَها أَوْلَى ، ومَن أَوْجَبَ عليه قَطْعَه بعدَ المُدَّةِ ، قال : إذا لم يَكُنْ بُدٌّ مِن المُطالَبةِ بِالنَّقْل ، فليَكُنْ عندَ المُدَّةِ التي يَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَها إلى المُؤْجِرِ فارِغَةً .

فائدة : لوِ اكْتَرَى أَرْضًا لَزْرعِ مُدَّةً لا يَكْمُلُ فيها ، وشرَطَ قَلْعَه بعدَها ، صحَّ ، الإنصاف وإنْ شرَطَ بَقاءَه ليُدْرَكَ ، فسدَتْ ، بلا نِزاعٍ فيهما . وإنْ سَكَتَ فسَدَتْ أيضًا ،

<sup>(</sup>١) في م: « فله ».

الشرح الكبير

فصل : إذا اكْتَرَى (١) الأرْضَ لِزَرْعِ مُدَّةٍ لا يَكْمُلُ فيها ، مثلَ أن اكْتَرَى خَمْسةَ أَشْهُرٍ لِزَرْعٍ لا يَكْمُلُ إلا في سِتَّةٍ ، نَظَرْنا ؛ فإن شَرَطَ تَفْرِيغَها عندَ انْقِضاء المُدَّةِ ونَقْلَه عنها ، صَحَّ ؛ لأنَّه لا يُفْضِي إلى الزِّيادَةِ على مُدَّتِه ، وقد يكونُ له غرضٌ في ذلك ، لأُخذِه إيَّاه قَصِيلًا(٢) أو غيرَه ، ويَلْزَمُه مَا الْتَزَمَ . وإن أَطْلَقَ العَقْدَ ، و لم يَشْرُطْ شيئًا ، احْتَمَلَ أن يَصِحُّ ؛ لأَنَّ الانْتِفاعَ بالزرْعِ (٣) في هذه المُدَّةِ مُمْكِنٌ ، واحْتَمَلَ أَنَّه إن (١) أَمْكَنَ أَن يَنْتَفِعَ بِالأَرْضِ فِي زَرْعٍ ضَرَرُه كَضَرَرِ الزَّرْعِ الْمَشْرُوطِ وَدُونِه ، مثلَ أَن يَزْرَعَها شَعِيرًا يَأْخَذُه قَصِيلًا ، صَحَّ العَقْدُ ( أَ) ؛ لأنَّ الانْتِفاعَ بها في بعض مااقْتَضاه العَقْدُمُمْكِنٌ ، وإن لم يَكُنْ كذلك ، لم يَصِحُّ ؛ لأنَّه اكْترَى للزَّرْعِ ما لا يُنْتَفَعُ بالزَّرْعِ فيه ، فأشْبَهَ إجارَةَ السَّبْخَةِ له . فإن قلنا : يَصِحُّ . فإذا انْقَضَتِ المُدَّةُ ، ففيه وجهان ؛ أحدُهُما ، حُكْمُه حُكْمُ زَرْ عِ

الإنصاف على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الرِّعايةِ الكُبْرَى » . وقيل : يَصِحُّ . وأَطْلَقهما في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و « الشُّرْحِ ِ » . وقال في « الرُّعايةِ ِ الكُبْرَى »: يَحْتَمِلُ أَنَّه إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَنْتَفِعَ بها فى زَرْعٍ ، ضرَرُه كَضَرَرِ [ ١٨٠/٢ ] الزُّرْعِ المَشْرُوطِ أُو دُونَه ، صحَّ العَقْدُ ، وإلَّا فلا . انتهى . وهو في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و « الشَّرْح ِ » . فعلى المذهبِ ، لو زرَعَ فيما شُرطَ بَقاؤُه ليُدْرَكَ ، لَزمَه أُجْرَةُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَكْرِي ﴾.

<sup>(</sup>٢) القصيل: ما جمع من الزرع أخضر.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، تش ، م .

وَإِذَا تَسَلَّمَ الْعَيْنَ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ ، حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ ، فَعَلَيْهِ اللّهَ أَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، سَكَنَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْ . [ ١٣٣ ع ]

المُسْتَأْجِرِ لِمَا لَا يَكُمُلُ فَى (١) مُدَّتِه ؛ لأنَّه هـ لهُنا مُفَرِّطٌ ، واحْتَمَلَ أن يَلْزَمَ الشرح الكبير المُكْرِى تَرْكُه بِالأَجْرِ (١) ؛ لأنَّ التَّفْرِيطَ منه ، حيثُ أكْرَاه مُدَّةً لِزَرْعٍ لا يَكُمُلُ فيها . وإن شَرَطَ تَبْقِيَتَه حتى يَكْمُلَ ، فالعَقْدُ فاسِدٌ ؛ لأنَّه جَمَعَ بينَ مُتَضادَّيْنِ [ ٢٤٦/٤ ظ ] فإنَّ تَقْدِيرَ المُدَّةِ يَقْتَضِى النَّقْلَ فيها ، وشَرْطُ التَّبْقِيةِ مُجْهُولةً ، فإن زَرَع لم يُطالَبْ بنَقْلِه ، كالتى تَقَدَّمَتْ . كالتى تَقَدَّمَتْ .

٢٢٢٤ – مسألة : ( وإذا تَسَلَّمَ العَيْنَ بالإِجارَةِ الفاسِدَةِ ، فعليه أُجْرَةُ المِثْلُ ، سَكَنَ أُو لَم يَسْكُنْ ) إذا قَبَض العَيْنَ في الإِجارَةِ الفاسِدَةِ ، ومَضَتِ المُدَّةُ أُو مُدَّةً يُمْكِنُ ، ففيه روايتان ؟ المُدَّةُ أُو مُدَّةً يُمْكِنُ ، ففيه روايتان ؟

الإنصاف

المِثْل . وعلى القَوْلِ بالصِّحَّةِ فيما إذا سَكَتَ ، لو انْقَضَتِ المُدَّةُ والزَّرْعُ باقٍ ، فقيل : حُكْمُه حُكُمُ زَرْعٍ ، بَقَاؤُه بَتَفْرِيطِ المُسْتَأْجِرِ ، على ما تقدَّم . وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، فقال : وقيل : إنْ سَكَتَ ، صحَّ العَقْدُ ، فإذا فرَحَفَتِ المُدَّةُ والزَّرْعُ باقٍ ، فهو كَمُفَرِّطٍ . وقيل : لا . انتهى . وقيل : حُكْمُه حُكمُ زَرْعٍ ، والزَّرْعُ باقٍ ، فهو كمُفَرِّطٍ . وقيل : لا . انتهى . وقيل : حُكْمُه حُكمُ زَرْعٍ ، بقاؤُه بعدَ فَراغِ المُدَّةِ مِن غيرِ تَفْريطٍ . على ما تقدَّم . وأطلقهما في « المُغنِي » ، و « الفُروع ِ » . و « الفُروع ِ » .

قوله : وإذا تَسَلَّمَ العَيْنَ في الإِجارَةِ الفَاسِدَةِ ، حتى انْقَضَتِ المُدَّةُ ، فعليه أُجْرَةُ

<sup>(</sup>١) سقط من :م .

الشرح الكبير إحداهُما ، عليه أُجْرَةُ المِثْلِ لمُدَّةِ بَقائِها في يَدِه . وهذا مَذْهَبُ الشافعيُّ ؟ لأَنَّ المَنافِعَ تَلِفَتْ تحتَ يَدِه بعِوَضِ لَم يُسَلَّمْ له ، فرَجَعَ إلى قِيمَتِها ، كَا لو اسْتَوْفاها . والثانيةُ ، لا شيءَ له . وهو قولُ أبي حنيفةَ ؛ لأنَّه عَقْدٌ فاسِدٌ على مَنافِعَ لم يَسْتَوْفِها ، فلم يَلْزَمْه عِوَضُها(١) كالنَّكاحِ الفاسِدِ . فأمَّا إن بَذَلَ له التَّسْلِيمَ في الإِجارَةِ الفاسِدَةِ فلم يَتَسَلَّمْها ، فلا أَجْرَ عليه ؛ لأنَّ المَنافِعَ لَم تَثْلَفْ تحتَ يَدِه ولا في مِلْكِه ، وإنِ اسْتَوْفَى المَنْفعةَ في العَقْدِ الفاسِدِ ، فعليه أَجْرُ المِثْل . وبه قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : يَجِبُ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِن المُسَمَّى أُو أَجْرِ المِثْلِ ، بِنَاءً منه على أَنَّ (٢) المَنافِعَ لا تُضْمَنُ إلا بالعَقْدِ . ولَنا ، أنَّ ما ضُمِنَ بالمُسَمَّى في العَقْدِ الصَّحِيحِ ، وَجَبَ ضَمانَه بجَمِيع ِ القِيمَةِ في الفاسِدِ ، كالأغيانِ ، وما ذَكَرُوه غيرُ مُسَلَّم .

المِثْل ، سَكَنَ أو لم يَسْكُنْ . هذا المذهبُ . جزَم به في « الوَجيز » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « الفائقِ » . وقيل : لا أُجْرَةَ عليه ، إنْ لم يَنْتَفِعْ . وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ . وأَطْلَقهما في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » . وقال القاضي في « التَّعْليقِ » : يجبُ المُسَمَّى في نِكاحٍ فاسِدٍ ، فيَجبُ أَنْ نقولَ مِثْلَه في الإجارَةِ ، وعلى أَنَّ القَصْدَ فيها العِوَضُ ، فاعتبارُ ها في الأُعْيانِ أَوْلَى . وقال في « الرَّوْضَةِ » : هل يجِبُ المُسَمَّى في الإجارَةِ الفاسِدَةِ ، أمْ أُجْرَةُ المِثْلِ ، وهي الصَّحِيحَةُ ؟ فيه رِوايَتان .

<sup>(</sup>۱) في م : « عوضه » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وَإِذَا اكْتَرَى بِدَرَاهِمَ ، وَأَعْطَاهُ عَنْهَا دَنَانِيرَ ، ثُمَّ انْفَسَخَ الْعَقْدُ ، رَجَعَ اللَّمَ الْفُسْتَأْجِرُ بِالدَّرَاهِمِ . اللَّمُسْتَأْجِرُ بِالدَّرَاهِمِ .

۲۲۲٥ – مسألة: (إذا اكْتَرَى بدَراهِمَ ، وأَعْطاه عنها دَنانِيرَ ، ثم الشرح الكبير انْفَسخَ العَقْدُ ، رَجَعَ المُسْتَأْجِرُ بالدَّراهِمِ ) لأنَّ العَقْدَ إذا انْفَسخَ ، رَجَعَ كُلُّ واحِدٍ مِن المُتعاقِدَيْن فى العِوَضِ الذي بَذَلَه ، وعِوَضُ العَقْدِ هو الدَّنانِيرُ إِنَّما أَخَذَها المُوْجِرُ بعَقْدٍ آخَرَ سِوَى الدَّراهِمُ ، فكان الرُّجُوعُ بها ، والدَّنانِيرُ إِنَّما أَخَذَها المُوْجِرُ بعَقْدٍ آخَرَ سِوَى الإِجارَةِ ، و لم يَنْفَسِخْ ، فأشبَهَ ما إذا قَبَضَ الدَّراهِمَ ثم صَرَفَها بالدَّنانِيرِ .

فائدة : ظاهرُ كلام المُصَنِّف ، أنَّه لا يَلْزَمُه أُجْرَةٌ ، إذا لم يتَسَلَّمُها ، ولو بذَلَها الإنصاف له المالِكُ . وهو صحيحٌ ، ولا خِلافَ فيه .

قوله: وإنِ اكْتَرَى بدَراهِمَ ، وأَعْطَاه عنها دَنانِيرَ ، ثم انْفَسَخَ العَقْدُ ، رَجَعَ المُسْتَأْجِرُ بالدَّرَاهِمِ . لا أَعلمُ فيه خِلاقًا . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الحاوِى الصَّغِيرِ » ، و « الفائقِ » ، و غيرُهم مِنَ الأصحاب . وتقدَّم نَظِيرُ ذلك .

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## فهرس الجزء الرابع عشر من الشرح الكبير والإنصاف

الصفحة

7,0

٩

## كتاب الشركة

فوائد تتعلق بتعریف الشركة ، وحكم مشاركة كل من الكتابی ، والمجوسی ، ومَن فی ماله حلال وحرام ، وتعریف شركة العِنان .

۰ ۲۰۶۰ – مسألة : ﴿ وهي على خمسة أضرب ؛ أحدها ، شركة العنان ﴾

فصل: قال أحمد: يشارك اليهودي

والنصرانى ، ولكِنْ ... ٧

فصل: وشركة العنان (أن يشترك اثنان بمالهما ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه لهما، فينفذ تصرف كلواحد منهما بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه) الصفحة ٢٠٤١ - مسألة : ( ولا تصح إلا بشرطين ؛ أحدهما ، أن یکون رأس المال دراهم أو دنانیر ) ۱۱ – ۱۳ فصل: ولا تصح بالعُروض في ظاهر المذهب ... 11 ٢٠٤٢ – مسألة : ﴿ وَهُلُ تُصِحُ بِالْمُغْشُوشُ وَالْفُلُوسُ ؟ عَلَى 31 - 71 وجهين ) فصل: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشدكة مجهولًا ، ولا جُزافًا ؛ ... ١٦ تنبيه: ظاهر كلام المصنف في الفلوس، أنها سواءً كانت نافقة أو لا ... فائدة : إذا كانت الفلوس كاسدة ، فرأس المال قيمتها ، ... فوائد ؛ إحداها ، حكم النُّقْرة ؛ ... ، حكم الفلوس ... ١٧ الثانية ، حكم المضاربة ، ... ، حكم شركة العنان ، ... ١٧ الثالثة ، لا أثر لغشِّ يسير في ذهب وفضة إذا كان للمصلحة ؛ ... ٢٠٤٣ - مسألة: الشرط (الثاني، أن يَشْرُطا لكل واحد) منهما ( جزءًا مِن الربح مشاعا معلوما ) ١٨ ، ١٧ ٢٠٤٤ - مسألة : ( فإن قالا : الربح بيننا . فهو بينهما ١٨ ٢٠٤٥ - مسألة : ( فإن لم يذكرا الربح ) لم يصح ، ...

٢٠٤٦ - مسألة : وإن (شرطا لأحدهما جزءًا مجهولا)

| الصفحة         |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٩             | لم يصح ؛                                                                     |
|                | ٧٠٤٧ - مسألة : فإن شرطًا لأحدهما في الشركة أو المضاربة                       |
|                | ( دراهم معلومة ، أو رِبْح أحد الثوبين ،                                      |
| <b>71</b> - 17 | لم يصبح )                                                                    |
|                | فصل : وكذلك الحكم إذا شرط لأحدهما                                            |
| ۲.             | رِبْح أحد الثوبَيْن ، أو                                                     |
| 71             | ٢٠٤٨ – مسألة : ( وكذلك الحكم فى المساقاةوالمزارعة )                          |
|                | ٢٠٤٩ – مسألة : ﴿ وَلَا يَشْتَرُطُ أَنْ يَخْلُطُا الْمَالَيْنَ ، وَلَا أَنْ   |
| 17 - 71        | يكونا من جنس واحد )                                                          |
|                | فائدة : لفظ : الشركة . يُغْنِي عن إذنٍ                                       |
| ۲۱             | صريح بالتصرف                                                                 |
|                | فصل : ولا يشترط لصحتها اتفاق المالَّيْن في                                   |
| * * *          | الجنس ،                                                                      |
|                | فصل: ولا يشترط تساوى المالين في                                              |
| 77             | القدر                                                                        |
|                | . ٢٠٥٠ – مسألة : ﴿ وَمَا يَشْتَرَيُّهُ كُلُّ وَاحْدُ مَنْهُمَا بَعْدُ عَقْدُ |
| 4 8            | الشركة ، فهو بينهما )                                                        |
|                | ٢٠٥١ – مسألة : ( وإن تلف أحد المالين ، فهو من                                |
| 4 \$           | ضمانهما )                                                                    |
| 77, 70         | ٢٠٥٢ – مسألة : ( والوضيعة على قدر المال )                                    |
|                | فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : ( ويجوز                                        |
|                | لكل واحد منهما أن يبيع                                                       |
|                | ویشتری ، ، ویفعل کل ما هو                                                    |
| ۲٦             | من مصلحة تجارتهما )                                                          |
| 47             | فصل : فإن رُدَّت السلعة عليه بعيب ،                                          |

الصفحة

٢٠٥٣ - مسألة : ( وليس له أن يكاتب الرقيق ، ولا يزوُّجه ، ولا يعتقه على مال ) ٢٩، ٢٨ ٢٠٥٤ – مسألة : ﴿ وَلا يَضَارِبُ بَالِمَالُ ، وَلا يَأْخُذُ بِهِ سُفْتجة ، ولا يعطيها ، إلا بإذن شريكه ) ٢٩ – ٣١ فائدة : حكم المشاركة في المال حكم المضاربة . فائدتان ؛ إحداهما ، معنى قوله : يأخذ به سُفتجة ... ٣. الثانية ، يجوز لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر . ٣١ ٢٠٥٥ - مسألة : ( وهل له أن يُودع ، أو يبيع نَساء ، أو يبضُّع ، أو يُوَكِّل فيما يتولى مثلَه ﴾ بنفسه ( أو يرهن ، أو يرتهن ؟ ... ) ٣٦ – ٣٦ فصل: فإن قال له: اعمل برأيك ... فائدتان ؛ إحداهما ، يجوز له السفر ... ٣٦ الثانية ، لو سافر ، والغالب العطب ، ضمن ... ٢٠٥٦ – مسألة : ( وليس له أن يستدين على ) مال ( الشركة ، فإن فعل ، فهو عليه ، وربحه له ، إلا أن يأذن شريكه ) ٣٧ فائدتان ؟ إحداهما ، لا يجوز له الشراء بثمن لیس معه من جنسه ، . . . ٣٨ الثانية ، لو قال له : اعمل برأيك ...

الصفحة

```
٧٠٥٧ – مسألة : ( وإن أخَّر حقه من الدَّين ، جاز )
٣٨
   تنبيه : مفهوم قوله : وإن أخَّر حقه من
                  الدَّين ، جاز ...
٣٨
    ٢٠٥٨ – مسألة: ( وإن تقاسما الدين في الذمة ، لم
49
تنبيه : مراده بقوله : في الذمة . الجنس ... ٤٠
    فائدة : لو تكافأت الذِّم ، فقال الشيخ
    تقي الدين : ...
٢٠٥٩ – مسألة : ( وإن أَبْرَأَ من الدَّين ، لزم في حقه دون
٤.
                          صاحبه )
٤.

 ٢٠٦٠ – مسألة : ( وكذلك إن أقرَّ بمال )

٤.
    فائدة حسنة: إذا قبض أحد الشريكين من
   مال مشترك بينهما بسبب
    واحد ؛ ...
تنبيه : ذكر هذه المسألة في « المحرر » ،
٤١
          و « الفروع » ، ...
٤٣
    ٢٠٦١ - مسألة : ( وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت
    العادة أن يتولاه ، من نشر الثوب
      وطيّه ، وختم الكيس وإحرازه )
    ٢٠٦٢ - مسألة : ( فإن فعله ليأخذ أجرته ، فهل له ذلك ؟
                        على وجهين )
2 2
    فصل: قال المصنف رضى الله عنه:
    ( والشروط في الشركة ضربان ؟
    صحيح ، مثل أن يشترط أن لا يتجر
إلا في نوع من المتاع ، أو ... ) ٤٤
```

```
الصفحة
          ٢٠٦٣ - مسألة : ( وفاسد ، مثل أن يشترط ما يعود بجهالة
                             الربح ، أو ... )
£9 - £V
          ٢٠٦٤ - مسألة : ﴿ وَإِذَا فَسِدَ الْعَقْدُ ، قَسَمُ الرَّبِحِ عَلَى قَدْرُ
                                      المالين
05- 59
           فائدتان ؛ إحداهما ، لو تعدى الشريك
      مطلقا ، ضمن ، ... ٥٠
           الثانية ، قال الشيخ تقى الدين :
          الربح الحاصل من مال لم
          يأذن مالكه في التجارة
      04
           فصل: والشركة من العقود الجائزة ، تبطل
           بموت أحــد الشريــكين،
                      وجنونه ، ...
       04
           فصل: إذا مات أحد الشريكين وله وارث
          رشيد، فله أن يقيم على
                          الشركة ، ...
       ٥٣
           فصل : قال ، رحمه الله تعالى : ( الثانى ،
           المضاربة ؛ وهي أن يدفع ماله إلى
       آخر يتجر فيه والربح بينهما ) ٥٤
           فائدة : المضاربة ؛ وهي دفع ماله إلى آخر ،
       يتُّجر به ، والربح بينهما ... ٥٤
           فصل: ومِن شرط صحتها تقدير نصيب
                           العامل ؛ ...
       ٥٦
           ٢٠٦٥ – مسألة : ( فإن قال : خذه فاتجر به ، والربح كله
                        لى . فهو إبضاع )
```

0 7

الصفحة

```
٢٠٦٦ – مسألة : ( وإن قال : والربح كله لك . فهو
      ٥٧
          ٢٠٦٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَالَ : والربح بيننا . فهو بينهما
      ٥٧
                                 نصفین )
          ٢٠٦٨ – مسألة : (وإن قال : خذه مضاربة ، والربح كله لك
                         أو لى . لم يصح )
      ٥٨
          ٢٠٦٩ - مسألة : ( وإن قال : لك ثلث الربح . صح ،
                     والباقي لرب المال )
                 ٠٧٠ – مسألة : ( وإن قال : ولى ثلث الربح )
      09
          فصل: فإن قال: لى النصف ولك الثلث.
      وسكت عن الباقي . صح ، ... ٦٠
         ٢٠٧١ – مسألة : ( وإن اختلفا ) في ( الجزء المشروط ،
                             فهو للعامل)
      17
٢٠٧٢ - مسألة : ( وكذلك حكم المساقاة والمزارعة ) ٦١ - ٦٣
         فصل: وإن قال: خذه مضاربة ولك ثلث
         الربح وثلث ما بقى . صح ، وله
            خمسة أتساع الربح ؟ ...
      17
         فائدتان ؛ إحداهما ، لو قال : لك الثلث ،
         ولى النصف . صح ،
         وكان السدس الباقي
     لرب المال ... الما
         الثانية ، حكم المساقاة والمزارعة ،
         حكم المضاربة فيما
                   تقدم .
     17
         فصل: ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين
```

| الصفحة  |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ٦٢      | مضاربة في عقد واحد                                                |
|         | فصل : وإن قارض اثنان واحدًا بألف لهما ،                           |
| ٦٢      | جاز                                                               |
|         | فصل : إذا شرطا جزءًا من الربح لغير العامل                         |
| ٦٣      | نَظَرْتَ ؟                                                        |
|         | ٢٠٧٣ – مسألة : ( وحكم المضاربة حكم الشركة فيما                    |
|         | للعامل أن يفعله أو لا يفعله ، وفيما يلزمه                         |
| ٦٤      | فعله ، وفي الشروط )                                               |
|         | ٢٠٧٤ - مسألة : ( وإذا فسدت ، فالربح لرب المال ،                   |
|         | وللعامل الأجرة . وعنه ، له الأقل من                               |
| 77 - 70 | الأجرة أو ما شُرط له من الربح )                                   |
|         | فائدة : لو لم يعمل المضارب شيئا ، إلا أنه                         |
|         | صرف الذهب بالوَرِق ، فارتفع                                       |
| ٦٥      | الصرف،                                                            |
|         | ٧٠٧٥ – مسألة : ﴿ وَإِنْ شَرَطًا تَأْقِيتَ الْمُضَارِبَةُ ، فَهُلَ |
| 79 - 77 | تفسد ؟ )                                                          |
|         | ٢٠٧٦ – مسألة : ( وإن قال : بع هذا العرض وضارب                     |
| V1 - 79 | بثمنه . أو : صح )                                                 |
|         | فصل : فإن كان في يد إنسان وديعة ، فقال                            |
|         | له رب الوديعة : ضارب بها .                                        |
| ٧.      | صع                                                                |
|         | فصل: ولو كان له في يد غيره مال                                    |
| ٧٠      | مغصوب،                                                            |
|         | ٧٠٧٧ - مساكة : ( وإن قال : ضارب بالدين الذي عليك .                |

74 - 41

لم يصح )

فصل: ومِن شرط صحة المضاربة كون رأس المال معلوم المقدار … فوائد ؛ منها ، لو قال : إذا قبضت الدين الذي لي على زيد ، فقد ضاربتك به . لم يصح ،... ٧٢ ومنها ، لو كان في يده عين مغصوبة ، وقال المالك : ضارب بها . صح ، ... ۷۲ ومنها ، لو قال : هو قرض عليك شهرًا ، ثم هو مضاربة . لم يصح ... فصل : ولو أحضر كيسَيْن ، فى كل واحد 77 منهما مال معلوم المقدار ، وقال : قارضتك على أحدهما. لم ٢٠٧٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَخْرُجُ مَالًا لِيعَمَلُ فَيْهُ هُو وَآخُو ، رَ AY - YYوالربح بينهما ،صح ) فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال ، صح ... ۷٥ فصل: وإن اشترك مالان ببدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة ، وهو صحيح .... ٧٦ فصل : إذا دفع إليه ألفا مضاربة ، وقال : أضف إليه ألفا من عندك واتجر بهما ، والربح بيننا ، لك ثلثاه ولى

```
الصفحة
```

```
ثلثه جاز …
     ٧٧
         فوائد ؛ منها ، لا يضر عمل المالك بلا
     ٧٧
                   شرط ...
         ومنها ، لو قال رب المال : اعمل في
    و قان رب المال ، فما كان من ربح
۱ المال ، فما كان من ربح
             فبيننا يصح ...
         ومنها ، ما نقل أبو طالب – ... –
         قال : لا بأس ، إذا كانوا
     ترضوا على الربح ... ٧٨
         فصل: وقد ذكرنا أن حكم المضاربة حكم
         الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا
     ٧٨
          فصل: وهل له السفر بالمال؟ فيه
                          و جهان ؛ ...
     ٨٠
          فصل: وليس للمضارب البيع بدون ثمن
                             المثل، ...
     ٨٠
          فصل : وهلُّ له أن يبيع ويشترى بغير نقد
      ٨١
          فصل: وله أن يشتري المعيب إذا رأى
                  المصلحة فيه ؛ ...
      ٨٢
          فصل: قال الشيخ، رضى الله عنه:
          ( وليس للعامل شراء من يعتق على
      ۸٣
          ۲۰۷۹ – مسألة : ( وإن اشترى امرأته ، صح ، وانفسخ
                                نكاحهما )
\Gamma \Lambda - \Lambda \Lambda
```

```
الصفحة
          فصل: وإن اشترى المأذون له مَن يعتق على
      رب المال بإذنه ، صح وعتق ... ۸۷
          ٠ ٢٠٨٠ – مسألة : ( وإن اشترى ) المضارب ( مَن يعتق )
          عليه ، صح الشراء ، فإن ( لم يظهر في
                       المال ربح ، ... )
 40 - AA
           فصل: وليس للمضارب أن يشتري بأكثر
                    من رأس المال ؛ ...
       ٩.
          فصل: وليس للمضارب وطء أمّة
                        المضاربة ، ...
          فائدة : ليس للمضارب أن يشترى بأكثر من
                       رأس المال ، ...
       ٩.
           فصل: وليس لرب المال وطء الأمة
                           أيضا ؛ ...
       91
           فصل: وليس للمضارب دفع المال مضاربة
                          بغير إذن ...
       91
           فصل: فإن أذن رب المال في ذلك،
       9 2
           فصل: وليس له أن يخلط مال المضاربة
                             ماله ، ...
       9 2
           فصل: وليس له شراء خمر ولا خنزير،
          سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما
                          مسلما ، . . .
       90
           ٢٠٨١ - مسألة : ( وليس للمضارب أن يضارب لآخر ،
إذا كان فيه ضور على الأول ... ) ٩٦ - ١٠٤
```

تنبيه: مفهوم قوله: وليس للمضارب أن

يضارب لآخر ، إذا كان فيه ضرر على الأول ... فائدتان ؛ إحداهما ، ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر مضاربة من غير إذن رب المال ... ٩٨ الثانية ، ليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقا ... ٩٩ فصل: فإن دفع إليه مضاربة واشترط 99 النفقة ، ... فصل: إذا أخذ من رجل مائة قراضا، ثم أخذ من آخر مثلها ، فاشترى بكل مائة عبدًا ، فاختلط العبدان و لم يتميزا ، ... ١.. فصل: إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فعله ، . . . ١.. فصل : وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب ؛ ... 1.4 فصل: وإذا غُصِب مال المضاربة أو سُرق، فهل للمضارب المطالبة به ؟ ... ١٠٤ فصل : وإذا اشترى المضارب عبدًا ، فقتله عبدٌ لغيره ، و لم يكن ظهر في المال 1.5 ربح ، . . . ۲۰۸۲ - مسألة : ( وليس لرب المال أن يشترى من مال

الصفحة المضاربة شيئًا لنفسه . وعنه ، يجوز ) ١٠٥ ۲۰۸۳ – مسألة : ﴿ وَكُذُلُكُ شَرَاءَ السَّيْدُ مَنْ عَبْدُهُ المَّاذُونَ ﴾ ٢٠٦، ١٠٥ فصل: وإن اشترى المضارب من مال المضاربة لنفسه ، و لم يظهر ربح ، 1.7 فائدة : ليس للمضارب أن يشترى من مال المضاربة ، إذا ظهر ربح ... ١٠٦ ۲۰۸۶ – مسألة : ﴿ وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَينَ نَصِيبُ شریکه ، صح ) ١.٧ ۲۰۸۵ – مسألة : ﴿ وَإِنْ اشْتَرَى الْجُمِيعِ ، بَطُلُ فِي نَصِيبِهِ ﴾ ۲۰۸، ۱۰۸ فصل: ولو استأجر أحد الشريكين من صاحبه دارًا ، ليُحْرز فيها مال الشركة أو غرائر ، ... ٢٠٨٦ - مسألة : ( وليس للمضارب نفقة إلا بشرط ) فائدة : لو لقيه في بلد أَذِنَ في سفره إليه ، وقد نضَّ المال ، فأخذه ربه ، ... ٢٠٨٧ – مسألة : ( فإن اختلفا ) في قدر النفقة ، فقال أبو الخطاب : يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة ، ... 111,711 فائدة : لو كان معه مال لنفسه يبيع فيه ويشترى ، أو مضاربة أخرى ، أو بضاعة لآخر ، ... 117 ۲۰۸۸ - مسألة : ( فإن أذن له في التسرِّي ، فاشترى

نص علیه) ۱۱۳، ۱۱۲

جارية ، ملكها ، وصار ثمنها قرضا .

```
الصفحة
            فائدتان ؛ إحداهما ، ليس له أن يتسرى بغير
            إذن رب المال ، فلو
      خالف و وطيء عُزِّر . . . ١١٣
            الثانية ، لا يطأ رب المال ، ولو
      عدم الربح رأسًا ... ١١٤
            ٢٠٨٩ - مسألة : ﴿ وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس
                                       المال
      112
             فصل: وفي ملك العامل نصيبه من الربح قبل
                 القسمة روايتان ؛ ...
       112
             فصل: إذا دفع إلى رجل مائة مضاربة ،
             فخسر عشرة ، ثم أخذ رب المال
                           منها عشرة ، ...
       110
             • ٢٠٩ – مسألة : ﴿ وَإِنْ اشْتَرَى سَلَّعْتَيْنَ ۚ ، فَرَبِّحَ فَى إَحْدَاهُمَا ،
             وخسر فى الأخرى ، أو تلفت ، جُبِرت
                      الوضيعة من الربح )
       117
             ٢٠٩١ – مسألة : ﴿ وَإِنْ تَلْفُ بِعُضْ رَأْسُ المَالُ قَبِلُ التَّصُوفُ
             فيه ، ... )
فصل : إذا دفع إليه ألْفًا مضاربة ، ثم دفع
119.111
              إليه ألفًا آخر ، مضاربة وأذن له في
              ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف
```

فى الأول ، ...

١١٨ ...

٢٠٩٢ – مسألة : ( وإن تلف المال ، ثم اشترى سلعة
للمضاربة ، فهى له ، وثمنها عليه ) المضاربة ، فهى له ، وثمنها عليه )

٢٠٩٣ – مسألة : ( وإن تلف بعبد الشراء ، فالمضاربة بحالها ،
والثمن على رب المال )

```
الصفحة
            فصل: ومهما بقى العقد على رأس المال،
      و جب جبر خسرانه من ربحه ، . . . ۱۲۱
           ٢٠٩٤ – مسألة : ( وإذا ظهر الربح ، لم يكن للعامل أخذ
                     شيء ، إلا بإذن رب المال )
170-178
            فائدتان ؛ إحداهما ، يستقر الملك فيه
            بالمقاسمة عند القاضي
      وأصحابه ، . . ١٢٤
            الثانية ، إتلاف المالك قبل القسمة،
      فيغرم نصيبه ، . . . ١٢٤
            تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة ، ... ؟
       172
                                منها ، ...
            فائدة : من جملة الربح ؛ المهر ، والثمرة ،
                           والأجرة ، ...
       140
            ٧٠٩٥ – مسألة : ( وإن طلب العامل البيع ، فأبى رب
المال ، أُجْبر إن كان فيه ربّح ، وإلا فلا ) ١٢٧ ، ١٢٧
            ٢٠٩٦ - مسألة : ( وإن انفسخ القِراض ، والمال عرض ،
             فرضى رب المال أن يأخذ بماله عَرْضا،
                      أو طلب البيع ، فله ذلك )
179-177
            فائدتان ؛ إحداهما ، لو فسخ المالك
            المضاربة ، والمال
       عَرْض، انفسخت،... ۱۲۸
```

عکسه ، ... ۲۰۹۷ – مسألة : (وإن کان دينا، لزم العامل تقاضيه )

الثانية ، لو كان رأس المال در اهم،

فصار دنانیر، أو

```
الصفحة
             فصل: إذا مات أحد المتقارضين، أو
       ا ۱۳۱ ... بُحنَّ ، ...
فائدة : لا يلزم الوكيل تقاضى الدين ... ۱۳۱
             ٩٨ - ٢ - مسألة : ﴿ وَإِنْ قَارَضَ فِي المَرْضُ ، فَالرَّبِحِ مِنْ رأْسُ
               المال وإن زاد على أجر المثل )
148 , 144
             فائدة: لو ساقى ، أو زارع في مرض موته ،
              يحتسب من الثلث ، ...
       144
                  ٢٠٩٩ – مسألة : ﴿ وَيُقَدُّم بِهِ عَلَى سَائِرِ الغرماء ﴾
       172
             ٠ ٠ ١ ٢ – مسألة : ( وإن مات المضارب ، ولم يُعْرف مال
             المضاربة ، فهو دين في تركته ، وكذلك
                                        الو ديعة )
171 -172
             فائدتان ؛ إحداهما ، لو أراد رب المال تقرير
             وارث المضارب،
                  جاز ، ...
       150
             الثانية ، لو مات أحد المتقارضين،
             أو جُنَّ ، أو ... ، انفسخ
       القراض، و ... ١٣٥
             فوائد ؛ إحداها ، لو مات وَصِيّ ، وجهل
       بقاءِ مال مولِّيه ، ... ١٣٦
             الثانية ، لو دفع عبده أو دابته إلى من
             يعمل بهما بجزء من
       الأجرة ، أو ...، جاز ... ١٣٦
             الثالثة ، لو أخذ ماشية ليقوم عليها ،
             برعی ، وعلف ، وسقی ،
```

وحلب ، ... ، بجزء من

```
الصفحة
       درِّها ، لم يصح ... ١٣٨
            فصل: قال، رضي الله عنه: ( والعامل
            أمين ، والقول قوله فيما يدعيه من
                        هلاك و خسران )
       149
            ٢١٠١ – مسألة : ﴿ وَالْقُولُ قُولُ رَبِّ الْمَالُ فِي رَدُّهُ إِلَيْهِ ﴾
       12.
                     ٢١٠٢ – مسألة : ( وفي الجزء المشروط للعامل )
121 , 731
             فائدة : لو أقام كل واحد منهما بيِّنة بما قاله ،
                   قُدِّمت بيِّنة العامل ...
       127
            ٢١٠٣ - مسألة: (وإن قال: أذنت لي في البيع
            نَساءً، وفي الشراء بخمسة.
                        فأنكره رب المال ، ...
127 . 127
            ٢١٠٤ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَالَ : رَبَّحْتُ أَلْفَا ثُمْ خَسَرَتُهَا ﴾
                    أو: تلفت ( قُبل قوله )
       122
            ٥٠١٠ – مسألة : ( وإن قال : غُلطت ) أو نسيت ( لم
                                 ئقيار قوله
104-155
            فصل: وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا
            قراضا على النصف ، فنض المال
                 وهو ثلاثة آلاف ، ...
       120
            فصل : إذا دفع إلى رجل ألفا يتجر فيه ،
            فربح ، فقال العامل : كان قرضًا لى
       ر يُحُه كله . وقال رب المال : ... ١٤٥
            فائدة : يُقْبِل قول العامل في أنه رَبِحَ أُمّ
       127
            فصل: وإذا شرط المضارب النفقة ، ثم
```

ادعى أنه أنفق من ماله ، وأراد

```
الصفحة
              الرجوع ، فله ذلك ؛ ...
      127
           فصل : إذا كان عبدٌ بين رجليْن ، فباعه
            أحدهما بأمر الآخر بألف،
                          وقال: ....
      127
           فصل: إذا كان عبدٌ بين اثنين ، فغصب
      رجل نصيب أحدهما ، ...
            فصل: إذا كان لرجُلَيْن دين بسبب
           واحد ؟ ... ، فقبض أحدهما منه
                             شئا، ...
      ١٥.
      فصل: (الثالث، شركة الوُجُوه) ١٥٣
٢١٠٦ – مسألة : ( والمِلْك بينهما على ما شرطاه ) ٢١٠٦
      ٢١٠٧ - مسألة : ( وهما في التصرفات كشريكي العنان ) ١٥٨
           فصل: ( الرابع ، شركة الأبدان ؟ ... ،
                فهي شركة صحيحة )
      101
      تنبيه : قوله : الرابع ، شركة الأبدان ؟ ... ١٥٨
           ٣١٠٨ - مسألة : وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة ،
فأما مع اختلافهما ، ففيه وجهان ؟... ١٦١–١٦٤
           فصل : والربح في شركة الأبدان على ما
                       اتفقوا عليه ، ...
      175
           ٢١٠٩ - مسألة : ( وإن مرض أحدهما ، فالكسب بينهما .
           فإن طالبه الصحيح أن يُقم مقامه ، لزمه
                                    ذلك
170 . 172
```

فالكسب بينهما ... • ٢١١ – مسألة : ( وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما

تنبيه : مفهوم قوله : وإن مرض أحدهما ،

178

الصفحة والأجرة بينهما ، صح ) ٢١١١ - مسألة: (فإذا تقبُّلا حمل شيء، فحملاه عليهما ) أو على غير الدابتين ( صحت الشركة ، والأجرة ) بينهما ( على ما شرطاه ) فوائد ؛ الأولى ، تصح شركة الشهود … ١٦٦ 177-170 الثانية ، لا تصح شركة الدُّلَّالِين... ١٦٦ الثالثة ، لو اشترك ثلاثة ؛ لواحد دابة ، ولآخر راويَة ، والثالث يعمل، ... الرابعة ، لو استأجر شخص من الأربعة ما ذكر ، صح ... ١٦٩ الخامسة ، لو قال : آجر عبدي ، وأجرته بيننا ... ١٧. ٢١١٢ – مسألة : ( وإن أجراهما بأعيانهما ، فلكل واحد منهما أجرة دابته ) 177-171 فصل: فإن كان لأحدهما أداة قصارة، ولآخر بيت ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في ست هذا ، والكسب بينهما ، ... جاز 179 فصل: فإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعملا عليها ، وما رزق الله بينهما نصفین ، أو ... ، صح ... فصل : نقل أبو داود عن أحمد ، في مَن ١٧. يعطى فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو أن لا يكون به بأس ...

111

الصفحة

فصل: وقد ذكر ابن عقيل أن رسول الله عن قفيز الطحان ، ... ١٧٣ فصل: فإن كان لرجل دابة ، ولآخر إكاف وجوالقات ، فاشتركا على أن يؤجراهما والأجرة بينهما نصفان ، فهو فاسد...

فصل: فإن اشترك ثلاثة؛ من أحدهم دابة، ومن آخر راوية، ومن آخر

العمل ، صح ...

٢١١٣ – مسألة : ﴿ وَإِن جَمَّعًا بِينَ شَرَّكَةَ الْعِنَانَ وَالْأَبِدَانِ

والوجوه والمضاربة ، صح ) 1۷٦ فصل : قال ، رضى الله عنه : ( الخامس ،

شركة المفاوضة ؛ وهو أُن يُدْخلا في الشركة الأكساب النادرة ، ...،

فهذه شركة فاسدة ) ۱۷۷، ۱۷۹

## باب المساقاة

فائدة : المساقاة ، مفاعلة من السقى ؛ وهى دفع شجر إلى من يقوم

بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته ... ۱۸۱

٢١١٤ – مسألة : ( تجوز المساقاة فى النخل ، وفى كل شجر

له غمر مأكول ببعض غمرته ) ١٨٧ – ١٨٧

فائدة : لو ساقاه على ما يتكرر حمله ؟...،

لم تصح ...

فصل: فأما مآلا ثمر له ، ... ، أو له ثمرة

```
الصفحة
      غير مقصود، فلا تجوز المساقاة عليه... ١٨٧
                    8 2 1 1 – مسألة : ﴿ وَتُصْحُ بِلَفْظُ الْمُسَاقَاةُ ﴾
      1 1 1
            ٢١١٦ - مسألة: ( وتصح بلفظ الإجارة ، في أحد
                       الوجهين )
      ١٨٨
            ٢١١٧ - مسألة : ( وقد نص أحمد في رواية جماعة ، في مَن
            قال: أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج
                     منها . أنه يصح ... )
19. -111
            فوائد ؛ الأولى ، لو صح ، فيما تقدم ،
           إجارة أو مزارعة ، فلم
      ۱٩٠
            يزرع ، ...
الثانية ، تجوز وتصح إجارة الأرض
            بطعام معلوم من جنس
      19.
               الخارج ...
            الثالثة ، إجارتها بطعام من غير جنس
               الخارج تصح ...
       191
            ٢١١٨ – مسألة : ﴿ وَهُلُ تُصِحَ عَلَى ثَمْرَةً مُوجُودَةً ؟ عَلَى
                                روايتين )
198-191
            فصل: وإذا ساقاه على وَديِّ النخل، أو
            صغار الشجر ، إلى مدة يحمل فيها
      غالبا بجزء من الثمرة ، صح ؛ ... ١٩٣
            فائدة : وكذا الحكم لو زارعه على زرع
               نابت ينمو بالعمل ...
       198
            ٢١١٩ - مسألة : ( وإن ساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه
حتى يثمر بجزء من الثمرة ، صح ) ١٩٤ - ٢٠٠
            فصل: ولو دفع أرضه إلى رجل يغرسها ،
```

على أن الشجر بينهما ، لم يجز ... ١٩٥ فوائد؛ الأولى ، قال في «الفروع»: ظاهر نص الإمام أحمد جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر ، أو ... 190 الثانية ، لو كان الاشتراك في الغراس والأرض، فسد ... ١٩٧ الثالثة ، لو عملا في شجر لهما ، وهو بينهما نصفان، وشرطا التفاضل في ثمره ، 191 فصل: ومِن شرْط صحة المساقاة ، ... ١٩٦ فصل: ولا يُحْتاج أن يُشْرَط لرب 197 فصل: وإذا كان في البستان شجر من 191 أجناس ؛ ... فصل: فان كان البستان لاثنين ، فساقيا عاملًا واحدًا ، على أن له نصف نصيب أحدهما ، وثلث نصيب الآخر ، جاز ... 199 فصل : ولو ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف ، وفي الثانية الثلث ، وفي الثالثة الربع ، جاز ؛ ... فصل: ولا تصح المساقاة إلا على شجر

```
الصفحة
           معلوم بالرؤية ، أو بالصفة التي لا
      يختلف معها ، كالبيع ...
           فصل: وتصح على البعل، كما تصح على
               السقى ...
٠ ٢ ١ ٧ – مسألة : ( والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه ) ٢٠٠ – ٢٠٠
           تنبيه : عكَس صاحب « الفروع » بناء على
           الوجهين ، والظاهر أنه من المكاتب
      حين التبييض ، أو سبقة قلم . ٢٠٤
           فائدة: لو كان البذر من رب الأرض ،
           وفسخ قبل ظهور الزرع ، أو قبل
                البذر وبعد الحرث ، ...
      ٢١٧١ - مسألة: فإن قلنا: هي عقد لازم ... ٢٠٥
           ٢١٢٢ - مسألة: فإن شرطا مدة لا تكمل فيها ، لم
                              تصح ؛ ...
      7.7
           فصل: وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة
      7.7
           ٣١٢٣ - مسألة : وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد
           لا تكمل ، ففي صحة المساقاة
Y. V . Y. 7
                               وجهان ؛ ...
           فائدة: وكذا الحكم لو جعلاها إلى
                          الحداد ، ...
      Y . V
٢١٢٤ – مسألة : ( وإن مات العامل ، تمَّم الوارث ) ٢٠٩ ، ٢٠٨
           ٢١٢٥ – مسألة : ( فإن فسخ بعد ظهور الثمرة ، فهي
           بينهما ، وإن فسخ قبل ظهورها فهل
                      للعامل أجرة ؟ ...)
71.67.9
```

```
الصفحة
```

```
فائدة : إذا فسخ بعد ظهور الثمرة ، وبعد
      موت العامل ، فهي بينهما ، ... ٢١١
            ٢١٢٦ – مسألة : ﴿ وَكَذَلْكَ إِذَا هُرِبِ الْعَامَلُ ، وَلَمْ يُوجِدُ لَهُ
             ما ينفق عليها )
فائدة : لو ظهر الشجر مُسْتَحَقًّا ، فللعامل
       117
             أجرة مثله على غاصبه ، ولا شيء
                             على ربه .
       717
             ٢١٢٧ - مسألة : ( فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو
                   إشهاد ، رجع به ، وإلا فلا )
       717
             فصل: قال رحمه الله: ( ويلزم العامل ما فيه
       صلاح الثمرة وزيادتها ؟ ... ) ٢١٣
             ٢١٢٨ – مسألة : (وعلى رب المال ما فيه حفظ
                                  الأصل ؛ ...
11X-110
             فصل : فَإِن شرطا على أحدهما شيئا مما يلزم
الآخر ، ...
       717
             فصل: فإن شرط أن يعمل معه غِلْمان
                            رب المال ، ...
       717
             فصل: فإن شرط العامل أن أجر الأجراء
             الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من
             الثمرة، وقدر الأجرة، لم
             يصح ؛ ...
فائدة : لو شُرِط على أحدهما ما يلزم
       111
             الآخر ، لم يجز ، ...
٢١٢٩ – مسألة : ( وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل
       111
                   قوله فيه و ) في ( ما يرد )
770-719
```

```
الصفحة
```

فصل: ويملك العامل حصته من الثمرة بظهورها ، ... 77. فصل: وإن ساقاه على أرض خراجية ، فالخراج على رب المال ؛ ... 177 فصل : ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدة على ما شرط له من الثمرة،... ٢٢٢ فصل : إذا ساقى رجلا أو زارعه ، فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر، لم يجز ... 777 فائدة : ليس للمُساق أن يساق على الشجر الذى ساقى عليه ... فصل : وإن ساقاه على شجر ، فبان مُسْتَحَقَّا 777 بعد العمل، ... 277 • ٢١٣ - مسألة : ( وإن شرط إن سقى سَيْحًا فله الربع ، وإن سقى بكلفة فله النصف ، أو ... ، لم يصح ، في أحد الوجهين ) 077 , 777 ٢١٣١ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَالَ : مَا زَرَعْتُ مِنْ شَعِيرُ فَلَى رَبِعُهُ، وما زرعت من حنطة فلي نصفه ) ٢٢٧ فائدتان ؛ إحداهما ، لو قال : لك الخمسان إن لزمتك خسارة ، ولك الربعإن لم تلزمك خسارة ... 777 الثانية ، لو قال : ما زرعت من شيء ، فلي نصفه ... ۲۲۷ ٢١٣٢ - مسألة : ولو قال : (ساقيتك هذا البستان

0 8 9

الصفحة بالنصف ، على أن أساقيك الآخر بالربع. ما بالنصف ، على أن أساقيك الآخر بالربع. ما ٢٢٧ - ٢٢٩ فصل : ولو قال : لك الخمسان إن كانت عليك خسارة ، وإن لم يكن عليك خسارة فلك الربع . لم يصح ، ... ٢٢٨ فصل : وإن ساقى أحد الشريكين شريكه ، ... فصل في المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل

٣١٣٣ - مسألة : ( تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل 777-777 من الزرع ) ر رب ، ۲۱۳۶ - مسألة : ( فإن كان في الأرض شجر ، فزارعه الأرض ، وساقاه على الشجر ، صح ) ٢٤٠ - ٢٤٠ فائدة : إذا أَجَرَه الأرض ، وساقاه على الشجر،... 777 فصل: وإن زارعه أرضا فيها شجرات 749 فصل : وإن أجره بياض الأرض ، وساقاه على الشجر الذي فيها ، جاز ؟... فائدة: لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها ... 72. ۲۱۳٥ – مسألة : ( ولا يشترط كون البذر من رب

۲۱۳٥ – مسالة: (ولا يشترط كون البدر من رب
 الأرض ...)
 فائدة: مثل ذلك ، الإجارة الفاسدة .
 فصل: فإن كان البذر منهما نصفين ،

| الصفحة |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
|        | وشرطا أن الزرع بينهما نصفان ،                    |
| 7 £ £  | فهو بينهما ،                                     |
|        | تنبيه : دخل في كلام المصنف ، ما لو كان           |
| 7 £ £  | البذر من العامل أو غيره ،                        |
|        | فائدتان ؛ إحداهما ، لو ردَّ على عامل             |
| 7 2 2  | کبذره ،                                          |
|        | الثانية ، لو كان البذر من ثالث ،                 |
|        | أو من أحدهما ، والأرض                            |
|        | والعمل من اخر ، أو،                              |
| 7 2 2  | لم يصح                                           |
|        | فصل: فإن قال صاحب الأرض: أجرتك                   |
|        | نصف أرضى بنصف البذر ونصف                         |
|        | منفعتك ومنفعة بقرك والتك .                       |
|        | وأخرج المُزارع البذر كله ،                       |
| 7 2 0  | لم يصح ؛                                         |
|        | ٢١٣٦ – مسألة : ( فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل    |
| 7 2 7  | بذره ، ويقتسما الباقي )                          |
|        | ٢١٣٧ – مسألة : وكذلك لو شرطا لأحدهما ( دراهم     |
| 7 2 7  | معلومة ، أو زرع ناحية معينة )                    |
| 7 5 7  | ۲۱۳۸ – مسألة : (ومتى فسدت ، فالزرع لصاحب البذر ) |
|        | ٢١٣٩ - مسألة : (وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما  |
| 7 2 7  | ذكرنا)                                           |
|        | فائدة : لو شرط أحدهما اختصاصًا بقدر              |
| 7 5 7  | معلوم من غلة أو فسدت                             |
|        | ٠٤١٠ – مسألة : ( والحصاد على العامل . نص عليه .  |
| 7 £ Å  | وكذلك الجذاذ )                                   |
| 7 \$ 7 | فائدة : اللَّقاط كالحصاد                         |

```
الصفحة
```

فصل : وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه فى أرضه ، ويكون

ما يخرج بينهما ، ... ٢٤٩

فائدة : يكره الحصاد والجداد ليلا ... ٢٤٩

۲۱٤۱ – مسألة : ( وإن قال : أنا أزرع الأرض ببذرى وعواملي ، وتسقيها بمائك ، والزرع

۲٥٢ – ٢٥٠ ( لننيا

فصل: وإن اشترك ثلاثة ؛ من أحدهم الأرض ، ومن ... ، فهذا عقد

فاسد ...

فصل: فإن كانت الأرض لثلاثة ، فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم

ودوابهم ، ... ، جاز ... ٢٥٢

فصل : فإن زارع رجلا ، أو آجره أرضه فزرعها ، وسقط من الحَبِّ شيء

فنبت في تلك الأرض عامًا آخر ،... ٢٥٢

۲۱٤٢ - مسألة : ( وإن زارع شريكه في نصيبه ، صح ) ٢٥٤، ٢٥٣ خرد ٢٥٤٠ فائدتان ؛ إحداهما ، ما سقط من الحَبِّ

وقت الحصاد ، إذا

نبت في العام

القابل ، ... ٢٥٣

الثانية ، لو أجر أرضه سنة لمن

يزرعها ، فزرعها ،... ٢٥٤

فصل في إجارة الأرض ٢٥٥ – ٢٥٨

## باب الإجارة

فائدتان ؛ إحداهما ، في حدِّها ... 409 الثانية ، قيل : الإجارة واردة على 77. خلاف القياس ... ٣١٤٣ - مسألة : ( وهي عقد على المنافع ، تنعقد بلفظ الإجارة ، والكراء ، وما في معناهما ، وفي لفظ البيع وجهان ) 777 , 777 تنبيه : قوله : تنعقد بلفظ الإجارة والكراء، وما في معناهما ... 777 فصل : وهي نوع من البيع ؛ ... 777 فصل: ولا تصح إلا من جائز التصرف؟... ٢٦٣ ٢١٤٤ - مسألة : ( ولا تصح إلا بشروط ثلاثة ؛ أحدها ، معرفة المنفعة ، ... ) 777 - 778 فوائد ؛ تتعلق بشروط صحة الإجارة . ٢٦٦-٢٦٦ ٢١٤٥ - مسألة : ( أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه و سُمْكه وآلته ، و ... ) **TV. -TTV** فصل: ويجوز الاستئجار لتطيين السطوح والحيطان وتجصيصها ... **AFY** فصل: وإذا استأجر دارًا ، جاز إطلاق العقد ، . . . AFY فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار ... 779 فصل : إذا استأجر أرضًا ، احتاج إلى ذكر ما تُكْتَرِي له من غراس أو بناء أو 17. زرع ؛ ...

الصفحة فصل : ويجوز الاستئجار لضرب اللَّبن؟... ٢٧٠ ٢١٤٦ – مسألة : ﴿ وَإِنْ اسْتَأْجُرِ لَلْرَكُوبِ ، ۚ ذَكُـرُ المركوب ، فرسًا أو بعيرًا أو نحوه ) ٢٧٢ ، ٢٧١ فائدة : قوله : وإن استأجر للركوب ، ذكر المركوب ؛ ... 771 تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يُشترط ذكر أنوثية الدابة ، ولا ذكورتها ... ٢٧١ فائدة : لابد من معرفة الراكب ؛ إما برؤية أو صفة ... 277 ٢١٤٧ – مسألة : ( فاإن كان للحَمْل ، لم يحتج إلى ذِكْره ) ٢٧٣– ٢٧٥ فائدة : يُشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة ، و ... YVO فائدة : يُشترط معرفة أرض الحرث ... ٢٧٥ فصل: قال ، رضى الله عنه: ( الثاني ، معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة 740 فصل: وكل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع، جاز عِوضًا في الإجارة ؛ ... 777 فائدتان ؛ إحداهمًا ، لو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها ، ... ٢٧٦ الفائدة الثانية ، قال في ... : وإن استأجر في الذمة ظهرًا يركبه ، أو ... ، اشترط قبض الأجرة في المجلس، وتأجيل

السفر مدة معنة ...

تنبيه: تقدم في أول باب المساقاة ، هل

777

تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها أو بغيره ؟ ... ٢١٤٨ – مسألة : ( إلا أنه يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته ، وكذلك الظئر ) 110 -TYY فصل: فإن شرط الأجير كسوة ونفقة معَلومة موصوفة ، ... ۲۸. فصل: فإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر بطعام نفسه أو غيره ،... ٢٨٠ فصل: فإن قبض الأجير طعامه ، فأحب أن يستفضل بعضه لنفسه ، ... ٢٨١ فصل: فإن قدَّم إليه طعامًا فنُهبَ أو تلف قبل أكله ، وكان على مائدة لا يخصه فيها بطعامه ، ... 717 فصل: قال أحمد في رواية مهنا. لا بأس أن يحصد الزرع ... 717 فصل: يجوز استئجار الظئر بطعامها 717 وكسوتها ، ... فصل: ولهذا العقد أربعة شروط ؛ أحدها، 717 العلم بمدة الرضاعة ؛ ... فصل: والمعقود عليه في الرضاع خدمة الصبي وحمله ووضع الثدى في **4 7 7** فصل : وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يُدِرُّ لبنها ، ويصلح به ، ... **7 A E** ٢١٤٩ - مسألة : ( ويستحب أن تُعْطَى عند الفطام عبدًا أو وليدة ، إذا كان المسترضع موسرًا ) ٢٨٠-٢٩٠ فوائد تتعلق بالمرضعة ؛ كونها أُمَةً ،

الصفحة استئجارها للرضاع والحضانة معا ، وما هو المعقود عليه في الرضاع؟ ومعرفة قدر مدة الرضاع ومكانه ، وحكم إرضاع المسلمة طفلًا لنصاري **747-.97** فصل: ويجوز للرجل أن يؤجر أمَّته، ومُدَبَّرته ، وأم ولده ، والمعلق عتقها بصفة ، و ... بصفة ، و الدابة بعلفها... ٢٩٠ فائدة : لا يصح أن تُسْتَأُجر الدابة بعلفها... ٠ ٢١٥ – مسألة : ﴿ وَإِنْ دَفْعَ ثُوبِهِ إِلَى خَيَاطَ أُو قَصَار ليعملاه ، ولهما عادة بأجرة ، **797-79.** صع ، ... ) فصل: إذا اسْتَأْجر رجلا ليحمل له كتابا إلى مكة أو غيرها إلى إنسان ، فحمله ، فوجد المحمول إليه غائبا ، فَرَّده ،... ٢٩٢ فائدة : قال في « التلخيص » : ليس على الحمَّامي ضمان الثياب ، إلَّا ... ٢٩٢ ٢١٥١ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ إِجَارَةً دَارُ بِسُكْنَى دَارٍ ، وخدمة ـ عبد ، وتزویج امرأة ) 794 ٢١٥٢ – مسألة : ( وتجوز إجارة الحَلْي بأجرة من جنسه . وقيل : لا تصح ) 797-798 فصل: ولو استأجر من يَسْلُخ له بهيمة

بجلدها ، لم يجز ؛ ... فصل : ولو استأجر راعيا لغنم بثلث دَرَّها وصوفها ، وشعرها ونسلها ، أو

```
الصفحة
```

نصفه أو جميعه ، لم يجز ... 797 ٣١٥٣ - مسألة : ( وإن قال : إن خطت هذه الثوب اليوم فلَكَ درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم . فهل يصح ؟ ... ) 797 تنبيه : قدم في ... ، أن الخلاف وجهان . ٢٩٨ ٢١٥٤ - مسألة : ( وإن قال : إن خطته روميًّا فلك درهم ، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم ) T. . - 79A فهل يصح ؟ ( على وجهين ) فصل: نقل مهنا عن أحمد ، في مَن استأجر من حمّال إلى مصر بأربعين دينارًا ، فإن نزل دمشق فكراؤه ثلاثون ، فان نزل الرقّة ، فكراؤه عشرون. 799 فقال: ... فائدة : قال في ... : والوجهان في قوله : إن فتحت خيّاطا ، فيكذا ، وإن فتحت حدّادًا ، فيكذا ... T. . . 799 ٥٥ ٢١ - مسألة : ( وإن أكراه دابَّةً ، وقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة ، وإن رددتها غدًا ٣.1 . ٣.. فكراؤها عشرة ... ) ٢١٥٦ - مسألة : ( وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم ، فما زاد فله بكل يوم درهم ، فقال أحمد ) ... ( هو جائز ) T. T . T. 1 ٢١٥٧ - مسألة : ( ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكترى ٣.٣ لمدة غزاته ) ٢١٥٨ – مسألة : ( وإن سمَّى لكل يوم شيئًا معلومًا ،

```
الصفحة
      4.5
                                   فجائز
           ٢١٥٩ - مسألة : ( وإن أكراه كل شهر بدرهم ، أوكل دلو
           بتمرة ، فالمنصوص ) عن أحمد ( أنه
711 -7.8
                            يصح ، ... )
           تنبيه: ظاهر قوله: ولكل واحد منهما
      الفسخ عند تقضى كل شهر ... ٣٠٥
           فصل: إذا قال: أجرتك دارى عشرين
           شهرًا، كل شهر بدرهم،
      ٣.٨
                    جاز ، ...
           فصل في مسائل الصبرة: وفيها عشر
      4.9
                    مسائل ؛ ...
           فائدتان ؛ إحداهما ، لو أجره شهرًا ، لم
           يصح ...
الثانية ، لو قال : أجرتُكها هذا
      71.
           الشهر بكذا، وما زاد
               فىحسابە ...
      71.
           فصل: قال المصنف رحمه الله تعالى:
           ( الثالث ، أن تكون المنفعة مباحة
                     مقصودة ، ... )
     717
           فصل : ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له
                  غناء أو نوحًا ...
     717
           فصل: ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن
```

• ٢١٦ – مسألة : ( ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة

يتخذها كنيسة أو بيعة ، أو لبيع

الخمر ، أو القمار ...

والخمر . وعنه ، يصح )للحُرّ ( ويكره أكل أجرته ) تنبيه : مراده بحمل الميتة والخمر هنا ، الحمل **717-717** لأجل أكلها لغير مضطرّ ، أو شربها ... فوائد ؛ إحداها ، لا يكره أكل أجرته ... ٣١٥ الثانية ، لو استأجره على سلخ السمة بحلدها ، ... الثالثة ، تجوز إجارة المسلم للذمي ، ... فصل: قد ذكرنا أن الاستئجار لكسح الكُنُف جائز ؛ إلَّا أنه يكره له 717 أكل أجرته ، ... فصل: ويشترط أن تكون المنفعة مقصودة ، ... 414 فائدة : حكم إعارته حكم إجارته 211 فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : ﴿ وَالْإِجَارَةَ على ضربين ؛ أحدهما ، إجارة 414 عين ، . . . ) ٢١٦١ - مسألة : ( ويجوز له استئجار حائط ليضع عليه 414 أطراف خشبه ) ۲۱۲۲ – مسألة : ( و ) يجوز استئجار ( حيوان ليصيد به ، T19 . T1A إلا الكلب) تنبيهان ؛ أحدهما ، ظاهر قوله : وحيوان

```
الصفحة
                 ليصيد ...
       211
            الثاني ، صحة إجارة حيوان ،
            يصيد به ، مبنية على صحة
       414
                  فائدة : تحرم إجارة فحل للنزو ...
       419
            ٢١٦٣ – مسألة : ( و ) يجوز ( استئجار كتاب ليقرأ فيه ،
                       إلا المصحف، ...)
771 . 77 .
            فصل: وفي إجارة المصحف وجهان ؟
       أحدهما ، لا يصح إجارته ؟ ... ٣٢١
            فصل: والذي يحرم بيعه تحرم إجارته ، إلا
       الحُرّ ، والوقف ، وأم الولد ، ... ٣٢١
                     فائدة: يصح نسخه بأجرة ...
       441
            فائدة : ما حرم بيعه ، حرم إجارته ، إلا
                       الحر والحرة ، ...
       411
            ٢١٦٤ – مسألة : ( و ) يجوز ( استئجار النقد للتحلي والوزن
       444
            ٢١٦٥ – مسألة : ( فإن أُطْلق الإجارة ) صحت ( وينتفع
                               بها في ذلك )
770 -777
            فصل: ويجوز أن يستأجر نخلًا ليحفف علما
            الثياب ، أو يبسطها عليها ليستظل
            بظلها ...
فصل : ويجوز استئجار ما يبقى من الطّيب
       277
```

فصل: یجوز استئجار دار پتخذها مسجدًا

والصندل، وقطع الكافـور، والنَّدُّ؛...

440

```
الصفحة
                           يصلي فيه ...
      440
            فائدة : وكذا حكم المكيل ، والموزون ،
                  و الفلو س . . .
      440
            ٢١٦٦ – مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ اسْتَتَجَارُ وَلَدُهُ لَخَدُمْتُهُ ، وَامْرَأَتُهُ
                      لرضاع ولده وحضانته
414 - 414
            فائدة : يجوز أن يستأجر أحد والديه
      للخدمة ، لكن يكره ذلك . ٣٢٧
            ٢١٦٧ – مسألة ؛ قال ، رضى الله عنه : ( ولا تصح )
            الإجارة ( إلا بشروط خمسة ؛ أحدها ،
أن يعقد على نفع العين دون أجزائها ) ٣٢٨ ، ٣٢٧
            ٢١٦٨ – مسألة : ( ولا ) يجوز استئجار ( حيوان ليأخذ
477 , 977
٣٣٢ – مسألة : ( إلا في الظئر ونقع البئر ، يدخل تبعا ) ٣٣٩–٣٣٢
            تنبيه : قال ابن منجى في « شرحه » : قول
      المصنف: يدخل تبعا ...
            فصل: ولا يجوز استئجار الفحــل
                     ر
للضراب ...
      221
            فائدة : ومما يدخل تبعا ؛ حِبر الناسخ ،
      441
            • ٢١٧ - مسألة : ( الثاني ، معرفة العين برؤية أو صفة ،
            في أحد الوجهين ، ويصح في الآخر
بدونه ، وللمستأجر خيار الرؤية ) ٣٣١- ٣٣٤
            ٢١٧١ - مسألة : ( الثالث ، القدرة على التسليم ، فلا يصح
      إجارة الآبق والشارد ، ولا المغصوب ) ٣٣٤
```

٢١٧٢ – مسألة : ﴿ وَلَا تَجُوزُ إَجَارَةُ الْمُشَاعُ مَفْرِدًا لَغَيْرُ

الصفحة

شریکه . وعنه ما یدل علی الجواز ) ی ۳۳۷–۳۳۷ فصل: ولا تجوز إجارة المسلم للذُّمي 227 فائدتان ؛ إحداهما ، هل إجارة حيوان ودار لاثنين وهما لواحد ، مثل إجارة المشاع ، أو يصح هنا ، وإن منعنا في المشاع ؟ ... ٣٣٦ الثانية ، قوله : فلا تجوز إجارة مهمة زَمنَة للحمل ، ... ٣٣٧ فصل : نقل إبراهيم الحربي ، أنه سئل عن الرجل يكترى الديك ليوقظه لوقت الصلاة ، لا يجوز ؛ ... 227 ٣١٧٣ - مسألة : ( الرابع ، اشتمال العين على المنفعة . فلا يجوز استئجار بهيمة زمنة للحمل ، ولا أرض لا تُنْبِت للزرع ) TTA . TTV ٢١٧٤ - مسألة : ( الخامس ، كون المنفعة مملوكة للمؤجر ، 227 أو مأذونا له فها ) ٧١٧٥ - مسألة : ( يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم 721 -TTA مقامه · فائدة : قال في ... ، في أول الغصب : ليس لمستأجر الحر أن يؤجره من آخر ، 449 إذا قلنا : ... فصا: فأما إجارتها قبل قبضها ، فتجوز من

غير المؤجر في أحد الوجهين ... ٣٤٠

```
الصفحة
             تنبيهان ؛ أحدهما ، الذي ينبغي ، أن تُقَيَّد
             هذه المسألة ، فيما إذا
             أجرها لمؤجرها ، بما إذا
       لم یکن حیلة ، ... ٣٤٠
             الثاني ، ظاهر كلام المصنف ،
             جواز إجارتها ، سواء كان
       قبضها ، أو لا ... ٣٤٠
             ٢١٧٦ – مسألة : ﴿ وَتَجُوزُ ﴾ إجارتها ﴿ بَمثُلُ الْأَجْرَةُ وَزِيَادَةً .
وعنه ، لا تجوز بزيادة . وعنه ، ... ) ٣٤٣-٣٤١
             فصل: وسئل أحمد عن الرجل يقبل العمل
             من الأعمال ، فيُقبِّلُه بأقل من
       727
              ذلك ، أيجوز له الفضل ؟ ...
             ٧١٧٧ – مسألة : ﴿ وَلَلْمُسْتَعِيرُ إَجَارَتُهَا إِذَا أَذَنَ لَهُ الْمُعِيرُ
                                    مدة بعينها )
       727
                            ٢١٧٨ - مسألة : ( وتجوز إجارة الوقف )
       722
             تنبيهات ؛ أحدها ، قال في « الفروع » :
             ويتوجه مثله فيما إذرا
      أجره ، ثم وقفه . ٣٤٥
             الثاني ، قال العلامة ابن رجب في
            « قواعده »: اعلم أن في
            ثبوتِ الوجه الأول
      750
                      نظرًا ؛ ...
             الثالث ، محل الخلاف المتقدم ،
            إذا كان المُؤجر هو
```

الموقوف عليه بأصل

```
الصفحة
                 الاستحقاق ...
       720
             الرابع ، محل الخلاف أيضا عند
                  ابن حمدان ...
       720
             ٢١٧٩ - مسألة : ( فإن مات المؤجر ، فانتقل إلى من بعده ،
             لم تنفسخ الإجارة ، في أحد الوجهين ،
                   وُللثاني حَصَته من الأجرة )
727, 727
             فائدة : قال ابن رجب ،... : وهكذا حكم
             المُقطع إذا أجر إقطاعه ، ثم انتقلت
               عنه إلى غيره بإقطاع آخر .
       237
                          ٠ ٢١٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَجْرِ الْوَلَى الْبَتِيمِ ﴾ -
       727
             تنبيه : محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه
                           عند فراغها ، ...
       72 A 3 7
             ٢١٨١ - مسألة : فإن أجَرَ السيدُ عبدَه مدة ثم أعتقه في
                         أُثنائها ، صح العتق ، ...
       80.
             فائدتان ؛ إحداهما ، لُو وُرِثَ المأجور ، أو
             اشتری ، أو اتّهب ، أو
             وصِّي له بالعين ،
             أو ... ، فالإجارة
                       بحالها ...
       To.
             الثانية ، يجوز إجارة الإقطاع ،
                            كالوقف ...
       401
             فصل: قال الشيخ ، رحمه الله : ( وإجارة
             العين تنقسم قسمين ؛ أحدهما ، أن
                  تكون على مدة ، ... )
       401
             ٢١٨٢ - مسألة : ﴿ ويشترط أن تكون المدة معلومة ، يغلب
```

فصل: وإن أجره إلى العيد، انصرف إلى

على الظن بقاء العن فيها ، وإن طالت ) ٣٥٥ – ٣٥٥

```
الصفحة
```

الذي يليه ، وتعلق بأول جزء 405 فصل: ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة ، ... ٣٥٤ فائدة : ليس لو كيل مطلق إيجار مدة طويلة ، بل العُرف ، ... 405 فصل: وإذا استأجره سنين ، لم يحتج إلى تقسيط الأجر على كل سنة ، ... ٣٥٥ تنسات ؟ الأول ، قال في ... : وظاهره ، ولو ظن عُدُم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها ... 800 الثاني ، قوله : ولا يشترط أن تلي العقد ، . . . 807 الثالث ، ظاهر كلام ابن عقيل السابق، أنه لا يجوز . إجارة العين إذا كانت مشغولة ... 409 ٣١٨٣ - مسألة : ( ولا يشترط أن تلي العقد ، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع ، صح ، ... ) ٣٥٦ – ٣٥٩ فصل: إذا تمت الإجارة وكانت على مدة ، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدة وتحدث على ملكه ... ٣٥٨ تنبيه : محل هذا الخلاف إذا كان الرهن ٣٦. لازمًا ، ... ٢١٨٤ – مسألة : ( وإذا أجره في أثناء شهر سنة ، استوفى

الصفحة

شهرًا بالعدد ، وسائرها بالأهلة ) ٣٦٠- ٣٦٣ فصل: ومن اكترى دابة إلى العشاء، فآخر المدة غروب الشمس ... 771 تنبيه : قوله : استوفى شهرًا بالعدد . يعنى ، ثلاثين يومًا ... 777 فصل: وإن اكترى فسطاطا إلى مكة ، و لم يقل متى أخرج ، ... 277 ( القسم الثاني ، إجارتها لعمل معلوم ؟ كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين ، أو بقر لحرث مكان أو دیاس زرع ، و ... ) فصل : یجوز أن یکتری بقرًا لحرث 777 مکان ؛ ... 277 فصل : ويجوز استئجار غنم لتدوس له طيئًا أو زرعًا ... 270 فصل: فإن اكترى حيوانا لعمل لم يُخْلَق 777 له ، ... ، جاز ؛ ... فصل: ويجوز استئجار بهيمة لإدارة الرحى ، ويفتقر إلى شيئين ؟ ... ٣٦٦ ٣٦٨ - مسألة : يجوز ( استئجار رجل ليدله على طريق ) ٣٦٨ ٢١٨٦ - مسألة : ( و ) يصح استئجار ( رحى لطحن قفزان معلومة ) **TVE -T7** فصل : يجوز استئجار كيّال ، ووزّان لعمل معلوم ، أو في مدة معلومة ... ٣٦٨ فصل: ويجوز استئجار رجل ليلازم غريما

| الصفحة           |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779              | تُسْتَحق ملازمته …                                                                                                            |
|                  | فصل: ويجوز الاستئجار لحفر الآبار                                                                                              |
| 419              | والأنهار والقُنِيِّ ؟                                                                                                         |
|                  | فصل : ويجوز استئجار ناسخ لينسخ له كُتُبًا                                                                                     |
|                  | مِن الفقه والحديث والشُّغر المباح ،                                                                                           |
| ٣٧.              | أو سجلات ،                                                                                                                    |
| 477              | فصل : يجوز أن يستأجر لحصاد زرعه ،                                                                                             |
|                  | فصل : يجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص،                                                                                         |
| ٣٧٣              | في النفس وما دونها                                                                                                            |
|                  | فصل : ویجوز أن یستأجر سمسارًا یشتری                                                                                           |
| ٣٧٣              | له ثيابًا                                                                                                                     |
|                  | فصل : وإن استأجره ليبيع له ثيابًا بعينها ،                                                                                    |
| 475              | صع                                                                                                                            |
|                  | فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : ( الضرب                                                                                         |
|                  | الثاني ، عقد على منفعة في الذمة ،                                                                                             |
| 440              | مضبوطة بصفات كالسلم ؟ )                                                                                                       |
|                  | فائدة: قوله: الضرب الثاني ، عقد على                                                                                           |
|                  | منفعة في الذمة ، مضبوطة بصفات                                                                                                 |
| 440              | كالسلم ؛                                                                                                                      |
|                  | ٢١٨١ – مسألة : ﴿ وَلا يَجُوزُ الْجُمْعُ بِينَ تَقْدِيرُ الْمُدَةُ                                                             |
| <b>۲۷۸ –۳۷1</b>  | والعمل ، )<br>معمد من التربيد الاقرار التربيد المعروب |
|                  | /٢١٨ - مسألة : ( ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله                                                                          |
|                  | أن يكون من أهل القُربة ؛ كالحج ،                                                                                              |
| <b>MYA - MAY</b> | و وعنه ، تصبح )<br>خائد تسلم ما م د أد خالاً متراد ،                                                                          |
|                  | فوائد تتعلق بما يجوز أخذ الأجرة عليه ؛ من                                                                                     |

الصفحة تعليم الفقه والحديث ، والرقية ، وأُخذ الجعالة على ذلك كله ، و هل يجوز أخذ أجرة و جعالة على ما لا يتعدى نفعه ، وأخذ الرزق على ما يتعدى نفعه ؟ ٣٨٦–٣٨٦ فصل : فأما الرزق من بيت المال ، فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور ؛ ... فصل : فإن أُعْطِىَ المعلم شيئًا من غير 3 2 7 شرط ، جاز ، ... **47 %** فصل: فأمّا ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القُربة ، ... ، فيجوز أخذ الأجر عليه ؛ ... 717 ٢١٨٩ - مسألة : ﴿ وَإِنْ اسْتَأْجُرُ مَنْ يَحْجُمُهُ ، صُحَّ ، وَيَكُرُهُ للحُرّ أكل أجرته ، ويطعمه الرقيق والبهائم ... ) TAE -TAV فصل: فأما استئجار الحجام لغير الحجامة ، ... فجائز ؛ ... 49. فائدتان ؛ إحداهما ، يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط ... 49. الثانية ، يجوز استئجاره لغير الحجامة ؛ ... فصل : ويجوز أن يستأجر كحّالًا ليكحل عينه ؛ ... 491 فصل: فإن استأجره مدة ، فكحله فيها ،

فلم تبرأ عينه ، ...

494

```
الصفحة
```

فصل: ويصح أن يستأجر طبيبًا لمداواته... ٣٩٣ فصل: ويجوز أن يستأجر من يقلع فصل: قال، رضى الله عنه: ( وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله ، ولا يجوز بمَن هو أكثر ضدرًا منه ، ولا بمَن يخالف ضررُه 292 ضررکه) تنبيه : ظاهر قول المصنف : وبمثله ... 490 فصل: وإن اكترى ظهرًا ليركبه ، فله أن يُرْكبه مثله ومَن هو أخفّ منه،... ٣٩٦ فصل : فإن شرط أن لا يستوفي المنفعة بمثله ولا بمَن دونه ، ... 497 فائدتان ؛ إحداهما ، لو أعار المستأجر العين المأجورة ، فتلفت عند المستعير من غير تفريط ، ... 797 الثانية ، لو اكتراها ليركبها إلى موضع معين ،...، فأراد العدول إلى مثلها ... ٣٩٧ . ٢١٩ – مسألة : ( وله استيفاء المنفعة وما دونها في الضرر 291 من جنسها) ٢١٩١ – مسألة : فإذا استأجر أرضًا ( لزرع الحنطة ، فله £ . V - 44 A زرع الشعير ونحوه ... )

تنسه: قوله: وله أن يستوفي المنفعة و ما دونها

| في الضرر من جنسها ،                                           |
|---------------------------------------------------------------|
| فائدة : لو قال له : أَجَرْتُكها لتزرعها أو                    |
| تغرسها . لم يصح                                               |
| فصل : فإن اكتراها للزرع وحده ، ففيه                           |
| أربع مسائل ؛ إحداهن ، اكتراها                                 |
| للزرّع مطلقًا ،                                               |
| المسألة الثانية ، اكتراها لزرع حنطة أو نوع                    |
| بعینه ،                                                       |
| المسألة الثالثة ، قال : ازرعها حنطة وما                       |
| ضرره كضررها أو دونه                                           |
| المسألة الرابعة ، قال : ازرعها حنطة ولا                       |
| تزرع غيرها                                                    |
| فصل: فإن اكتراها للغراس، ففيه ما ذكرنا                        |
| من المسائل، إلَّا أن له أن                                    |
| يزرعها ؟                                                      |
| فصل: ولا تخلو الأرض من قسمين ؟                                |
| أحدهما ، أن يكون لها ماء دائم ؟                               |
| فصل : وإن اكترى أرضا غارقة بالماء ، لا                        |
| يمكن زرعها قبل انحساره عنها ، وقد                             |
| ينحسر ولا ينحسر، فالعقد                                       |
| باطل ؛                                                        |
| فصل : ومتى زرع فغرق الزرع ، أو هلك<br>بحريق أو جراد أو برد أو |
| بحریق او جراد او برد او<br>غیره ،                             |
| عيره ،<br>١٩ ٧ - مسألة ١٠ مان اكترى داية للركوب ، أو الحمل ،  |
|                                                               |

لم يملك الآخر . وإن اكتراها لحمل الحديد ، أو القطن ، لم يملك حمل 1 . 9 - E . V الآخر فصل: وإن اكترى دابة ليركبها في مسافة معينة معلومة ، أو يحمل عليها فيها ، فأراد العدول سالل ناحية أخرى مثلها في القدر، وهي أضر ٤٠٨ منها ، ... فصل : إذا اكترى قميصًا ليلبسه ، جاز ؛ ... ٤.٩ ٢١٩٣ - مسألة : ( وإن فعل ) ما ليس له فعله ( فعليه 21.62.9 أجر المثل ) ٢١٩٤ - مسألة : ( وإن اكتراها لحمولة شيء ، فزاد عليه ، أو إلى موضع ، فجاوزه ، فعليه الأجرة £14-£1. المذكورة وأجرة المثل للزائد … ) تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن أبا بكر قاله في المسألتين ، أغني ، إذا اكتراها لحمولة شيء ، فزاد عليه ، ... ٤١٢ فصل: فأما مسألة الزرع فيما إذا اكترى لزرع الشعير ، فزرع حنطة ، ... ٤١٣ فصل : وإن اكترى دابة إلى مسافة ، فسلك أشق منها ، . . . 210 فصل: فإن اكتراها لحمل قفيزَيْن، فحملهما ، فوجدهما ثلاثة ، ... ٤١٦ ٢١٩٥ - مسألة : ( وإن تلفت ) ضمنها ( إلا أن تكون في يد

```
الصفحة
            صاحبها ، فيضمن نصف قيمتها ، في أحد
                               الوجهين )
£7. -£1V
            فصل: ولا يسقط الضمان بردِّها إلى
                              المسافة ...
       ٤٢ :
            تنبيه : دخل في قوله : إذا اكتراها لحمولة
                        شيء ، فزاد عليه ...
       173
            فصل: قال الشيخ ، رحمه الله: ( ويلزم
            المؤجر) كل (ما يتمكن به
                      من النفع ، . . )
       241
       فائدة : أجرة الدليل على المكترى ...
            فصل : إذا اكترى ظهرًا في طريق العادة فيه
             النزول والمشي عند اقتراب المنزل ،
            والراكب امرأة أو ضعيف ، لم يلزمه
       272
             تنبيه : مفهوم قوله : ولزوم البعير لينزل
                          لصلاة الفرض ...
       272
             فوائد ؛ الأولى ، يلزم المُؤْجر أيضا ، لزوم
            البعير إذا عرضت
             للمستأجر حاجمة
               لنزوله ، ...
        272
             الثانية ، لا يلزم الراكب الضعيف
             والمرأة المشي المعتاد عند
             قرب المنزل ، وهل يلزم
                غيرهما ؟ ...
        240
```

الثالثة ، لو اكترى جملًا ليحج

عليه ، ... 277 الرابعة ، قوله : فأما تفريغ البالوعة والكنيف ، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة ... ٤٢٦ فصل: فإن كان المكترى دارا أو حماما... ٤٢٥ ٢١٩٦ – مسألة : ﴿ فَأَمَا تَفْرِيغِ البَالِوعَةِ وَالْكُنْيَفِ ، فَيَلْزُمُ المستأجر إذا تسلَّمها فارغة ) 273-373 فصل: فإن شرط على مكترى الحمّام، أو غيره ، أن مدة تعطيله عليه ، لم 277 فصل: وإن شرط على المكترى النفقة الواجبة على المُكّري ؟... £YA فصل: لا خلاف بين أهل العلم في جواز كراء الإبل وغيرها من الدواب إلى مكة وغيرها ، ... 271 فصل: إذا كان الكراء إلى مكة، أو طريق لا يكون السير فيه إلى اختيار المتكاريين ، ... 249 فصل : فإن شَرَطَ حَمْل زادٍ مقدّر ، كائة رطل ، وشرط أنه يبدل منها ما نقص بالأكل أو غيره ، ... 247 فصل : إذا اكترى جملًا ليحج عليه ، فله الركوب عليه إلى مكة ، و... ٤٣٢ فصل: قال أصحابنا: يصح كراء 244 فصل: قال الشيخ ، رحمه الله : ﴿ وَ الْإِجَارُةُ ا

```
الصفحة
            عقد لازم من الطرفين ، ليس
             لأحدهما فسخها )
٢١٩٧ – مسألة : ( وإن بدا له قبل تقصّی المدة ، فعلیه
       272
                                      الأجرة
273 - 273
             فصل : قد ذكرنا أن المستأجر يملك المنافع
             بالعقد ، كما يملك المشترى المبيع
             ٢١٩٨ – مسألة : ( وإن حوّله المالك قبل تقضيها ) فليس
             ُله ( أَجَرَّة لما سكن ... )
فائدة : وكذا الحكم لو امتنع الأجير من
22 . . 289
                     تكميل العمل ...
      249
             ٢١٩٩ - مسألة : ( وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة ،
             انفسخت الإجارة ، وإن كانت على
             عمل، خُيِّر المستأجر بين الفسخ
                                      والصير
227 6 221
            ٠ ٢٢٠٠ – مسألة : ﴿ وَإِنْ هَرِبِ الجُمَّالِ ، أَوْ مَاتُ وَتَرَكُ
             الجمال ، أَنْفَق عليها الحاكم من مال
             الجمَّال ، أو أذِنَ للمستأجر في
                                 الإنفاق ، ... )
£ £ 7 - £ £ Y
             ٢٢٠١ – مسألة : ﴿ وَتَنفَسخ الإِجَارَة بَتَلَفَ الْعَيْنِ الْمُعْمُودِ
                                          عليها
\xi \xi A - \xi \xi T
                         ۲۲۰۲ – مسألة : ( وموت الصبي المرتضع )
229 6 221
       فصل: وتنفسخ الإجارة بموت المرضعة ؟... ٤٤٩
             ٢٢٠٣ - مسألة: ( وموت الراكب ، إذا لم يكن له من يقوم
                       مقامه في استيفاء المنفعة )
```

201-229

```
الصفحة
            ٤ . ٢٧ - مسألة : ( وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه ،
                                    أو بُرثه)
       103
            ٥٠٠٧ – مسألة : ﴿ وَإِنَّ اكْتَرَى دَارًا فَانْهِدُمْتَ ، أَوْ أَرْضًا
            للزرع فانقطع ماؤها ، انفسخت الإجارة
               فيما بقي من المدة ، ... )
202-201
            فائدة: لو أجر أرضا بلا ماء،
       204
            ۲۲۰٦ – مسألة : ﴿ وَلا تَنفسخ بموت المكترى أو
                                   المكرى
207 ( 200
            تنبيه: قال ابن منجى ...: فإن قيل:
            كيف الجمع بين قول المصنف:
            تنفسخ بموت الراكب . وبين قوله
           بعد: لا تنفسخ بموت المكرى ولا
                     المكترى ؟ قيل : ...
            ٢٢٠٧ - مسألة : ( ولا ) تنفسخ ( بعذر لأحدهما ؛ مثل أن
            يكترى للحج فتضيع نفقته ، أو دكانا
                            فيحترق متاعه )
204, 207
            ٢٢٠٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ غُصِبتِ الْعَينِ ، خُيِّرِ المُستأجرِ بين
           الفسخ ) والإمضاء ( ومطالبة الغاصب
£7. - £0Y
                               بأجرة المثل )
            فصل: فإن حدث خوف عام يمنع من
           سكنى المسكن الذي فيه العين
                   المستأجرة ، ...
      209
           فائدتان ؛ إحداهما ، لو كان الغاصب هو
      المُوْجِرَ ، ... ٤٥٩
```

```
الصفحة
```

الثانية ، لو حدث خوف عامٌ يمنع من سُكنى المكان الذي فيه العين المستأجرة .... ٤٦٠ ٢٢٠٩ – مسألة : ﴿ وَمَنِ السُّؤْجِرَ لِعَمْلِ شَيْءٍ فَمُرضَ ، أَقِيم مُقامه من يعمله ، والأجرة عليه ) ٤٦٠ - ٤٦ عليه ٠ ٢٢١ – مسألة : ﴿ وَإِنَّ وَجِدُ الْعَيْنُ مَعْيَبَةً ﴾ 173, 773 تنبيه : ظاهر كلامه ، أنه ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء مجانًا ... 278 فوائد ؛ إحداها ، العيب هنا ما يظهر به تفاوت الأجرة . ٤٦٤ الثانية ، لو لم يعلم بالعيب حتى فرغت المدة ، ... ٤٦٤ الثالثة ، قال في ... : لو احتاجت الدار تجديدًا ؟ ... الرابعة ، لو شرط عليه مدة تعطيلها، أو ... ، لم يصح ، ... ٤٦٤ ٢٢١١ - مسألة : ﴿ وَيَجُوزُ بِيعِ الْعِينِ الْمُستأَجِرَةُ ، وَلا تَنفُسخُ الإجارة ، إلَّا أن يشتريها المستأجر،... ) ٤٧١ - ٤٧١ فائدتان ؛ إحداهما ، مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة ... ٤٦٦ الثانية ، لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سُكناها، وهي حامل ، ... ٤٦٦ فصل : ويصح بيعها للمستأجر ؛ لأنه إذا صح بيعها لغيره ، فله أولى ؟... ٤٦٧

فصل: وإن ورث المستأجر العين المستأجرة ، فالحكم فيه كما لو اشتراها ، في بطلان الإجارة وبقائها ... 271 فوائد ؛ إحداها ، حكم ما ورثه المستأجر ، حكم ما اشتراه ... ٤٦٨ الثانية ، لو ملك المستأجر العين بهبة ، فهو كما لو ملكها بالشراء ... ٤٧. الثالثة ، لو وُهِبَت العين المستعارة للمستعير ، بطلت العاربَّة ... ٤٧٠ فصل: فإن اشترى المستأجر العين، فوجدها معيبة ، فردّها ، ... ٤٦٩ فصل: وإذا وقعت الإجارة على عين ، ... ٤٧٠ فصل : قال الشيخ ، رضى الله عنه : ( ولا ضمان على الأجير الخاص ،... ) ٤٧١ فصل: وإن استأجر الأجير المشترك أجيرًا خاصًا ، ... 272 تنبيه: قوله: إلا أن يتعدى ... 272 فائدتان ؛ إحداهما ، ليس له أن يستنيب فيما يعمله ، . . . 272 الثانية ، ليس له أن يعمل لغيره في مدة المستأجر ، . . ٤٧٤ ٢٢١٢ - مسألة : ( ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده ؟ الصفحة

من تخريق الثوب ، وغلطه في تفصيله ) ٢٧٥ - ٤٧٩ فصل: ذكر القاضي أن الأجير المشترك إنما يضمن إذا كان يعمل في ملك نفسه ، . . . £ 77 فصل: وذكر القاضي أنه إذا كان المُسْتَأْجَرُ على حمله عبيدًا ، صغارًا أو كيارًا ، فلا ضمان على المكارى فيما تلف من سوقه وقوده ، ... 249 ۲۲۱۳ - مسألة : ( ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه ، أو بغير فعله ، ... ) 241 - 249 فائدة : لو استأجر أجير مشترك أجيرًا £AY ٢٢١٤ - مسألة: (ولا ضمان على حجّام، ولا ختان ، ولا بزّاغ ، ولا طبيب ، إذا عُلِم منهم حذق الصنّعة ، ولم تجن أيديهم ) ٤٨٦ - ٤٨٥ تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب، أنه لا ضمان علىه ، . . . ٤٨٣ فائدتان ؟ إحداهما ، يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضًا ،...، إذن المُكلِّف أو الولى ، ... 213 الثانية ، يجوز أن يستأجر طبيبًا، ويقدّر ذلك بالمدة؛... ٤٨٤ فصل: وإن ختن صبيًّا بغير إذن وليَّه ، أو

```
الصفحة
           قطع سلعة من إنسان بغير
                   إذنه ،...، ضمن ؟...
      210
٣٢١٥ – مسألة : ( ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد ) ٤٨٠ – ٤٨٨
            فصل: ولا يصح العقد في الرعي إلا على
                       مدة معلومة ؛ ...
      ٤٨٦
            فائدتان ؛ إحداهما ، لو أحضر الجلد
           ونحوه، مدعيا
      للموت ، ... ٤٨٦
            الثانية ، يجوز عقد الإجارة على
           ماشية معينة ، وعلى جنس
              في الذمة ؛ ...
      247
            فصل: فإن وقع العقد على موصوف في
           الذمة ، فلابد من ذكر جنس
                     الحيوان ونوعه ، ...
      844
           ٢٢١٦ - مسألة : ( وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته ،
                           فتلف ، ضمنه )
      219
           ٢٢١٧ - مسألة : ( وإن أتلف الثوب بعد عمله خُيِّر ) المالك
           ( بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة
           له ، وبين تضمينه إياه معمولًا ويدفع
                                       إليه
294 - 576
           فصل: إذا أخطأ القصار فدفع الثوب إلى
      غير مالكه ، فعليه ضمانه ؛ ... ٤٩٠
           فوائد ؛ إحداها ، مثل هذه المسألة ، لو
           وجب عليه ضمان المتاع
```

المحمول ، ... المحمول

```
الصفحة
            الثانية ، مثل المسألة في الحكم
            أيضاً ، لو عمله على غير
      صفة ما شرطه عليه ،... ٤٩٠
            الثالثة ، لو دفع القصار الثوب إلى
            غير مالكه خطأ ،
       294
             فصل: والعين المستأجرة أمانة في يد
                      المُسْتَأْجِرِ ، . . .
       193
            فصل: فإن شرط المؤجر على المستأجر
                      ضمان العين ، ...
       297
            ٢٢١٨ – مسألة : ﴿ وَإِذَا ضَرَبُ المُسْتَأْجُرُ الدَّابَةُ بَقْدُرُ
             العادة ، أو كبحها ، أو الرائض الدابة ،
                                   لم يضمن )
       292
             ٢٢١٩ – مسألة : ﴿ وَكَذَلَكَ المَعْلَمُ إِذَا ضَرَبُ الصَّبِّي ﴾
190, 191
             • ٢٢٢ - مسألة : ( وإن قال : أذنت لي في تفصيله قباء .
             قال: بلقميصًا. فالقول قول الخياط.
                                    نص علیه )
0.0-297
             فوائدً ؛ الأولى ، لو قال : إن كان الثوب
             يكفيني ، فاقطعه و فصِّله .
             فقال: يكفيك. ففصله
              فلم یکفه ، ...
       193
             الثانية ، لو ادعى مرضِ العبد ، أو
       إباقه ، أو ...، قُبل قوله ... ٤٩٩
            الثالثة ، يستحق في المحمول أجرة
```

حمله ...

0.1

```
الرابعة ، لو اختلفا في قدر
                 الأجرة ، ...
            فصل : إذا دفع إلى خياط ثوبًا ، فقال : إن
             كان يقطع قميصًا فاقطعه . فقال :
       هو يُقطع . وقطعه ، فلم يكف، ... ٤٩٩
            فصل: فإن أمره أن يقطع الثوب قميص
       رجل ، فقطعه قميص امرأة ، . . . ٥٠٠
            فصل إذا دفع إلى حائك غزلًا ، فقال :
            انسجه لى عشرة أذرع في عرض
           ذراع . فنسجه زائدًا على ما قدَّر
               اله في الطول والعرض ، ...
            فصل: إذا اختلف المتكاريان في قدر
                             الأجب، ...
       0.4
            فصل: فإن اختلفا في المدة ، فقال:
                   أجرتكها سنة بدينار ...
       0.4
            فصل: وإن اختلفا في التعدِّي في العين
                        المستأجرة ، ...
       0.5
            فصل: قال المصنف، رحمه الله: ( وتجب
            الأجرة بنفس العقد ، إلا أن يتفقا
                            على تأخيرها)
            فائدة : تستحق الأجرة كاملة بتسلم العين ،
            أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر،
                               أو بذلها ...
            - مسألة : ( ولا يجب تسلم أجرة العمل في الذمة حتى
011-0.1
                                      يتسلمه )
```

```
الصفحة
```

فائدة : لو أجَّلها فمات المستأجر ، لم تحل الأجرة ، ... ٥٠٨ فصل : إذا استوفى المستأجر المنافع ، استقر الأجر ؛ ... 01. فائدة : إذا انقضت المدة ، رفع المستأجريده عن المأجور ، ولم يلزمه الردُّ ... ٥١١ ه ٢ ٢ ٢ - مسألة : ( وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء ، لم يشترط قلعه عند انقضاء ) الأجل، فللمالك (أخذه بالقيمة) ١٦-٥١٦ تنبيهان ؛ أحدهما ، محل الخلاف في هذه المسألة ، إذا لم يقلعه المالك ... 018 الثاني ، يأتي في باب الشفعة، كيف يُقَوُّم الغراس والبناء ، إذا أُخذَ من رُّبه ، ... 010 فوائد ؟ إحداها ، لو شرط في الإجارة بقاء الغراس ، ... 010 الثانية ، لو غرس ، أو بني مشتر ، ثم فَسِخ البيع بعيب ،... ١٥٥ الثالثة ، قوله : وإن شرط قلُّعه ، لزمه ذلك ... 017 فصل: فإن شرط في العقد تبقيـة 110 الغراس ، ... مسألة : ( وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر ، فللمالك أخذه بالقيمة ،

الصفحة

وتركه بالأجرة ... ) ۲۱۰–۲۱۰

فَائدة : لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل فيها ، وشرط قلعه بعدها ،

صح، ...

فصل : إذا اكترى الأرض لزرع مدة لا

یکمل فیها ، ...

٢٢٢٤ - مسألة : ( وإذا تسلُّم العين بالإجارة الفاسدة ،

فعليه أجرة المثل ، سكّن أو لم يسكن ) ٥٢١ ، ٥٢١

٢٢٢٥ - مسألة : (إذا اكترى بدراهم ، وأعطاه عنها

دنانير ، ثم انفسخ العقد ، رجع المستأجر بالدارهم )

فائدة : ظاهر كلام المصنف ، أنه لا يلزمه

قائدة : طاهر كلام المصنف ، انه لا يلزمه أجرة ، إذا لم يتسلمها ...

آخر الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر وأوله: باب السَّبْقِ والْحَمْدُ لِللهِ حَقَّدَهُ عَمْده

رقم الإيداع ١٩٩٥/٧٣٤٢ م I.S.B.N: 977 – 256 – 118 – 2

هجر

الطباعة والنشر والتوريم والإعلان المكتب: ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة

🕿 ۳٤٥٢٥٧٩ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦ . المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل .

أرض اللوآء – 🕿 ٣٤٥٢٩٦٣

ص . ب ٦٣ إميابة